# تاريخ مصر القديم الجزء الأول



دكاور واشان علم المسيات استاذ علم المسيات كارة الأداب، جامعة النيا

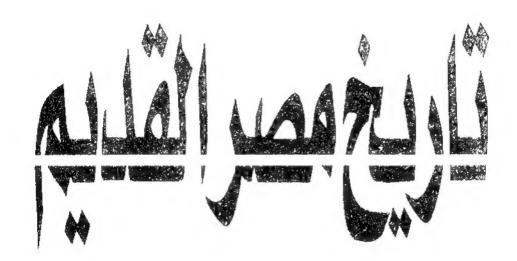

الجزءالأول

الناشر دارنه<mark>ضةالشرق</mark> بحرم جامعةالقاهرة

# A Comment of the second

(وما توفيقي إلا بالله)

رقم الایداع ۲۰۰۱/۱۷۸۹۹ الترقیم الدولی I.S.B.N. 977/245/140/9 تاریخ الطبع

### ەقدەة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

ظهرت أول طبعة من هذا الكتاب تحت اسم: " معالم تاريخ مصر القديم " قامت بطباعتها الهيئة المصرية العامة الكتاب ، فرع الإسكندرية ، عام ١٩٧٩ . وعندما نفذت هذه الطبعة أعيد تصويرها بنفس العنوان بمعرفة ناشر مكتبة فهضة الشرق بجامعة القاهرة ، عام ١٩٨٤ ،

وبعد ذلك قمت بإعداد نسخة جديدة منقحة وقامت هيئة الأثار المصرية بطباعتها في "سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية -مشروع المائة كتاب " (العدد ١٦)، ظهر الجزء الأول منها تحت عنوان " تأريخ مصر القديمة " عام ١٩٨٨ ، وظهر الجزء الثانى مكملا للأول ( العدد ٢١) عام ١٩٩٣ ، ومنذ هذا التاريخ وأنا أفكر في إعداد طبعة ثالثة منقحة أبضا وبها بعض التعديلات عن النسخ السابقة وزودتها باهدث المراجع التي ظهرت في مجال عام الدراسات المصرية القديمة ، فمع إشراقة شمس كل يوم جديد يظهر مؤلف جديد عن تأريخ مصر القديم وحضارتها في جميع أنحاء المعالم ، ولهذا قإن التأليف باللغة العربية في هذا المجال ما زانا نعتمد فيه على المصادر الأجنبية ، ومن هنا جاءت صموبة التأليف في تاريخ مصر القديم ولهذا المصادر الأجنبية ، ومن هنا جاءت صموبة التأليف في تاريخ مصر القديم ولهذا إلى حد الاكتفاء أو أننا نستطيع أن نؤكد معلومة بشكل قاطع لأن الاكتشافات الحديث للي حد الاكتفاء أو أننا معلومات أو تضيف إليها ، ولهذا كما يذكر أستاذنا د. زايد كثيرا ما تغير ما لدينا من معلومات أو تضيف إليها ، ولهذا كما يذكر أستاذنا د. زايد كي مقدمة كتابه " مصر الخالدة " ، ص ج : " إن البحث في التاريخ القديم بوجه عسام ليست فيه متعة مادية مثل بعض الأبحاث .. إنما للتاريخ القديم عشاقه وطلابه وشوته ".

ولهذا فإننى أضع هذه النسخة الجديدة بين يدى القارئ العادى والدارس راجيا أن يجدا فيها ما يحقق رغبتهما .. ينتاول هذا الجزء معالم تاريخ مصر القديم منذ أقدم العصور حتى نهايسة الأسرة الرابعة عشرة (أى حتى عام ١٦٠٤ قبل الميلاد تقريبا) ويلقى هذا الكتساب الضوء على التاريخ المياسي لمصر القديمة خلال عصورها المختلفة ، مع الإشسارة الى أهم الآثار والمظاهر الحضارية التي خلفها الإنسان المصرى القديم في كل عصر من عصور هذا التاريخ الطويل ، مع الاهتمام بشرح وتوضيح للاحسدات السياسية الهامة وما حققه الملوك في سيامتهم الداخلية والخارجية ، وذلك اعتمادا على ما ذكره بعض المؤلفين ممن قاموا بالكتابة عن تاريخ مصر القديسم وتنساولوه بالشسرح والمناقشة ، وقد استلزم الأمر عرضا لبعض الأراء التي ذكروها وذلك للوصول إلى إعطاء صورة واضعة تضع القارئ على الطريق الصحيح لفهم التاريخ السياسي القديم لهذا البلد العريق .

والحقيقة أن تاريخ مصر القديم زاخر وعامر بالأحداث والتطورات نظرا لما حوته عصوره من فترات خالدة مجيدة تعبر عن جهد الإنسان المصرى القديم وتقوقه الحضارى لما تنفرد به حضارته عن حضارات العناصر البشرية المعاصرة له فى البلاد المجاورة فيما تركه وخلفه من آثار مختلفة ومتنوعة تعدد المصدر الرئيسى لدراسة هذا التاريخ وتلك الحضارة .

كما تعد الآثار التي خلفها المصريون القدماء خير شاهد على تاريخهم المجيد وتعبر عن مدى قدرة الإنسان المصرى القديم وصبره على صنع حضارت فكان تاريخه صورة من صور النضوح السياسي والتكامل الحضاري . كما أن تثبيد وإقامة هذه الآثار في هذه الصورة المتقنة إنما يعبر عن عمق في الفكر الديني الذي كان هو المحرك الرئيسي وراء صنع هذه الحضارة العظيمة .

ودراسة هذه الأثار المتعددة دراسة علمية وافية يبين لنا الظروف التى نشا فيها المصريون القدماء وكيفية تفاعلهم مع عناصر البيئة وكيف استطاعوا على الرغم من كل الظروف الصعبة في البداية أن يقيموا ويضيفوا ويطسوروا عبر تاريخهم حضارة عريقة وأن يتركوا بصماتهم الحضارية على هذه الأرض الطيبة.

والمتأمل في أثار مصر القديمة والدارس لنقوشها يلاحظ أنها تعكس الكشير

من أحداث حياتهم العيامية ونظم حكمهم والإدارة التي طبقوها وحسافظوا عليها ، وحياتهم الدينية وعقائدهم ، وما كان يسود حياتهم الاجتماعية مسن نظم وعدات وتقاليد ، كما أنها تبين ما بلغوه من نضوج ومعارف في مجسال القنون المختلفة والأداب والعلوم المتنوعة أعكما أنها تعكس لنا بعض مظاهر حياتهم اليوميسة وما دونوه من حكم ونصائح . فهي الدليل المادي على ما بلغه المصريون القدماء من تطور يضعهم في مكانة حضارية متفوقة بين حضارات العالم القديم ، كما تبين لنا تأثل الأثار كيف أنهم استطاعوا استغلال مصادر ثرواتهم الطبيعية في تطوير حياتهم ، كما أنها تعكس بعض التجارب التي أثرت في حياة الإنسان المصرى القديم ، وكيف استطاعوا أن يتغلبوا على الكثير من الصعاب التي واجهتهم ، وأن يحافظوا على وحدتهم السياسية عبر هذا التاريخ الطويل سواء في فترات القوة أم الضعسف التي تعرض لها مجتمعهم من ثورات داخلية أو غزوات أجنبيسة أو تسأثيرات خارجيسة ، وبغضل هذه الوحدة المياسية استطاعوا أن يحققوا الكثير في مجالات الحضارة .

ولحسن الحظ فإن أغلب هذه الأثار لا يزال قائما في المناطق الأثرية المتعددة والمنتشرة في كل محافظات مصر ، كما يزخر المتحف المصرى والمتاحف الإقليمية في الداخل بكثير من آثار المصريين القدماء كما حسوت جميع المتاحف والمجموعات الخاصة في الخارج بالعديد منها ،

وعلى الرغم من أن هذه الأثار الكثيرة والمنتوعة قد أمسدل عليها ستار الصمت والسكون منذ آلاف المنين ، إلا أنها لا تزال تجذب الناظر إليها فتثسير في نفسه الإعجاب والتقدير والدهشة والتساؤل لضخامتها ، ولما تظهر عليه من دقة فسى الصنع ، ومقاومتها لعوامل الطبيعة والزمن ، ورغم مرور آلاف المنين عليها إلا أنها لا تزال باقيه لتثبت للعالم الحديث والمعاصر أن المصريين القدماء هم صانعوا أصول وأمجاد حضارية عريقة على ضفاف وادى النيل الخصيب والمعطاء .

وعلى الرغم مما كتب عن تاريخ مصر القديم وحضارتها إلا أن هذا التاريخ وعلى الحضارة لا يزالان يجذبان اهتمام علماء الدراسات المصرية القديمة وغير المتخصصين من جميع أنحاء العالم ، لأنهما كالمعين الذي لا ينضب ،

إن الجميع يحاول إلقاء الضوء على هذا التاريخ ودراسة مظاهر هذه الحضارة والكشف عن أسرارها وما شابها من غموض . فيجد فيهما الدارس أو الباحث ما يحقق ذاته بالوصول إلى الكشف عن أثر جديد أو معلومة جديدة ..أو ترجمة نص لم ينشر من قبل ، كما يجد فيها المتنصص أو غسير المتنصص ما يروى ظمأه في مجالات المعارف التي توصل إليها المصرى القديم ، ولهذا فإن الوقوف على أحداث هذا التاريخ ومظاهر هذه الحضارة ضرورة تقاقية لابد أن يتسلم بها كل مواطن مصرى مثقف يعيش على أرض هذا الوطن الغالى الذي تنطق أرضه بالتاريخ وتزخر بآثار حضارته . ويتكون هذا الجزء من مدخل وعشرة فصول .

ففى المدخل حاولت إبراز أهمية دراسة ومعرفسة تاريخ مصر القديسم والأسباب التي من أجلها يجب أن نهتم بدراسة هذا التاريخ ، وما هو واجبنا نحو هذا التراث الأثرى الهائل وكيف يمكن لأبناء مصر من الجيل الحالى والأجيال القادمة أن يحافظوا على تراثهم القديم كما تحدثت عن الأساليب التي يجب اتباعها لنشر ما يمكن تسميته بالوعى الأثرى وتقافة معرفة أحداث هذا التاريخ ومظاهر هذه الحضارة .

وفي الفصل الأولى تحدثت عن "نشأة علم الدراسات المصرية القديمسة"، منذ خطواته الأولى التي بدأت بالتعرف على آثار مصر القديمة ، ثم الخطوة الثانيسة التي جاءت في أعقاب حملة بونابرت على مصر ، والخطوة الثالثة التي تحققت بفضل اكتشاف حجر رشيد وقراءة علامات ورموز اللغة المصرية القديمة ودور شامبوليون ، والخطوة الرابعة التي بدأت بعد اكتشاف شامبوليون وتوافد علماء أوروبا على دراسة الآثار المصرية ، والخطوة الخامسة بدأت منذ أن أنشأت فرنسا علم الدراسات المصرية القديمة عام ١٨٣١ ، وتطور دراسته ، وذكرت أسسماء هولاء العلماء ومجهوداتهم بعضهم في وضع الأمسس الأولى لعلم الدراسات المصريسة القديمة . فتحدثت عن النشأة والتطور والازدهار وتنوع الدراسات بفضيل جهود مجموعة كبيرة من العلماء وختمت هذا الفصل بالحديث عن أهم التخصصيات في مجال علم الدراسات المصرية وخاصة ما حدث من تقدم وتطور في دراسة اللغية المصرية القديمة وما تشير إليه أحدث مؤلفات البيبليوغراقيا في علم الدراسات المصرية القديمة من مؤلفات البيبليوغراقيا في علم الدراسات المصرية المصرية القديمة من مؤلفات حديثة ويحوث في هذا التحصص الهام ،

وفى الفصل الثانى الذى يعد أكبر الفصل وأهمها ، تحدثت أولا عن مصادر دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها ، وتعد الآثار ما كان مكتوبا منها أو غير مكتوب ، أهم مصدر لدراسة هذا التاريخ وتلك الحضارة ، وتحدثت عن الآثار التسمى تمدنا بمعلومة أو أكثر في مجال الأحداث التاريخية من لوحات صغيرة ، أو قوائم ملكية وكذلك ما كتبه مانيتون ، أو آثار متنوعة تحدثنا عن السياسة العامة ، أو تحدثنا عن حياة الملوك ، وسياستهم في المجالين الداخلي والخارجي ، أو تحدثنا عن النفوذ الاجنبي أو الاحتلال الأجنبي لمصر ، وتحدثت كذلك عن الآثار كمصدر هام لدراسة المصادر التاريخية في بلاد الشرق القديم عن فترات معاصرة لتاريخ مصر القديم ، وتحدثت ثالثا عن كتابات الرحالة والمورخين والفلاسفة اليونان والرومان الذين زاروا مصر وعن غيرهم ممن استقروا في مدنها الكبرى ، وتحدثت رابعا عن بعسض مصر وعن غيرهم ممن استقروا في مدنها الكبرى ، وتحدثت رابعا عن بعسض الإشارات التي وردت في الكتب المقدمة . وتحدثت خامسا عما جاء في المصادر المتربية في العصور الوسطى وختمت هذا الفصل بنظرة تحليلية لهذه المصادر المتربة في المتبوء .

وخصصت الفصل الثالث لدراسة تقسيم عصور تاريخ مصر القديم والتقويم عند المصربين القدماء فتحدثت أولا عن التاريخ ، وما هى المصادر التى اعتمد عليها علماء الدراسات المصرية القديمة لمعرفة بداية تاريخ عصور ما قبل الأسرات ، أو عصور ما قبل التأريخ وبالتالى نشأة الحضارة المصرية القديمة . وذكرت التواريخ التقريبية التى أعطاها العلماء لبعض المواقع أو المحلات أو المراكز الحضارية فسى عصور ما قبل التأريخ وبخاصة العصر الحجرى الحديث .

وتحدثت كذلك عن المصادر التي اعتمدوا عليها لمعرفة بداية العصور التاريخية والتطور الحضارى ، وكيف قسم العلماء هذه العصور التاريخية إلى عشر فترات زمنية طويلة ، وتعاءلت : أين مكان تاريخ الرسل والأنبياء الذين وفدوا إلى ارض مصر وتشرف بهم ثراها في هذه الأزمنة البعيدة من هذا التقسيم ؟ وتحدثت ثانيا عن التقويم وكيف طبق المصريون القدماء التقويم المدنى بكسل تفاصيله وما الغرض منه .

وفى الفصل الرابع: تحدثت عن طبيعة البلاد التى شهدت وقسوع أحداث وفاعليات هذا التاريخ وتكوين وتطور مظاهر هذه الحضارة، وتحدثت كذلك عسن تأثير البيئة على السكان وتجارب الإنسان المصرى مع البيئة، وناقشت إلى أى جنس كان ينتمى الإنسان المصرى الأول الذي عمر أرض الوادى وانتشر في ربوعه.

وتناولت في الفصل الخامس عصور ما قبل التأريخ (أو فجر التاريخ) أو المصور الحجرية وظهور المحلات السكانية وبداية التاريخ وميلاد الحضارة وما بذله الإنسان المصرى القديم خلالها من مجهودات ، فتحدثت عن فجر المصور الحجرية ، المصور الحجرية المصور الحجرية المصور الحجرية القديمة المختلفة ، وأهم المواقع أو المحلات أو المراكز التي شهدت ميلاد حضارة أقدم سلالات الإثمان المصرى القديم ، ثهم تحدثه عن الاندمه المحضاري في عصور ما قبل الأسرات ، والشواهد الاثرية التي تدل على التأثير بين حضارات الوجه القبلي والوجه البحرى ، ثم مراحل التكوين السياسي قبل تكوين أول أسرة ملكية في مصر . ومهما يكن الأمر ، فإن تلك الفترة البعيدة شهدت عدة أحداث تاريخية قبل تحقيق وحدة البلاد ، وكانت فترة توصل فيها الإنسان المصرى القديم إلى درجة من النضوج والرقي في عدة مجالات حضارية ، وتمثل ذلك في أن تقلد ملوك مصر الأوائل مقاليد الحكم ما كان إلا تتيجة لتلك القرون الطويلة من التجارب والعمل الدائم المتصل في سبيل التطور بنظم الحكم والإدارة ،

أما الفصل السادس فتحدثت فيه عن عصر بداية الأسرات واستقرار وحدة البلاد السياسية ويشمل الأسرتين الأولى والثانية ، وهو العصر الدى يحدد بدايدة التاريخ المتفق عليه بين علماء الدراسات المصرية ، وقد شرحت أن ذلك مرتبسط بعاملين : عامل سياسى ، وهو تحقيق وحدة البلاد ووضع أسسس الحكم والإدارة ، وعامل حضارى ، وهو اختراع الكتابة وما ترتب عليه من عوامل تطور .

وتحدثت في الفصل السابع عن عصر الدولة القديمة ، ويشمل الأسرة الثالثة حتى السادسة ، وتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية في الداخل ، وتأمين المسدود في الشرق والغرب والجنوب ، واتماع صلات مصر بغيرها في الخارج ، وألقيست الضوء على حالة الشعب في هذه الفترة ، ويمكن القول بأن الشعب المصرى – كان

أكثر الشعوب إنمائية — وساهم بالكثير في الإنجازات الحضارية في هذا العصر ، وكان لديه شعور ديني عميق ولديه معنى واضح عن العدل والظلم ، وما هو حسن وما هو سيئ في نظر المعبودات ، وكان مسلكه العام يتميز بمجهود فعلى الإطاعة ما نادى به أهل الديانة وأصحاب الفكر والأدب من تعاليم وحكم وقيم ومبادئ ، فكان عليه نتفيذ هذه السلوكيات واتباع تلك المبادئ والتمسك بهذه القيم واحسترام قوانيان الدولة ، لكي يصبح في علاقة طيبة مع المعبودات ويكمب رضاهم طيه .

أما العصر الوسيط الأول الذي تضمنه القصل الثامن ، فيمتد مسن بدايسة الأسرة السابعة حتى نهاية الأسرة العاشرة ، وهي فسترة ضعصف سياسسي وشورة اجتماعية في الداخل ، نرى فيها انهيار السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأفساليم وتعطل المهن والحرف والصناعات وانقلاب الأوضاع الاجتماعية حتى جاء عصد الأسرة السابعة إلى العاشرة وأصبح العرش فيه محل نزاع بين بيوت وأسرات محلية قوية لها نفوذ من بينها أدعياء للحكم وطامعون فيه ، ونجد أن أهسم أشار العصسر الوسيط الأول هي تلك البرديات التي تعكس لنا بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فسي هذه الفترة المضطربة .

وفي الفصل التاسع تحدثت عن قيام عمد الدولة الوسطى ، وتشمل الأسرتين المحادية عشرة والثانية عشرة ، وبينت أن قيام الدولة الوسطى كان بعد تلسك الفترة المطويلة من الاضطرابات التي انتهت في حوالي الفين قبل الميلاد ، فقد اتحدت السلطة المركزية من جديد ، وعادت للملكية هيبتها ، واسستعادت مصدر وحدتها السيامية من جديد في مجال التقدم الحضاري والترابط السيامي ، وقام الملوك خلال هذه الفترة بتأمين الحدود في الشرق والغسرب والجنوب ، وبتنفيذ الكثير من المشروعات في الداخل وخاصة مشاريع الري في الفيوم ، وفيما يخسص العلاقسات الخارجية ، فيبدو أن الاتصال بموريا العليا وبيبلوس كان قائما على التبادل التجاري والتقافي ، وبالتعبة المعتقدات الدينية فقد شاعت ديانة المعبود أوزير حامي الموتسى والمهيمن على عالم الآخرة ، ومن الناحية الفنية فقد تقدمت في تلك الفترة جميع الفنون وخاصة في الأدب القصصي .

أما الفصل العاشر فقد تناولت فيه أهم أحداث العصر الوسيط الثانى مسن بداية الأسرة الثالثة عشرة حتى نهاية الأسرة الرابعة عشرة وهى فترة شهدت فيها البلاد الصراع على السلطة من جديد ، وما ترتب عليه من تعزق وحدثها وضعفها السياسي وتعرضها للغزو الأجنبي لأول مرة في تاريخها ، ونتيجة لذلك نجد أن الإنتاج الفني نفسه قد قل إلى حد كبير في أكثر من مجال .

وائله أسأل أن يوفقنى فى إبراز أهمية تاريخ مصر القديم عسبر عصسوره المختلفة إشادة بجهد الإنسان المصرى القديم وتاريخه الذى مسا زال الكشف عسن غموضمه يزداد يوما بعد يوم بفضل مجهودات علماء الدراسات المصرية فى مجسال الحفائر والدراسات والنشر والتأليف .

المؤلف

دكتور

يُفِحَانُ عَبِلا عَايُ

َّ الْتَقَادُ عِلْمُ الْصِرِياتُ كَالِّمُ الْأَدَّاتِ - جِامِعِهُ الْنَيا

(الكروالة ول)

\$(1\$(N

والمراجع والمراجع والمراجع

### مدخل

### أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم

قى هذا الزمن الذى تعبيطر قيه على عقولنا البحوث العلمية فى المجـــالات المتعددة والتكنولوجيا الحديثة ، والغنية بالأمال بالنسبة للحاضر والمعـــتقبل ، وفــى عصر تطغى فيه مشاكل الحياة المادية على تفكيرنا ، فإنه قد يبدو غير منطقى أن نهتم بالماضى وبدراسة تاريخ مصر القديم الذى يبعد عنا كثيرا من حيث الزمن ومن حيث طبيعة الأحداث ، ونترك تلك المشاكل التى تفرضها علينا حضارة القرن الحالى دون التفكير فيها وفى محاولة حلها ، وقد يراه الكثيرون نوعا من " الترف التقافى " الحدبث عن الاهتمام بدراسة آثار مصر وتراثها الحضارى ، فى الوقت الـــذى يعـانى فيسه الشعب أساسا من ارتفاع تكاليف المعيشة ، ومن التصارع على لقمة العيش .

ولكن رغم تقديرنا الكامل لأولوية اهتمام الناس بالمطالب اليومية التي تتزايد أعباؤها إلا أن إحياء التراث الحاضرى في ضمير أمتنا سيكون له أكبر الأترب في تحقيق نهضة مصر واستلهام المثل العليا والقيم من تاريخنا القديم.

فهناك أكثر من خمسة آلاف عام قد مضت ، منذ قيام ملوك مصر الأوائسل بحكم مصر فى دولة متحدة القطرين ، وهناك ما يقرب من عشرين قرنا قد مضست منذ أن اندثرت آخر أحداث ذلك التاريخ .(١)

نذلك لنا أن نسأل ما فائدة دراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم ؟ والإجابة عن مثل هذا السؤال تتحصر في إبراز النقاط التالية : "

أو لا : أن هذا التاريخ يعد من أقدم تواريخ العالم الحديث وأقدم تواريسخ البشرية بأجمعها . وفي الواقع أتنا لا نستطيع تحديد بداية تاريخ مصر القديم ، فأحداثه ترجع إلى عصور ما قبل التأريخ ، ويمكن القول أيضا بأن هذه العصسور لا

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, Paris (1965), p. 5 – 6. (1)

بمكن تحديد بدايتها بزمن أو بتاريخ مؤكد ولكن نعرف أنها انتهت خلال القرن الثالث والثلاثين أو الثاني والثلاثين قبل الميلاد ، وهو القرن الذي يحدد بدايــــة مـــا يســمى بالعصور التاريخية .

ثانيا: أن أهمية هذا التاريخ لا ترجع إلى عامل القدم فحسب بسل اطابع الاستمرار فيه ، فنجد أن العصور التاريخية فيه تتوالى بعضها وراه بعضها الآخر ، ولكن لا تختلف كل منها عن الأخرى ، ولا تنفصل بعضها عن بعسض بعوامل الفصائية كبيرة أو عميقة .

ثانثا: نجح المصرى القديم عبر عصور هذا التاريخ الطويل أن يحافظ على الإطار العام والملامح العامة لتاريخه عبر العصور الطويلة المختلفة ، على الرغم من أن الإطار العام قد تأثر أحيانا بفترات تمزق وعوامل ضعف عديدة اتخسذت مظاهر مختلفة .

ففي خلال العصور التاريخية الطويلة عان تاريخ مصر القديم مسن بعسض الأحداث التي بمكن أن يتعرض لها أي مجتمع إنساني في العصر الحديث من أورات اجتماعية أو أنواع الصراع المسياسي واضطرابات اقتصادية أو مجاعسة أو تسأثيرات خارجية وغزوات وهجرات أجنبية ولم يعلم تاريخ مصر القديم مسن أي مسن هذه الأحداث ، ولكن المصرى القديم استطاع أن يخرج من كل هذه المحسن والصعاب أقرى مما كان . ولذلك فإن مصير الغزاة الذين حاولوا أكثر من مرة غزو مصر السياسي كان إما الطرد تحت ضعوط المقاومة الوطنيسة ، فترجوا منها دون التأثير في نظمها وأوضاعها للسياسيية المتولوثية ، أو محاولة الاستقرار في ربوعها الخصية والتكيف مع ظروف الحياة فيها واعتساق مظاهر حضارتها .

فمنذ العصر الحجرى الحديث حتى الغزو المقدوني في عام ٣٣٢ قبل الميلاد نجد أن تاريخ مصر القديم يتوالى في إطار موحد متماسك .

رابعا : لم يعرف تاريخ مصر القديم التعصب في معتقداته وعباداته الدينيسة فسلم تاريخه من نوازع التطرف والفتن ولهذا سلمت معظم معالمه الأثرية من الضياع

ولم تخرب إلا في حالات قليلة نادرة ، وكان المصريون القدماء يمتازون بالتسامح فيما يخص العقيدة والمعتقد ، فكان لكل أقليم معبوده أو معبودته الخاصة به ، ويعترف في الوقت نفسه بالمعبودات التي تعبد ونقدس في الأقاليم الأخرى المجاورة أو البعيدة ، ويمكننا أن نجد إلى جانب عبادة المعبود المحلي في الأقليم عبادات أخرى لمعبودات مختلفة ، ومن ناحية أخرى يمكن لكاهن واحد أن يكون في خدمة أكثر من معبود أو معبودة ، ويصبح كاهنا لمجموعة من المعبودات ويتولى أكثر من وظيفة لخدمة الطقوس المختلفة لهذه المعبودات في المعابد الرئيسية أو المحلية ، وتعدد روح التسامح هذه من أهم خصائص الديانة المصرية القديمة ، وتدل أيضنا على منمو تفكير المصرى القديم في معتقده .

خامسا: يكفى تاريخ مصر القديم فخرا، أن عصبوره المختلفة شهدت وفود العديد من الرسل و الأنبياء عليهم المعلام، منهم سيدنا إيراهيم وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف واخوته، وسيدنا موسى الذى نشأ وتربى على أرض مصسر، وعاش فسى عصر أحد ملوكها القدماء، حتى اختاره الله سبحانه وتعالى هو وأخوه سيدنا هارون ليبلغا رسالة الإيمان و الإسلام لله إلى المسئول – فرعون وآله، ولكن هذا المسئول وآله كفروا بآيات الله عز واستكبروا فكان عقابهم الغرق أجمعين وأصد وا مثلية الأنوام الكفر الذين مبقوهم في مناطق أخرى .

سادسا : لو تأملنا تاريخ مصر القديم جيدا لوجدنا فيه العظة والعبرة لبنسي الإنسان ، لأن المصوريين القدماء أدركوا أنفسهم حقيقة الموت وأن الإنسان مهما أقسام من آثار مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام ، ومهما بلغ من وسائل المعرفة ، ومهما عاش من سنين ، فإن مصيره الموت وأن يبق من الإنسان إلا ذكراه ممثلة في آثاره ، ولن يبق من تاريخه سوى الكلمات التي تعير عنها نقوش وكتابات أشاره ووثائقه المختلفة .

سابعا : حتى يومنا هذا يميل بعض الباحثين إلى اعتبار تاريخ مصر القديسم تاريخا محددا وجافا في إطار ثابت غير إنساني، ولكنه في الواقع شئ يختلف عن كمل هذا التجني بل هو على العكس من ذلك لأنه يحمل بين طياته أعماقا ونزعات إنسانية متعددة، كما أن الشعب المصرى كان معروفا بإنسانيته . وتبين لنا النصوص طبيعهة

العلاقات التي كانت سائدة بين الناس . فبالقيم والثقائي في العمل والتعاون بين أفسراد الجماعة صنع المصرى القديم تاريخه وحضارته . إن إيمان المصرى القديسم بعملسه والهدف منه مهما تكون طبيعة هذا الهدف أو قد يكون هدفا غربيا على منطقنا فسي العصر الحالى ، وما آمن به المصرى من معتقدات وما تمسك به من قيسم أخلاقية وروحية ، يبين لنا أن حضارة مصر القديمة كانت حضارة عطاء وفكر ديني عميسق وهي ميزة تكاد تنفرد بها بين حضارات الشعوب القديمة ، ولهذا فان مساحقة المسرى القديم عبر تاريخه الطويل قد يعجز أن يحققه أخيه الإنسان فسى عصرنا الحديث بامكانياته المادية المتعدة والمتطورة ،

ثامنا : لابد من دراسة تاريخنا لأنه جزء من تاريخ منطقة الشرق الأدلس القديم الذي يبين ما توصل إليه وحققه فكر الإنسان المصرى القديسم فسى السياسسة والديانة والثقافة والفنون والصناعات والحرف ، وكيف أثر هذا الإنسان بفكسره فسى جماعات المحضارات المحيطة به ، وإلى أى مدى تأثر بها ؟ وعلى أى أمسس أقسام علائاته الخارجية وما اقخذته من مظاهر ؟ وما هى ملامحه تاريخه بالنسبة لتواريسخ هذه الشعوب المحيطة به .

تاسعا: يجب علينا أن نعرف جيدا تاريخ مصر القديم لأنه جزء من تاريخنا القومى ، ولا شك في أن معرفة تاريخنا القديم هو واجب قومى يمليه علينا حبنا لهدذا الوطن وشعورنا بالانتماء إلى أرضه ، فالتعرف على التاريخ القومي القديم هو بمثابة التعرف على الذات الوطنية والشخصية المصرية .

إن من واجب كل مواطن مصرى أن يتعرف على هذا التاريخ الأسه جزء منه ، ومع الأسف فما زال أكثر المصربين ، بما فى ذلك عدد كبير من المتقفين ، يجيلون هذا التاريخ ، أما العامة فلا يحفون به ولا يتأثرون بذكر أحداثه أو مشاهدة أثاره العظيمة والإعجاب بها ، بل إن بعضهم ينفر منه ويكاد ينكره ويعده تاريخا وثنيا وذلك لعدم توافر الفهم والوعى الكافى عن حقيقة هذه الأشار وما تحمله من معان ، ولاشك فى أن سياسة الاستعمار قد باعدت بيننا وبين الاهتمام بدراسة تاريخنا القومى

القديم ، هذا إلى جانب ما حدث من سلب ونهب لأثارنا من قبل القناصل الأجـــانب (۱) والبعثات الأجنبية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم ١٤ لمنة ١٩١٢ .

ومحاولتنا فهم تاريخنا القومى القديم وما مر بهسذا الوطن والأرض من أحداث قديمة ، يساعدنا على فهم كثير من الأمور ويجعلنا نربط الماضى بالحاضر ، ويجعلنا أكثر تمسكا بأرضنا لكي يصبح الماضي بما فيه عظة لأجيال المستقبل .

عاشرا: يجب علينا أن نبذل الجهد لدراسة هذا التاريخ دراسة علمية وتحليل مادته على أسس علمية ، وأن نبحث بجد عصوره المختلفة وأن نكون جادبن أيضا في النشر العلمي ، فكل كلمة تكتب ثم تنشر عن تاريخ مصر القديم هـــى ســجل علينا للحاضر والمستقبل . لذلك يجب أن نحسن الفهم عند دراستنا الأثارنا أكثر من غيرنا ، وبذلك نستطيع أن ندافع بأسلوب علمي ، ضد بعض العلماء ممن تجنوا على تــاريخ مصر القديم ، وأساءوا فهم أحداثه ، ونظروا إليه نظرة غير واقعية وغير محايدة (١) ، ولم يتجهوا في كتاباتهم اتجاها علميا سليما وخرجوا علينا ببعض النظريات الخاطئة ، ومن واجبنا أن نحاول إبراز الجوانب الإيجابية في هذا التاريخ بعيدا عن التفســـيرات ومن واجبنا أن نحاول إبراز الجوانب الإيجابية في هذا التاريخ بعيدا عن التفســـيرات الملبية التي أدخلت عليه وأدت إلى كثير من الأخطاء . ومعرفتـــا الجيـــدة لتاريخنــا تجعلنا نرد بأسلوب علمي على كل من تسول له نفسه النيل مما حققه أجدادنا الأوائــل من عظيم الأعمال والإنجازات ، يعجز الإنسان في عصرنا الحديث بكل ما أوتي من معارف وإمكانيات مادية متطورة ومتعددة أن يحقق مثلها .

ويجب أن نركز في دراستنا ليس فقط على الأحداث التاريخية أو أعمال الملوك وسياستهم الداخلية والخارجية بل يجب أن نهتم أكثر بدراسة حياة الشعوب وأنشطة أفراده وجماعاته التي هي جزء هام من هذا التاريخ فإليهم يرجع الفضل في صنع هذا التاريخ وإقامة هذا التراث الأثرى الهائل الذي كان وأصبح من أهم شمار غرسهم ، والابد من إعداد دراسة وطنية واعية لتاريخيا القديم بكل أحداثه التاريخية

<sup>(</sup>۱)د. محمد بكر: صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية مشروع المائة كتاب ،العدد ۱۱، هيئة الآثار المصرية، ۱۹۸٤ ص ۱۲ . ص ۱۲ . (۲) د. أحمد فخرى: مصر الفرعونية ، طبعة ۱۹۸۱ ، ص ۱۳ .

والسياسية البارزة عبر هذا التاريخ الطويل لأول حضارة وأول دولة منظمة شـــهدها تاريخ الجنس البشرى على وجه الأرض .

ولنا أن نقول أيضا أنه على الرغم من كثرة ما كتبه علماء الدراسات السصرية وما لكثر ما سوف يكتبون في المستقبل عن فترات وأحداث هذا التساريخ، فإن الصورة المقيقية لحياة هذا الشعب أن تظهر معالمها واضحة إلا بعد سسلوات عديدة من البحث الجاد ، وإلا سنظل بعيدين كل البعد عن فهم الكثير من أسرار تاريخ مصر القديم ، وفهم الدور الفعال لشعب مصر القديمة .

حادى عسر : يجب علينا ألا نتفاخر بالكلام فقط بهذا التاريخ ، بهل يجب علينا أن نعمل على نشر الوعى بين أبناء مصر ليصبحوا أكثر إدراكا لقيمة هذا التراث الأثرى المنتوع الذي تتضاءل إلى جواره أثار أي بلد آخر ، وبقيمة ما يمثلك كل أثر قائم من دلالات تاريخية وحضارية ، ويجب علينا أيضا أن نحافظ على البقايا الاثرية المنتشرة في جميع أراضي مصر وألا نعبث بها ، وأن نكون أكستر الناس حفاظا على هذا التراث لأنه جزء من هذه الأرض الطبية التي نعيش عليهسا والتي عاصرت هذا التراث لا وهو في الوقت نفسه يمكس أحداثه ، ويكفى أن هذا التراث من صنع المصريين القدماء أتفسهم بأفكارهم ومواعدهم .

ثانى عشر: نحن ننظر إلى الماضى باعتباره أحداثا مضت واندثرت وانتهى أمرها ولكن أليس الحاضر هو امتداد للماضى وإن اختلفت ظروف بيئة الإنسان وطرق معيشته وإمكانياته المادية ومعارفه وتجاربه وثقافته وإن اختلف أيضا ما حققه من إنجازات ولهذا يمكننسا أن نعتبر تاريخ مصر القديم هدو الماضى الحى لأن آثاره التي خلفها الإنسان المصرى القديم نجدها منتشرة في كل مكان على هذه الأرض الطيبة كأنها متحف مفتوح تمثل آثاره جميع العصور التاريخية أو أنه كالزهرة التي نبلت ولكن لا يزال عبقها ينتشر يقوة في كل مكان وعلى الرغم مسن الصمت الذي ران على هذا التراث إلا أن نقوشه ونصوصه تعكم أحداثا تاريخية المامة ومظاهر حضارية متعددة تدل على ثراء حياة الإنسان المصرى القديم وتعسدد

معارفه وِتجاربه ونتوع مجالات نَقافته وسمو أفكاره الدينية وعمق إيمانه .

ثالث عشر : يدعونا تاريخ مصر القديم إلى التأمل أكثر من أى تاريخ قديم في العالم والتأمل بيعث في النفس حب المعرفة والتعمق لمعرفة المزيد، ، فالقارئ لتاريخ مصر القديم منذ أقدم عصوره يجد نفسه مدفوعا لتتبع أحداثه حتى النهاية ثمن يعاود الكرة لقراءته من جديد فيجد نفسه أنه يريد أن يعرف المزيد ثم المزيد عن هذا " الماضى الحى " لعله يجد الإجابة على ما يكون قد علق في ذهنه من تساولات عما ما توصل إليه الإنسان المصرى القديم من معارف وتجارب عجز العلم الحديث عسن التوصل إلى معرفة أمرارها .

رابع عشر: يجب الإشارة هنا إلى الكلمات الطيبة التى ذكرها الأستاذ جلال عيسى فى جريدة الأخبار فى ١٧ / ١٧ / ١٩٩٧ بخصوص أهمية دراسة التاريخ، فيقول: "والواقع ان التاريخ بجانب كونه غذاء للروح وصقلا للعقل وراحة للنفس، فإنه بمثابة ضمير للأمة ونبض قلبها وحافظ لذاكرة شعبها. فإذا أهمل أصبح الشعب بلا ذاكرة أو تذكر أو وعى بأمجاد أجداده، ولذا فمن المحتم على الشعوب الناهضة تعميق الوعي بتاريخها والبحث فى الأعماق عن جنورها...

والواقع ان حب تاريخ الوطن هو حب الوطن كما ان من أحب وطنه أحسب تاريخه ، لذا يجب أن يوضع تاريخ مصر وحضارتها في ضمير أمتنا وشعبنا " .

. وأخيرا فإن واحدة فقط من هذه النقاط السابقة كفيلة وحدها بأن تدفعنا إلىسى الاهتمام بدراسة ومعرفة تاريخ مصر القديم ، فما بالله بها كلها مجتمعة . ويبقى بعد ذلك كله أن كتابة تاريخ أمة من الأمم بقلم أحد أبنائها إنما يصدر عن إحساس عميسق بما كان عليه ماضيها ، وإيمان قوى بحاضرها ، وثقة كاملة في مستقبلها ، وهذا مسارجو أن يشعر به كل مصرى محب لوطنه ..

لذلك لابد من العمل الجاد والواعى لتجنيد خريجى كلية الآثار جامعة القاهرة وأقسام الآثار بالجامعات الأخرى للعمل بتدريس مادة تاريخ مصر القديم وحضارتها بنوع من التعمق لأبنائنا الصغار في المدارس حتى يجد كل منهم الاهتمام الكافي بتدريس حضارة أجدادهم ، ويقوموا أيضا باصطحابهم إلى المناطق الأثرية المتعددة ،

والشرح العلمى لهم حتى يذكروهم بأن هذه الأماكن شهدت الأعمال الجادة لأجدادهم وكانت أمكنة لتحقيق تقافتهم وأفكارهم ومعتقداتهم الدينية وخلاصة ما توصلوا إليه من معارف وتجارب و ولنها ليست أماكن المتنزه وتمضيسة الوقست دون فسائدة علميسة مستخلصة . كما عليهم أيضا اصطحابهم إلى المتحف المصرى والمتلحف الإقابميسة لاطلاعهم عن قرب على مظاهر حضارة أجدادهم . فعليهم تقع معسولية الإسهام فسى إعداد جيل واع بتاريخ وحضارة أجداده ومرتبط منذ الصغر ووفي ومخلص لذكرى هؤلاء الأجداد الأقدمين . وفي كل مرحلة من مراحل التعليم يجب أن يدرس تساريخ مصر القديم بنوع من التوسع وألا يترق الطالب دراسة هذا التاريخ في أيسة مرحلسة حتى عند دخوله الجامعة ، فيجب أن يدرس هذا التاريخ في جميسم أقسام كليسات الجامعة . كما يجب تكليف خريجي قدم الترميم بكلية الآثار للعمل بالمناطق الأثاريسة المختلفة للمحافظة على الآثار وحمايتها من عبث العابثين بطريقة علمية بعد توفسير الظروف المعيشية الملائمة لمهم ووضع كل الإمكانيات المادية تحت أيديه مسم وإيفاد طي الأجانب الذين يعوز بعضمهم الحس الأثرى بقيمة هذا التراث .

ومما أثلج صدري أن هناك مقالتين ظهرتا في جريدة الأخبار ، الأولى كتبها الأستاذ بيومي قنديل في الصفحة الخامسة في باب " كل يوم " ( عام ١٩٩٢ ) يقول :

"لست أدرى ما هى الأسباب التى دعت ولا تزال تدعو وزارة المعارف ووريئتها وزارة التربية والتعليم إلى الامتتاع عن تدريس اللغة المصرية القديمة بمراحلها الرنيسية الثلاث الكبرى: الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية (ونسسى سيادته الهيراطيقية التى تأتى بعد الهيروغليفية ، فهناك أربعة أشكال للكتابة المصرية القديمة ) ، في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها كمادة أساسية يتعلمها التلامية المصريون كافة بلا استثناء ، وليس المقصود بهذه الدعوة ، بطبيعة الحال ، أن يعود المصريون إلى التحدث بتك اللغة الميئة .. ولعل الذين اتصلوا منا بالمناهج التربوية التى تدرسها الأمم المتحضرة – وعلى رأسها الأمم الأوروبية دون نزاع – يعرفون أن هذه الأمم تدرس اللغتين القديمتين الإغريقية واللاتينية لتلاميذهم كافة على نحو ما ندعو إليه وعلى نفس المنوال تستطيع دراستنا ، كشعب ، للغة المصرية القديمة أن

تثرى لغنتنا المنطوقة أى اللغة المصرية الحديثة وتجعلها أقدر على مواكبة تطـــورات العصر . .

وأعقبته المديدة فاطمة سمعيد فسي بساب أخبسار حسواء بمقسال بتساريخ ٢ / ٩ / ١٩٩٢ بعنوان " لماذا لا نتعلم لغة أجدادنا ؟ وتقول فيه :

\* قالت الفتاة الصغيرة للفتاة الكبيرة :

كم كنت أتمنى أن يعرف كل مصرى ومصرية تاريخ بلده ومجد أجداده القدماء فرغم المنجة والدعاية الكبرى التي تعيشها مصر هذه الأيام بمناسبة العقد المؤتمر السياحي العالمي عندنا فكل الذي يعرفه معظمنا أنهم جاءوا ليشاهدوا اثارنسا من أهرام ومعابد وتماثيل لأن هذا هو كل ما تعلمناه في مدارسنا عن أجدادنا القدمساء لم يقولوا لنا إلا هذه المعلومات السطحية البعبيطة .. وهذا هو السذى يجعلنا غيير متدرين تقيمة الذي يحدث حولنا مسن اهتمام وإعجاب العسائمين وغير مقدرين تقيمة الذي يحدث حولنا مسن اهتمام وإعجاب العسائمين بلدنا ".

فقالت لها الفتاة الكبيرة: \* لأنهم للأمن يعرف عن تاريخ أجدادنا وأمجادهم أكثر مما نعرفه نحن أحفادهم . هذا هو سبب عدم اكتراثنا أو اعتزازنا بأصالتنا وجذورنا العريقة التي تمتد من سبعة آلاف سنة أيام كنا هنا على أرض مصر منارة للحضارة والعلم والتحكمة " .

إن معرفتنا بأمجاد أجدادنا تعطيفا مزيدا من الاعتزاز والشموخ والكرامسة وتزيدنا تمسكا بحقوقنا وتقاليدنا وأصالتنا .. وأن يتحقق أننا هذا إلا إذا علمونا فسى مدارسنا منذ الصغر حتى نهاية دراستنا تاريخ أجدادنا قبل أن نتعلم تساريخ شموب الدول الأخرى .

ويعلمونا أغة أجدادنا القدماء مع تعلمنا اللغات الأخرى فمن العار كل العسار أن نكون مصريين ولا نعرف أغة أجدادنا حقيقة أثنا لا نستعملها الآن ولكسن هسذا لا يمنع أن نتعلم حروفها وبعض كلماتها حتى نستطيع قراءة بعض المكتوب بها ".

واعتقد أن ما جاء في هاتين المقالتين كاف لتوضيح ما نكأمل ونرجو أن

يتحقق وأنا أن نضيف أن :

على الجامعات أن نقوم بإعداد ندوات ثقافية لأعضاء هيئة التدريـــس بهـــا ليكونوا على دراية بتاريخ مصر القديم وحضارتها .

فهناك من أعضاء هيئة التدريس من اصبح أستاذا وعالما فسى مجال تخصصه ولكن لا يعلم من تاريخه القديم إلا الشيء اليعبير . وقد يسأل هذا الاستاذ من قبل من تعلم على أيديهم في أوروبا أو أمريكا أو أى بلد آخر عن حضارة بلده فاريخه يجيب إلا بالمعلومة البسيطة ويجد من يسألونه أعلم منه بحضارة أجداده وتاريخه القديم .

وعن طريق أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية يمكن عقد ندوات منع المتخصصين في الأثار المصرية القديمة ويمكن اصطحاب المشاهد إلى الأماكن الأثرية والشرح لهم عن طريق متخصصين مثل برامج صورة ومعلومة أو خمسة سياحة أو كنوز مصرية أو البرنامج الذي عرض أخيرا تحت اسم " شوف وطوف " ، ويصبح هناك نوع من تتقيف العقل ، هذا إلى جانب تشجيع المتخصصين على الكتابة والتأليف في مجالات الحضارة المصرية القديمة بأسلوب مسط يسهل فهمه للجميع ، هذا إلى جانب تأليف المؤلفات العلمية المتخصصة ونشر التحقيقات الصحفيسة عن المناطق الأثرية التي لا يعرفها الكثيرون .

وقد لا يعرف العديد من المنقفين أن هناك شعبة للتراث الحضارى والأثرى ضمن المجالس القومية المتخصصة تضم عددا كبيرا من خبراء هيئة الآثار المصرية وأساتذة الجامعات المتخصصين في مجال الآثار المصرية الإسلامية والقبطية والترميم وأول من رأسها المرحوم د. جمال مختار ، وكان لي شرف الانضمام إلى عضويسة هذه الشعبة حتى الآن ، وقدكرست هذه الشعبة أكثر من جلعة لمناقشة كيفية تحقيسي نوع من الرعى الأثرى أدى الناس ، وقد نادى أعضاء الشعب في توصياتهم بإنشساء محلس أعلى للتراث يتبنى خطة شاملة تضاعف من وعينا بتاريخنا وحضارتنا وتعمق من انتماننا القومى ، وتقوم خطة هذا المجلس على الأهداف التالية :

١-إن التراث الأثرى ليس مجرد أحجار خرساء أو أطـــلال صمــاء أو بقايــا

متناثرة أبدع أجدادنا صنعها وتشكيلها ، وإنما هو تجميد مادى لتراث روحى وفكرى وفنى عميق الجذور ، وهو چزه من ذاتنا وإن احنرامنا له إنما هسو احترام لذواتنا .

إن الآثار تؤدى دورا حيويا في بناء ودعم الاقتصاد المصرى ، وإمكاناتها
 الهائلة في هذا المجال لم تستثمر الاستثمار الأمثل حتى الآن .

٣- إن المجتمع المصرى بوجه عام لا يزال يمر بمرحلة التقارب بين فناته من الناحية التقافية ولذا ينبغى الاهتمام بعنصر تقافى مشترك بين جميع أفسراد المجتمع ، ألا وهو التراث الحضارى والتاريخي لمصر وتنمية الوعى به .

3- أنه يمكن من خلال الأمثلة التاريخية والشواهد الأثريبة معالجة بعسض مظاهر السلوكيات السلبية واللامبالاة ، بالدعوة إلى التمثل بالأجداد الذيب بنوا هذا الوطن ورفعوا ذكره ، مع التأكيد بأن واجب الوفاء يقتضى من كل مصرى أن يجلوا حقائق ذلك التاريخ ويكثف من عظمته .

وتبدأ الخطة القومية المطلوبة للتوعية بتراثنا الأثرى والحضارى من مرحلة الطفولة بحيث ينشأ الصغير مدركا لتاريخه وحضارته مؤمنا بأنه قادر على استعادة أمجاد الماضى بالعمل والجدية .

ومن وسائل تحقيق ذلك ، اقترح خبراء وأسانذة الأثار في شـــعبة الــــتراث الحضاري والأثري ما يلي :

اسدعوة الأدباء الذين يكتبون للطفل إلى كتابة قصص مستمدة من تراشا المصارى موجهة إلى الأدباء والأمهات لتأثينها لأطفالهم في مرحلة منا "قبل المدرسة" بدلا من القصص الشائعة غير الهادفة ، وبذلك نفرس في الطفل ، منذ سنوات عمره الأولى ، بذور وعى حضارى أشرى يصعب. نزعه أو نسيانه ،

٢-تضمين المناهج الدراسية بدءا من مرحلة الحضائة والروضة ، دراسة تاريخ
 مصر القديم وحضارتها خلال الأحقاب التاريخية المختلفة ، بأسلوب مبسط

مناسب ، وذلك من خلال كتيبات توضيع خصيصا الطفل ، تثدر ج مع سنه ، وتحتوى على كل ما هو شائق وجذاب ، وتكون مزودة بالصور الملونـــة ، بشترك في وضعها أثريون وأدباء وفنانون .

٣- تضمين برامج الإذاعة المعموعة والمرئية حلقات للأطفال ، تبين مدى تقدم المظاهر العديدة للحضارة المصرية القديمة ، بحيث تقدم للأطفال بأسلوب يسهل عليهم استيعابه ، عن طريق استخدام الأفلام والتمثيليات والصور المتحركة .

٤- تشجيع الكتاب والأدباء الذين يكتبون للسينما والمسرح ، على أن ينهلوا من
 التراث الأدبى المنتوع في الحياة الثقافية عند المصريين القدماء .

ه- النظر في إنشاء متاحف للأطفال ، حتى يتأح لهم على مختلف مستوياتهم ،
 سواء في مرحلة الحضائة ، أم في مرحلة التعليم الأساسي الفرصة للتعرف على القطع الفئية الأثرية ، وتعميق ونشر وربط ذلك كله بحياتهم اليومية .

ويمكن أن يشمل نشاط متحف الطفل عرض بعض الأعمال الفنيسة الأثرية الحقيقية التي تحتمل طريقة العرض المكشوف ، حتى يتمكن الأطفال من رؤيتها ولمعمها مثل عينات المواد المختلفة من أحجار ومعادن وأخشاب وصخور وغيرها ، وكذلك نماذج من الآثار التي تمثل أهم معالم نشاط الإنسان المصرى في العصور التاريخية المختلفة ، وربط ذلك كله باهتمام الأطفال في مراحل أعمارهم المختلفة ، حتى يمكنهم إدراك أهميتها ، بال

وتزويد المتحف بالكثير من الأفلام التعليمية التي تتناول مجموعات من الآثار المعروضة ، طبقا لتاريخها أو أهميتها الفنية أو الحضارية ، وعرض بعض المعرجيات والتمثيليات التي يقوم الأطفال بأنفسهم بأداء بعض أدوارها .

٢-إنشاء مراكز خاصة بالطفل في المتاحف الكبرى تعنى باستقباله وتزويده

بالمعلومات الكافية عن المجموعات الأثرية ، كما يمكن إقامنة معلوض توعية للأثار بمتاحف الأطفال ، وابتكار لعب للأطفال تغرس فيهسم حسب التراث العضاري لمصر .(١)

وتقع مستولية نشر الوعى الأثرى على وزارات الثقافة والإعلام والسسياهة وكذلك التعليم وجميع المحليات . وقد أخذت وزارة الثقافة زمام المبادرة عندما قامت هيئة الأثار المصرية مشكورة بفضل مجهودات المرحوم د. أحمد قسدرى باصدار سلسلة تتناول مجموعة من المؤلفات العلمية عن تاريخ مصر القديسم وحضارتها . ويلاحظ أن بعض هذه المؤلفات ترجم إلى اللغة العربية عن مؤلفات صدرت باللغات الأجنبية ، وتتناول هذه السلسلة أيضا مؤلفات عن المخطوطات والعمسارة والفنون القبطية .

وقد صدرت هذه السلسلة تحت عنوان :

\* نحر وعي حضاري معاصر - سلسلة الثقلفة الأثرية والتلويدية - مشروع المائة كتاب " .

وقد تم نشر تسعة وعشرين مؤلفا حتى الأن في هذه السلمسلة<sup>(1)</sup>. وهناك مؤلفات أخنية .

، وأملنا أن ترتفع نسبة المولفات العلمية والمترجمة في هذه السلملة إلى ألــف كتاب .

<sup>(</sup>١) وقد نشرت هذه التوصيات في جريدة الأهرام بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٩٣م .

<sup>(</sup>٢) منها مؤلفنا عن " تاريخ مصر القديمة " في العددين ١٦ ، ٢١ فـــي هــذه السلسلة .

## الفطل الأول

### علم الدراسات المصرية القديمة

### النشأة والتطور والازدهار

\_\_\_\_

مر الاهتمام بمعرفة الآثار المصرية القديمة ودراستها ومحاولة الكتابة عنن عصور وفترات تاريخ مصر القديم ومظاهر حضارتها بخمس مراحل:

الأولى: بدأت بوفود زوار رحلات الحج إلى نبيت المقدس ووفود الرحالة والمغامرين الأجانب إلى مصر بحثاً عن الآثار المصرية القديمة وجمسع الماديسات والمخطوطات القديمة فيها منذ بدلية القرن الخامس عشر حتى نهاية القسرن الشامن عشر ( أى من حوالي عام ١٤٠٠ حتى عام ١٧٩٧ ).

وكان من نتيجة ذلك أن بدأت تقام في عواصم المدن الأوروبيسة معسارض النتحف الأثرية التي كانت تجدد باستمرار الرغبة في جمع العاديات ومهدت الطريسق لتكوين مجموعات الآثار المصرية الضخمة التي تزخر بها متاحف أوروبا الرئيسية ، وشجعت هذه المجموعات الأثرية أهل العلم والمعرفة والرحالة على الوفود إلى مصر للكشف عن المزيد من آثارها وتراثها الحضماري .

والثانية : بدأت مع ما بذله علماء الحملة الفرنسية الذين اصطحبهم بونابرت في حملته على مصر عام ١٧٩٨ من جهود علمية في حدود إمكانيات عصرهم ومسا قام به هؤلاء العلماء من وصف الأثار المصرية القديمة بطريقة علمية ، وتسجيل النقرش ورسم المناظر التي يحملها كل أثر بإتقان شديد ، وما أحدثه اكتشساف حجر رشيد عام ١٧٩٩ من ردود فعل واهتمام العلماء بدراسة الكتابات الثلاث التي يحملها مما كان له تأثيره على اهتمام الغرب بحضارة مصر القديمة ، وظل علماء الحملة الفرنسية يعملون في مصر لمدة أكثر من علمين من عام ١٧٩٨ حتى عام ١٨٠١ .

والثالثة : بدأت باهتمام العلماء الأجانب بدراسة الكتابات التي نقشت على

هجر رشيد ومحاولة قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية من عام ١٨٠٢ حتى عام ١٨٢١ .

والرابعة: بدأت منذ أن نجح شامبوليون في قراءة علامات ورموز الكتابسة الهيروغليفية على حجر رشيد وما وضعه من أسس ادراسة اللغة المصريسة القديمة وما بذله من مجهودات في تعمجيل الأثار المصرية القديمة من عام ١٨٢٢ حتى عام ١٨٣٠.

والخامسة: بدأت منذ أن أنثرات قرنسا "علم الدراسات المصرية " القديمسة عام ١٨٣١ وهو تخصص جديد أو علم جديد أضيف إلى العلوم الإنسانية في جامعات أوروبا ، وبدأ علماء العالم والباحثين في الاهتمام بدراسة الآثار المصريسة القديمسة القديمسة وأشكال كتاباتها على أسس علمية ، تلك الأسس التي كان قد أرسى قواعدها شامبوليون وتطورت هذه الدراسة بفروعها المختلفة على أيدى هؤلاء العلماء والباحثين الذين وقدوا إلى مصر ، وكانو! يحملون معهم أسس هذا العلم الجديد وجاءوا لكي يطبقوه عمليا ونلك بالقيام بأعمال الحفائر في جميع أرجاء أرض مصسر ودراسة الآثار القائمة في جميع المناطق الأثرية مما أكسبهم مزيد من المعرفة العلمية ومزيد من المخبرة في مجال الحفائر العلمية وكما قاموا لتسخيل النقوش والرسوم الموجودة على أغلب الآثار ثم قاموا بدراسة وتحليل ما نسخوه وسجلوه وكشفوه دراسة علمية استهدفت استنباط أصول تاريخ مصر القديم وإماطة اللثام عن مظاهر حضارتها التي ران عليها ستار من الغموض والنعيان من عسام ١٨٣١ حتى عسام حضارتها التي ران عليها ستار من الغموض والنعيان من عسام ١٨٣١ حتى عسام حضارتها التي ران عليها ستار من الغموض والنعيان من عسام ١٨٣١ حتى عسام حضارتها التي ران عليها ستار من الغموض والنعيان من عسام ١٨٣١ حتى عسام

أو لا : وفود الذوار والرحالة والمغامرين الأجانب للنعرف على الآثار المصرية القديمة منذ بداية القرن الخامس عشر حتى نهاية الثامن عشر (أى مسن حواليي عام ١٠٠٠ تتى عام ١٠٠٠ ): كان الرحالة والمؤرخين والجغرافيين وأهل الفكر والعلم والفلمغة القدماء من اليونان والرومان من أولئل من شدوا الرحال إلى مصر لانها كانت منهل الفكر البشرى والبلد الجدير بالاحترام ، الحافظ للأسرار ، لقد قطع الإغريق البلاد طولا وعرضا بغرض استكشافها استكشافا منتظما فيما بين القرنين

السادس قبل الميلاد والثانى بعد الميلاد ، من أمثال : هيكاتيه الملتى ، وهــيرودوت ، والملاطون ، وهيكاتيه الأبديرى ، واراتومشينوس ، وديودور الصقلى ، ومــترابون ، هذا بالإضافة إلى وفود الكثيرين من أبرز الشخصيات اليونانية على مصر لينهلوا من علوم ومعارف مكتبات معابدها الكبرى ، فكانت هذه المعابد تضم مكتبــات عسامرة بالبرديات والمخطوطات التى تتناول جميع أنواع المعارف الإنسانية ولا ســيما التــى توصل إليها الإنسان المصرى القديم ، مثل مكتبة معابد ليونو والرمسيوم وإدفو وإسنا وغيرها (٢) ، وكان من نتيجة هذه الزيارات والتأثر بالحضارة المصريسة أن كتـب هولاء الرحالة والمورخون وأهل الفكر والعلم والقلعفة عن مــدى رقسى الحضارة المصريين وعما المصرية وخاصة في مجالى الحياة الثقافية والدينية وعن حكمــة المصريين وعما الحضارة المصرية من فضل على حضارة اليونان .

وقد أوجدت هذه الكتابات القديمة نوع من الشغف وحب الاستطلاع لدى بعض الزوار والرحالة والمغامرين الأوربيين في العصر الحديث لزيارة مصر والتعرف على آثارها القديمة وجمع المخطوطات القديمة فيها وذلك لبنداء من القسرن الخامس عشر على الرغم مما كان يمثله كل ذلك من مشقة في السفر وصعوبة فسمى الانتقال داخل البلاد . وكان من بين هولاء المغامرين من بيحث عن جمع الأشار وبيعها بغية في الثراء والكمب المادى العربع .

وبطبيعة الحال لا ينتمي هؤلاه الرحالة والمغسامرين والمستكشفون إلى بلد واحد ، بل يرجعون إلى جنسيات مختلفة قصدوا فرادى أو جماعات إلى مصر ،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱)نيقولا جريمال : تاريخ مصر القديمة ( ترجمة ماهر جويجاتي ومراجعة د. زكية طبوزاده )، دار الفكر للدراسات النشر والتوزيع، القساهرة ۱۹۹۱، هن ۲ .

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، الجـزء الثـاني - عصر البطالمة ، الهيئة المصرية العامة الكتـاب ، القـاهرة ١٩٧٥ ، ص ٢٠٠

وانخذوا منها ومن حضارتها العريقة مادة لأبحاثهم (١) ولم تشكد رحلات الأجانب الي بلاد الشرق عامة وإلى مصر خاصة إلا اعتبارًا من القرن الثاني عثمر الميـــلادي ، وكانت رحلات السفن إلى الشرق قد توقفت بسبب الحملات الصليبية الثمانية من عام ١٠٩٦ حتى ٢٩١م وذلك لأن دافع الرحلة في أوروبا لم يكن موجودا في العصيسور السابقة لتلك الحروب وفكرة الرحلات الخارجية كانت تقريبا معدومة . وبعد الحروب الصليبية أصبحت الدوافع الرئيسية موجودة للرحلة عند الأجانب منها أسباب دينية حيث هر عوا إلى القدس أزيارة قبر السيد المسيح . فبعد وصولهم إلى الإسكندرية يتخذون طريقهم إلى القدس ومنهم من يصعد النيل حتى يصل إلى القاهرة لزيارة أماكن إقامة العائلة المقدمية في المطرية وقاموا بوصف شجرة السيدة العذراء والبيذر الذي استخدمته لتطهير المسيد المسيح عليه السلام . كما أشاروا إلى كنــــانس مصـــر القديمة ودير سانت كاترين بمبيناء وغيره من الأديرة ، وكان السبب الثاني للرحلة كأن إيفاد السفراء للبلدان العربية والإسلامية لمقابلة الحكام والسلاطين وإقامته علاقات مبياسية ودبلوماسية معهم ، إلا أنه في القرنيان الخامس عشر والمسانس عشر الميلاديين بعد انتهاء الحروب الصليبية ، افتتحت المفارات لتحسين العلاقات وضمان سلامة راكب التجارة ، والسبب الثالث للرحلة هو التجارة (١) وأخير احب المفسامرة والبحث عما هو غامض ومجهول في باطن أراضيي المناطق الأثرية وبيـــن آثار هـــا المنتشرة في كافة أنجاء البلاد .

ويذكر أنه كان هناك أكثر من مائتى رحالة أوروبى جاءوا إلى مصر فسسى الفترة من حوالى عام ١٤٠٠ إلى ١٧٠٠ ميلادية ، وتحدثوا في مؤلفاتهم التى نشروها بعد عودتهم إلى أوروبا عن مصر وأثارها (٢) . فكانت مصر في هذه الفترة

<sup>(</sup>١)د. كمال رضوان : للمان في مصر ، المكتبة القوميسة الثقافيسة ، الطبعسة الأولى ، ١٩٧٩ ، ص ٩ .

 <sup>(</sup>٢) جيلان عباس: أثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب،
 الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧، ص ٣٨ - ٠٤.

<sup>(</sup>٣) قام داوسون بإعداد مؤلف هام عن أسماء علماء الدراسات المصرية، ---

معبرا يمر بها الزوار المسيحيون المتجهين إلى بيت المقدس فى فلمسطين (١) . ويمكن القول بأن مسيحى الغرب قد اكتشفوا مصر من خلال رحلات الحج إلى بيت المقدس والحملات الصليبية .

ومن هؤلاء الرحالة طبقا لتاريخ زيارتهم :

' Joas Van Ghistele - يواس فان جيستل -

الذي زار مصر في عامي ١٤٨٢ - ١٤٨٣ (١)

ومن أشهر رجلات الحج التي قام بها اللي الأراضي المقدسة الراهب:

- و فيلكس فابرى - Felix Fabri و هو من القساوسة الدومينيكان الذي زار مصر عام ١٤٨٣ . (٦)

- وكان الرحالة الألماني " ارنولدفون هارف A. Von Harff واحدا مسن هؤلاء الزوار الأثرياء ، وغادر كولونيا قسى نوفمسبر مسنة ١٤٩٦ قساصدا زيسارة

-----

--- ظهرت أول طبعة منه عام ١٩٥١ ، والطبعة الثانية عام ١٩٦٩ وظهرت الطبعة الثالثة عام ١٩٢٧ . تناول داوسون في هذا المؤلف أسسماء علمساء الدراسات المصرية والرحالة والمكتشفين ورجال الحفسائر في مصر ، وجامعي الآثار المصرية والمتاجرين فيها ، والقناصل والموظفين الرسميين والمؤلفين وأصحاب الهبات والمنعمين والموسيرين الأجانب مسن معولي الحفائر وأسماء أخرى ارتبطت بعلم الدراسات المصرية مسن عام ١٥٠٠ حتى تاريخ ١٩٥١ ، واجم :

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972.

- J. Baines J. Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford, (1) 1984, p. 25.
- Le voyage en Egypte de Joas Van Ghistele 1482 1483, (Y)
  IFAO 16, le Caire 1976.
- Le voyage en Egypte de Felix Fabri, IFAO, Le Caire 1975. (\*)

بيت المقدس في رحلة دامت ثلاث سنوات ، زار فيها مصر ( أيام حكمه الممهاليك الجراكسة ) وبعض بلاد الشرق الأوسط ، ثم عاد إلى بلاده في أكتوبر عام ١٤٩٨ . وقد دون ملاحظاته عما شاهده في المناطق الأثرية التي زارها أنتاء رحلته ، ثم كتب عنها كتابا أهداه بعد عودته إلى أمير مقاطعة كولونيا ، وتحدث فون هارف بإسهاب عن كل ما شاهده ورآه في مصر ، فحدثنا عن الأهرام ومقهر سهلطين المماليك والمساجد والكنائس والمدارس فقد بهره كل ما رآه وتأثر به .(١)

وظهر في عام ١٤٩٩ في فينسيا رسم لضريح من فرانسيسكو كولونسا -عبارة عن مملة عليها نقوش هيروغليفية وأسفلها رسم فيل .(١)

- وكان رابع هؤلاء الرحالة عالم النبات "بيدبيلون دى مانس Pierre الذى شجمه الملكان هنرى الثانى وشارل التاسع على السفر إلى Belon du Mans " الذى شجمه الملكان هنرى الثانى وشارل التاسع على السفر إلى بلاد الشرق في عام ١٥٤٦ . وكان أحد أفراد حاشية السفير الذى بعثت به فرنسا إلى الباب العالى بعد الغزو العثمانى مباشرة ، واستمرت رحلته حتى عام ١٥٤٩ ، قسام خلالها بزيارة مصر عام ١٥٤٧ ( أيام حكم العثمانيين ) (٢) ولكنه لم يتوخل في داخل البلاد ، وزار منطقة الجيزة ودخل الهرم الأكبر وزار حجرة الدفن فيه وأعطانا تفسيرا غريبا لحقيقة تمثال أبى الهول (١) . وتوفى بيلون عام ١٥٦٥ وكتب كتابه بعنوان :

<sup>(</sup>١)د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها و آثارها ( ٩٦٩ - ١٨٢٥ ) من أجوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ ، الدار المصرية التساليف والترجمة ، ١٨١٦ ، ص ١٧٩ - ١٨١ .

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford 1984, p. (Y)

د. عبد الرحمن زكي: المرجع السابق ، مس (٢) د. عبد الرحمن زكي: المرجع السابق ، مس (٤) Le Voyage en Egypte de Pierre Belon du Mans, 1547 (٤) IFAO, le Caire, 1970; R. Khoury, Quelques notes additionnelles au voyage en Egypte de Pierre Belon (1547), dans BIFAO 77 (1977), p. 261-270; Eydoux, A la Recherche des Mondes Perdus, Paris, 1967, p. 6-10; Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972, p. 23.

Les Observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grece, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangers, redigées en trois livres, 1553 – 58.

\* ملاحظات عن العديد من الفرائب والأشياء المأثورة التسمى وجدت فسى اليونان وفلسطين ومصر والعربية وبلاد أجنبية أخرى \* .

-جاء بعد ذلك عالم الجغرافيا " اندريه تيقه Andre Thevet " الذى عساش في فترة كاترين دى مديسيس أم شارل التأسع ، وقام بزيارة لجبائة سقارة وقام بحفر بعض المقابر بحثا عن الموميارات في عام ١٥٤٩ - ١٥٥٧ . (١)

- وفي حوالي الفترة نفسها جاء إلى مصر الطبيسب " بروسبور البيلسي ب Prospero Alpini وكان من مدينة بادوا الإيطالية . وقد مكث في مصسر أربسع سنوات (٢) . جاء في صحبة قنصل فينسيا وعمل معه كمستشار طبي ، زار الهسرم الأكبر وتسلقه ووصفه من الداخل ونشر :

De Medicina Aegyptiorum libri IV, 1591.

De Plantis Aegypti liber. Accessit etiam libre de Balsomo, 2 vols. 1592.

- چاء بعد ذلك 'جان بالرن Jean Palerne ' الذى زار مصر عسام ١٥٨١ ' الذى زار مصر عسام ١٥٨١ وذكرها في رواياته التى غلب عليها أسلوب أنب الرحلات .(٢)
- وكذلك " ميشيل فون برتن Michael Von Bretten " السدَّى زار مصر

Voyages des années 1549 - 1552, IFAO 1, le Caire 1984;(1) Eydoux, op. cit., p. 10.

(٢) نيةو لا جريمال: المرجع السابق، ص ١٢، وأيضا:

Dawson, op. cit., p. 6.

Le Voyage en Egypte de Jean Palerne, Foresien, IFAO, Le(7)
Caire 1971.

عام ١٥٨٥ - ١٥٨٦ .(١)

- وفى الفترة من ١٥٨٧ ١٥٨٨ حدثت زيارات ' ايشتن ستين Vichten ، وفى الفترة من ١٥٨٧ ١٥٨٨ مدثت زيارات ' ايشتن ستين Stein ، وتوفسل Teufel ، وفرنسبرجر Kiechel ، ولونبار Lunebau ، وميليوتي Miloiti . (١)
- وبعد ذلك جاء إلى مصر في عام ١٥٨٩ " رحالة مجهول الهوية " من مدينة البندقية و تجول في مناطق الوجه القبلي وذهب جنوبا حتى منطقة الدر في النوبية ، وذكر في مخطوطه :

" إنه لم يتجول لأى هدف مقصود (أي بحثًا عن كنوز أو هدف مسادى) ولكن فقط لكى يرى العديد من المبائى الفخمة والكذائس والتماثيل العادية والضخسسة والممالات والأعمدة ".(٢)

### ويذكر أيضا:

" ومع أتنى ذهبت لمسافة بعيدة فلا شئ من المبانى التى رأيتها كان يستحق الإعجاب ، فيما عدا واحد وهو الذى يسميه العسرب : الأقمسر ( بمسا فسى ذلك الكرنك ) (1) .

وعن الكرنك يقول:

\_\_\_\_\_

Voyage en Egypte de Michael Von Bretten 1585-1586,(1) IFAO 18, le Caire 1976.

Voyage en Egypte pendent les années 1587- 1588, lich(Y)
-testein, Kiechel, Teufel, Fernberger, Lunebau, Miloiti
IFAO 6, le Caire 1972.

Baines – Malek, op. cit., p. 23. (7)

Id., op. cit., p. 23. (5)

البناء بعتبر شئ صنغير \* .(١)

وبعدها جاءت زيارة ' نبيل فيلامونت Seigneur de Villamont ' أعوام ١٥٩١ ، ١٥٩١ ، ١٥٩١ )

وفى عام ١٥٨٩ نشر " مركاتى Mercati " ( طبيب وعالم فى دراسة البيئة وتاجر آثار ) كتابه : Degli obelischi di Roma, 1589 الذى أوقد حمية الاهتمام بمصر القديمة وبالخط الهيروغليفى فى أوروبا .(٢)

- وجاء " أبراهام اورتليوس Ortelius " عام ١٥٩٥ . وقام بإعداد خريطة نشرت في المستردام بين عليها أغلب المدن والأقاليم في مصر القديمة وأبرزها مدينة طيبة . وهذه الخريطة محفوظة الأن في المكتبة البريطانية في لندن .(1)
- رفي الفترة من ۱۹۹۷ ۱۹۰۱ حدث من ۱۹۹۲ مدالت و داجها ليبولي Da و الفترة من Rochetta و (٥). " Castella و و روشنا
- رفی عام ۱۹۹۸ حدثت زیر اره " کرستوفر هارانت Christopher ، ۱۹۹۸ ، (۲)

ومسع بداية القسرن السابع عشر جاء العديد من المحاربين والفنانين

Baines - Malek, op. cit., p. 24.

- Voyages en Egypte des années 1589, 1590, 1591, IFAO, (Y) le Caire, 1971.
- Dawson, who was who in Egyptology, p. 200. (7)
- Baines Malek, أنجد في هذا المرجع منورة واضعة لهذه الخريط... في هذا المرجع منورة واضعة لهذه الخريط... 9. 22-23 .
- Voyages en Egypte des années 1597 1601, IFAO II, le(°) Caire 1974.
- Le Voyage en Egypte de Christopher Harant, IFAO, le (1) Caire 1972.

والموسيقيين والمؤرخين والفلاسفة تباعا كى يدرسوا ويبحثوا وينقبوا ويتأملوا ويرسموا ما رأوه، وبدأت تظهر معارض التحف الأثرية فى أوروبا التى جدت حب جمع العاديات ومهدت الطريق لتكوين المجموعات التى تزخر بها متاحف أوروبا الرئيسية، وبدأ إعادة اكتشاف الحضارة المصرية على أيدى الرحالة وأهل العلم، وقد لعب عامل الصدفة دورا فى الكشف عن العديد من الآثار مما أدى إلى نبش المقابر واستخراج المومياوات التى كان يصنع منها مسحوق له فاعلية مؤشرة فى بلادهم حيوية كل شئ ولا سيما الأرض الزراعية وبلغ الأمر بالإنجليز أن يشيدوا فى بلادهم طواحين المومياوات لتلبية العللب المتزايد على هذا المسحوق الفعال .(١)

وجاءت بعد ذلك مجموعة من تجار الأثار والهـواة والمحـترفين ونذكـر سنهم :

" فيلد - Wild " الذي زار مصر عام ١٦٠٦ - ١٦١٠ (١) . و " سانديس " عام ١٦١٠ والذي كان رحاله وتاجر آثار إنجليزي . (١)

و " لينجر Lithgow " الذي جاء عامي ١٦١١–١٦١١ .(١)

وبدأت تظهر في أوروبا بعض المخطوطات القبطية نتيجة لمجيئ النبيل
 والرحالة الايطالي " بيترو ديلافالي -- Pietro della Valle " الذي زار بلاد الشرق

(١)نيقولا جريمال: المرجم السابق ، ص ١٣.

Voyages en Egypte de J. Wild, IFAO, le Caire 1973. (Y)

The Relation of a Journey begun an Dom. 1610 in Four (٣)

Books, 1615 . ونفى هذا الكتاب الإدعاء بأن اليهود هم النيسن شيدوا الأهرام وأنها لم تكن لخزن غلال سيدنا يوسف ولكنها شيدت لتصبح مقسابر لمطوك مصريين ، راجم : 50 -69 -259 Dawson, op. cit., p. 259

Voyages en Egypte des années 1611-1612, Georges(§) Sandys et William Lithgow, IFAO 7, le Caire 1973.

وزار مصر وبعدها استقر في بغداد التي عشر عاماً من عدام ١٦١٤ إلى ١٦٢٦ ، ووصف أهرام الجيزة ووصف لذا الهرم الأكبر وأخذ أبعاد حجرة دفن الملسك وقدام بفحص الآثار الصنفيرة وتمثال أبو الهول ، وجمع مجموعة مسن الآثدار المصريدة وحصل على مومياوتين ومخطوطات قبطية التي تحتوى على قواعد ومفردات اللهجة البحيرية التي اعتمد عليها كيرشر في دراسته للهجة القبطية في القرن السذى يلي ، وكان دياللفائي قد حمل كل هذه المخطوطات معه إلى إيطاليا .(١)

وهي الفترة من ١٦٣٤ إلى ١٦٣١ جاءت زيارات كل من ' هنري بلونيت Santo ، وجاك البرت Jacques Albert ، ومسانتو سيجزيزي Seguezzi ، وجورج أون نيتزشيتز Seguezzi ، وجورج أون نيتزشيتز (٢).

وجاه بعد ذلك ' جان كوبين Jean Coppin ' الذي زار مصر مسن عسام · ١٦٣٨ إلى عام ١٦٤٦ (<sup>٣)</sup>.

واعتمادا على المخطوطات القبطية التي حملها ديللا فالي معه إلى إيطاليا قام اللس وتاجر الآثار " اثاناسيوس كيرشر Athanasius Kircher " بدراسة تلك المخطوطات وقام بنشرها في كتاب تحت عنوان " مقدمة للقبطية أو المصرية " :

" Prodromus Coptus Sive Aegyptiacus 1636 "

الذي ظهر في عام ١٦٣٦ ، بادنا بذلك أول سلسلة لمجموعة من الكتب عن

Baines - Malek, op. cit., p. 22; Dawson, op. cit., p. 233.

**(1)** 

Voyages en Egypte des années 1634 – 1635 et 1636, de (7) Henry Blunt, Jacque, Albert, Santo Seguezzi, George Von Neitzschitz, 13 le Caire 1974.

Les Voyages en Egypte de Jean Coppin, IFAO 4, le Caire (7) 1971; O. V. Volkoff, Notes additionnelles au voyage en Egypte de Jean Coppin (1638 – 1646), BIFAO du Centenaire, 1981, p. 471 – 504.

الليجة القبطية .(١)

وبدأ كيرشر في الاهتمام بأسرار اللغة المصرية القديمـــة . وقـــام بتـــانيف كتابه : " إحياء ( أو إعادة ) بناء اللغة المصرية :

Lingua Aegyptiaca Restituta, Rome 1643

وجاء فى هذا الكتاب أول محاولة لقراءة رموز الكتابة الهيروغليفية وذكر فى كتابه ان اللغة القديمة كتبت بحروف الهجاء اليونانية فى المخطوطات القبطية مع إضافة حروف أخرى مساعدة .

وعلى الرغم من مجهودات كيرشر لقراءة رموز الكتابة الهيروغليفية ألا أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من التردى في تفسيرات خيالية بالغية الغرابة عن الهيروغليفية مما يدل على أنه ضل الطريق تماما بالنسبة لمعرفة حقيقة الحروف الهيروغليفية التي أراد أن يرى فيها كتابة رمزية فقط يمكن تفسير علاماتها بمزيج من الخيال والمسحر ، ومن أمثلة ذلك تفسير ، لاسم الملك " ابريس " من الأسرة المعادسة والعشرين والذي كتب على مسلة قائمة في روما فهو يعنى عند كيرشر :

" أن فوائد اوزيريس المقدس يمكن الحصول عليها بواسطة مراسيم مقدسة وعن طريق سلسلة من الملائكة الحافظة لكي يمكن الحصول على فوائد الذيل " .(١)

" نبذة عن المسلات - Obeliscus Pamphilius "

ونشر كيرشر فى هسذا المؤلف جـــزء من ألقـــاب الإمبراطور دوميســــيان

Gardiner, Egyptian Grammar, third edition, Oxford 1957,(1) p. 11; Dawson, op. cit., p. 158.

Baines-Malek, op. cit., p. 24; Gardiner, op. cit., p. 12 (9). (Y)

الموجودة على مسلة ميدان نافونا في روما .(١)

وقام كذلك بكتابة أربعة مؤلفات أخرى ظهرت في روما من عام ١٦٥٢ إلى L'Oedipus agyptiacus, " 4 vols . - وياب المصرى - ١٩٥٤ تحت عنوان ' أوديب المصرى - . 1652 - 54 .

وتحدث فيها عن عقيدة أوزيريس . وذكر فيها آرائه بالنسية لتفسير اسم نبريس وما ذكره عن أوزيريس .(٢)

Thesaurus Hieroglyphicorum 1620.

- وفي ١٦٣٥ أهدى المطران " وليام لاود W. Laud " مجوعة من تمسائيل الأوشبتي إلى جامعة اكمنفورد .(1)
- وجاء بعد ذلك الرياضي الشهير وأسئاذ الفلك في اكمسفورد " جسون جريف ز
   John Greaves " . وكان قد رحل إلىسى الشسرق الأدنسي فسي معية إدوار
   دبوكوك . وزار مصر عامي ١٦٣٨ و ١٦٣٩ وتجول في منطقة أهرام الجسيزة

Baines - Malek, op. cit., p. 24.

Gardiner, op. cit., p. 12; lefebvre, Grammaire de (Y) l'Egyptien Classique, BdE, le Caire 1954, p. 47 (70).

(٣) قام برسم ونقش نصوص تمثال كبير الكهنة المرتلين بادى آمون أم اوبت Baines – Malek, op. cit., p. 22.

Id., op. cit., p. 24. (5)

وقام فى أنثاء رحلتيه بقياس أبعاد الأهرام وكتب تحليل نقدى لكل ما كتسب عسن الأهرام من كتابات قديمة ونشر فى عام ١٦٤٦ كتابا بعنسوان: Pyramido وraphia, or a Discourse of the pyramids in Agypt, 1646 وصف هندسة الأهرام أو حديث عن الأهرام فى مصر " - كما قام أيضا بزيارة لمنطقة سقارة (١) ، وقام جريفز بتسلق الهرم الأكبر وقام برفع مقاسات الأحجار واكتشف الهرم من الداخل ونشر أيضا :

Demonstratio Ortus Sini Helinci pro parallels inferioris Aegypti, 1648.

ناقش فيه ظهور النجم سيربوس .

و <sup>ه</sup> جابريل برموند Gabriel Bremond ، الذي جاء إلى مصمر عمام ١٦٤٢ – ١٦٤٢ . (١)

و " بالتزاردی مونکونیس Balthasar de Monconys " الذی زار مصر عام ۱۹۶۱م .(۳)

وزار الرحالة الفرنسي " جان دى تفنو Thevenot " مصــــــر عــــام ١٦٥٦ ونشر في عام ١٦٦٧ كتابا بعنوان "

" رحلة إلى المشرق Voyage au levant

Baines - Malek, op. cit., p. 24; Dawson, op. cit., p. 122- (۱) - ۱۹۸۰ ؛ نجيب العقيقي : المستشركون ، دار المعارف ، ۱۹۸۰ الجزء التالث ص ٤١ . ٤١

Vogyage en Egypte de Gabriel Bremond, IFAO 12, le(Y)
Caire 1974.

Vogyage en Egypte de Balthasar du Monconys IFAO, le(7) Caire 1973. وبعد وفاته نشر كتاب آخر في خمسة أجزاء بعنوان :

Voyages de M. Thevenot en Europe, Asie et Afrique, 5 vols. Paris . 1689.

وقام فيه بوصف الأهرام وصفا دقيقا . ويتحدث هذا الكتاب عن رحلاته في أوروبا وأسيا وأفريقيا ، وقد أعيد نشر هذا الكتاب في اسمتردام عام ١٧٢٧ .(١)

وجاء بعد ذلك الأب " الطونيوس جونز اليس Antonius Gonzales " الذي أر مصر عامي ١٦٦٥ و ١٦٦٦ (٦)

وفى عام ١٦٦٨ ذهب " راهبان فرنسيان " إلى الأقصر وإسنا ونجحا فسى العبور إلى البر الغربي في طيبة وزارا وادى المأوك .(٢)

وفي عام ١٩٨٤ أصدر " ميشيل ديفاشتر Dewachter " موسوعته لجرد الآثار المصرية .

وجاء بعده " انطوان ماريسون A. Marisson " السدى زار مصسر عسام

وفي نهاية القرن السابع عشر ، بدأ الرحالة بصفون الأثار المنخمسة التسى أعجبوا بها في وادى النيل ، ومنهم الكساتب الفرنسسي " جساك بومسيه Jacques " ( الذي ولد في ديجون ) وكتب كتابا بعنوان :

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford, 1984, p.(1) 25; Dawson, who was who in Egyptology, Oxford 1972, p. 286.

Le voyage en Egypte du Père Antonius Gonzales 1665 - (1) 1666, IFAO 19, le Caire 1977.

Baines - Malek, op. cit., p. 24. (r)

Le voyage en Egypte d'Anthoine Marisson 1697, IFAO 17,(5) le Caire 1976.

- \* Le Discours sur L'histoire Universelle \*
- " حديث عن التاريخ العالمي " . وتحدث في هذا الكتاب عن مصــر وأثــار معبد الكرنك .(١)

وجاء بعد ذلك القس \* قان سلب - Vansleb \* الذى زار مصر في عساسى ، ١٩٧٢ - ١٩٧٢ وزار خلال رحلته مصر الوسطى ووصل حتى جرجا والاقصسر ، وكان أول من وجه الأنظار إلى أهمية آثار طيبة القديمة .(١)

وعندما جاء فان سلب إلى مصر كان يقيم فيها مسيو " بنسوادى مايو Benoit de Maillot في مصر ، وكان يمثل الملك لويس حيث قضى في مهمته منة عشر عاما ، وكان مغرما بالعادات الشرقية والآثار المصريسة وتعلم العربية وألف كتابه القيم بعنوان " وصف مصر Egypte "." Description de l'Egypte "." وكان بنوا دى مايو أول من قام بإعداد خريطة حديثة لمصر بعد زيارته لوادى النيسل ومعابد الأقصر والكرنك ووادى المملوك وأسوان وأبو سمبل . وكان من نتيجسة قيسام بعض الرحالة بنشر مؤلفات بسيطة عن قطع أثرية أن أصبح لها رد فعل كبسير في تعريف القارة الأوروبية بمصر وآثارها ، وزاد تبعا لذلك نشاط الرحالة الأوربيين من بداية القرن الثامن عشر ، وتوالت الوقود التي جساء فيها الشعراء والموسيقيون والباحثون والفلكيون والفنبون وخبراء الاجتماع من مختلف بلدان أوروبا ، فكان هذا

<sup>(</sup>١)د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديمة ، وزارة الثقافـــة ، هيئــة الآثــار المصرية ، ملسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، ١٩٨٨ ، الجـــزء الأول، ص ٧٦ .

Vansleb, Nouvelle relation d'un voyage fait en Egypte en (۲) G. Lacaze, O.: انظر أيضا 1672 – 1673, Paris 1677, p. 16. Masson, J. Yoyotte, Deux documents memphites copiés par J. M. Vansleb au XIII siècle, RdE 35 (1984), p. 127

<sup>.</sup> ۲۰۷ د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ۲۰۷ ... (۳) Sauneron, L'Egyptologie, Paris, 1968, p. 7; Dawson, op. cit., p. 81-82.

الشعف هو أحد الأسباب التي من أجلها نظم بونابرت حملته على مصدر مسع نهايسة القرن الثامن عشر لغزوها عسكريا وتقافيا ، وقد شهد هسذا القرن ظهرور بعسض الدراسات التحليلية العلمية على أيدى بعض الرحالة .

وأخذ بعض القساوسة يهتمون بزيارة مصر ، منهم القسيس الرحائمة :

كلودسيكار Claude Sicard الذي كان يعمل في سوريا ولكنه نقل إلى مصر عام ١٧٠٧ حيث مكث فيها طيلة حياته . وقام بعدة رحلات إلى الوجه القبلسي أعوام ١٧٠٨ ، ١٧٢١ ، ١٧٢١ ، ١٧٢١ وأمره الأمير فيليب من أورليان أن يقوم بعمل مسح أثرى للأثار وإعداد خرائط لها ورسومات عنها . وكان أول رحائه أوروبسي يصل إلى أسوان من بين أولئك الذين معوا وراء البحث والتحسري مسن المحدثين نسبيا . ووصف لنا معبد فيلة ومنطقة الفنتين وكوم امبو . وقد أعاد الكثمف عن عدة مواقع أثرية في طيبة التي زار ها أربع مرات ، وكان أول من قسلرن بين معبدي الأقصر والكرنك على أنهما يمثلان طيبة القديمة . وكان أيضا أول من وصف بدقة تمثالي ممنون في البر الغربي في طيبة وذكر أنه زار أربعة وعشرين معبدا وأكثر من خمس عشرة مقبرة صخرية ملونة أو منقوشة ، ولكنه فسوء الحظ لم ينشر سوى القليل مما شاهده . وقد فقدت معظم أوراقه التي كانت تحتوى على قوائم بكل الأثيار والمواقع ما كتشفها . (1)

وألف كتابا تعدث فيه عن زيارته للاهرام وملاحة

Cl. Sicard, Nouveaux Mémoires des Missions de la(1) compagnie de Jesus dans le levant, Paris 1725 (Sicard, Relaions et Mémoirs imprimés, Oeuvres, 11 édition critique de M. Martin, IFAO, BdE 80, le Caire 1982; Baines – Malek, op. cit., p. 24; Dawson, op. cit., p. 270.

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972 p. (7) 269.

Travels or Observations relating to severalparts of Barbary and the levant, 1738.

كما زار "لتيليه Lethieullier "الرحالة وجامع الآثار الإنجليزى مصر عام ١٧٢١ وأحضسر موميساء من سقارة وأثسار أخسرى أهداها إلى المتحسف البريطاني .(١)

ومن الشخصيات التي ظهرت في هذا القرن وكتبت عن أثار مصر " برنار دى مون فوكون – Barnard de Mont Faucon " الذي نشر كتابا هاما. ظهر فسي باريس عام ١٧٢٤ تحت عنوان (١) :

## L'Antiquité, expliquée et representée en Figures

" الأثر ، شرحه وتمثيله في صور إضافية - Supplement ونشر في هذا المولف تمثال من البرونز للمعبود حعبي كرسه " باحب بسن بتاح اردي إس " (") ، ونشر جملي كاريري G. Careri عام ١٧٢٩ مسلة سنوسرت الأول (١) الموجسودة في المطرية وذلك في كتابه : " رحلة حول العالم ,Paris 1729 .

وجاء بعد ذلك لزيارة مصر " جرانجة - Granger " ( كان يسمى سابقا تورشو Tourechot ) وهو " عالم فيزيائي ورحالة فرنسى وصل إلى القاهرة عام ١٧٣١ ، ومع بداية شهر يناير من عام ١٧٣١ بدأ رحلته الاستكشافية في مصر الوسطى والصعيد ، فزار الفيوم ، ويني حسن ، وأبيدوس ، وطيبة ، وادفو ، وزار مصر مرة أخرى عام ١٧٣٣ ، ونشر بعد وفاته المؤلف الذي يحسل عنوان : Relations d'un Voyage fait en Egypte en l'année 1730, 1745

Dawson, op. cit., p. 175 – 76.

Baines – Malek, op. cit., p. 24.

Id., op. cit., p. 24.

(\*)

Id., op. cit., p. 25.

" معارف رحلة نفذت في مصر عامي ١٧٢٠ ، ١٧٤٥ " وترجم هذا الكتاب إلى الألمانية عام ١٧٥١ ثم إلى الإنجليزية عام ١٧٧٣ .(١)

وجاء بعد ذلك الرحالة الإنجليزى " ريتشارد بوكوك Pococke الذي زار الاترق القديم بين عامى ١٧٣٧ و ١٧٤٠ . وزار مصر عامى ١٧٣٧ و ١٧٣٨ و القديم تحت عنوان : " وصف للشرق وبعرض البلاد الأخرى " . Description of the East and some other countries 2 vols. الأخرى " . 1743 في جزأين كبيرين وهما من أهم أعماله ، وفي هذا العمل اللهام أعطى بوكوك وصفا لبعض المواقع وسجل الأثار التي بكل موقع .

وللأمن نجد أن بعض هذه المواقع قد اختفى فى القرن التاسع عشر (١) وقد وصل عن طريق الإسكندرية وذهب أولا إلى رشيد ازبارة البطريرك كومساس وزار أيضا مدينة المحلة الكبرى . ثم جاء إلى القاهرة وقضى فيها أياما لدراسة أحوال أهلها وأسوارها وآثارها ، وزار كذلك مدينة الفيوم وعاد منها إلى النيال فركسب مركبا لمشاهدة أثار الوجه القبلى .

ويعتبر بوكوك أول من ذكر مقابر وادى الملوك في العصر الحديث وتحدث عن أربع عشرة مقبرة فقط ، وقد ذكرها بدون ذكر أسماء أصحابها وذلك في الجرزء الأول الذي يخص " ملاحظاته عن مصر " . (٢)

Dawson, op. cit., p. 121. (1)

Id., op. cit., p. 234 - 35. (7)

R. Pococke, A Description of the East and Some other (۳) Countries, volume I. Observations on Egypt, London من المسابق ، المرجمع السابق ، ص ۱۲۹۵ - ۱۲۹۵ وأيضا د. عبد الرحمن زكى : المرجمع السابق ، ص المعادة - Malek, op. cit., p.24; Dawson . : وأيضا ، ۱۹۳ م. دند. والمناس و المناس و المناس

وفى العام نغمه أى ١٧٣٧ ميلادية جاء إلى مصدر الرحالسة الدنمركسى وفى العام نغمه أى ١٧٣٧ ميلادية جاء إلى مصدر الرحالسة الدنمريسة ودنيك لودفيج نوردن F. L. Ludwig – Norden وكان من ضباط البحريسة الدنمركية (١) ، جاء بناء على أمر من ملك الدنمرك وكتب بعد رحلته كتابا ظهر في كوبنهاجن عام ١٧٥٥ بعنوان (١) :

\* رحلة إلى مصر وبلاد النوبـــة , Voyage d'Egypte et de Nubie وملاد النوبـــة , Copenhagen, 1755 وظهر في ثلاثة لأجزاء ، ويعد هذا المؤلف من أهم مــــا كتب الرحالة الأجانب .

وظهرت النسخة الإنجليزية عام ١٧٥٧ تحت عنوان :

Travels in Egypt and Nubia 1, 1757.

وصف فيه الممر الصاعد داخل الهرم الأكبر ووصف أيضا أجزاء الهرم من الخارج بدقة كبيرة ، وزود هذا الكتاب بملحق رسم فيه بعض اللوحات (٢) منها رسم لمقصورة منحوتة في الصخر في جبل السلسلة ،(١) وطبع هذا الكتاب طبعة المانيسة وطبعتين الجليزيتين وطبعة فرنسية عام ١٨٠٧ ، وتحدث فيه أيضسا عن مدينسة الإسكندرية والمعة قايتباي وقلعة أبو قير ورشيد والبحيرة وبعض المنسلطق الأثريسة الهامة ، ويقال أنه وصل إلى منطقة الدر في بلاد النوبة ، ويقال أيضا أنه هو اللذي قام برسم معظم اللوحات التي جاءت في مؤلفه بعنوان : " وثانق آثار طبية "وخاصة

Baines - Malek, op. cit., p. 26 . وأيضا : ١٩٣ ، ١٩٣ . السابق ، ص ١٩٣ ، وأيضا : (٢)

Baines – Malek, op. cit., p. 24. (5)

F. L. Norden, Voyage d'Egypte et de Nubie, Nouvelle(۱) edition, tome 11, Paris 1795; Dawson, who was who in Egyptology, p. 218.

F. L, Norden . Drawings of some ruines and Colossal (7)
Statues at Thebes in Egypt, London, 1741 .

عن التماثيل الضخمة في طبية ، أما مؤلفه الثالث فهو عبارة عن أطلس لرحلة مصر

وقام " برى C. Perry " رحالة إنجليزي وكاتب في مجال الطب بكتابة :

" مشهد من المشرق A View of the Levant, 1743 " وذلك في عــــــام المثرق 1743 ورصف فيه معبد المعبودة نخبت في الكاب وأيضا تمثالي ممنون بما عليهـــــا من كتابات باليونانية واللاتينية (١) .

وجاه بعد ذلك " فورمون Fourmont " : وهو باحث ورحالية ومنترجم ملكى فرنسى ، جاء إلى مصر عام ١٧٤٦ ونشر عنها Description historique et géographique des plaines d'Heliopolis & Memphis, 1755 ووصف في هذا الكتاب هضاب هليوبوليس ومنك .(١)

وتعددت المؤلفات واستمرت محاولات التعرف على الأثار المصرية القديمة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، فنجد أن المؤلف والرحالة الاسكتاندي ، جوردون 'قد نشر العديد من الأعمال عن مصر .(1) منها ما يلي :

- An Essay towards explaining the hieroglyplical figures on the Coffin of the ancient Mummy belonging to Cap. W. Lethieullier, with the Egyptian Mummy in the Museum of Doctor Mead, 2

F. L. Norden, Atlas du voyage d'Egypte et de Nubie,(1) Bibliotheque portative des voyages, tome XI, Paris, 1800.

Baines - Malek, op. cit., p. 80, 95; Dawson, who was (7) who in Egyptology, p. 226 - 227.

Dawson, op. cit., p. 107. (7)

Dawson, op. cit., p. 314; Baines – Malek, op. cit., p. 26. (٤) نجيب العقيفي : المستشرقون ، دار المعارف ، الجزء الثاني ، ١٩٨٠ ، ص

pts . Fol 1737 .

An Essay towards illustrating the History, Chronology, and
 Mythology of the Ancient Egyptians . 1741 .

والمستشرقون وتاجر الآثار اللهنمركي والباحث " زوجا - Zoega " الذي عاش في روما ، وقد بدأ فيها الاستشراق قدرسه وعمل على تفهم تاريخ مصر وحضارتها أيام الأباطرة الرومان وكذلك تفهم اللهجة القبطية فيها ، وقام بكتابة عدة مولفات ضخمة جمع فيها كل ما قاله أسلافه أو فكروا فيه بالنسبة للأثار المصرية ومن أهم مؤلفاته ثلاثة : (١)

أولهما ظهر عام ۱۷۸۷ بعنوان :

Numi Aegyptii Imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris, 1787.

والثانى : عن المسلات وسجل فيه بعض الكتابات بالخط الهيروغليفي وظهر في روما عام ١٧٩٧ بعنوان :

De Origine usu Obeliscorum, Rome 1797.

ونشر في هذا المؤلف معلة بسماتيك الثاني الموجـــودة فـــى ميــدان فـــى مونسيتوريو Montecitorio في روما .

والثالث : عبارة عن كتالوج لمجموعة البرديات القبطية في متحلف ( الفاتيكان ) بروما الذي يعد أول بحث علمي في دراسة اللهجة القبطية وظهرت هذه الدراسة في روما علم ١٨١٠ بعنوان :

Catalogus Codicum Copticorm Manuscriptorum ( in Museo Borgiano ), Rome 1810.

Dawson, op. cit., p. 314; Baines – Malek, op. cit., p. 26. (۱) وأيضا : نجيب العقيفي : المستشرقون ، دار المعارف ، الجسزء الثاني ، وأيضا : من ١٩٨٠ ، ص ١٩٨٠ .

وكتب البارون الفرنسي " كايلوس Baron de Caylus " مؤلفا عن مصــــر في عام ١٧٥٧ – ١٧٦٤ (١) وكان تاجرا وجامعا للأثار وظهر بعنوان :

Recueil d'antiquites egyptiennes, etrusque, grecques et romaines, 7 vol. 1752 - 60.

" مصنف للأثار المصرية والاتروسكية واليونانية والرومانية " .

وجاء بعد ذلك ' نيبور Niebuhr ' وهو رحالة ألماني شهير ، وعالم فسسى الجغرافيا .

وقد اختير نيبور ضمن أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها فريدريش الخامس ملك الدنمرك للتنقيب في مصر وشبه الجزيرة العربية وسوريا ، تلك البعثة التسى أبحرت في يناير ١٧٦١ من كوبنهاجن إلى القسطنطينية ومنها إلى مصر ثم اليمن .

عاد نيبور عام ١٧٦٧ ومعه مادة علمية وفيرة ، عاش أولا في كوبنهاجن ثم في ألمانيا . ومن أهم مؤلفاته :

" وصف الرحلة إلى بلاد العرب والبلدان المجاورة " وظهر في جزأين في على كوبنهاجن عامى ١٧٧٤ ، ١٧٧٨ وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الدانمركية والفرنسية والإنجليزية والمهولندية ، ثم صدر الجزء الثالث منه عسام ١٨٣٨ ( أي بعد وفياة نيبور ) ويحتوى على معلومات قيمة وممتعة عن " مصر وآثارها وجوها ومدنهسيا وحياة شعبها " .

وقد ظهر الجزء الأول من الرحلة في كتاب بعنوان " رحلة إلىسى مصـــر " ونقله إلى العربية وقدم له الأستاذ مصطفى ماهر ، القاهرة ١٩٧٧ (١)

<sup>(</sup>۱). Dawson, op. cit., p. 314; Baines - Malek, op. cit., p. 24 (۱). (۱) د. كمال رضوان : ألمان في مصر ، المكتبة القومية الثقافية - الطبعة الأولىي ، (۲) د. كمال ١٣١ ، ص ١٣٦ ؛ وأيضها :

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972, p. 217 نجيب العقيقى : المعتشرقون ، دار المعارف ١٩٨٠، الجزء الثساني ، ص ١٦-٥١٥ .

وفى عام ١٧٦٦ قام الرحالة " دانفيل Danville " بإعداد خريطة للمواقــــع الأثرية في مصر واعتمد فيها على الخريطة التي قام بإعدادها من قبل سيكار .(١)

وفى أيام على بك الكبير مر بالقاهرة الرحالة الإنجليزى " جيمس بسروس لا James Bruce وكان فى طريقه إلى الحبشة فى عامى ١٧٧١ و ١٧٧٦ وبعد أن استقر فترة فى القاهرة استأنف رحلته عن طريق النيل إلى الأقصر . ومنها أخذ طريقه إلى القيصر فالحبشة عن طريق البحر الأحمر ، وعاد مرة أخرى إلى مصر بعد انتهاء رحلته داخل الحبشة ونشر كتابا بعنوان : " رحلات 1790 Travels, 1790 التسمه ببردية Papyrus Bruce التسمه ببردية الإسرار الاسمه ببردية الأن في مجموعة بودليان (80 Bruce Ms. ومنها الإسرار الربائية بالقبطية، وهى موجودة الأن في مجموعة بودليان (90 Bruce Ms. ومن الوجائية الإنجليزى بسروس أوفدت الحكومية الفرنسية مسبو " مسونيني دى مانونكور Papyrus Bruce في سروس أوفدت الحكومية الفرنسية مسبو " مسونيني دى مانونكور الإن قسد أرسل إلى مصر الموقوف على الأحوال المياسية بها وذلك الرغبة حكومة الملك لويس السادس عشر في وضع خططها للاستيلاء على مصر ، تلك الخطط التي لم تتحقق السادس عشر في وضع خططها للاستيلاء على مصر ، تلك الخطط التي لم تتحقق الموان شم رجع إلى باريس عمل شر الشهيرة ، وأمضي في مصر شلاث مسنوات فسي الكتشافها ووصل حتى أسوان شم رجع إلى باريس عام ١٧٨٠ ونشر مؤلفه :

Voyage dans la Haute et Basse Egypte fait par ordre de l'ancien Gouvernement ( de 1777 `a 1780 ), et contenant des observations de tous genrs etc., 3 vols. Fol Atlas, did not appear until 1799.

Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 23.

Baines - Malek, op. cit., p. 25 (٢)؛ د. عبد الرحمن زكى:

Dawson, op. cit., p. 276. ٢١٧؛ من ٢١٧

ا رحلة في مصر العليا والوجه البحري "

ومسمح هذا الكتاب الذي طبع على نفقة الحكومة الفرنسية للرحالة بأن ينتبهوا الى أهمية الآثار المصرية القديمة وتراثها الحضاري .(١) ومن أهم الرحالات التي تمت في أواخر القرن المثامن عشر هي تلك التي قام بها المستشرق الفرنسيسي "كارى - كارى - الذي زار مصر وكتب مؤلفا عن الرحالة والكتاب الفرنسيون في سمر .(١) الجزء الأول من بدء الاحتلال المتركي إلى زواله ١٥١٧ - ١٨٤٠ مع ٢٤ لوحا فيسي المنن ، والجزء الثاني من زوال الاحتلال المتركي إلى افتتاح تناة المسسويس ١٨٤٠ - ١٨١٩ مع ٤٤ لوحا في المتن . (١)

وزار الكاتنب والرحالة البولندى " بوتوسكى Potocki " مصدر عــــام ١٧٨٤ ونشر المؤلفات الآتية : (٤)

- Voyage en Turquie, en Egypte, fait en 1784, 1788 .
  - ا رحلة في تركيا وفي مصر نفات في ١٧٨٤ ١٧٨٨ " .
- Dynasties du second livre de Manethon, 1805.
- Examen critique du fragment Egyptien connu sous le nom de l'Ancienne chronique, 1808.

وزار العالم والرحالة الفرنسى " فولنى Volney " ( شاسبف Chasseboeuf ) مصر وسوريا أعوام ١٧٨٣ – ١٧٨٥ وكتب عن تاريخهما وأوضاعهما الاجتماعية .

Dawson, op. ؛ ۲۲۰ س ، مبد الرحمن زكى : المرجمع المسابق ، ص ، ۲۲۰ cit., p. 276 .

J. M. Carre, Voyageurs et écrivains Français en Egypte, (Y) IFAO, 2 vols, le Caire 1956.

<sup>(</sup>٣) نجيب العقيقى : المستشرقون ، دار المعارف ١٩٨٠ ، الجزء الأول ، ص ٢٧٥ - ٢٧٠ .

Dawson, op. cit., p. 237. (1)

وكتب مؤلفا بعنوان:

Voyage en Egypte et en Syrie pendent les années 1783, 1784 et 1785, Paris 1787 ( new ed. 1799 ) ( Avec deux cartes géographiques et deux planches gravées ).

" رحلة في مصر وفي سوريا أثناء السنوات ١٧٨٣ - ١٧٨٥ .

وبفضل ما جاء في هذا الكتاب أخذت الحملة الفرنسية على مصر فيما بعد الطابع العلمي .(١)

ثانيا: بداية الشغف الحقيقى للتعرف على الآثار المصرية القديمة وأثر ما قام به علماء الحملة القرنسية من جهود لتسجيل ووصف الآثار المصرية القديمة من عام فعلماء الحملة القرنسية من جهود لتسجيل ووصف الآثار المصرية القديمة من ردود فعل نحو اهتمام علماء العالم بدراسة الكتابات الثلاث التي بحملها: فني نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التامع عشر بدأ الشغف الحقيقي لكل مسا يتعلىق بالأشار المصرية القديمة بأنواعها وذلك نتيجة لحملة بونابرت على مصر في عام ١٧٩٨ وخل بونابرت مصر بعد انتصاره في معركة الأهرام على المماليك بقيادة مراد بك في المهاليك بقيادة مراد بك في الرغم من اضطراب الأوضاع السيامية في عهد البكوات إسماعيل ومراد وإيراهيسم الذين أتاحت فهم أسوأ الأقدار التصرف في أمور مصر والتعلط على حكم أبناءها ،

وعلى النقيض من كل الغزاة اصطحب بونابرت معه إلى مصدر مجموعة

(۱) . Eydoux, op. cit., p. 12 د. ثروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والغنانين والأدباء - الهيئة المصرية العامة للكتــاب ، ١٩٨٤ ، ص ٧١ - ٧٤ .

Dawson, op. cit., p. 294 - 295.

كبيرة من المدنيين كانوا حوالى مائة وسبعة وستين (١) مسن كبسار المتخصصين الفرنسيين من مهندسين وغيرهم كانوا بمثابة الفيلق الثقافي والعلمي الملحق بسالجيش الغرنسي والذي كون منهم بونابرت ما سوف يعرف فيما بعد باسم " معهد مصسر " الشهير ، ومنذ اللحظة الأولى للاحتلال أصر بونابرت على أن يباشر " معهد مصر " نشاطه وأبحاثه واجتماعاته على هيئة لجان تقصى الحقائق ، تعكسف على دراسة الطبيعة والآثار والأوضاع السائدة ورصدها وتسجيلها في كتاب موسوعي من عسدة أجزاء كبيرة الحجم .

كذلك أحضر بونابرت معه أطقم كاملة من الحروف المطبعية اليونانيسة والعربية ، على أساس ان اليونانية كانت من اللغات القديمة التي يعرفها أهل بسلاد الشرق والعربية على أساس اتها اللغة الأم لأغلب سكان الشرق .(1)

ومن أشهر هؤلاء العلماء والمتخصصين وأكثرهم نشاطا وتجوالا لهى صعيد مصر وفي مناطقها الأثرية تسعة عشر اسما كانوا يقومون بكتابة ووصسف وشرح وتحليل كل ما شاهدونه ويقومون برسم اللوحات التي تمثل معظم وأهم المعالم الأثرية وإعداد الخرائط وكتابة أسمائهم تحتها ، وهم :

\_\_\_\_\_

(١) فقد اشتملت الجملة على ١٦٧ مدنيا اسمهم العلماء بينهم :

۱۲ عالما في الرياضيات ، ۱۰ في العاوم الطبيعية وهندسة المناجم ، ۱۷ مهندسا مدنيا ، ۱۰ عالما في الجغرافيا ، ۱۰ تنصلا مترجما ، ۲۲ نسي مهندسا مدنيا ، ۱۰ عالما في الجغرافيا ، ۱۰ تنصلا مترجما ، ۲۲ نسي منباعة ، ۸ رسامين ، ۱۰ ميكانيكيين انيين ، ۱۰ أدباء ، ۹ شئون صحية ، ۹ حجر صحي، ۳ في الفلك، ٤ مهندسين معماريين، ۳ مهندسين إنشائيين ، ۲ موسيقيين ، نحات ولحد ، ۳ خبراء في المتفجرات والبارود ، جاءت هذه المعلومات في مقال الكاتب الصحفي نبيل زكبي في جريدة الأخبار بتساريخ ، ۱ / ۲ / ۱۹۹۱ ، يوميات الأخبار ".

(٢) د. ثروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والغنائين والأدباء .
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٤ ، ص ٣٤ – ٣٥ .

- -بالزاك Balzac مهندس معمارى .
- سيمل Cecil مهندس معمارى وأستاذ الرسم بكونسرفاتوار الفنسون والحرف .
  - أوبر Lepere مهندس معماري .
  - دفيليه Devilliers مهندس طرق وكباري .(١)
  - -جيرار Girard كبير مهندسي الطرق والكباري .
    - جرارا Jollois مهندس طرق وکباری .
  - سان جيني Saint Genis كبير مهندسي الطرق والكباري .
    - فيارد Viard مهندس طرق وكبارى .
  - جومار Jomard مهندس مساحة وجغرافي وجامع للأثار .(١)
    - -روزبير Roziere مهندس مناجم .
  - دوترتر Dutertre أسياذ رسم لدى أصحاب الجلالة الأباطرة.

(۱) ساهم في بعض الأنشطة الأثرية وساهم فـــ كتابــه وهـــ ف مصـــ ر،
 ونشرت مذكراته علم ۱۸۹۹ ، راجع :

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972, p. 86.

(٢) ساهم في إعداد كتاب وصف مصر . وكتب سنة مؤلفات من التعليقات الملحقة يوصيف مصر وكتب عن :

Sur les lignes numériques des anciens Egyptiens, 1816 – 19; Etalon metrique trouvé `a Memphis, 1822; Voyage `a L'Oasis de Syouah, 1823 reédition, 1981; Observations sur le Voyage au Darfour, 1845.

وراجع أيضا حسم

- -ردونيه Rodoute رسام بمدحف التاريخ الطبيعي .
- كارابوف Caraboeuf قبطان بالجهاز الإمبراطورى المهندمين .
  - لارى Larrey كان جراحا في بعثة بونابرت .(١)
  - -الوجنتي Legentil كولونيل في الهندسة العسكرية .
    - لونوار Lenoir مهندس في المعدات العلمية .

## أضف إليهم:

-شابرونى Chabrol ولانكريه Lancret ومارسل Marcel (1) وساهم في كتابه وصف مصر وتحدث عن الشنون الطبية .

وكون هؤلاء العلماء والمهندسين والرسامين معهدا في ٢٢ أغسطس من عام ١٧٩٨ أطلقوا عليه اسم : معهد مصر " Institut d'Egypte .

ولا يزال هذا المعهد يقوم بنشاطه العلمي تحست اسم " المعهد العلمي السمري " . (")

-----

--- Dawson, op. cit., p. 152 من أشهر ما كتبه ههو : جومار : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل ( ترجمة د. ايمن قؤاد ) مكتبة المخالجي القاهرة ١٩٨٨ ، ص ١٣ .

(۱) ساهم في كتابه وصف مصر وخاصة الشئون الطبية وعند عودتـــه إلـــي فرنسا كان في حوزته مجموعة كبيرة من الآثار بعضها في متحف اللوفــر، راجع: Dawson, op. cit., p. 164 ، وكتب كتبا عن العربيـــة وتاريخ العرب .

(٢) جان جاك مارسل مستشرق فرنسى كان عضوا في بعثة بونابرت وكتب كتابا عن تاريخ مصر وارتبط اسمه ببردية موجودة الآن في المكتبة الأهلية بباريس ، راجع : 194 - 193 - 194 .

(٣) تألف هذا المعهد من ستة وثلاثين عضوا موزعين على أربعة أقسام هى : الرياضيات والطبيعيات والاقتصاد والسياسة والآداب والفنسون ، واختسار العالمان : مونج وبرتوليه ومعهم الجنرال كافاريالي قصر حمسسن الكاشف شركس بالناصرية ليكون مقرا لهيئة المعهد ، وضموا بليه القصور ===

وقام هؤلاء العلماء والرسامين بنقل بنقل صورة نقيقة وقريبة إلى الواقسع الجميع الآثار التى كانت لا تزال قائمة فى أماكنها ومحتفظة إلى حد ما بكيانها . وقاموا برسم ونسخ النقوش الهيروغليفية المدونة على جدران تك الآثار وذلك بدقة متناهيسة وأمانة لشعورهم بأنهم يؤدون خدمة جليلة للعلسم وللعسائم ، وذلسك دون أن يعرفوا الدلالات والمعانى الحقيقية لهذه النقوش .

وكانت مهمتهم دراسة البيئة المصرية من أقصاها وفي جميع المظهاهر ، سواء ما يتعلق بتاريخها القديم وحضارتها ، أو ما يتعلق بتاريخها الحديث وباحوال المصريين الذين كانوا يعيشون في زمن دخولهم مصر ، ولم يكتفوا بذلك بل قساموا بدراسة المثروة الحيوانية والثروة النباتية وموارد البلاد ، وتطرقوا أيضا لمختلف الأسكال والصور المعمارية للأبنية القائمة ، فجاء كل ما قاموا بسه حصرا شاملا للحضارات التي تعاقبت على أرض مصر ،

\_\_\_\_\_

المجاورة له التي شيدها المماليك ، وخصصت لسكن الأعضاء وبعثة العلوم والفنون مثل قصر بك وبيت إبراهيم كتخدا السناري الذي ما يزال قائما إلى اليوم والذي تحول وقتذاك إلى " متحف بونابرت " وبطبيعة الحال كانت هذه القصور أفضل من الأطلال التي عاشوا في ظلها بالإسكندرية . وفي منزل حسن الكاشف أنشنت معامل الكيمياء والطبيعة والمكتبة وأول متحف للعاديات المصرية يحتوى على بعض التوابيت وحجر رشيد الذي اكتشف الضابط بوشار . كما ضم قاعة الاجتماعات الكبري التي كسان بونابرت يحضرها أحيانا إلى جانب القاعات الصغري التي تجتمع فيها اللجان المختلفة وبيت أمير الديح . وكان هناك سبعة من العلماء من أقطاب لجنسة العلوم والفنون وقسواد الجيش لإدارة هسذا المعهد ، راجسع : والمنسون وقسواد الجيش لإدارة هسذا المعهد ، راجسع : د. عبد الرحمن زكي : المرجع السابق ، ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ ؛ د. شروت عكاشة : مصر في عيسون الغرباء من الرحالية والفنانين والأدباء كاشرن التاسع عشر ) الهيئة المصرية العامة الكتاب ١٩٨٤ ، ص ١٣٠ .

واستمر هذا العمل من يونيو ١٧٩٨ إلى صبتمبر ١٨٠٢ . ولهذا يمكن القول بأن ما قام به علماء الحملة الفرنسية كان يمثل المنعطف الرئيسى فيما سيسمى بعدد ذلك بعلم الدراسات المصرية القديمة .(١)

وذهبت أول بعثة علمية من رجال هذا المعهد إلى الصعيد في عسام ١٧٩٩ وكان يرأسها عالم الرياضيات وكبير مهندسي الطرق والكباري "جيرار " وكان هناك بعض المهندسين الذين عهد إليهم بدراسة أحوال مياه الذيل ، غير أن اثنين من أعضاء البعثة هما " دفيلييه وجولوا " - كانا أشد اهتماما بالأثار من شهون السرى وطمسي المغيضان ، فإذا بهما كانوا أول من سجل بدقة نقش الأبراج السماوية بمعبد دندرة الذي أثار إعجابهم وحماسهم ، كما اكتشفا مقبرة أمنحتب الثالث في السير الغربسي . كما أذ المهما معبد الكرنك بضخامته وشموخه فأمضيا الساعات يرسمان نقوشه ويسهلان أبعاده إلى أن وصلا إلى معبد إسنا حيث أقرا على الفور بتقوق العمارة المصرية على كل ما يوجد من آثار تجمل الطابع البوناني الروماني .

وقد انتجه دفيلييه وجولوا بعد بضع أيام إلى أسوان برفقة المئال "كاستيه "Castier ". وهناك عكفا في هدوء على رسم أطلال معبد فيلسه وتسجيلها زهاء أسبوعين . ورفعا تصميم المعابد مستعينين بميزان البناء وبمقياس الأبعاد وبالبوصلة وطاولة الرسم ، ومزودين بالفرجار ومثلث المساح ، وسجلا كافة النقوش بطريقة تكاد تكون آلية ، ناسخين النقوش الهيروغليفية دون إدراك مغزاها أو معناها .

ومع ذلك فإن أفضل ابتكار الأساليب الوصف الموضوعي للأثار المصريبة كان يرجع إلى هذين المهندسين قبل اتقان التصوير الفوتوغرافي .(١)

وبعد عدة شهور من إقلاع البعثة الأولى إلى الصعيد توجهت إليه بعثتان أخريان إحداهما برتاسة مهندس المساحة "كوستاز " وتضم اثنى عشر عضروا من

Sauneron, L'Egyptologie, Paris 1968, p. 10. (1)

 <sup>(</sup>۲) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ۱۳۲ – ۱۳۳ .

بينهم عالم الأثار ربيو ، والثانية برئاسة عالم الرياضيات " قورييه " وتضم أحد عشو عضوا من بينهم " جوفروا وجومار وشهارول " والمهندس والرمسام " سيميل وردونيه " ، وحين التقت البعثتان فيما بين ادفو وجبال السلسلة مع زملائهما دفيليرسه وجولوا بادر الأخيران بعرض ما حققاه على زملائهم وحثسهم على إتباع نفس الأسلوب الذي سلكاه ، ومنذ ذلك الحين استقرت أركان منهجهم وبدأ العمل بسه بسلا هواده ، فعلى يدى جومار تم تنظيف معبد إدفو الذي كان مدفونا تحت الرمال ، وكان الفلاحون قد أقاموا فوق الرمال التي تغطيه أكواخا يسكنونها ، كما عرف " كوستاز " الطريق إلى مقابر الكاب على الضفة الغربية للنيل ، فكانت دهشسته همو وزمسلاؤه مماثلة لدهشة دينون حين اكتشف مقابر القرنة ، فحتى هذه اللحظة لم يشاهدوا مناظر الحياة اليومية على جدر إن المقابر .

وعند وصولهم إلى الأقصر أخذوا يقحصون مصابد الأقصور والكرنك ومدامود على البر الشرقى ومعابد الرمسيوم والقرنة ومدينة هابو بالبر الغربى . شما انتقاوا إلى اكتشاف مقابر وادى الملوك التي لم يتسع وقت دينون لأن يزور منها غير مقبرة رمسيس الثالث ، وعند وصول العلماء إلى جرجا قاموا بدراسة معبد أبيدوس الذى ظنوه في البداية قصرا مدفونا وسط الرمال ،

وقد فرغت بعثتا <sup>\*</sup> فورييه وكوستاز <sup>\*</sup> من مهمتيهما خلال شـــهرى أكتوبــر ونوفمبر من عام ۱۷۹۹ .<sup>(۱)</sup>

ولم يغادر علماء بونابرت مصر إلا بعد سنتين على أثر استعدام الجسنرال مينو عام ١٨٠١ ، وقد استخدموا كل ما في جعبتهم من لباقة ودبلوماسية وحيل كسى يعودوا إلى فرنسا مصطحبين – رغسم الحظر البريطاني – نباتاتهم ومعادنهم وحيواناتهم وخرائطهم ورسوماتهم وبعض الأثار التي اكتشفوها وكان حجسر رشبيد وتابوت نختنبو من بين الاكتشافات الهامة غير أن الإنجليز صادروهما واحتفظا بسهما في المتحف البريطاني ، وما كاد العلماء يصلون إلى فرنسا حتى بدأ العمسل الكبير الذي كان بونابرت يؤازره ويستحث مواصلته حتى صدر قرار عسام ١٨٠٧ باعداد

<sup>(</sup>١) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ١٣٣ .

ونشر كتاب " وصف مصر " على نفقة الخزانة العامة .(١)

وظل " جومار " يشغل وظيفة سكرتير هيئة تحرير كتاب " وصف مصسر "
لمدة عشرين عاما محاطا بالعديد من المعاونين وأشرف مارسيل على الطباعية
بالمطبعة القومية . وأعد لوبير وجولوا الفصل الخاص بمصر المعاصرة والإسكندرية
ورشيد والقاهرة ، وكتب ديبوا ايميه فصلا عن الدلتا ، وشابرول فصلا عن عسادات
الأهالي بمصر . كما قام جومار بالمقارنة بين سكان مصر القدامي والمعاصرين في
أحد الفصول ، وقدم كوستاز دراسته عن زراعتهم وعاداتهم ، وسجل روبيه شعائرهم
الجنائزية وأساليب التحنيط إلى أن ظهر في عام ١٨٠٩ الجسرة الأول مسن كتساب
" وصف مصر " الذي " طبع بأمر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون الأعظم " (١))

وتتناول الأجزاء الأولى - التى تقع فى خمسة مجلدات يستهلها العلامة فورييه بمقدمة تاريخية وتحدث عن الآثار المصرية ومعابدها وتماثيلها وكل ما شيد بعد الفتح الإسلامي .(")

على أن الأضواء لم تملط على مصر وتصبيح قبلة علماء الآثار إلا منهذ أن ظهرت مجهودات علماء ورسامي حملة بونابرت في صورة الأربعة والعشرين مجلدا من كتاب وصف مصر (1) " Description de L'Egypte " الذي ظهرت طبعاته الأولى فيما بين أعوام ١٨٠٩ و ١٨٣٠ . وقد استغرق إعداد كتاب وصسف مصدر خسة وعشرين عاما من الجهود الجماعية .

وتطلب تنفيذ التسعمانة لوحة التي اشتمل عليها الكتـــاب ( وأكثر هــا غــير ملون ) إلى الاستعانة بنخبة ممتازة من الرسامين والمصمورين والطباعين وما يقـــرب

<sup>(</sup>١) د. تروت عكاشة: المرجع السابق ، من ١٤٣ - ١٤٤ .

١٤٥ – ١٤٤ ص ١٤٥ – ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٤٥ ،

<sup>(</sup>٤) منها أحد عشر مجادا من المقالات والوصف وثلاثة عشر مجادا تضم منات من الخرائط وتسعمانة لوحة رسمها الرسامون .

من أربعمائة حفار .

وقد نقل إلينا هذا العمل الضخم صورة مسجلة ومفصلة عـن أثــــار مصــــر القديمة .

وفى الواقع إن كل الظروف كانت مهيأة لعمل هؤلاء العلماء والرسمامين لتجميع المادة العلمية الأمالسية للوصف والرسم والكتابة والتسجيل . فقد انتشروا في جميع أرجاء البلاد ، وقاموا بدراسة ووصف وقياس ورسم معظم الأثار القائمة ، هذا بالإضافة إلى أنهم كشفوا عن آثار عديدة ووثائق هامة ، وأمدتنا الدراسات التي قاموا بها في مجلدات وصف مصر بنصوص جديدة وأوحات دقيقة من مناظر جدران المقابر والمعابد جذبت أنظار المتخصصين وغير المتخصصين ومحبى الاستطلاع .

وفى أثناء عمل علماء ورسامى حملة بونابرت وصل السبى القاهرة بعد استبلاء الفرنسيين عليها عام ۱۷۹۸ فيفان دينون V. Denon الذى كسان تاجرا للأثار ورساما ونحاتا وكاتبا ، الذى وصل عن طريق رشيد وألف كتابا عن رحلت وصف فيه كل ما رآه في القاهرة والجيزة وصفا بليغا وكان بونابرت قد اقترح على دينون أن يرافقه في رحلة المودة إلى فرنسا .

وسرعان ما ظهرت ثمار رحلة دينون حين أمر القائد العام بناء على طلسب العديد من أعضاء المجمع بتشكيل لجنتين متخصصتين على وجه السرعة من العلماء والفنانين لتسجيل ورمم جميع آثار الصعيد على نحو علمى دقيسق أحدها برئاسة فورييه والأخرى برئاسة كوستاز .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

وظهر كتاب دينون في فرنسا عام ١٨٠٢ بعنوان (١) :

"رحلة في الوجه البحري ومصر العليا" " La Haute Egypte, Paris 1802 للمحلولة المحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة المحتولة ال

وهذا يجب ألا ننسى مساعدة أهالى المناطق والقرى والمدن الأثريــــة التــــى زارها هؤلاء العلماء ، وأقاموا فيها فترة ، وخاصة وأن أهالى هذه المناطق في صعيد

\_\_\_\_\_\_\_\_

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford 1972, p. 33; (1) V. D. Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du general Bonaparte, éd. Didot l'Aine, Paris 1802 (ed. IFAO, Le Caire 1989).

" رحلة في الرجه البحري ومصر العليا خلال صليات الجنزال بونسابرت الحربية وده بأطلس شامل من الرسوم فسي عام ١٨٠٧، راجع: د. ثروت عكاشة: مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفناتين والأدبساء الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ١٩٨٤، ص ٧٥ – ١٢٨ د. عبد الرحمن زكى: المرجع العابق، ص ٢٧٤؛ وأيضا:

Gauthier, Vivant Denon en Egypte, Bulletin de l'Institut d'Egypte 1922 – 1923; Tissot, Notice sur Vivant Denon en tête du Voyage dans la Basse et La Haute Egypte, 1829.

مصر كانوا يعتقدون أن هؤلاء الأجانب جاءوا للكتابة عن حضارة أجدادهم وإظهسار أمجادها ، وهذا ما ذلل لهم الكثير من الصعاب في تنقلاتهم زد على ذلك كرم الضيافة المتأصل في طبيعة شعب مصر .

فإذا كان لعلماء الحملة الفرنسية الفضل في وضع الأسس الأولسي لدراسسة الأثار المصرية ، فإن الفضل الأكبر يرجع أيضا إلى أبناء قرى ومدن مصر وأهلها الذين عاصروهم ومدوا لهم يد العون ورحبوا بهم في كل مكان ذهبوا إليه واستقروا فيه فترة وعاونوهم على إخراج هذا العمل العلمي الضخم بهذه الصورة الناجحة .(')

وقد بذل أعضاء "معهد مصر " جهودا كبيرة في خدمة العلم وكانوا دائمسى النشاط مجدين مثابرين ، ولولا ما سجله الرسامون الكبار في لوحات كتاب وصسف مصر من مناظر وعناصر معمارية لما عرفنا الكثير عن هذه الأثار التي كانت قائمة والتي اندثر بعضها الآن .

وعلى الرغم من جهود علماء حملة بونابرت وجهود من جاءوا في ركابهم من علماء العالم والمتخصصين والغير متخصصين إلا أن كل هذه الآثار بما تحمله من نقوش ومناظر كانت بالنسبة لهم لغزا محيرا لأنهم لم يتوصلوا فسى الفسترة مسن

(۱) انظر في هذا الصدد محاضرة د. طه حسين بالفرنسية " بناء مصر الحديثة "
التي ترجمها إلى العربية ، د. حامد طاهر في سلسلة دراسات عربيلة
وإسلامية ، ج؛ سبتمبر ١٩٨٥ ، ص ٥٣ حيث يقول د. حامد في تعليقه
على هذه المحاضرة : " إذا كان هذا المفرع الجديد " علم الدراسات المصرية
القديمة Egyptologie " من فروع المعرفة الإنسانية يعتبر مفخرة لفرنسا ،
فلا ينبغي أن ننسي أن الشعب المصرى له في هذه المعجزة نصيب كبير ،
فهر الذي لُحسن استقبال الفرنسيين ، وسمح لعلماتهم بالإقامة الأمنة بينسه ،
فهر الذي لُحسن استقبال الفرنسيين ، وسمح لعلماتهم بالإقامة الأمنة بينسه ،
كما عارفهم في التنقيب عن الآثار ، والخلاصة أنه أدرك بفطرته أنهم
يساعدونه على استعادة جزء عزيز مسسن ماضيه ، قلسم يبخل عليهم
بشيء " .

١٧٩٨ إلى ١٨٢١ إلى حل لفك علامات ورموز الكتابة المصرية القديمة ومعرفة قراءتها ، لأن أغلب هذه النقوش والنصوص نفسر حقيقة دور هذه الآثار والغرض من إقامتها وتخبر عن دور من أقاموها أو تحدثنا عما توصل إليه المصريون القدماء من أفكار ومظاهر حضارية .

وكما نعلم أن استخدام الكتابة الهيروغليقية أو غيرها من الكتابات أو الخطوط المصرية القديمة قد توقف منذ أن أغلقت المعابد المصرية أبوابها في القدون الرابع الميلادي وما بعده . (١) ونعلم أن معبد أيزيس في قيلة قد أغلق تحست حكم جوستيان (٧٢٠ - ٥٠٥م) . (٢) وآخر مثال لوجود الهيروغليفية هو نقش عثر عليه في فيلة ويرجع إلى عام ٤٣٤م . (٢) وعثر في المكان نفسه على أخسر نسص كتسب بالديموطيقية ويرجع إلى عام ٤٠٤م . (١) ونعلم أيضا أن أخر وثيقة حسررت بالديموطيقية ترجع إلى عصر الإمبراطور زينسون (٤٧٤ - ٤٩١م) . (٥) ونتيجة لذلك فكل ما كان يعتبر وثيقة مصرية قديمة كان أشبه بالصفحة الغلمضة التسي لا يمكن قراءتها وفهمها . وكنا نكتفي لمعرفة تاربخ مصر القديم وحضارتها بما كتبه الرحالة والكتاب والفلاسفة البودان والرومان الذين زاروا مصر فيما بين القرنيسن القرنيس فيل الميلاد والثلثي الميلادي . (١)

(۱) في عهد الإمبراطور ثيودسيدس الأول ( ۲۷۹ – ۲۹۵م ) الذي أمر بتعطيم كل آثار الوثنية في جميع أتحاء لمبراطوريته ونلك في عام ۲۹۱ م . راجع: د. محمد بكر: صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ۱۱ .

Vycichl, la Vocalisation de la langue Egyptienne, BdE 16, (Y) (1990), p. 8.

وأيضا : د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والمتعلَيات في في مصر، ص ٢٩ - ٧ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية، المجلد الأول ، الجزء الأول ، ص ٣٤٧ .

Gardiner, op. cit., p. 11.

Vycichl, op. cit., p. 8.

<sup>(</sup>٣) فقد عثر على اسمى ديكيسوس ( ٢٤٩ - ٢٥١م) وديوكليتيسان ( ٢٨٤ - ٢٥١م) وديوكليتيسان ( ٢٨٤ - ٢٨٥ م) والنص الذي يخص هذا الأخير في فيلة يرجع إلى العسام الثناني عشر من حكمه أي عسام ٢٩٦م، راجع : ٢٩٦م من حكمه أي عسام ٢٩٦م، راجع : Grammar, p. 1; Vycichl, op. cit., p. 8; James, An Introduction to Ancient Egypt, p. 82.

<sup>(</sup>٦) د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة ، ص ١١٢ .

وكما أثارت الآثار المصرية بكل عصورها حب استطلاع الرحالة والكتساب والفلاسفة اليونانيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد نجد أن الكتابة الهيروغليعيــــة قـــد أثارت حب استطلاعهم بدرجة أكبر لغموضها .

فهناك إشارات متفرقة عن الهيروغليفية على اعتبار أنها هى الأساس الـــذى يجب الاعتماد عليه فى تفسير بعض الأحداث التاريخية كما ذكر ذلك " هــــيرودوت " الذى جاء إلى مصر فى حوالى عام ٤٤٨ ق. م .

وفي القرن الأول قبل الميلاد ذكر " ديودور الصقلي " الذي زار مصر فـــــــى عام ٥٩ ق. م . أن الكتابة الهيروغليفية هي كتابة مجازية لا تنطق .

كما أبدى " شرمون " الذى كان فيلسوفا ولغويا ومعلما لنيرون فى الفترة ٤٥ إلى ١٨ ميلادية وأصبح بعد ذلك مديرا لمعهد الإسكندرية أو دار المجمع العلمي : الموسيون ، بعض ملاحظاته بالنمبة الكتابة الهيروغليفية وذلك فى مخطوط لم يصلنا منه سوى مقتطفات موجزة ، وقد حاول من جانبه أنتاء إقامته فى الإسكندرية وبحكم إطلاعه على المخطوطات والبرديات أن يتوصل إلى نطق بعصص حروف الكتابية الهيروغليفية ،

كما أننا نجد أن " بلوتارخ " الذي عاش بين أعوام ٥٠ ، ١٢٥ ميلادية وزار مصر قد تحدث عن أسطورة إيزيس وأوزيريس ، قارن في حديثه عن هذه الأسطورة بين الكتابة الهيروغليفية التي كتبت بها هذه الأسطورة وتعاليم بيثاجوراس (٢) ، وأخيرا ذكر " تاكيتوس " المؤرخ الملاتيني الذي ولد في روما حوالي ٥٥ -- ١٢٠ ميلادية إلى أهمية الهيروغليفية في معرفة التاريخ .(٢)

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 11 (9).

Gardiner, op. cit., p. 11 (9). (7)

Petit Larousse, Paris 1967 (1634).

وحاول الكاتب والطبيب المعبيدي "كليمنت المكندري " الذي عساش فسى القرن الثاني الميلادي (حوالي عام ٢٠٠ ميلادية ) (١) كما ذكرنا من تعبيل أن يبدي بعض ملاحظاته عن هذه الكتابة مشيرا إلى تضير أدق لطبيعة الهيروغليفية . فكان أول من استخدم كلمة "هيروغليفية " والتي تعنى حرفيا " النقوش المقدسة " وهسى تسمية صحيحة الأن أغلب النقوش في العصر المتأخر قد نقشت على جدر ان المعابد ، ولكن تعبيراته كانت مشوبة بالكثير من الغموض يجعلها لا تلتقي مع أفكار الغالبية من العلماء .(١)

ولكن أضخم ما وصل الينسسا هسو كتساب عسن " الهيرو غليفيسة " كتبسه " هور ابوللون " ، الذي كان أديبا مصريا عاش في القرن الرابع الميلادي ، وأعطسسي تفسيرات مجازية للعديد من الأسماء والعلامات . ولكن نعلم أن التفسير المجازي غير صحيح مطلقا بل هو مضلل في أغلب الأحيان . (")

وأخذت محاولات اكتشاف سر هذه الكتابة وتلك اللغة تزداد شينا فشيئا بين الهواة وغير المتخصصين والمتخصصين الأجانب منذ بداية القسرن المسابع عشر الميلادى مع ازدياد إقبالهم على دراسة الآثار المصرية .

وكما ذكرنا من قبل فمع "كيرشر Kircher " في منتصف القرر السابع عشر بدأت محاولات طويلة توصل فيها إلى أن الأسماء المصرية القديمة وصلت إلينا عن طريق الروايات التي يمكن شرحها وتفسيرها عن طريق نطق الحروف القبطية . واستنتج أيضا أن الكتابة القبطية لم تكن إلا صورة أخيرة من تطور كتابات أو خيلوط اللغة المصرية القديمة . وعلى الرغم من هذه النتيجة الإيجابية إلا أن كيرشر ضل الطريق تماما بالنعبة لمعرفة طبيعة الحروف الهيروغليفية وأراد أن يرى فيها كتابية رمزية فقط . وكان شأن هذا العالم شأن عالم آخر جاء بعده هو المستشرق الألمياني

Gardiner, op. cit., p. 11 (9).

Baines - Malek, op. cit., p. 15. (Y)

Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 44 (\*)

"يابلونسكى Jablonski" الذي أعطانا تفسيرات غربية لحقيقة اللغة المصرية القديمة . (1) ونشر كتابا عن الديانة المصرية : Religion Egyptian, 3 vols. = 1. 1750 – 52 – 1750 وحدثت محاولات عديدة بعد ذلك حاول المعاصرون استغلالها لمعرفة المزيد من اللغة المصرية القديمة . فقد حاول الألماني تيشسن – Tychsen المتخصص في الدراسات العبرية أن يحل رموز الكتابة الهيروغليفية والكتابة المسمارية ونشر نتائج أعماله في مؤلفين (١):

- Uber die Buchstabenschrift der alten Aegypter, Gottinen, 1790.
- De Cuneatis Inscriptionibus Persepolitanis Lucubratio, 1793.

  ولكن المحاولات الجدية والعملية لم تبدأ إلا بعد اكتشاف حجر رشيد.

ثالثا: اهتمام العلماء الأجانب بدراسة الكتابات التي نقشت على حجر رشيد ومحاولة قراءة علامات ورموز الكتابة الهيرو غليفية من عام ١٨٠٢ حتى عيام ١٨٠١: بعد نجاح الحملة الفرنسية على مصر وبالتحديد في شهر أغسطس من عام ١٧٩٩ كان أحد ضباط المدفعية في جيش بونابرت بيير – فرانسوا الكسافييه بوشار – ١٧٩٩ كان أحد ضباط المدفعية في جيش بونابرت بيير – فرانسوا الكسافييه بوشار - Bouchard مكافا بتقوية أسلمات وبقايا جدران قلعة قايتباي ( التي سيميت وقت الاحتلال الفرنسيين ) ، وكان نعبة إلى أحد القواد الفرنسيين ) ، وكانت تبعد حوالي ٣ كم شمال مدينة رشيد . (٣) وكان يقوم بهذا العمل خشية دخول الأسطول الإنجليزي مصر عبر فرع رشيد ، وهذه القلعة غير قلعة قايتباي التي شيدت في الاسكادرية ،

وأثناء عملية حفر أحد الخنادق عثر على حجر من البازلت الأسود ارتفاعـــه ١١٣ سم وعرضه ٧٥,٥ سم ومسكه ٢٧,٥ سم به أركان مهشمة ولوحظ أن هنــــاك

Baines – Malek, op. cit., p. 24 – 25; Dawson who was who in Egyptology, p. 149.

Dawson, op. cit., p. 290.

Les Guides Bleus: Egypte, Paris 1956, p. 62.

Dawson, op. cit., p. 290 .

Les Guides Bleus : Egypte, Paris 1956, p. 62 .

فكانت توجد برشيد بقايا قلعة أقامها السلطان المملوكي قايتباي في القرن الفلادي عرفت باسم " برج رشيد " فلم يجد بوشيار أفضيل من هذا المكان ملاتمة لعمل التحصينات المسكرية بعد تقوية أساساته وبقاييا حدد الله

جزءا كبيرا من أعلى الناحية اليسرى وأعلى الناحية اليمنى قد تهشم ، بالإضافة السبى الركن الأسفل من الناحية اليسرى .

وعرف هذا الحجر باميم "حجر رشيد " نسية إلى المكان الذي عسمتر فيسه عليه .(١)

## ويحمل هذا الحجر كتابات ثلاث :

الهيروغليفية والديموطيقية والآيونية (كما يسميها النقش والمقصدود بسها اليونانية القديمة) ونظرا لتهشم أجزاء من الحجر من أعلى وأسفل فنجد أن ما بقسى من النص المكتوب بالخط الهيروغليفي يبلغ حوالي أربعة عشر سطرا فقط.

وبقى من النص المكترب بالخط الديموطيقى حوالى اثنين وثلاثين سطرا وبقى من النص المكترب بالأيونية (أى اليونانية) أربعة وخمسين سطرا (٢) أى هذا

Andrews, The Rosetta stone, London 1982; Posener, (1) Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, Paris, 1959 p. 253 – 254; Budge, A History of Egypt, vol. VII, chap. 1-III, New York, 1902, p. 161 n. (1); Id., Books on Egypt and Chaldea vol. XVII, p. 93; Id., Guide Brit Mus. London, 1909, p. 270-271; Id., Guide sculpture, p. 258-260; lagier, Autour de la Pierre de Rosette, p. 5; Gauthier, livre des Rois IV, p. 278 (VIII); James, An introduction to Ancient Egypt, London 1979, p. 83; Sethe Urk II, p. 198-214 (37); Thissen LA IV, p. 1186; V, p. 310 – 311; PM IV, p. 1.

(٢) د. عبد المزيز صالح :الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول :مصر والعراق، طبعة ١٩٧٦ ، ص ٣٦ ، ويضيف د. صالح الحقيقة التالية وهي أن الكاتب المصرى تعمد أن يجعل كتابته بالخط الهيزو غليفي في أعلى الحجر ، ومسجل كتابته الديموطيقية الشعبية في وسطه ، وجعل الكتابة الأغريقية في أسافل الحجر ، وذلك يعنى أن الكاتب المصرى حاول بهذه الطريقة أن يعبر عسن قوميته الدفينة ويظهر اعتزازه بلغته القومية فجعل خطيها في المقامين الأول والثاني .

الجرء من النص المكتوب بالآيونية يكاد يكون النص الوحيد الذي وصل الينا كساملا الي حد ما .(١)

أرسل هذا الحجر في بداية الأمر إلى مقر " معهد مصر " بالقاهرة ، حيث تم إعداد عدة نسخ من كتابات هذا الحجر بواسطة كبار الرساميين الفرنسيين الذين قاموا بتسجيل نسخة من هذه الكتابات في كتاب وصف مصر وذلك تنفيذا لأوامر بونابرت .

وقام علماء الحملة الفرنسية بنسخ ما كتب علم حجر رئسيد ، وقساموا بتصويره فوتو غرافيا ، كما صنعت منه قوالب تداولت في أنحاء العالم .

نقل حجر رشيد بعد ذلك إلى منزل الجنرال "مينو " بمدينسة الإسكندرية . وبسبب الصراع الذى كان قائما بين الإنجليز والفرنسيين فى هذه الفترة للاستيلاء على مصر . قام الإنجليز بحصار الفرنسيين بالإسكندرية أكثر من شهرين تحت قيادة مينو . (۱) واضطر الفرنسيون نتيجة لحصارهم إلى التفاوض مع القيادة الإنجليزيسة . ففى أول يناير من عام ١٨٠٠ كان كليير القائد الأكبر للحملة الفرنسية فى مصر بعسد

(۱) هناك أكثر من لوحة من العصر البطلمي كتب عليها بــالغطوط الثلاثــة: لوحة أو مرسوم كاتوب التي عثر عليها في كــوم الحصــن مــن عصــر بطلميوس الثالث ، وهي موجودة بالمتحف المصــري تحــت رقـم CG ولوحــة عــثر و2186 (1), 261: ولوحــة عــثر عليها في ميت رهينة من عصر بطلميوس الرابع وهـــي موجــودة أيضــا عليها في ميت رهينة من عصر بطلميوس الرابع وهـــي موجــودة أيضــا بالمتحف المصري تحت رقم 31088 (CG ورجــه : الإسكندرية من الإسكندرية من عصر بطلميوس العاشر وهو موجود بالمتحف المصري ، راجع :

Gauthier, LR IV, p. 350 ( XIII ) .

(٢) وذلك بعد هزيمة الفرنسيين في معركة أبو قير في ٢١ مارس ١٨٠١ التي يسميها الإنجليز في تاريخهم الحربي معركة الإسكندرية . سفر بونابرت يفاوض البلب العالى ليعقد الصاح وتجلى قوات فرنسا عن مصر على مراكب إنجليزية وتعليم البلاد للحكومة العثمانية . وفي ٢٤ ينابر وقع على الاتفال المعروف باسم اتفاق العريش واستعد الفرنسيون الرحيل . ولكسن الأسيرش كيست الإنجليزى أبلغ كلبير بأن هكومة إنجلترا لا تعترف باتفاق العريسش وعلى الجيش الفرنسي أن يسلم . وفي ٢١ مارس أعلن كليبر أنه الغي اتفاق العريش وأنه لا يرضى الذل وسار برجاله لمقاتلة الجيش التركى في موقعة عين شمص فانتصر وعداد إلسى القاهرة فوجد إبراهيم بك أحد كبار المماليك قد دخلها وحرض أهلها على الثورة ضد الفرنسيين لهضربها عشرة أيام ( المعروفة باسم ثورة القاهرة الثانية وكسان مركزها وصل جيش إنجليزى عدده ٣٠ الفا بقيادة إبير كرمبي ووصل جيش تركى عدده ٨٠ وصل جيش المجليزي عدده ٣٠ الفا وأحاطوا بالفرنسيين وأخرجوهم من القاهرة أيير كرمبي ووصل جيش تركى عدده ٨٠ ألها وأحاطوا بالفرنسيين وأخرجوهم من القاهرة في ٢٥ يونيو ١٨٠١ ومن الإسكندرية في ٢ سبتمبر . وتم الاتفاق على أن يقوم الفرنسيون قبل جلائهم في أكتوبر من نفسس العام بتسليم عدد كبير من الأثار التي كانت تحت أيديهم للإنجليز (١) كهدية إلى الملك جورج الثالث الذي أهداها بدوره إلى المتحف البريطاني . وكان من بينها حجر رشيد جورج الثالث الذي أهداها بدوره إلى المتحف البريطاني . وكان من بينها حجر رشيد الدي نقل بليدي نقل بلانه المنتمة أولا فسسي المنائي نقل بليس إنجليزا في قبراير عام ١٨٠١ (١٠) ووضع أولا فسسي الشائي نقل بلسي إنجلترا في قبراير عام ١٨٠١ (١٠) ووضع أولا فسسي المنائي نقل بليس أنبينها حجر رشيد

<sup>(</sup>۱) وطبقا للبند ۱۱ من هذا الاتفاق الذي عرف باسم معاهدة الإسكندرية لعام ۱۸۰۱ تم الاتفاق على تسليم جميع الأثار إلى الإنجليز وبالفعل وصل بمسد هذا الاتفاق الدبلوماسي الإنجليزي وليام هاميلتون -- W. Hamilton وكان سكرتيرا لمسفير بريطانيا في اسطنبول ، وكان أول عمل اضطلع به عند وصوله هو المطالبة بمجر رشيد الذي كان الفرنسيون على وشك الإنسلات به مخالفين تصوص الاتفاق ، فاستولى على سفينة كانت تتسأهب الإنسلاع خلسة لأنها كانت تحمل ثروة من الآثار من بينها حجر رشيد الشهير، راجع: د. ثروت عكاشة : مصر في عيون الفرباء من الرحالة والفنانين والأدبساء والقرن التاسع عشر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۸٤ ، ص ۲۸۹ .

James, An Introduction to Ancient Egypt, Oxford 1979, p. (Y) 84.

الجمعية الأثرية بلندن ، ثم نقل بعدها إلى المتحف البريطانى ويحمل الآن رقــم ٢٤ ، حيث أصبح منذ هذا التاريخ من أهم القطع الأثرية والتاريخية بالمتحف البريطــانى ، وبوجد بالمتحف المصرى بالقاهرة نموذج مقلد لهذا الحجر .(١)

وشهدت الفترة من ١٨٠١ إلى ١٨٢١ نشاطا جادا من جانب العلماء الأجانب الذين بدأوا يهتمون بدراسة الكتابات التي نقشت على حجر رشيد أى بدأ النشاط الفعلى في مجال اللغة ومحاولة قراءة الكتابة الهيروغليفية وفك رموزها ومعرفة القيم الصوتية لمعلماتها والكشف عن أسرارها .

فمع بداية عام ١٨٠٧ بدأت محاولات العلماء لدراسة الخطوط الثلاثة التسى سجلت على حجر رشيد ومحاولة فك رموز علاماتها ومعرفة أسرارها لأنهم أدركوا أن هذه الوثيقة الهامة تتبع لهم أكثر من غيرها فرصة أفضل لحسل رمسوز الكتابة الهيرو غليفية .(١) فقد نشرت جريدة " بريد مصسر Le Courrier d'Egypte " أن النص اليوناني ما هو إلا ترجمة حرفية للنص نفسه المكتوب بالخطين الهسيروغليفي والديموطيقي ، ولهذا أقبل العلماء على مقارنة الكتابات الثلاث علسى الحجر التسى تختلف في طريقة الكتابة وشكلها ولكنها تتفق في المضمون والمعنى .(١)

اعتقد العلماء أن المشكلة تبدو سهلة إلى حد ما ، حيث أن هذاك نص كتسب بلغة أو بخط لغة معروفة وهى اليونانية ، كتب النص نفسه بكتابتين أخرييــــن غــير معروفتين ( هما الهيروغليفية والديموطيقية ) ، فالحل إذن هو محاولة عمل مقارنــــة مواضع كل كلمة في كل جملة من ناحية فقه اللغة .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية، ص ٤٠٠٠ حاشية (۱)؛ د. محمد بكر: صفحات مشرقة من تاريخ مصسر القديسم، دار المعارف ١٩٨٠، ص ١٩١٠، ص ١٩٠١، د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم، الجزء الأول ، مصر والعراق ، ١٩٧٩، ص ٣٦؛ وأيضا: . cit., p. 80-89.

Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 24 (Y)

Posener, op. cit., p. 253 – 254. (r)

ولكن العلماء فثلوا في الوصول إلى نتائج إيجابية عند تطبيق هذه الطريقة ، لأن بداية النص بالهيروغليفية مهشمة والا يعرف عدد السطور المفقودة كما أن النص الديموطيقي ينقصه أيضا بعض المفردات ، وكان من المعتقد بأن المقارنة باليونانيسة سوف تساعد على نطق بعض الحروف في النص الهيروغليفي ولكن هذه المحاولسة باعت بالفشل أيضا ،

ومن هنا بدأ العلماء يتجهون وجهة أخرى وهى دراسة كل نص على حسدة فأتبل بعض العلماء على دراسة النص اليونانى لأن اللغة اليونانية القديمة لا تختلف عن الحديثة كثيرا ، فقاموا بترجمة النص إلى عدة لغات ، إلى الإنجليزية والفرنسسية والألمانية . وكان من أهم تلك الترجمات ما قام بسه الإنجليزي "ستيفن ومستون Stephen Weston " عام ١٨٠٢ . (١) وقد أفصحت ترجمة النص اليوناني عن معنى مضمونه ، فهو عبارة عن مرسوم أصدره كهنة منف في عهد بطلميوس الخامس في ٢٦ مارس من العام التاسع لحكم هذا الملك عام ١٩٦ ق. م .

ويحدثنا هذا المرسوم الذي أصدره مجمع الكهنة بأن بطلميوس الخامس قسام بخدمات كبيرة للمعابد والمعبودات المصرية وأنفق الهبات الطائلة لكي يعيد نامعسابد رفاهينها ، وأمر بأن تحتفظ المعابد بكافة الموارد التي كانت لديها في عهد أبيسه دون دفع ضرائب عليها وأحيا ما أهمل من طقوس دينية في هذه المعابد ، وقدم الهدايا إلى المعبودين أبيس ومنيفس وسائر الحيوانات المقسة الأخرى التي كسانت تقسدس فسي المعابد المصرية في منف وهليوبوليس ومندس وطبية وذلك أكثر مما قدم إليها العلوك المعابد المصرية في منف وهليوبوليس ومندس وطبية وذلك أكثر مما قدم اليها العلوك المابقين ، ووجه عناية كبرى إلى دفنها طبقا المطوس المتعارف عليها وطبقا لما يقدم المابكين ، ووجه عناية كبرى إلى دفنها طبقا المعابد ومقاصير وهياكل أخرى وأصلح ما كان يحتاج منها إلى ترميم ، وبسيب كل هذه الأعمال الخيرة قرر الكهنة جميعا أن ما كان يحتاج منها إلى ترميم ، وبسيب كل هذه الأعمال الخيرة قرر الكهنة جميعا أن ويوضع هذا التمثال بجوار تمثال المعبود الرئيسي في المعبسد ، وأن يقيسم الكهنة

<sup>(</sup>١) ألفه نخيسة من العلماء : تساريخ العصسارة المصريسة ، ص ٢٨٥ (١) Gardiner, Egyptian Grammar , p. 12 .

الطقوس الدينية التمثالين معا ثلاث مرات يوميا كما هو متبع في الطقوس اليومية داخل المعابد الكبرى ، وأن يقام لهذا الملك في كل معبد تمثال وهيكل مسن الذهب يوضعان في قدس الأقداس مع الهياكل الأخرى ، وأن يقام حفل كبير في المعابد فسي السابع عشر وفي الثلاثين من كل شهر وذلك لأن الملك توج في السابع عشسر مسن شهر بابه ، وولد في الثلاثين من شهر مسرى .

وأن يقام فى كل المعابد سنويا عيدا إجلالا للملك يستمر خمصة أيام ، يبدأ فى النيوم الأول من شهر تحوتى ، وأن يحمل الكهنة لقب كهنة ابيفانس المقدس الله جانب القابهم الكهنوتية الأخرى ، وأن يذكر اسم كاهن تمتسال هذا الملك في الوثانيق الرسمية ، وأن يكتب هذا المرسوم على لوحة من الحجر بالخطوط الرسمية الثلاثية المعروفة والمتداولة فى هذا العصر وهى : الهيروغليفية والديموطيقية والأيونية (اليونانية) .(۱)

وتقام في كل معبد من معابد الدرجات الأولى والثانية والثالثة .(١)

....

(١)د. إبراهيم نصمتى : تاريخ مصر في عصر البطالمسة ، الجسز ، الثلاث ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٣٧-٣٧ .

(٢) يذكر د. ايراهيم نصحى : المرجع السابق ، ص ٢١ حاشية (١-١) بأنه عشر على أربع نسخ أخرى من حجر رشيد ، وهي موزعة فسمي الأمساكن الآتية :

نسخة بالخطين الهيروغليفي والديموطيقي كتبت على جدران معبد ايزيسس في فيلة ، ونسخة ثانية : كتبت بالخط الهيروغليفي على لوحة نقراطيسس ، ونسخة ثالثة كتبت على جدران معبد ايموحتب في فيلة ، ونسخة رابعة كتبت على جدران معبد ادفو ، وهذا غسير صحيح بالنسبة المصدريسن الآخرين ، وقد تم العثور حتى الآن على سبع نسخ من نص حجر رشيد في الأماكن الآئية :

سوف نقوم بترتيبهم حسب تاريخ الحكم الذي ورد في النص : ---

ويبدو أن حجر رشيد كان جزءا من لوحة كبيرة كاملة الأطـــوال والأبعــاد وكانت مقامة في معبد من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة طبقا لما جاء في مرسوم

\_\_\_\_\_

--- على جدران صالة الأعمدة لمعبد الميلاد المقدم (الماميزى) في معبد فيله المحافظ الخارجي ، الجانب الشرقى ، أعلى المناظر ، يوجـــد نصـان بالخطين الهيروغليفي والديموطيقى ، منجل بطلميوس الخــامس فــي الأول تخصيص عيد بمناسبة إخضاع ومعاقبة الثوار في طيبة في مصدر العليــا ، والأخر سجل فيه تخصيص عيد لتكريم زوجته الملكة كليوبــاترا الأولــي ، راجع: (1) Gauthier , LR IV, p. 281 . n

-بهذه المناسبة مديل في هذا المكان التسخة الأولى مسن هسذا المرسوم وكان الأصل على حجر رشيد مؤرخا بالعام التاسع أما هذه النسخة فهي مؤرخة بالعام ١٩ مسن حكم بطلميسوس الخسامس وكتبست أيضا بالهيرو غليفية والديموطيقية ، راجع :

- Sethe, Urk 11, p. 214 30 (38).
- L D IV, 20 b.
- Brugsch, Sammlung Demotischer Urkunden, I pl. III.
   Gauthier, L R IV, p. 203 (XVIII), p. 281 (XXII)
  283 (XXIX), p. 286 (XL II A B).
- PM VI, Upper Egypt chief Temples, p. 228 ( 225

226).

يعتبر مؤلف PM أن هذا النص هو المرسوم الثاني ويعتبر النص الثاني المؤرخ بالعام ٢١ هو النص الأول.

٣٢ النسخة الثانية من هذا المرسوم نجدها على لوحسة المتحسف المصرى رقم: CG 22184 مصدرها إحدى مسدن الدائسا ، عليها نسص بالخط الهيروغليفي في حالة سيئة من الحفظ ، ونجد أن البروتوكول والجزء الأخسير مطابق لما جاء على حجر رشيد ، وهي مؤرخة بالعام ٢٠ من حكم بطلميوس الخسامس ، راجسع : Kamal, Stèles Ptolémaiques et Romaines

حجر رشید . وكان هذا المعبد الرئيسي أو الثانوي مشيدا على بعد ٣ كم شمال مدينة رشيد على الغربي النيل ( فرع بالبتين Balbitine ) وكان مؤرخا من العصر

\_\_\_\_\_

---- النسخة الثالثة منقوشة في فيله في المكان نقسه الذي ذكرناه مؤرخسة بالعام ٢١ من حكم بطلميوس الخامس ، كتب بالهيروغليفية والديموطيقية ، Sethe, Urk 11, p. 198 – 214 ( 37 ) : Salt, Essay on Dr. Young's and M. Champollions phonetic system of Hieroglyphics, p. V. (1,2) ; LD IV, pl. 20 a .

LD VI, Pl 26 – 34 وجزء من النص الديموطيقي نشر في CG. 22188 : تـــم شــراؤها فــي

دمنهور ولكن مكانها الأصلى كان في معبد نقراطيس (كوم جميف) عليها نسخة أفضل ولكن مختصرة النص بالخط الهيروغليفي لما جاء على حجسر رشيد وهي مؤرخة بالعام ٢٣ من حكم بطلميوس الخامس و

Kamal, Steles Ptolemaiques Romaines CGC, p. 183-187, pl. 62-63.

Gauthier, LR IV, p. 203 (XVII, XIX), p. 262 (N), p. 274 n. (1), p. 282 (XXVI).

PM IV, p. 50.

ح- لوحة اشتراها المتحف المصرى عام ١٩١٠، وهى مؤرخة بالعام ٢٣ من حكم بطلميوس الخامس ، السطرين الأوليين يعطيان برتوكول اسم الملك كما جاء على لوحة نقراطيس والمسطرين السادس والثامن يتشابهان مع ما جاء في فيلة : 2 - 8 ( 1911 ), 2 - 8 Gauthier, LR IV, p. 282 n. (2).

اوحة عثر عليها في أصفون المطاعنة في مقصورة من العصير البطلمي وهي مؤرخة بالعام ٢٣ من حكم بطلميوس الخامس . وهي الأن بالمتحف المصرى : تحت رقم JE 4401 ، راجع :

Daressy, RT 38 (1916), p. 175 - 79; PMV, p. 165.

البطامى . (۱) وفوق مكان هذا المعبد شيد قايتباى قلعته ( النسى سمعيث أيسام الحملسة الفرنسية باسم حصن سان جوايان ) ولهذا عثر بوشار على هذا الحجر قسى أساسات القلعة . (۷)

-- ٧- عثر فى أسوان على ثلاثة بقايا للوحة مؤرخة عن عصمر بطلميسوس الخامس ، ولم بعثر فى النص على تاريخ محدد نظرا لتهشم اللوحة ، ولكسن ما جاء على اللوحة هو نص مختصر وصدورة طبق الأصل للنصص الهيروغليقي على حجر رشيد . وقد عثر عليها كل من كلرمون - جانو وكلدا في حفائرهما في جزيرة الفنتين في عام ١٩٠٧ ، راجع :

Daressy, RT 33 (1911), p. 1 (c), PM V, p. 243. المغرض من تسجيل كل هذه النسخ (وربما هناك غيرها) هــو أن يتعـرف أكبر عدد من أهالى البلاد في الصعيد والداتا علـــي الماثر التــي حققها بطلميوس الخامس للمعابد المصرية وكهنتها . وذلك المخفيف مـن حـدة الثورات المصرية التي كان لها تأثير على سياسة القصر في عصر بطلميوس الرابع والخامس ، تم الغاء بعض الضرائب وتنازلت الدولــة عـن ديونها وصدر عقو شامل عن الجنود المصريين الذين انضموا إلى الثورة وتنــازل القصر عن كثير من الامتيازات الكهنة وازدياد مكانة العنصر المصري ممثلا في الكهنة ، راجع : د. مصطفى العبادى : مصر من الإسكندر الأكبر إلـــي الفتح العربي . ص ٨١ - ٨١ ،

د) عن هذا المعبد البطلمي أو معبد بولبيئينوم ، راجع : Cary, A History of the Greek World from 323 to 140 B. C. (London 1932), p. 217.

وأيضا ايدرس بل : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربى ، ترجمة د. عبد اللطيف على ، القاهرة ١٩٧٢ ، ص ٢٠٢ .

(٢) د. محمود درویش: الاستحکامات الحربیة بمدینة رشید من العصر المملوکی حتی عصر محمد علی ، رسالة دکتوراة غیر منشورة ، کلیة الآثار - جامعة القاهرة ، ۱۹۹۲ ، ص ۱۳ .

يرى كل من د. جليلة جمال - د. محمد طاهر - د. محمد حسام في مؤلفهم: رشيد ، النشأة - الازدهار - الانحسار ، دار الأقساق العربية ، القساهرة 1999، من ٣٦، ٣٦ " ان رشيد هي بولبتين القديمة ، وان حجر رشيد كان مقاما أصلا في معبد أتوم في سايس ونقل بعدها إلى موقع القلعة " ونعام يمن أتوم كانت له عبادة هامة في سايس في عصر الأسرة السادسة والعشرين ، راجع : (2) R. el Sayed, Doc. Relatifs a'Sais, p. 51-52 n. وهذا يجعلنا نتماعل لما لا يكون هذا الحجر كان مقاما أساسا في معبد نيست في سايس نفسها ؟

وربما يكون هذا الحجر الذى عثر عليه في موقع رشيد ما هسو إلا نعسخة أخرى من الأصل الذى كان مقاما أساسا في معبد منف الرئيعسى وأمر بوضع بطلميوس الخامس وأمر بوضع نعخة أخرى منه في معسابد أخسرى في مختلف الأقاليم .

وكان أول من حاول فك رموز هذا الحجر ، هـ و المستقدرق الفرنعسى "
سيلفستر دى ساسى Silvstre de Sacy " الذى كان أستاذا لشامبوليون والـذى بـ ذل جهودا مضنية فى البحث ولكنه لم يصل إلى نتائج تذكر . (١) فقام بتسليم النسخة التـــى كان يعمل عليها إلى الدبلوماسى السويدى " اكربلاد Akerblad " الذى كرس جهــوده للدراسات الشرقية فى باريس ، وبدأ فى محاولة قراءة الكتابة المختزلة تحــت النــص الهيروغليفى مباشرة مدركا أنه الخط الديموطيقى الذى اشار إليه هيرودوت من قبل .

وفى خلال مدة لا تتجاوز الشهرين نجح فى مقارنة أسماء الأعلام فى كـــل من النصين اليموطيقى واليونانى ، واستطاع أن يميز حوالى نصف حروف الهجاء فى هذه الأسماء ، واستطاع أيضا أن يقرأ هجائيا اسم الملك بطلميوس فــى اليموطيقيــة . وتوصل إلى معرفة بعض المفردات مثـــل كلمــة " المعـابد " و " اليولسانيون " أى ( البطائمة ) ، وتعرف كذلك على ما سمى فيما بعد بواسطة علماء اللغـــة المصريــة القديمة الأجانب بالضمير اللاحق Suffix pronoun لشخص الثالث ( إف F ) فـــى حالة المفعول به ( him ) وفي حالة الملكية ( his ) .(1)

وأرسل في عام ١٨٠٢ خطابا إلى مسيو " دى ساسي " : (١)

\*Lettre 'a M. de Sacy in 1802 \*

\_\_\_\_\_

Dawson, who was who in Egyptology, Oxford, 1972, p.(1) 270 - 71.

Dawson, op. cit., p. 4; James, An Introduction to Ancient (Y) Egypt, p. 84.

Dawson, op. cit, p. 4. (r)

يخبر ه فيه عن محاولاته التي نجح فيها . ولم يبنل اكريلاد أيسة مجهـودات أمعد من ذلك .

وقام رجل الدين والكاتب الإنجليزى " واريرتون Warburton " بدر است ارتجالية لا تقوم على أسس علمية سليمة .(١)

ونشر مؤلفه " وصايا موسسى Legation of Moses 1738 . وقسام الباحث الفرنسى فريه Feret بمحاولة لقراءة علامات الكتابسة الهيروغليفيسة ونشسر مؤلفه : " محاولة عسسن الهيروغليفيسة العلميسة Essai sur les Hieroglyphes مؤلفه : " محاولة عسسن الهيروغليفيسة العلميسة Scientifiques, 1744 وهو شبه تعليق على أعمال واربرتون وأعمال أخرى تتصل بالغلك القديم والأوزان والمقاسات . (1)

وحاول القسيس الكاثوليكي الإنجليزي " نيدهام Needham " أن يشبــــت أن يثبت أن هناك صلة وثيقة بين الكتابة الهيرو غليفية والصينية .(٣)

جاء من بعده العالم الإنجليزى " توماس يونج Thomas Young وهـو عالم طبيعة وفيزيائى ، أهم اكتشافاته نظرية " تموج الضوء " عـام ١٨٠٧ ( والنـى نشرت عام ١٨٠٧ ) فإلى جانب ميوله العلمية كان يستهويه كل شئ محير وغسامض في أكثر من مجال وكان من هواة معرفة كل شئ محير وغامض في أكثر من مجال وكان من هواة دراسة ومعرفة اللغات القديمة . وبدأ يهتم بعلم الدراسـات المصريـة وحجر رشيد من خلال قراءته لمقال لألدانج Mithridates Adelung . وكـان أول عمل له في الآثار المصرية هو حصوله على بردية ممزقة أحضرها السير " بوجتون عمل له في الآثار المصرية هو حصوله على بردية ممزقة أحضرها السير " بوجتون تسلم Boughton " من الأقصر ، ومن هذه البردية عاد إلى دراسته لحجر رشـيد ، ففــى

<sup>(</sup>١) Dawson, op. cit., p. 298 وأيضنا: ألفه نخبة مسن العلمساء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٥ .

Dawson, op. cit., p. 103. (Y)

Id., op. cit., p. 215.

عام ١٨١٤ حصل على نسخة من نص حجر رشيد واستعان بالنتائج التي توصل إليها اكر بلاد . ويدأ در استه لكتابات حجر رشيد عام ١٨١٤ حتى عسام ١٨١٨ . ولسو أن عمله لا يقارن بما حققه شامبوليون إلا أن يونج توصل إلى حقيقة أن هذاك صلة بيس البونانية والقبطية الأنه اكتشف أن هناك أسماء ثلاثة أشهر في النص اليونساني علسي حجر رشيد تتقق مع الأمماء القبطية المعروفة . وتخلى عن الأبجدية التي توصل اليها اكربلاد في الديموطيقية . واتفق معه دى ساسى فيما توصل اليه ورأى أن المصريين القدماء استخدموا الحروف الأبجدية وغير الأبجدية في النصوص .(١) وأشار إلسي أن الحروف الديموطيقية مشتقة في بعض الحالات من الهيرو غليفية وأنهما يحويان مقاطع لفظية مشتركة والحظ أن النص اليونائي كان ملينا بعلامات تتكرر فسي كسل سسطر وكانت نديه فكرة عن شكل الخطين الهيروغليفي والهيراطيقي . وذلك بعسد إطلاعسه على بردية في عام ١٨١٦ كتبت بالخطين الهيروغليفي والهـــيراطيقي وهـــي برديـــة تحترى على فصول من كتاب الموتى واستطاع أن يتعرف على الأشكال المختصرة لبعض العلامات وأرجعها إلسي أصلهما الهميروغليفي بعمد قراءتهما فسي النسص الهير اطيقي (١) ، وأشار إلى أن البرديات الجنائزية من الدولة الحديثة لها خاصية معينة في الكتابة (أي الهير الهيقية). وكان متأكدا أن كلا من الديموطيةيـــة والهيرو غليفيـــة يحتويان على عناصر صوتية .

كما قام يونج بفحص مجموعة من الأثار التي جمعتها البعثة الإنجليزية التي تحمل اسم " الجمعية المصرية " أثناء حفائرها في مصر ، وأثبت يونسج صحسة مساتوصل إليه كل من الأب الفرنسي " بارتليمي Barthelemy " الذي كان تاجرا للأثسار ومتخصص في المسكوكات وباحث (آ) والمعتقسرق الفرنسسي " دي جويجنس de وتاجر الآثار الدنمركي والباحث " زوجا Zoega " السندي عساش فسي

Male nate with a security in the contract of t

Lefebvre, Grammaire de l'Egyptien classique BdE 12, le(1) Caire 1954, p. 48 (72); Dawson, op. cit., p. 312 – 314.

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 13 (10).

Dawson, op. cit., p. 20 - 21. (r)

روما . وقد سبق وأن تحدثنا عنه .

ولقد سبق لهؤلاء أن توصلوا إلى أن الخانات البيضاوية أو المستطيلة الشكل في كتابات حجر رشيد كانت تحتوى على أسماء ملوك وملكات البطالمة (١) . وأطلق علماء الدراسات المصرية القديمة على هذه الخانات البيضاوية اسم " الخراطيش " .

وقد نجح يونج في تقديم النص الديموطيقي على حجر رئـــــيد إلـــي ســـت وثمانين مجموعة من المغردات وقارنها بما جاء في النص اليوناني .

وقد اتجه تفكيره إلى البحث عن إيجاد كلمة في النص اليوناني متكررة أكـثر من مرة ، ثم بحث في النص الديموطيقي عن مجموعة من الملامات متكـررة بنفـس عدد المرات ومتشابهة في الشكل ، وكانت المجموعة التي تكررت في كل سطر تقريبا هي راو العطف وكذلك كلمة ملك وبطلميوس ومصر ، وهنا حدد العلامات اليونانيــة وما يقابلها في النص الديموطيقي وحاول نطقها .(٢)

ولكن القيم الصوتية التي أعطاها لهذه المفردات مسن الديموطيقيسة كانت معظمها غير صحيحة وعلى الرغم من ذلك نجح في قراءة اسم برنيقة واسم أحد الملوك البطائمة وهو بطلميوس الخامس ، كما نجح في قراءة بعض ألقاب بطلميوس الخامس مثل " المحبوب من بتاح " " الذي يعيش أبديا " . واقترح بأن إحدى الخائسات الملكية ( أو الخراطيش ) تحتوى على علامة تثنيه علامة يتكون منسها اسم الملك تعوتمس الثالث من الأمرة الثامنة عشرة كما نجح في التعرف على الضمير اللاحسق الشخص الثالث المفرد المذكر هو ( إف - F ) وحرف الناء ( - T ) التي تنتهي بسه المفردات المؤنثة ، والمخصص المستخدم في نهاية الأسماء المؤنثة ( امرأة جالسة ) كما أعلن يونج أنه اكتشف العلامات الدالة على الأعسداد وطريقة كتابة الجمسع .

Gardiner, op. cit., p. 13; James, op. cit., p. 84.

 <sup>(</sup>٢) د. محمد حماد : تعلم الهيروغليفية ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ،
 (٢) ص ٢٤ .

وللأسف الشديد أن كل هذه الاكتشافات كانت مختلطة ببعض الاستنتاجات الخاطئة ، ومن بين الثلاث عشرة علامة التي جاءت في قائمته ، نجد أنه نجح في قسراءة ست علامات بطريقة صحيحة وثلاث علامات إلى حد ما صحيح وأربع علامات أخطأ في قراءتها وتوقف جهده عند هذا الحد . (١) وترك بعض العلامات دون شرحها والسبب في وجودها مما أدى به إلى الوقوع في عدة أخطاء ، وقد سجل يونج كل ما توصيل إليه في مذكراته ، كما نشرها كذلك في مقاله بملحق دائرة المعارف البريطانية عسام المدان "مصر

ويحتفظ المتحف البريطاني بكل مخطوطاته وأوراقه النسي دون فيلها ١٨١٨ - ١٨١ - ١٨١٨ ملاحظاته ومحاولاته بالنسبة لقلراءة الهيروغليفية بين أعلوام ١٨١٤ - ١٨٨٨ )

وفى عام ١٨١٩ كون جمعية مصرية لنشر النصروص الهيروغليفيسة ، وظهرت أوحات هذه الجمعية فى أجزاء تحت رعاية الجمعية الملكية لللذب ، وللم يحظ يونج بالتشجيع الكافى لمحاولاته ولم يحصل على التمويل الكافى لتكملة هذا العمل الهام ، وفى عام ١٨٢٧ قرر أن يترك محاولاته بالنسبة للخلط الهيروغليفى وركز على الخط الديموطيقى .

## ونشر يونج سنة عشر عملا علميا أهمها (١) :

- Remarks on Egyptian Papyri and on the Inscription of Rosetta, 1815.
- Account of some Thebaic Manuscripts written on leather.

(۱) د. عبد الحميد زايد : نظرات عابرة في العلاقات بين لغات الشرق الأدنسي القديم ، مجلة عالم الفكر - المجلد الثاني ، العدد الثالث ، الكويست ۱۹۷۳ ، ص ۱۸۰ .

Dawson, op. cit., p. 313. (Y)

Ligh's Narrative, 1816 "Egypt", article in the Supplement to the Encyclopedia Britannica, 1819.

- Appendix to the second edition of Belzoni's travels, 1821.
- An Account of some Recent Discoveries in Hieroglyphical literature and Egyptian Antiquities including the author's original alphabet as extended by M. Champollion, 1823.
- Hieroglyphics, collected by the Egyptian Society, 1823.
- Rudiments of an Egyptian Dictionary in the ancient Enchorial Character, containing all the words of which the Sense has been ascertained, Appendix to Tattam's Coptic Grammar, 1831.

ولما كان يونج مشغولا بأبحاثه العلمية وعلاج مرضه ، فقد ترك البحث عــن حقيقة رموز الكتابة الهيروغليفية لأحد القرنســــيين النـــابغين وهـــو جـــان فرنســـوا شامبوليون ، وقام بإمداد هذا الأخير بكل ما توصل إليه من نقلئج .

وحاول الرسام وتاجر الآثار الفرنسى " لاكور Lacour " أن يثبت أن هناك المساك مناقي المفردات بين المصرية والقديمة والعبرية وذلك في مؤلفه (١) : " محاولة عن الهيروغليفية Essai sur les Hieroglyphes, 1821 " محاولة عن الهيروغليفية الذي زوده بأريم عشرة لوحة .

ولاشك في أن عمل شامبوليون مع أبيه الذي كان صاحب مكتبة قد أثر فسي تكوينه الثقافي منذ الصغر وأدى إلى انبهاره بكل ما هو قديم . وكان إطلاعــه علــي خبر المثور على حجر رشيد بجريدة فرنسية بمثابة الشرارة التي أوجدت لديه حمـاس دفين التفكير في معرفة المزيد عن تراث مصر الحضاري ، وعندما أطلع على نســـة من حجر رشيد هنا بدأت تداعب خياله أمنية حميمة وهي البحث في أمــــرار اللغـــة المصرية القديمة وكان ذلك بمثابة الانطلاقة احماس جاد كان يخفي ورائه الكثير مــن الأمال والطموحات .

رابعا: نجاح شامبونيون في قراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفيسة علس. حجر رشيد " وما يذله من جهود في تسجيل الآثار المصرية ووصفها وما وضعيه من أسس لدر إسة اللغة المصرية القديمة من عام ١٨٢٢ حتى عام ١٨٣٠ . تحققت معظم النتائج الإيجابية على يد شاب فرنسي هو : " جان فرانسوا شامبوليون Jean ' François Champollion ( ۱۸۳۲ – ۱۷۹۰ ) ويقال لمه: " شامبوليون الصنفير Champollion le jeune " للتمييز بينه وبين أخيه الأكبر الذي يحمل اسم " جاك جُوزيف شامبوليون فيجاك ( إحدى مدن جرنوبل ، شرقى فرنسا ) Jacques ن يكسون لأي حساول أن يكسون ) ' Joseph Champollion Figeac ضمن علماء الحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨ ولكنه لم يوفق من هذا ، وكسان قد درس تاريخ مصر القديم وشغف به كثيرا ، وكان جاك جوزيف مشتركا في جريدة فرنسية اسمها " رفيق السائح إلى مصر " التي نشرت نبأ العثور على حجر رشيد . وكان هناك ابن عم له يحمل نفس الاسم " دى شامبوليون de Champollion . " وكان هناك ابن عم له يحمل نفس الاسم وكان أبن عمه هذا قائدا ضمن قوات بونابرت أثناء حملته على مصر . وعندما عساد إلى فرنسا حمل معه تسخة مطبوعة من نقوش حجر رشيد ، وكسان جسان فرنسوا شامبوليون يبلغ من العمر عشر سنوات فقط واطلعه ابن عمه على هذه التسسخة مسن كتابات حجر رشيد ، ومنذ هذه اللحظة أصبح يسيطر على حياة الفتى الصغير حلم كبير وهدف واحد ألا وهو الوصول إلى معنى هذه الكتابة الغريبة. (١)

وكان شامبوليون الصنير مغرما منذ صغره بكل ما يخص تساريخ مصسر القديم (٢) . فتعلم وهو في سن الثانية عشرة العبرية والعربية (١) . وزاد حماسه لتعلسم اللغات الشرقية . وكان يشجمه على ذلك أخوه الأكبر جاك جوزيف شامبوليون فيجاك وتعلم التاريخ القديم في جامعة جرنوبل كما تعلم بعض اللغات القديمة :

Sauneron, op. cit., p. 11 - 12. (1)

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 13.

Id., op. cit., p. 13. (7)

الكاداتية والسرياتية والفارسية والكوشية والنظم الأبجدية لبعض هذه اللغات القديمة ، وفي الوقت نفسه كان يتابع بشغف أبحاث سابقيه الذين توقفوا بسبب عدم التوصل إلى حل ، هل اللغة المصرية القديمة بخطيها الهيروغليفي والديموطيقي عبارة عن كتابة تصويرية ؟ وهل كل علامة فيها تعبر عن فكرة معينة أو فعل معيسن ؟ أم هي كتابة صوتية وكل علامة فيها لها دلالة صوتية كما يوجد في اللغات الحديثة ؟ وهل هي ذات حروف هي الغالية ؟

وأخذت كل هذه التعاولات تتردد في ذهنه ، وكان يعرف أن كيرشبر قدد أشار من قبل في منتصف القرن السابع عشر إلى أن اللغة المصرية القديمة لا ترال تعيش في اللهجة القبطية ، وهي اللهجة التي كان يتحدث بها الرهبان في مصر حتى القرن التاسع عشر . (١) لذلك لجأ إلى تعليم اللهجة القبطية ، ولم يكن ذلك إلا استعدادا منه لفحص كتابات حجر رشيد ،

## وبعد تفكير عميق وبحث جاد توصل إلى الحقيقة التالية :

وهي أن النص الهيروغليفي على الرغم من تشوهه يحتوى على كثير مــن العلامات أكثر من النص اليونائي لذلك كان لابد من تفسير هــذه الظــاهرة وتوصــل شامبوليون إلى أن العبب في كثرة العلامات يرجم إلى أن اللغة المصرية القديمة لغــة رمزية وصوتية في أن واحد ، وبمعنى آخر ، أنها تحتوى على علامات تقرأ وأخــوى لا تقرأ وإنما هي موجودة في الكلمة لتحديد معناها سواء أكانت فعلا أم اسما .

وفى من الثامنة عشرة أصبح مدرما بجامعة نوبل وبعد ذلك ببضع سنوات وضعه تعاطفه مع الجمهوريين فى مشاكل سياسية جادة فقد اتهم شهمامبليون وشقيقه بأنهما كانا من مؤيدى بونابرت ، وأخذ خصومه المقربون من لويس الشهمان عشر وخاصة جومار يؤلبونه عليه ، ونفى من جرنوبل وعاد إليها فى عام ١٨١٦ كمديسر لمدرسة فى بلدته الأصلية فيجالك ، وفى عام ١٨١٧ أى بعد عام مسن عودته إلى

(1)

جرنوبل وإدارته للمدرسة عمل كأمين لمكتبة أكاديمية العلوم المحلية (1) ، ولكنه نقد ماتبن الوظيفتين في عام ١٨٢٠ . وفكر هو وأخوه في الرحيل إلى بـــاريس ، وقــي خلال هذه الفترة المضطربة من حياته أدى كل ما تعرض له إلى زيادة إصراره ودفع طموحاته العلمية في اتجاهات كثيرة ، وكان شامبوليون يضيف بصفــة دائمــة إلــي رصيد معرفته من اللغة المصرية واللهجة القبطية (٢) . وكان يحاول دائما إيجاد حلول جديدة للمشاكل حتى توصل إلى الحقيقة بكل وضوح تمهيدا لكشفه الجديد ، وسسيطرته الكاملة على المادة العلمية المتاحة له هي التي مكنته من أن يتوســـع فــي اكتشـافاته بسرعة وبنقة أبعد مما وصل إليه معاصريه .

وإذا مررنا على طموحات أو كتابات شامبوليون المبكرة نجد أن أول وأهمم طموحاته كانت متجهة إلى الجانب الجغرافي فقد أعد مشروعا لموسوعة لكي تظميم في جزأين ونشر في بداية حياته كتابين (٢):

- Introduction a' L'Egypte sous les Pharaons, 1811 .
- L'Egypte sous les Pharaons ou Recherches sur la géographie .
- La Religion, la Langue, les écritures et l'histoire de l'Egypte avant l'invasion de Cambyse, Description geographique, 2 vols, 1814 (1)

ولكن إذا عدنا إلى ما توصل إليه ، نجد بأنه قام بدراسة نهائية أوجـــدت عنـــده

(۱) نیقو لا جریمال : تاریخ مصر القدیمة ( ترجمة ماهر جویجاتی ومراجعــة :
 د. زکیة طبوزاده ) دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیع، القــاهرة ۱۹۹۱،
 ص ۱۱ .

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 13.

Dawson, who was who in Egyptology, p. 59. (7)

<sup>(</sup>٤) د. تروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفتانين والأدبساء د. تروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفتانين والأدبساء ( القرن التاسع عشر ) الهيئة المصرية العاسة الكتاب ١٩٨٤ ، ص ١٧٤ .

الاعتقاد الراسخ بأن الثلاثة أنواع من الكتابة المصرية ما هي إلا تغيرات فسى شكل العلامة من الواحدة إلى الأخرى أو اختصار من الواحدة للأخرى .(١)

وفي صيف عام ١٨٢١ قام بطبع مذكرته عن الخسط السهير اطبقي تحست . De L'écriture hieratique des Anciens Egyptiens 1821 . : (١)

ولم يجد أية صعوبات في لرجاع العلامات الديموطوقية التي يعرفسها السي أصلها الهيراطيقي ومن ثم إلى الهيروغليقية بفضل معرفته لقراءة اسم بطلميوس فسي كل من الخطين الديموطيقي والهيروغليقي وأصبح أكثر قربا من كتابات هجر رشيد ، . وفي هذا الوقت أصبح أكثر معرفة بالبردية الديموطيقية : " كاساتي Casati حيست وجد عليها ، كما يؤكد كاتب سيرة حياته ، كتابة تعبر عن اسم كتب بالهيروغليفية الذي ظنه بحق أن يكون الكليوباترا ،

ولكن تأكيد هذا الظن كان يحتاح إلى دليل . وسوف يأتيه التأكيد عما قريب . ففي علم ١٨١٥ كان " بانكس Bankes " الذي كان رحالة إنجليزي وجامعا للأثار (") يقوم بعملية استكثباف في معبد فيلة (أ) ، فعشر في المعبد المخصص لايموحتب (ه) في فيلة على قاعدة ضخمة مغطاة بالكتابة اليونانية هي عبارة عن تكريم لبطلميوس الثامن ( فسكون ) (") واثنتين من الملكات يحملان اسم كليوباترا ، أحدهما هي الملكة الثالثة (") وكان النص اليوناني يحمل شكوى من كهنة فيلة إلى بطلميوس

Dawson, op. cit., p. 59. (۱)

Gardiner, op. cit., p. 14; Dawson, op. cit., p. 59. (۲)

Dawson, op. cit., p. 17. (۳)

Gardiner, op. cit., p. 14. (٤)

: نعلم أن بطلميوس الخامس قد شيد معبد ايموحتب في معبد فيله ، راجع : (٩)

PM VI, p. 213 (63 ~ 64).

: يعتبر بانزومالك أن فسكون هو اسم الشهرة ليطلميوس الشامن (٦)

Baines ~ Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 37.

**(**Y)

Gauthier, livre des Rois IV, p. 323 n. (2).

السابع وخطاب من الملك إلى لوخوس .(١)

وبالقرب من القاعدة عثر على معلة من الجرانيت ملقاءة على الأرض ، والتي يبدو أنها كانت مقامة فوق هذه القاعدة الضخمة وعلى أوجه المعسلة الأربعسة نقرأ القاب بطلميوس السابع كتبت بالخط الهيروغليفي .(٢)

وكان هذا الكشف الذى قام به بانكس من العوامل المساعدة لشامبوليون وخاصة بالنسبة لما جاء على المسلة والقاعدة من نصوص كتبت بالخطين الميرو غليفي واليوناني .

وقام " بلزونى " فى عام ١٨١٩ بنقل المسلة وقاعدتها السى إنجلترا لكسى يزينان حديقة مستر بانكس فى كنج ستون لاسى Kingston lacy فسى مقاطعه دورست . (٦) وأمر بانكس بعمل نسخة بطريقة الليتوجراف أى الطبع علسى الحجسر للنصين الهيروغليفى واليونائى الموجدان على المسلة والقاعدة وذلك فى عام ١٨٢١ . وفى شهر يناير قدم " لترون Letronne "(٤) ( وكان تريسا فرنسيا وباحثا فسى الدراسات اليونائية الرومانية ) لشامبوليون نسخة مسن هذيسن النصيس مصحوبة

Gauthier, op. cit., IV, p. 324 (LIXA-B)

Letronne, Recueil d'inscriptions gréques et latines d'Egypte, p. 333, 469; PM VI, p. 214 (74).

(٢) وتكريما لايموحتب قام بطلميوس العمايع بإقامة هذه المسلة أمسمام الصدرح الأول لهذا السعيد ، وعلى أوجهها الأربعسة يوجد نسص كتب بسالخط الهيروغليقي ، راجع :

Gauthier, op. cit., IV, p. 323 (LV111 A-D); Budge, Books on Egypt and Cheldea, Vol. XV11. P. 135-159.

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 14; James, op. cit., p. 85. (7)

(؛) اهتم بما توصل إليه يونج وشامبوليون من نقائج في قراءة علامات ورموز الكتابة الهيرو غليفية وقام بنشر المؤلفات الآتية :

بملاحظات بونج بالنسبة لقراءة اسم كليوباتر! وأيضا بكتابة بانكس بخط يده التي تحتوي الفرطوش الذي يعبر عن اسم الملكة .(١)

ويبدو أن ملاحظات يوتج لم تساعد شامبوليون كثيرا أو أنه تأثر بـــها بأيـــة حال من الأحوال .

وابتداء من هذه اللحظة بدأ شامبوليون يقكر في قراءة النصين السهيروغليفي والديموطيقي على حجر رشيد . وقد أمضى شامبوليون في دراسته لكتابسات حجر رشيد مدة لا تقل عن العشرين عاما .

وكان من العوامل التى ساعدت شامبوليون ومهدت الطريق ننجاحه هسو أن اكربلاد كان قد نجح من قبل فى قراءة اسم الملك بطلميوس الذى كتب في النصص الديموطيقى داخل خانة ملكية ونجح فى قراءته هجانيا أى بحروف الأبجدية . فلجأ شامبوليون إلى تحديد العلامات الديموطيقية التي كتب بها اسم بطلميوس فى النصص الديموطيقى وقارنها بالعلامات المهيرو غليفية التي كتب بها نفس الامسسم في النصص الهيرو غليفي .(١)

- Recherches. L'histoire de L'Egypte pendant la domination des Grecs et Romains, 1823; Inscriptions Grecques et latines du colosse de Memnon restituées et expliquées, 1823; Sur l'origine Grecque des Zodiaques pretendus Egyptiens, 1837; Recueil des Inscriptions Grécques et latines de L'Egypte etudiées dans leur rapport avec L'histoire politique, 3 vols, 1842 - 48.

Nouvelles recherches sur le calendrier des anciens: ونشر بعد وفاته Egyptiens, sa nature, son histoire et son origine, 1863.

رجمعت بعض أعماله الصغيرة بواسطة فاجنان Fagnan فسي مؤلسف بأسم : Egypte Ancienne , 2 vols , 1881 ،

راجع: Dawson, op. cit., p. 176

Gardiner, op. cit., p. 14. (1)

Gardiner, op. cit., p. 14. (Y)

وهذا اكتشف شامبوليون ان الهيروغليفية تحتوى على حسروف لها قيسم صوتية وأخرى رمزية لا تنطق ، وبدأ فى قراءة اسم الملك الحاكم المكتبوب داخل خانة ملكية ومكرر فى الكتابات الثلاث أى أنه اختار اسم علم مؤكد لا تحتمل قراءته أى شك أو تأويل وإن اختلفت شكل حروفه وقيمه الصوتية فى الكتابات الشلاث ، ونجح فى قراءة اسم الملك هجائيا وتعرف على القيم الصوتية لهذا الاسم ، كما تعرف أيضا على الحروف الهجائية لاسم الملكة كليوباترا ، وقد أمدته قراءة الخانين الماكيتين بحوالى اتتتى عشرة قيمة صوتية .

فكان اسم الملك بطلميوس يتكون من سبعة حروف هي (١) :

ptwlmys = (بتولم ی س) واسم کلیوباترا یتکسون من مین اسعة حروف هی : kliwp3dr3t = (ك ل إو با در ات) (نلاحظ هنا أن حرف أ - 3 مكرر أكثر من مرة) . واكتشف أن هناك أربعة حروف مشتركة في الاسمين وهي : plwt وأصبح لديه اتشي عشر حرفا هي :

= 3iwptklmrysd

واكتشف أيضا أن حرف التاء المشترك في اسمى بطليبوس وكليوباترا يمكن أن يكتب بعلامة كف اليد (d) التي لها نفس القيمة الصوتية لحرف الثاء.

وكان هذا الكشف هو الذى جعله ينجح فى التمييز بين الكتابة الهيروغليفيـــة والكتابة اليونانية التى تحمل أسماء : الإسكندر وبرنيقــــه ، وتيـــبريوس ودوميســـيان . وتراجان ونجح كذلك فى قراءة بعض ألقابهم الرسمية مثل :

أوتوكراتور Aurtocartor وقيمىسىر Caesar وسباسيتوس Sebastos ، وإلى هذا المحد يبدو أن شامبوليون نجح في قراءة بعض الأسماء البطلمية والرومانيسة ولكن ماذا عن أسماء الملوك المصريين الوطنيين الذين حكموا في عصور سابقة ؟

James, An Introduction to Ancient Egypt, p. 85. (1)

وكما نعرف أن الهيروغليفية في العصير المتاخر أو عصر البطالمية والرومان تختلف في المتوتية لحروفها عن الهيروغليفية في العصور السابقة .(١) ويبدو أن شامبوليون كان أكثر استعدادا لمواجهة مثل هذه المشاكل أكثر من معاصريه من علماء العالم في اللغة المصرية القديمة .

فقى ١٤ مبتد عام ١٨٢١ أرسل إليه المهندس المعمارى الفرنسى " هيوت Huyot " الذى زار مصر عامى ١٨١٨ - ١٨١٩ نسخ من نقوش غائرة لخراطيت منقولة من معبدى أبو مسئل (٢)، وعند قراءته لتلك النسخ التى اعتمدت على الأصلل زال الشك من تفكيره وأصبح متأكدا من أن الكتابة المصرية كتابة تصويرية ورمزية بها حروف تقرأ وأخرى لا تقرأ . (٢) وقام بفحص تعدة عليها اسم الملك رمسيس الثانى من معبد أبو سمبل ، ففي الخانة الملكية للاسم نقرأ : (١٧) Rc-mss (١٧) وتعرف في البداية على المعلمة الأخيرة حرف ٢٥ - س (الذي يمثل منديلا مطويا) والحلط أنه كرر مرتين في الاسم ، وكان حرفا مألوفا له ثم قرأ علامة الشمس الدائسرة المستديرة على أنها تشبه اسم - Re رع في اللهجة القبطية ، واعتقد أن اسم الملك رمسيس يمكن أن يقرأ ٢٥ - ٢٥ من عوجد به طائر الأبيس وتتبعه علمة تشبه ان اسم Re عدمة الله من هيوت ووجد العلامة الموجودة في اسم الملك رمسيس الثاني وهي mes - مس التي والإد أن تقرأ العلامة الموجودة في اسم الملك رمسيس الثاني وهي mes - مس التي والإد أن تقرأ العلامة الموجودة في اسم الملك رمسيس الثاني وهي mes - مس التي والإد أن تقرأ العكامة الموجودة في اسم الملك رمسيس الثاني وهي mes - مس التي والإد أن تقرأ العكامة الموجودة المن الملك ومسيس الثاني وهي mes - مس التي والإد أن تقرأ العكامة الموجودة المن الملك الميس الثاني وهي mes - مس التي والإد أن تقرأ المكان المكان

واكتثبف أن هذه العلامة موجودة أيضا في النص الهيروغاليفي لحجر رشديد ويقابلها في النص اليوناني كلمة " جنثليا - Genethlia " بمعني " يوم عيد الميلد " وتعادل في اللهجة القبطية mose - موزى misi - ميسى بمعنى " يلد " . ومن هنسا

Daumas, les Moyens d'expression du grec et de l'égyptien, (1) le Caire 1952, p. 17.

Lefebvre, op. cit., p. 49. (Y)

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ١٨٦ .

نجح فى قراءة اسمى تحوتمس ( الثالث ) ورمسيس ( الثانى ) وفهم معنى كــل اســم وارتباطهما بمعبود الشمس والقمر بمعنى " المواحد مــن تحوتــى ( = القمــر ) و المولود من رع ( = الشمس ) " .

ومنذ تلك اللحظة كان كل يوم ييشر بتقديه جديد وتوصيل شهرايون بالتدريج إلى معرفة الحروف الهجائية والأبجدية ، ونجح فى فصل الكلمات فى الجملة الواحدة ، وفصل الجمل عن بعضها البعض وبتكرار مطابقة الأحرف الهجائية توصيل شامبوليون إلى قراءة معظم علامات الحجر بالكامل . وحين أدرك أنه ليس هناك من داع للسكوت على ما توصل إليه نجد أنه فى العابع والعشرين من شهر سبتمبر عسام داع السكوت على ما توصل إليه نجد أنه فى العابع والعشرين من شهر سبتمبر عسام الادب " (أ) بباريس خطابه الشهير (۱) إلى داسيه سكرتير عام الأكاديمية .(۱)

"Lettre a' M. Dacier, relative 'a l'alphabet des hiéroglyphes phonetiques employés par les Egyptiens pour inscrire sur leur monuments les titres, les noms et les surnoms de Souverains grecs et romains, 1822.

" خطاب إلى مصيو داسيه بخصـــوص الأبجديــة الصوتيــة الهيروغليفيــة المستخدمة بواسطة المصريين لكى ينقشوا على آثارهم الألقـــاب والأســماء وأســماء الشهرة الخاصة بالحكام البطالمة والرومان ، ١٨٢٢ ". ونشــر بعدهـــا كتابـــه عــن

- Academie des inscriptions et belles lettres (۱) أنشنت بواسطة كولبر Colbert في عام ١٦٦٣ وكانت تتكون من أربعين Petit larousse, Paris عضوا وتشتمن بالبحث التاريخي والآثار . 1123 ) 1967 ( 1123 )
- Gardiner, Egyptian Grammar, p. 15. (Y)
- (٣) اختير داسيه ( ۱۷٤۲ ۱۸۳۳ ) سكرتيرا دائما للأكاديمية عـــــام ۱۸۲۰ وكان من مؤيدى شامبوليون ، راجع : Dawson, op. cit., p. 75

المعبودات المصرية (١):

Pantheon Egyptien, Collection des personnages mythologiques de L'ancienne Egypte, 1823.

كان بمثابة أول عرض علمي الديانة المصرية .(١)

ولم يشر في هذا الخطاب إلى قراءته لاسمى تحوتمس ورمسيس ، ولكن الحتفظ بسر هذا الكشف مع كشوف أخرى لغوية لكي يسجلها في كتابه الرائع :

"Précis du systeme hiéroglyphique des anciens Egyptiens ou Recherches sur les élements premiers de cette écriture sacrée et les diverses combinaisons sur les rapports de ce systeme avec les autres methodes graphiques égyptiennes avec un volume de planches, 1824".

مختصر عن نظام الهيرو غليفية الخاص بالمصريين القدماء "، الذى ظـــهر بعد ذلك بثمانية عشر شهرا أى فى عام ١٨٢٤ وأوضع فيه أن الأبجدية المستخدمة بواسطة المصريين القدماء والموجودة على مختلف أنواع الآثار تعبر عــن لغتهم، وذكر فى هذا الكتاب حوالى ٥٠٠ كلمة أو مجموعة مفردات هيرو ظيفية (")، وبفضل

Dawson, op, cit., p. 59. (1)

(۲) Dawson, op, cit., p. 59. (۲) توصل إليه يونج وشامبوليون وذلك اعتمادا على قراءت النص توصل إليه يونج وشامبوليون وذلك اعتمادا على قراءت النص الهيروغليفي الذي جاء في المرسوم المؤرخ بعام ۲۱ من حكم بطلميسوس الخامس ، والذي يعتبر نسخة من النص الذي جاء على حجر رشيد ، وقد سجل هذا المرسوم كما ذكرنا من قبل على الجدران الخارجية ( الجسانب الشرقي ) لواجهة معبد الميلاد المقدس في فيلة ، راجع : Salt, Essay الشرقي ) لواجهة معبد الميلاد المقدس في فيلة ، راجع : On Dr. Young's and M. Champollions's phonetic system of hieroglyphies; PM VI, p. 228 ( 225 – 26 ) .

Dawson, op. cit., p. 59. (7)

مجهودات شامبوليون استطاع العلماء إعداد ترجمة سليمة النص بالهيرو غليفية على عمر رشيد .(١)

وقد ترك شامبوليون منتقديه يواصلون محاولتهم للإقلال من شدانه ، بحث عن تغرة في نظامه المقترح . فانغمس هو وسط مجموعات الآشدار التدى جمعها المغامرون الذين شدتهم مصر بما عرف عنها من جاذبية تقترن بكل ما هو جديد فسى العالم ، فنهبوا المواقع الأثرية لحساب قناصل الدول الأجنبية في مصر واستفادوا من مشاريع النتمية التي عمت البلاد في ظل حكم محمد على وخلفائد . وكانت هذه المحاولات من جانب المغامرين أقرب إلى الغزوات للعلب والنهب منها إلى التنقيدب والبحث العلمي .(١) وأخذ يهتم بعد ذلك بالنصوص المصرية القديمة الأخرى التسي وجدها أمامه في متحف اللوفر وغيره ، وفي كل مرة كان يقابل صعابا مدا ، كدان يحاول التغلب عليها ، وذهب في عامي ١٨٢٤ ، ١٨٢١ السمي ايطاليدا حيث زار مجموعة الأثار المصرية المعروضة في متحف تورين . وقام بنسخ معظم النصوص واطلع على بردية تورين التاريخية التي تحمل أسماء الملوك .

وأدى كل ذلك السبى الشراء معرفت بالمفردات المصرية والعلامسات والمخمسات وتفهم أفضل لفقه اللغة المصرية القديمة .(٣)

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) نيتو لا جريمال : المرجع السابق ، ص ١٤ – ١٥ .

Pourpoint, le Roman d'une decouvrte (Champollion et l'énigme égyptienne )Paris; 1963, p. 13-15; H. Hartleben, Champollion sa vie et son oeuvre, Paris 1983; بالأنمانية Hartleben, Champollion, sein leben und sein werk, 2 vols. 1906;

Hartleben, lettres de Champollion 2 vols. : رنشرت أيضا Paris, 1909.

وهيرمين هارنليين ألمانية الجنسية ومن أقارب الشاعر 👚 🛥 🗝 🗝

ونشر في عام ۱۸۲۵ مؤلفا عن مجموعة البرديات الموجودة فيسى مكتبة Catalogo dei papiri egiziani della Bibliotica (١) الفاتيكان Vaticana, 1825 .

ونشر أيضا مؤلفا عن مجموعة الآثار المصرية الموجودة في متحف شارل العاشر:

\_\_\_\_\_

ايريش هارتليبن ودرست في هسانوور ويساريس وقسامت بكتاسة مسرة شامبوليون ، وهي من مواليد زمكينتال في جبـــال الـــهارتس عـــام ١٨٤٦ وتوفيت عام ١٩١٨ قضت ست سنوات في مصير . وبعد زيارتـــها الثانيـــة لمصر عام ١٨٩١ شغلتها سيرة شامبوليون ، فبدأت عسام ١٨٩٣ تجمسع وقائع حياته ، وسافرت من أجل ذلك إلى باريس وجرنوبل لكي تتطلع علمي الرئائق الموجودة في المتاحف والتي في حوزة أسرة شامبوليون . ثم نشرت في عام ١٩٠١ كتابها بعنوان : " شامبوليون ، حياته وأعماله في جزايسن ، تتاولت فيها حياة شـــلمبوليون للطفــل ( ١٧٩٠ – ١٨٠١ ) ، شــم التلميـــذ (١٨٠١ - ١٨٠٧) فالطالب حتى ١٨٠٩ فالأستاذ في العياسية والتساريخ ١٨٠٩ - ١٨١٦ فالمعلم ١٨١٧ - ١٨٢١ ، وأخسيرا شامبوليون قسارئ الهيروغليفية ١٨٢٢ ، وتشيد بعبقريته وشعوره منذ حداثتـــه بـــالحنين الــــي اكتشاف الغامض . ونظرا لموته المبكر ( في سن الواحد والأربعين ) فقد ترك وراءه الكثير من المعلومات والملاحظات غير الواضعة ، وكان لابـــد للمؤلفة من ربطها بعضا مع بعض ربطا منطقيا ، راجع : د. كسال رضوان : ألمان في مصر ، ص ٨٣ - ٨٤ وأيضا : Dawson, who was who in Egyptology, Oxford 1972, p. 58 - 60. ولَيْضًا : د. ثروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنسانين والأدباء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٤ ، ص ١٧٤ – ١٨٠ . Notice descriptive des monuments égyptiens du Musée Charles X, 1827.

وكان شامبوليون قد وفق إلى شراء مجموعة الآثار المصرية التى عرضها للبيع ' سالت Salt " القنصل الإنجليزى بمصر . كما قام بشراء مجموعة ثمينة أخرى قام بجمعها " دروفتى Drovetti " قنصل فرنسا في مصر (١) وتم نقلهما إلى بساريس وعرضهما بمتحف اللوفر في ديسمبر عام ١٨٢٧ .

وكان هذا النجاح وراء تعيين شامبوليون أمينا لقسم الآثار المصرية بمتعف اللوفر في ١٤ مايو ١٨٢٧ ، وكان شامبوليون على معرفة تامة بالإنجاز العظيم الذى قامت به لجنة العلوم والقنون بحملة بونابرت إلا أنه كان يؤمن أيضا أن لد دورا يؤديه ويقوم به إضافة إلى عمل أولنك العلماء الأفذاذ . فقد أتاح له منصبه فـــى اللوفـر أن يكتب عام ١٨٢٧ مذكرة رفعها إلى الملك شارل العاشر يلتمس فيــها أن تبعـث بـه الحكومة الفرنميية إلى مصر ليحقق هذا العمل الذى كان يتوق إلى إنجازه كمـا كـان شغوفا إلى رؤية مصر وآثارها ، وفصل شامبوليون في مذكرته للملك خطته وأهـداف رحلته وحرصه على أن تعتكمل بطريقة سريعة وحاسمة وأوضح في هذه المذكرة مـا يأتى :

" إن علماء الحملة الفرنسية ومعظم الرحالة الذين اقتفوا أثرهـــم ، كــانوا يعتقــدون باستحالة النوصل إلى فهم رموز الهيرو غليفية ، وبالتالى لم يتوخوا الدقــة فــى نســخ النقوش بل أهملوا نسخ كثير من النصوص ، مكتفين بتحديد أماكنها ، فما أشد حاجننــا اليوم إلى استنماخ دقيق لهذه المشاهد الرائعة بما تحمله من نصوص تفسيرية تنطـوى على قيمة ثمينة للعلوم التاريخية ".

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قام دروفتی بجمع مجموعة كبيرة من الآثار وباعها فی عام ۱۸۲۴ لملسك سردينيا والقي تكونت من خلالها أولى مقتنيات متحف تورين ، وقد أعطست هذه المجموعة الفرصة لشامبوليون ليكون أول مسن لمستفاد مسن القوائس الملكية ، راجع : نيقو لا جريمال : المرجع العدابق ، ص ١٥ .

وفى ٢٦ أبريل من عام ١٨٢٨ وافق الملك على تقرير الرحلة إلى مصدر ، وطلب الأجازة لمدة أربعة عشر شهرا ، واختير شامبوليون رئيسا للبعثة ، التى انضمت إليها بعثة إيطالية برناسة المستشرق "روزليني Rosellini " وعرفت هذه البعثة المشتركة باسم " البعثة الفرنسية - التوسكانية " . وفي ٣١ يوليو أبحرت السفينة " Egle " من ميناء طولون وعلى منتها أعضاء البعثة المشمستركة لتصمل الإسمكندرية فسى ١٨ أغسطس عام ١٨٢٨ .

واصطحب شامبوليون معه الرسام الفرنسي " لهو Lehoux " الذي ذهـــب معه حتى بلاد النوبة . وعندما عاد شامبوليون إلى فرنســـا بقـــــ لـــهو اينفـــذ بقيـــة . (١)

وعندما وصل الإسكندرية ذهب شامبوليون مع أعضاء البعثة لتحية الوالسي محمد على باشا بصحبة دروفتي في مقره بالإسكندرية ،

وأبدى شامبوليون رغبته في الذهاب حتى الجندل الثاني . وأمدهسم الباشسا بالغرمانات اللازمة التى تكفل لهم تبسير مهمتهم وحمايتهم في كل منطقة أثرية تحسل بها البعثة وقد حاول دروفتي عرقلة أعمال بعثة شامبوليون وخاصة بعد وفاة منافسه القلصل الإنجليزي سالت ، غير أن محمد على بمعط حمايته على بعثة شامبوليون وأمر بمدها بكل مساعدة تحتاجها في كل موقع ، كما أنه طلب ترجمة لنقوش مسلة الإسكندرية .(١)

وفى ٢١ ديسمبر ١٨٢٨ وصلت البعثة إلى القساهرة . وفسى أول أكتوبسر ١٨٢٨ غادرت القاهرة إلى البدرشين وميت رهينة . وفي الخامس من أكتوبر وصلت البعثة إلى منطقة سقارة ، وفي الثامن من أكتوبر توجهت إلى منطقة أهرام الجسيزة ، وفي الخامس من نوفمبر وصلت البعثة إلى بني حسن وتنقلت البعثسة خسلال الأيسام التالية ، إلى المنبخ عبادة والأشمونين ووصلت إلى ديروط في اليوم الثامن من

Dawson, op. cit., p. 171. (1)

<sup>(</sup>٢) د. ثروت عكائمة : المرجع السابق ، ص ١٧٦ .

نوفمبر ، ومكثت البعثة فى بنى حسن خمسة عشر يوما عكفت فيها على دراسة نقوش المقابر الصخرية ، وأسفرت دراسة هذه المقابر عن إنجاز مها يقرب عهن ثقوش المقابر الصخرية ، وأسفرت دراسة هذه المقابر عن إنجاز مها يقدم غلبة فى الدقة والإنقان ، ويذكر : " إن ما حققته من نتائج هذا ، يكفه وحده ، لجعل رحلتى إلى مصر أكثر نفعا وفائدة من كل ما دونه علمهاء الحملة الفرنسية " ، وقام شامبوليون بكتابة بعض الخطابات من مصر بعنوان :

Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en 1828 et 1829, Paris, 1833. حيث دون فيها انطباعاته اليومية أمام الآثار المصرية ، وسجل أيضا قراءاته للأسماء والنصوص التاريخية . (١) ومما لاشك فيه أن وقوفه أمام الآثار المصرية قد اثار فحسى نفسه شعورا بالرهبة والإعجاب وجعله يشعر بإحساس عميق بأنه حقق حلما كبسيرا كان يراوده منذ أن كان شابا في جرنوبل فقد حقق ما عجز الآخرون عن تحقيقه أو المتوصل إليه .

وكان وجوده أمام الآثار المصرية هو أعظم هديه قدمت له وأثرته شراء كبيرا ، فكلما غاص شامبوليون صوب الجنوب تعاظمت معادته بالفرصة الذهبيسة التي أتاحتها له هذه الزيارة لمصر ، ففي ١٦ نوفمبر وصلت البعثة ليلا إلى دندرة لسم ينتظر شامبوليون حتى الصباح ، وقد تملكته اللهفة الرؤية معبدها الشهير الذي كثيرا ما حدثه عنه " دينون " وكان ضوء القمر ساطعا ، والمعبد على مسيرة ساعة من الزمن ، وأخذ يعدو في ضوء القمر ليكتشف تلك التحفة الهندسية الرائعة التي تغطيسها نقوش منحوتة من طراز يعود إلى عصر البطالمة والرومان ، وعلى ضوء مصباح خافت إلى جانب ضوء القمر أخذ يتبيسن أسماء الأبساطرة الرومان : تبديريوس ونيرون على جدران المعبد .(١)

H. Hartleben, lettres et Journaux de Champollion, tome 2: (1) lettres et journaux écrits pendant le voyage d'Egypte, dans Bibliothèque égyptologique, tome 31, Paris, 1909.

J. F. Champollion, L'Egypte de J. F. Champollion lettres et (Y) journaux du voyage (1828 - 1829), Paris 1989.

وعلى الرغم من أنه أخذ يعانى وهو يهبط النيل من صداع ومن آلام مبوض النقرس التى كانت تستدعى نقله محمولا فقد استمر فى رحلته ، ثم رحلت البعثة إلى مدينة هابو ووصلت إلى طبية فى الرابع والعشرين من نوفمبر ، ويتعساظم انبهاره بمعابد الكرنك ، فيكتب " الكرنك ، أرى هنا كل العظمة الفرعونية ، كل مسسا تخيله وأبدعه المصرى القديم ، وما نحن فى أوروبا إلا أقزام " .

وفى ٢٦ نوفمبر ١٨٢٨ ، رحلت البعثة جنوبا للى أرمنت ثم إسنا والكاب ثم إلى معبد ادفو الشهير ومحاجر جبال العلسلة .

وبأنت كوم المبو في ليلة الأول من ديسمبر ، وفي الرابع منه وصلت إلى السوان ، وفي الرابع منه وصلت إلى السوان ، وفي اليوم التالي توجهت إلى جزيرة فيله حيث أمضت هناك بعصض الوقست وعكف شامبوليون على تمديل كل ما وقع عليه نظره ، وذهب إلى ابو سمبل ومكث هناك أكثر من أمبوعين ، ولم يتوقف عن الاستكتاف الأثرى بدءا بمعبد أبو سسمبل الذي عاني طويلا للوصول إلى قاعته الكبرى وسط الصعوبسات البالغة ، ومكست أسبوعين انسخ النقوش الغائرة على جدر ان القاعة بمقاييس كبيرة وبالوانها الحقيقية .

والحق أن شامبوليون كان قديرا وبارعا في تكوين جماعات العمل بالتنساوب . احتملت آلام المجوع والعطش والتنقل وبعد المصافات وواصلت أعمالها في صبر يدعو الى الإعجاب .(١)

ومن وادى حلفا فى أول يغاير من عام ١٨٢٩ كتب رسالة إلى صديق داسيه : " كم أنا فخور بعد أن قطعت نهر النيل من مصبه إلى الجندل الثانى بأن أبلغك أنه ليس هنك ما يبرر إجراء تعديل فى بحثنا الذى أعدنساه عسن حسروف السهجاه الهيرو غليفية لقد تأكد لى سلامة ما وصلنا إليه فقد طبقت أبجديتنا بنجاح فى كل موقع على الأثار المصرية من عهد البطالمة والرومان ثم على نقسوش المعابد والقصسور والمقابر للعصور الفرعونية وهو الأهم . وبهذا تكون كافة الجهود التى بذلتها لتتسجيع أبحائي الهيروغليفية مشروعة وعلالة فى وقت لم تكن فيه ظروفنا الدولية تسمح لنسا

<sup>(</sup>١) د. تروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

بمثل هذه الحماسة " .<sup>(١)</sup>.

وأخذت الرسوم تزداد وتتكدس في حوزة شامبوليون حتى أنه كتب إلى داسيه يقول :

" إنه ليسعدنى أن أضع تحت نظرك مصر القديمة كلها ديانتسها وتاريخها وفنونها وحرفها وعاداتها وأعراقها ، وقد أنجزت الجسانب الأكسبر من رسومى الملونة ، ولمت أخفى مغايرتها التامة لرسوم صاحبنا جومار الأنه تستنسخ الطسراز الحقيقي للأصول بدقة وأمانة " .(٢)

ويعودشامهوليونمرة أخرى إلى طيبة ويتخذ لنفسه في القرنة كوخا من اللبن سماه ' القصر ' . كما كان يعيش أحيانا أخرى في مقبرة رمعسيس الرابسع الخاليسة والمحفورة بمدخل جبانة وادى الملوك في الفترة من ٢٣ مارس إلى ٨ يونيه ١٨٢٩. وكان سعيدا ان وجد مأوى كي يتفرغ لعمله على الرغم من دمائس القنصل دروفتسي الذي لم يتوقف عن تأليب مساعديه عليه تارة وتعطيل بريده فسى الإسكندرية تسارة أخرى . وحث جومار على تحريض الملك شارل العاشر على إيقاف صرف العشسرة الأف فرنك اللازمة للإنفاق على أعمال بمثة شامبوليون . (٢) وزار بعض مقابر السبر الغربي ومعبدى الدير البحرى والرمسيوم .

وكان ملحقا بالجدار الجنوبي لمعبد الأقصر "بيت فرنسا" أقيمت له واجهسة مطلة على واجهة معبد الأقصر ، وأقام فيه شامبوليون وروزليني فسترة من عام المدع معا خلال وجودهما في طيبة ، وكان يجتمعان بسالليل لتبادل تمار جهودهما التي أنجزاها بالنهار ، وعلى حين عكف شامبوليون على نمنخ ما قد يعينه على تحقيق تقدمه في فهم قواعد اللغة المصرية القديمة ، كان روزليني منكبا علسي المفردات الجديدة التي أثرى بها قاموسه ، وفي هذا البيت أيضا أقام ضباط البحريسة

 <sup>(</sup>١) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٧٨ .

الذين أوفدتهم الحكومة القرنسية عام ١٨٣١ لنقل المعلة التي كانت مقامة أمام معبد الأقصر والتي ألقيمت الأن في ميدان الكونكورد بباريس .(١)

وفي الرابع من سبتمبر من عام ۱۸۲۸ غادرت البعثة طبية لتصل القساهرة في ۱۰ مبتمبر ، و في الرابع من نوفمبر ، و فهب شامبوليون لفي ۱۰ مبتمبر ، و فهب شامبوليون لشكر محمد على في مقر إقامته بالإسكندرية الذي قابله بترحساب كبير وأهداه شامبوليون بحثا موجزا عن تاريخ مصر ومذكرة نتضمن كيفية الحفاظ علسى الكنوز الأثرية وأرفق بها قائمة كاملة بكافة الأثار والمبائي التي تعرضست المسرقة وبيسان بالآثار التي كانت لا تزال قائمة (۱) ، وأهداه محمد على سيفا ثمينا .

وذكر شامبولبون في هذه المذكرة التفصيلية كيفية اختفاء مجموعات معمارية ضخمة من مناطق الشيخ عبلاة والأشمونين وفاو الكبير قرب سوهاج ولسسنا ، ولسم يسجل شامبوليون التخريب الذي قام به الأهالي أنفسهم فحسب بل كذلك ما تسم على أيدى المنقبين الجشعين غير الأكفاء . كما طالب بوضع اللوافح لتقنين أعمال التنقيب والحفر وتنظيمها ، الأمر الذي تحقق بعد ذلك على يد ماريت في عسام ١٨٥٨ بعسد إنشاء مصلحة الآثار المصرية ، وكان شامبوليون قد دهش عندما اكتشف اختفاء بعض الآثار بسبب تجارة القنصل القرنسي في مصر دروفتي ، فاقنع محمد على بايقاف ذلك ، (۱)

وأصبح قادرا بعد هذه الرحلة إلى مصر على أن يقرأ أسهماء أكثر مهن سبعين حاكما من الإمبراطور الأكهر ( ٣٣٢ – ٢٣٢ ق. م ) إلى الإمبراطور الرابع عشر : الطونيوس بيوس ( ١٣٨ – ١٦١ ميلادية ) .(٤)

<sup>(</sup>١) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ٣٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

وفى أول يناير عام ١٨٣٠ غادرت بعثة شامبوليون الإسكندرية وعقب وصوله فرنسا ألف كتابه القيم: "أثار من مصر ومن النوبة" وألحقه بمؤلف دون فيه بعض " الملاحظات الوصفية" وهي ملاحظات لها أهميتها ولم تظهر هذه المؤلفات إلا بعد وفاته .(١)

وعند عودته إلى قرنسا عين عضوا بـ " أكاديمية التسجيلات وعلم الأدب " عام ١٨٣٠ ثم أستاذا بالكوليج دى فرانس عام ١٨٣١ . وقبل وفاتسه فـــى ؟ مـــارس ١٨٣٢ كان يبلغ ٢٤ عاما كان لديه معرفة عميقة بالللغة المصرية القديمة ، واســـتطاع أن يوضح بسهولة معنى العديد من النقوش والنصوص التي كتبت على البردى وغير من الأثار ، واصبح تاريخ مصر القديم واضحا أمام عينيه .

وكان قد أعد قبل وفاته كتابين أحدهما عن " قواعد اللغة المصرية " والأخر عبارة عن " قاموس لمفردات اللغة المصرية . وقام أخره الأكرب : جاك جوزيف شامبوليون فيجاك Jacques Joseph Champollion Figeac بنشر هذه المؤلفسات وغيرها (١) تكريما لذكراه و اعترافا بحسن صنيعه . وقام بنفسه بمراجعة الأصول المكتربة بخطشامبوليون نفسه (١) ، وقام بنشر هذه المؤلفات بين أعوام ١٨٣٦ و ١٨٤٢ كدلائل على مدى تفائى شامبوليون في عمله وإخلاصه فيه .(١) وهدو الذي

Dewachter, Un Portrait inédit de Champollion en 1829 et (1) trois nouveaux carnets relatifs a l'expedition francotoscane, RdE 38 (1969), p. 198-201.

Sauneron, L'Egyptologie, Paris, 1968, p. 11; Posener, (Y) Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 44; lefebvre, Grammaire de l'Egyptien Classique, p. 49.

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 16; Champollion-Figeac, (7) les Deux Champollion, 1887.

أوصى بنقل إحدى مسلتى الأقصر إلى فرنسا ووضع الخطة التى تم بها نقلها فيما بعد بواسطة بعض المهندسين والبنائين الذين وضعوها فوق رمث يطفو على سطح النيل وتظل مياه الفيضان تدفعه صوب البحر حتى السفينة التي كانت معدة لنقل المسلة إلى فرنسا .

وكان شامبوليون يؤمن أن وضع أثر يمثل هذه العظمة أمام عيون مواطنيسه مبوف يثير في نفوسهم عظمة مصر القديمة وكان يؤمن بأن المعلة جديرة بأن يقسف أمامها في ختوع الفنافون الفرنعسيون والمهندسون العظماء الأنها مسن جليسل الأعمال .(١)

وكان محمد على قد منح المعطنين أمام الصرح الأول في معبد الأقصدر لفرنسا عام ١٨٣١ ، ولكن تبين أن المعملة التي تقع إلى الغرب أكثر حفظا وبالفعل تم نقلها إلى باريس عام ١٨٣٣ وأقيمت في ميدان الكونكورد فسمى ٢٥ أكتوبر ١٨٣٦ بواسطة المهندس " لها Lebas " .

وبعد وفاة شامبوليون مبكرا حمل ماريت ابن أخيه الشعلة التي بقيت متقدة لسم يخب لها أوار . (٢) وقبل وفاته أعد شامبوليون أربعة مؤلفات هي :

 Monuments de L'Egypte et de la Nubie d'apres les dessins exécutés sur les lieux, sous la direction de Champollion le jeune, 4 vols. 446 pls. Paris 1835 – 37 éd. Didot 1845 et

<sup>.</sup>\_\_\_\_

عام ۱۸۱۹ ، والمقاسات التي عثر عليها في منف عام ۱۸۲۸ ، وما كتبسه عن مسلة الأقصر التي نقلت إلى باريس علم ۱۸۳۳ ، وما كتبسه علن مخطوطات كتب بخطشامبوليون الصغير وفقدت عام ۱۸۳۲ وعلى على على ۱۸۵۸ و فقر عليها عام ۱۸۵۸ و فقر ها عام ۱۸۵۸ ، وكتب عن مصر القديمة على ۱۸۵۸ ، واجم : . 16 – 50 Dawson, op. cit., p. 60 – 61 .

<sup>(</sup>١) د. تروت عكاشة: المرجع السابق ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٨٠ .

- 1847 et les descriptions autographes qu'il a redigees, publiées sous les auspices de M. Guizot et de M. Thiers.

وهى أربعة مجلدات كبيرة وصف فيها ألاثار التى شاهدها وأمــر برـــمها تحت إشرافه .

- Grammaire egyptienne ou Principes generaux de l'ecriture sacree egyptienne appliquee à la representation de la langue parlee publice sur les mansucrits autographe 3 pts, Paris 1836-41 ed. Champollion figeac.
- Dictionnaire egyptien en ecriture hieroglyphique publie par Champollion – Figeac d'apres les manuscrits autographes, dissine et écrit par Jules Feuquiers, Paris 1841 – 44.
- Notices descriptives conformes aux manuscrits autographes rediges sur les lieux par Champollion le jeune, 2 vols, 1.
   641 1, p. 1 600 puis, p. 601 97 publie sous la direction de E. de Rouge, Paris 1844 79.

وقبل وفاة شامبوليون في عام ١٨٣٢ حدث تقدم كبير في فهم اللغة المصرية القديمة وفهم أحداث تاريخ مصر القديم وفهم العديد من مظاهر حضارتها ، وأصبحت مؤلفات شامبوليون عن اللغة المصرية القديمة وأثسار مصدر والنوبسة وملاحظات الرصفية وما دونه من الطباعات ومالحظات أمام الأثار ، القساعدة الأساسية التسي يرتكز عليها علماء الدراسات المصرية القديمة في أبحاثهم .(١)

ومع العثور على حجر رشيد وما أحدثه من دوى عسالمى ونجساح شسامبوليون فى قراءة علامات الكتابة الهيروغليفية ومجيئه السسى مصسر شهدت الفترة مسن بداية القرن التاسع عشر نشاط غير عادى لمجموعة كبيرة من الرحالسة والمعسامرين

أنظر أيضا: د. رمضان عبده: حجر رشيد بين نسخه السبع ؟ وشامبوليون ،
 في مجلة التاريخ والمستقبل ، التي يصدرها قسم التاريخ كلية الأداب جامعة المنيا ، العدد الأول ، يناير ٢٠٠٠ ، ص ٣-٩ ٤ .

وقناصل الدولة الأوروبية من فرنسا وإنجلترا والعمويد وغيرها الغين قشاموا بعمليسات حفائر مشروعة أو غير مشروعة أى بطريقة خفيسة لنسهب الآنسار وتهريبها السى المفارج . وكان على رأس هؤلاء القناصل :

" اناستاسي Anastasi " الذي كان تاجرا أمريكيا واستقر فسى الإسكندرية وعمل بعد ذلك كقنصل للسويد والدانمارك في الفسترة مسن عسام ١٨٢٨ السبى عسام ١٨٥٧ م . (١)

و " اثاناسي Athanasi " وهو حفار يوناني وجامع للأثار وعمل كتنصيل عام في السفارة الإنجليزية ابتداء من عام ١٨٠٩ إلى عام ١٨١٥ . (٢)

و "باركر Barker ؛ وهو دبلوماسي إنجليزي عمل كقنصل لإنجلترا فسى الإسكندرية وقنصل عام في مصر عام ١٨٢٩ . وتولى هذه الوظيفة بعد وفاة سلت عام ١٨٢٧ وأحيل إلى المعاش عام ١٨٣٣ واستقر في سوريا أثناء إقامته في مصل عمم مجموعة كبيرة من الآثار وأرسلت إلى إنجلسترا وبيمت السي قاعة سوئبي Sotheby عام ١٨٣٣ وكانت حوالي ٢٥٨ قطعة وحصل المتحف البريطاني أثناء هذا البيع على مجموعة من البرديات واللوحات .(")

و " دروفتى Drovetti " وهو دبلوماسى إيطالى وجامع للأثار وعمال كقنصل عام ١٨١٤ واستخدم أعاوان كثيرين الدفر عن الآثار في مصر وخاصة في طيبة وباع أول مجموعة للآثار لملك

ارتبط اسمه بمجموعة من البرديات يبلغ عددها سبع وتعرف باسم برديسات النستاسي وهي محقوظة بالمتحف البريطاني وتحوى معظمها مجموعة مسن الخطابات والمراسلات ، راجع : Drioton – Vandier, L'Egypte ( éd.: مراجع الخطابات والمراسلات ، راجع : Dawson, Who was who in Egyptology, Oxford 1972, p. 8; James, An Introduction to Ancient Egypt, p. 275.

Dawson, op. cit., p. 13. (Y)

Id, op. cit., p. 19. (r)

سردينيا عام ١٨٢٤ التي شكلت المجموعة الرئيسية لمتحف تورين .

وباع ثانى مجموعة للآثار لفرنسا تحت حكم الملك شارل العاشر التى شكات المجموعة الرئيسية لمتحف اللوفر ، وباع المجموعة الثالثة لمتحف برلين اشتراها للبسيوس عام ١٨٣٦ ، أى أن المجموعات الثلاث الكبرى في أوروبا تكونت من أثار جمعها دروفتى ، وقام برجلة إلى الواحات عام ١٨٢٠ وكان له تأثير قوى على محسد على استخدمه في تجارة الآثار .(١)

و "مالت - Salt " وهو دبلوماسي إنجليزي وجامع للآثار وعمل كقنصل عام أي السفارة الإنجليزية في مصر ابتداء من عام ١٨١١ وقام بعدة حفائر في مصر لتمويل المتحف البريطاني (٢) وعمل مع بلزوني وبوركهات ونقل التمشال النصفي لرمسيس الثاني من طيبة وقدمه للمتحف البريطاني عام ١٨١٧ . واستخدم بلزوني فسي طيبة ومول عدة حفائر في بلاد النوبة ومول أيضا حفائر كافيجليا في منطقة الأهرام . وفي عام ١٨١٩ عمل اناستاسي في طيبة لحسابه وباع أول مجموعة كبيرة من الأثرار إلى المتحف البريطاني عام ١٨١٨ وكان من بينها تابوت سيتي الأول السذي اشستراه السير جون سوان لمتحفه . وباع مجموعته الثانية عام ١٨١٩ منالت فرنسسا وباع مجموعته الثالثة لصالة موثبي Sotheby عام ١٨٣٠ ونشر مالت :

Essay on Dr. Young's and M. Champollion's Phonetic system of Hieroglyphics, with some additional discoveries, 1825.

وتوقي في دسوق ودفن في الإسكندرية في ٣٠ أكتوبر ١٨٢٧ . وترايد وفود الرحالة من فرنسا (٢) وإنجانسرا والسسويد والدانمسارك

Dawson, op. cit., p. 90; Curto, Bernardino, Drovetti (1) epistolario, 1800 – 1851, Milan 1985.

Dawson, op. cit., p. 258. (٢)

<sup>(</sup>٣) ج. فلوبرت G. Flaubert كاتب روائى فرنسى زار مصر وفلسطين وسوريا وتركيا بين أعوام ١٨٤٩ – ١٨٥١ وألف كتابه : ===

وسويسرا (١) ومن روسيا (٢) ومن اسبانيا (٢) ومن بلاد أخرى .

وفي هذه القترة من ١٨٢٣ إلى ١٨٨٨ ظهر العديد من المؤلفات عن الأثــار المصرية القديمة وأماكن تواجدها وعن جغرافية الأماكن واللغة المصرية والنصــوص الكبرى والعمارة والفن ورحلات رجال الأثار وغيرهم في طول البلاد وعرضها ومـن هذه المؤلفات نذكر :

J. B. Gail , Recherches sur les herons de l'Egypte, les monuments grecs , et le monument d'Osymondyas decrit par Diodore avec examen des opinions de divers savants : pouvant servir de suite `a la Description de L'Egypte, Paris 1823.

Gustave Flauebert, Voyage en Egypte, 1949 - 1850, Paris, ---

رلجم: Dawson. Op. cit., p. 105

L. A. Christophe Gerard de Nerval : "وأيضا " نزفال " وأيضا " نزفال : " au Caire, la Revue du Caire 189 (1956) p. 171 - 197 .
كاتب فرنسي ولد في باريس وعاش في الفترة ما بين ١٨٠٥ - ١٨٠٨

- M. Dewachter D. Oster, un Voyageur en و " ارستر " راجع : Egypte 1850" le Nile " de Maxime du Champ éd. Sand Conti, Paris 1987.
- L.A. Chritophe, Deux Voyageurs Suisses dans l'Egypte il y (1) a cent ans, la Revue du Caire 1957, p. 199, 231 253.
- O. V. Volkoff, Voyageurs Rausses en Egypte, RAPH 32 (1) 1972.
- Don E. G. De Herreros, Quatre Voyageurs Espagnols `a (7)
  Alexandrie 1923,

- W. Abney, Thebes and its five greater temples, London 1870.
- E. Bechard et A. Palmieri, L'Egypte et la Nubie grand album monumental, historique, architectural, Paris 1887.
- Grand Bey, Rapport sur les temples égyptiens, le Caire 1888.

## خامسا: المراحل التي مر بها علم الدراسات المصرية القديمة منذ عسام ١٨٣١ حتى عام ١٩٨١:

١ -- مرحلة النشأة :

\_\_\_\_\_

أدى نجاح شامبوليون في قراءة علامات ورموز اللغة المصرية القديمة أن جعل مصر وآثارها القديمة نتصدر الأنباء العالمية وأدى ذلك إلى قلب الأوضاع بين علماء العالم وأصبح من السهل فهم بعض النصيوص التسى وردت علسى الآثار المصرية المنتوعة . وعلى الأسس التي أرساها شامبوليون بدأ الاهتمام بالأثار المصرية والرخبة في دراستها دراسة علمية عملية . وبدأت البعثات الأجنبية تتوافد على أرض مصر للقيام بأعمال الحفائر والتنقيب في مختلف المناطق الأثرية والقيام كذلك بتسجيل بعض الآثار القائمة ووصفها ونعم نقوشها ورسمها . وشهدت الفترة ابتداء من عام المعالمية وأدى ذلك إلى زيادة وفود الرحالة الأجانب على مصر من جميع أنحاء العالمية جاءوا ليحظوا بمشاهدة آثارها والكتابة عنها . كما ظهر العديد من المؤلفات العلميسة عن الآثار المصرية القديمة وبرزت مجموعة من العلماء كان لهم الفضل في تطور من المولفات العلمية عن الآثار المصرية القديمة وبرزت مجموعة من العلماء كان لهم الفضل في تطور

أنشأت فرنسا أول كرسى للدراسات المصرية القديمة في " كوليج دي فرانس

Collège de France (أى مجمع فرنسا) فى عام ١٨٣١ وشغله شامبوليون . فكانت أول دولة فى أوروبا وفى العالم تنشئ كرمى لهذا العلم فى أهسم مؤمساتها العلمية .(١)

ثم قامت جامعة جوتينجن بألمانيا بتعيين هنريش بروجيش كسأول أستاذ للدراسات المصرية القديمة في عام ١٨٦١، وبعدها قامت إنجلترا بإنشساء كرسي للدراسات المصرية القديمة في عام ١٨٦١ واطلق على هدذه العلم الجديد ' اجبيتولوجيي لندن وشغله بترى في عام ١٨٩٤ وأطلق على هدذه العلم الجديد ' اجبيتولوجيي Egyptology ' وعرفت هذه التسمية في الفرنسية والألمانية ' أي علم الدراسات المصرية القديمة ' وأصبح هذا العلم يدرس كعلم مستقل عن العلوم الإنسانية في جميع الجامعات والمعاهد الأوروبية .(١)

وعقب ذلك بدأت بقية الجامعات والمعاهد والجمعيات العلمية فسمى أوروبا وأمريكا تهتم بالآثار المصرية ، وأوقدت عددا كبيرا من العلماء والباحثين الذين قسلموا بالتنقيب والبحث عن الآثار في جميع أنحاء البلاد ، كمسا قساموا بقسجيل النقوش والرسوم الموجودة على أغلب الآثار ، كما قاموا بوصفها وقراءة النصسوص التسى

Petit larousse,: راجع ، ١٥٢٩ أنشأها فرانسوا الأول في باريس عام ١٥٢٩ ، راجع Paris, 1967 no. 1280 .

<sup>(</sup>Y) انظر في هذا الصدد محاضرة د. طه حسين " بناء مصر الحديثة " بالفرنسية والتي ترجمها إلى العربية د. حامد طاهر فـــى ملســلة دراســات عربيــة وإسلامية ج يُ سبتمبر ١٩٨٥ ، ص ١٠ حيث يقول د. حامد طـــاهر فـــى تعليقه على هذه المحاضرة وما جاء فيها بخصوص فضل فرنسا على العــالم في إنشاء علم الدراسات المصرية القديمة : " لقد كان هذا النوع من المعرفة الإنسانية هو هدية فرنسا للعالم كله " .

Sauneron, L'Egyptologie, p. 7-11; Baines - Malek, op. (r) cit., p. 26; Griffith, JEA 37, p. 38-45.

عليها ثم قاموا بدراسة وتحليل ما نسخوه وسجلوه وكثفوه دراسة علميسة تستهدف استنباط أصول ومعالم تاريخ مصر القديم والتعرف على مظاهر حضارتها منذ أقسدم العصور ، وجاء هؤلاء العلماء خلال القرنين التاسم عشر وبداية العشرين ونتيجة لكل هذه المجهودات افتتحت أقسام دراسة الآثار المصرية في الجامعسات والمعساهد الأجنبية والمتاحف المالمية .

ويكفى أن نشير إلى أن هناك أكثر من عشرين دولة يدرس بجامعاتها علسم الدراسات المصرية القديمة . (١) ويوجد أكثر من ست عشرة جامعسة مسن جامعسات المائيا ألحق بكل منها قسما لتدريس علم الدراسات المصرية بكل فروعه . (١) كمسا أن هناك أكثر من ثلاثمائة عالم ومتخصص للدراسات المصرية القديمة فسسى جامعسات أوروبا وأمريكا وفي مؤسساتها العلمية . (١)

وتكونت البعثات الخاصة بالتنقيب ودراسة الآثار المصرية القديمة مثل بعشة التنقيب الانجابزية التي كانت تحمل اسم:

" تمويل استكشاف مصر " Egypt Exploration fund " التي تحولت إلى جمعية فيما بعد عام ١٨٨٧ وأصبحت تحمل لعم : " الجمعية المصريسة - Egypt - . " Society

ويرجع الفضل في تأسيس هذه الجمعية الأثرية الإنجليزية إلى العسالم الإنجليزي جريفيث ، وقد وزعت نشاطها في مصر فيما بعد إلى السعبتين ، وتجلى نشاط " أعضاء الجمعية المصرية " التي كانت أول مظهر من مظاهر اهتمام إنجلسترا بمصر في هواية الفنون التي غلبت على أعضائها في دراساتهم عن مصر .

Baines - Malek, op. cit., p. 29.

 <sup>(</sup>٢) د. كمال رضوان : ألمان في مصر ، المكتبة القومية الثقافية ، القساهرة ،
 (٢) مس ٢ .

Baines - Malek, op. cit., p. 29.

وتكونت في الفترة نفسها أي في عام ١٨٨٠ " البعثة الأثرية الفرنسية في القاهرة La Mission archéologique francaise au Caire والتي تحولت السي معهد علمي بفضل مجهودات ماسيرو عام ١٨٨٠ وأصبح يحمل اسم المعهد الفرنسي للثنار الشرقية بالقاهرة .(١)

Institut Français d'archéologie Orientale du Caire

(۱) عد ذلك " جمعية الاستثراق الألمانية " . (۱)

Deutsche Orient Gesellschaft

وتأسس " بيت شيكاغو Chicago House في الأقصر عام ١٩٢٤ وهـو جزء من المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو ، ويرجع الفضل في تأسيس المعهد الشــرقي في جامعة شيكاغو إلى هنري برستد . وقاست بعثة بيت شيكاغو بتسجيل معظم نقـوش معبد مدينة هابو من عام ١٩٣٠ إلى عام ١٩٧٠ .(٢)

كما تأسس في هولندا المعهد الهولندي لأثار وفقه لغات الشرق الأدني القديم عام ١٩٣٩ م .

وفى الفترة من ١٨٢٣ إلى نهاية القرن التاسع عشر زاد نشاط الرحالة الأجانب وبذل العلماء الأجانب أيضا جهودا مضنية في سبيل تسجيل الأثسار فسى كتالوجات لمجموعات المتاحف الكبرى كالمتحف المصررى والمتاحف الأوروبية وكذلك لمجموعات الآثار الخاصة ، وصدرت عدة مجلات علمية خاصة بالدراسات المصرية القديمة . وألفت الكتب وكتبت المقالات ، وكتبت نقارير الحفائر العلمية ،

<sup>(</sup>۱) نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، الجيزء الأول ١٩٨٠، ص

<sup>(</sup>٢) نيقولا جريمال: المرجع السابق، ص ١٦٠.

Baines - Malek, op. cit., p. 29. (r)

ففى خلال القرن التاسع عشر تكدست الآثار المصرية فى كل من المتحسف البريطانى ومتحف اللوفر ومتحف براين ، وكانت هذه الآثار من الكثرة بحيث تتطلب إنشاء متحف لها فى لندن ، فأنشئت القاعة المصرية عام ١٨١٢ فى حين كان المتحف البريطانى يغص بمجموعة الآثار التى حملها إليه الثراة ورعساة الفنسون الموسسرين والرحالة والمغامرون ، وظهرت الكتب التى تتحدث عن الأزياء المصريسة القديمة والأساطير الفرعونية ، كما أخذت صور ورسوم الأهرام و أبو الهول وأثسار طيبة ومنف وفيلة تصبح مشهدا مألوفا فى أكاديمية القنون بلندن .(١)

فقبل عبد الخديوى إسماعيل كان بوسع كل من يتوق إلى حيازة قطع أثرية تختفى تحت رمال الصحراء أن يلتقطها على هواه ، ولم يكن هناك أيسر من الحصول على تصريح بالحفر لاقتناء "الانتيكة". وهذا هو سبب ثراء متاحف أوروبا بالاتسار المصرية القديمة وسبب وجود العديد من المجموعات الخاصة المتنسائرة في أنحاء أوروبا ، على أن إسماعيل باشا قد وضع نهاية لهذا النهب العالمي وبدأت مصر بذلك . تشكل مجموعتها الخاصة بعد أن اكتشف الخديو إسماعيل بثاقب فكره في شخص ماريت المستول المساعد عن الأثار الشرقية في متحف اللوفر أفضل مدير المحافظة على الآثار القومية والتراث القومي .(١)

وشهدت الفترة نفسها أو قبل ذلك تكوين المجموعات الضخمة مسن الأثسار المصرية في المتاحف العالمية . فهناك أكثر من ٢٨ دولة بها متاحف مستقلة للأثسار المصرية .

وتأتى في مقدمة هذه الدول من حيث الكم الولايات المتحدة وبها ٣٢ ، يليها في أوروبا : إنجلترا وبها ١٩ وإيطاليا ١٥ وألمانيا الموحدة ( الغربية والشرقية قديما ) ١٥ وفرنما ١٣ وسويمسرا ٢ ، وبلجيكا ٥ ، والعمويد ٤ وهولندا ٣ وروسيا ٣ ، وكندا ٣ . وهناك بعض الدول التى بها متحقان مثل الدانمارك ويولندا واستراليا . وأخسرى

<sup>(</sup>۱) د. ثروت عكاشة : المرجع السابق ، ص ۲۹۵ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٨٤ .

بها متحف واحد أو مجموعة آثار مصرية واحدة مثل: النمسا وتشكوسلوقاكيا (قيل انقسامها) والبرتفال واسبانيا ويوغسلاقيا والمجر واليونان وايرلفدا والبرازيل والمكسيك وكوبا واليابان، وهناك أيضا مجموعة الآثار المصرية بمتحف الخرطروم بالمسودان .(١)

هذا عن المجموعات الكبيرة وتستطيع أن نقول أنه لا يكاد يخلو أي متحسف من متاحف العالم من قطعة من الآثار المصعرية ولا تكاد تخلو مكتبة في المؤسسسات العلمية بالخارج أو متحف من متاحف العالم من بردية أو مخطوطة مصعرية قديمة .

ولكى نصع شامبوليون فى موضع التقدير المناسب لــه ، يجــب علينــا أن نتساءل ما الذى كنا نعرفه عن علم الدراسات المصرية القديمة قبل توصله إلى قسراءة علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية وماذا كنا نعرف عــن تــاريخ مصــر القديـم وحضارتها قبل عام ١٨٢٢ . (٢) وماذا أصبحنا نعرف فى فترة المائـــة والخمسـين عاما التى مرت من عام ١٨٣١ إلى ١٩٨١ فى مجال هذه الدراسة وهذا التخصـــص

Baines - Malek, op. cit., p. 224 - 25.

(٢) انظر في هذا الصدد محاضرة د. طه حسين " بنساء مصر الحديثة " بالفرنسية والتي ترجمها إلى العربية د. حامد طاهر في سلسلة دراسات عربية وإسلامية ج؛ ، سيتمبر ١٩٨٥ ، ص ٢٠١ وفيها يقول :

' إن شامبوليون الفرنسى هو الذى عرفنا بمصر القديمة وهو السددى عسرف العالم كله بمصر " أى بقيمة تاريخ مصر القديم وحضارتها . نذكر هنا مساكتبه شامبوليون نفسه اداسيه بعد دخوله قاعة معبد أبو سمبل الكبرى : " إنه ليسعدني أن أضع تحت نظرك مصر القديمسة كلسها : ديانتها وتاريخسها وفنونها وحرفها وعاداتها وأعرافها ، راجع : د. ثروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء ( القرن التاسع عشر ) الهيئسة المصرية العامة الكتاب ، ١٩٨٤ ، ص ١٧٧ .

الدئيق الذى أصبح من التخصصات التى تستوهى الكثيرين فى جميع أنحاء العالم .(١)
وتبدأ مرحلة النشأة من عام ١٨٣١ إلى عام ١٨٨١ تقريبا وظهر فى هسده
الفترة علماء كثيرون من أوروبا منهم من أصاب ومنهم من لجتهد .

وظهرت أسماء للرواد الأوائل ممن اهتموا بدراسة هذا العلم ، وكان لهذا المبيل الأول من الرواد الفضل الأكبر في وضع أسس علم الدراسات المصرية المقديمة ، وكما زار مصر في هذه الفترة أيضا وقبلها مجموعة من أشهر الزوار منهم الرحالة والضباط والمهندسين والدبلوماسيين والمبشسرين والمستشرقين والأطباء وعلماء النبات والجغرافيا والروانيين والرسامين وبعض القساوسة الذيسن اجتذبتهم روح البحث العلمي وغامروا سعيا وراء شراء بعض الوثائق والمخطوطات ، وجاء إلى مصر إلينا تاجر الآثار الذي نجده في كل عصر ، وحوت كتابات بضع هولاء معلومات قيمة عن آثار مصر القديمة وخاصة في هذه الفترة من بداية ميسلاد علم الدراسات المصرية القديمة .

فقد ظهر فى هذه الفترة أكثر من خمسين عالما أسهم كل منهم بمجهوداتـــه للنهوض بدراسة الحضارة المصرية القديمة . وظهر ذلك واضحا فى دقـــة وعمــق أبحاثهم ومؤلفاتهم . فقام كل منهم بتأليف كتاب أو أكثر فى مجال علم المصريات .

وعلى الرغم من أن بعض هذه المؤلفات حوت معلومات سبق ذكرها فــــى كثير من المؤلفات التى سبقت أبحاثهم ولم يتتبعوا ما طرأ على هذه المعلومات مـن جديد نظرا للاكتشافات الأثرية الجديدة والتى أثرت فى دراسة علم المصريات بعــد

<sup>W. Helck and E. Otto, Kleines Worterbuch der (1)
Agyptologie 2 nd, Ed., Wiesbaden 1970; W. Helck - W. Westendorf, lexikon der Agyptologie 6 vols., Wiesbaden 1972, 1977, Textes et langages de L'Egypte Pharaonique, cent cinquante années de recherches 1822 - 1972, Hommage à Jean - Francois Champollion, 3 vols, BdE 64, le Caire 1974.</sup> 

ذلك وتقدم البحث العلمى فيه والكشف عن كثير من المعلومات الغامضة في مجالات المختلفة ، فإن هذه المؤلفات لا يزال البعض منها يستخدم كمصادر لتسجيل مجموعة كبيرة من الآثار التي فقدت وضاعت بعض معالمها واندثر جزء كبير منها . وممسن تعمقوا وكتبوا في هذا العلم كان يوجد أكثر من ثلاثين عالما من أوروبا (۱) ، ومنذكر هنا أسماه واحد وثلاثين عالما من هؤلاء الرواد الأواثل الذين كان لهم الفضل الأكسبر في وضع أسس هذا العلم وسوف تذكرهم طبقا لتواريخ ميلادهم وليس حسب المترتيب الأبجدي لأسمائهم (حتى يتضح لنا أقدميتهم) وسنذكر بشئ من التفصيل أهم أعسال خمسة منهم كمثال لما قام به الأخرون ، وسنقصر الحديث عن هؤلاء الخمسة نقسط نظرا لغزارة إنتاجهم لأن الحديث عن أعمال كل هؤلاء العلماء يحتاج إلى أكثر مسن مؤلف ، وهم :

- کاد. ( ۱۸۲۰ ۱۷۰۱ ) Cadet عاد -
- بلزونی Belzoni ( ۱۸۲۲ ۱۸۲۲ ) .
- . ( ۱۸۹۷ ۱۷۷۸ ) Champollion Figeac شامبولیون فیجاك
  - بيرركهات Burckhardt ) ا بيرركهات
    - . ( ١٨٥٢ ١٧٨٤ ) Vyse نيس

(۱) بالسبة لأسماء هؤلاء العلماء فقد رتبناهم طبقا لتواريخ ميلادهم وليس طبقا للا كالسبة لأسماء هؤلاء العلماء فقد رتبناهم طبقا لتواريخ ميلادهم وليس طبقا لاكبيدية أسمانهم ، ورجعنا في ذلك إلى : Egyptology, Oxford, 1972, p. 1 – 315 .

وإلى كتاب : تاريخ مصر القديمة وآثارها سه الموسوعة المصرية ، المجلد الأول ، الجســزء الأول ، ص ٨٦ ، ٩٠ ، ١٠١ – ١٠٢ ، ١٤٢ – ١٤٢ ، ١٤٢ – ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ – ٢٠٢ ، ٢٠٢ .

- ريغو Rifaud ( ١٧٨٦ ١٨٤٥ ) .
- تاتام Tattam ( ۱۷۸۹ ۱۲۸۱ ) .
- . ( ۱۸۹۱ ۱۷۹۲ ) Hincks -
- سيفارث Seyffarth ) . ا
- ويلكينسون Wilkinson ( ١٧٩٧ ١٧٩٧ ) .
  - شارب Sharpe ، شارب
  - روزلینی Rosellini ( ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ).
    - امبير Ampere مبير ١٨٦٤ ١٨٠١)
      - بانكس Bankes ( توفي عام ١٨٥٥ ) .
    - ليمانس Leemans ( ١٨٩٢ ١٨٠٩ ) .
      - لبسيوس Lepsius ( ١٨٨١ ١٨٨١ ) .
- دى روجيه De Rouge دى روجيه
  - ابوت Abbott ( ۱۸۱۲ ۱۸۹۹ ) .
  - فاسالي Vassalli ( ۱۸۱۲ ۱۸۸۲ ) .
    - برينج Perring ( ١٨١٢ ١٨١٢ )

(۱) الذي جاء إلى مصر عام ١٩٤٤ وكان هدفه الأساسي هو دراسة الآثار المصرية ليتعرف على عالمها المفقود وزيارة الأماكن التي زارها شههامبوليون ليسهونق بنفسه منها ، فراح يجوس بين أطلال المعابد والمقابر واكتشف فيها علي حد تعبيره: " موسوعة عظيمة من الجمال كأنها بومبي بمقياس أوسع تتطوى علي حياة المصريين القدماء مصورة أحسن تصوير " ، راجع : د. ثروت عكاشه : المرجع السابق ، ص ٢٢٤ - ٢٢٩ .

- . (۱۸۱۲ ۱۸۱۳) Blanc بلان -
- بررش Birch ( ۱۸۱۳ ۱۸۸۵ -
- . ( ۱۸۸۲ ۱۸۱۷ ) Chabas شابلان
- . ريت Mariette ) المربت الممارية
  - لايوت Lauth ( ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ) .
- . روجش Brugsch بروجش ( ۱۸۹۴ ۱۸۲۷ )
  - . ( ۱۸۲۱ ۱۸۳۱ ) Deveria . . . بفريا
- اميليا ادرار دز Amelia Edwards ) . ( ۱۸۹۲ ۱۸۳۱
  - . ( ۱۸۹٤ ۱۸۳۳ ) Dumichen درمیشن
    - إبرز Ebers ( ١٨٩٨ ١٨٢٧ )
  - فرن برجمان Von Bergmann فرن برجمان -

: ( ۱۸۷۰ – ۱۷۹۷ ) Wilkinson ويلكينسون

عالم مصریات إنجلیزی - ورحالة جاء إلى مصر وهو صغیر السن وكان يبلغ من العدر حوالي أربعة وعشرین عاما ، وحضر في عام ۱۸۲۱ ومكت اللسا عشر عاما ، وقام بتسجیل ونمنخ ورسم ووصف العدید من المناظر والنقروش في سجلاته ، وخاصة المناظر الموجودة في مقابر كبار الشخصیات في البر الغربي في طيبة والتي نقد بعضها الآن أو تهدم أو أصبح هناك صعوبة في الوصول إليها ، كسا قام بنسخ المنظر الهام الموجود في مقبرة تحوتي حتب في البرشا والذي بيين لذا نقل التعثال إلى داخل المقبرة ، وتحتوى سجلات ويلكينسون على معلومات هامة عن الأثار المصرية وخاصة الآثار التي كانت قائمة في الفترة بين عامي ۱۸۲۱ وهو آخر عام أو آخر تاريخ لزيارته لمصر ، وأفضل أعماله كتابه بعنسوان

" سلوكيات وعادات المصريين القدماء " ونشر في ثلاثة أجزاء فسمي عمام ١٨٣٧ . وجميع ما بقى من سجلات ويلكينسون محفوظ الآن فى معهد جريفيست باكسفورد وبسبب أعماله منح لقب القروسية عام ١٨٣٩ .(١)

وقد أدت خبرة وينكينسون إلى الكشف عن عدد من أجمال مقابر طيبة وارتفعت باسمه إلى رأس قائمة الرواد الأثريين الذين كان من بينهم الثرى الإسكتلندى روبرت هاى ممول الكثير من هذه الحفائر والذي قضى أكثر من شتاء بيسن عامى روبرت هاى ممول الكثير من هذه الحفائر والذي قضى أكثر من شتاء بيسن عامى المقابر عاكفا على إعداد الرسوم وتصنيف المقتنيات في سجلات وصفية ، واستخدم عددا من الرسامين المحترفين والفنائين لنتفيذ مشروعاته الطموحة . وفي علم ١٨٣٤ نشر ويلكنيسون كتابه "طوبوغرافية طبية والمعمح العام للقطر المصسرى" ، وكسان أول نتقيح لما ورد في كتاب علماء الحملة الفرنسية الشهير " وصف مصر " وبعد ثلاث سنوات نشر كتابه الخالد " المصريون القدماء ، عاداتهم وتقاليدهم " ، وكسانت معظم الرسوم في كتاب ويلكنيسون من إنجاز بونومي الذي اشستهر بوصفه أبسرع معظم الرسوم في كتاب ويلكنيسون من إنجاز بونومي الذي اشستهر بوصفه أبسرع علم المصريات الجديد ( ايجيتولوجي ) .(١)

وقام بآخر زيارة له لمصر عام ١٨٥٦ بذل ويلكينسون أثناءهما مجمهودات مصنية لنسخ ورسم العديد من المناظر في مقابر كبار الشخصيات في البر الغربي في طبية . ونسخ العديد من المناظر التي تعرضت للتلف الآن أو حطمت كلية والحثف .

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, London (1958), p. (1) 107, 126.

وأيضا: Dawson, op. cit., p. 305 - 307 ؛ د. تسسروت عكائسة: مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء ، الهيئسة المصريسة العامة الكتاب ، ١٩٨٤ ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) د. ثروت عكاشة: المرجع السابق ، من ٢٩٩ .

كما أن بعض هذه المناظر ينتظر النشر العلمي كما أصبح الدخول إلى بعض المقابر التي دخلها والذي كانت تحتوى هذه المناظر تمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للساحثين الآن .

ومن أهم المناظر التي رسمها لنا ونقلها ويلكينسسون : منساظر أصحاب الحرف من المقبرة رقم ٣٦ التي تخص " إيبي " الذي كان معاصرا اللملك بسسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين ،

فنرى في الصف الأول صناع الجلود والأوانى المحجرية وتماثيل الأوشبتي وأواني الأحشاء وصناع المعادن ، وفي الصف الثاني نرى صناع العجلات الحربيسة والمنحاتين وصناع الحلى . وفي الصف الرابع نرى صناع المعادن ، وعمال يحملون لوح خشب وصناع المراكب . وفي الصيف الخامس صناع المراكب والكتبسة وتعرضت هذه المناظر القيمة المتلف الشديد .(١)

ومن المقبرة رقم ٨٨ التي تخص " بح سوخر ثننو " من عصدر تحوتمدس الثالث وأمنحتب الثانى ، نقل إلينا ويلكينسون منظر يمثل عداملان يقومدان بتنظيم ريش أوزنين وهناك ثلاث أوزات مذبوحة ملقاة على الأرض ونرى سبم أوزات معلقة على همال بعد تنظيفها . ويبدو أن العاملين يجلسان في كوخ . وتعرض هذا المنظدر الواقعي للتلف أيضا خاصة وجه الشخص الذي يجلس إلى اليسار فقد اختفى كلية . (١) فهل يمثل ذلك المنظر مكانا لبيع الطيور المذبوحة ؟ أو مكانا لتنظيف الطيسور بعد شرائها ؟

ومن المقبرة رقم ٢٦ التي تخص حامل المروحة على يمين الملك " ثنونا " من عصر تحوتمس الرابع نقل إلينا ويلكينسون منظرا يمثل كاتبين ومعهم رئيسهم ، نرى الكاتبين في وضع القرفصاء يمسكان ببرديتين مطويتين فسوق شكل مربع ، وبجوار تحدهما ما يثبه الجراب التسى تحفظ فيسه البرديسات المطويسة وبجسوار

Id., op. cit., p. 107.

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 107. (1)

الأخر صندوق تحفظ فيه البرديات بعد الكتابة عليها . ويبدو أن الرجل الثالث رنيمسهم هو رئيس الكتبة يوجه إليهما التعليمات بما يجب تحريره وأتلف هـــذا المنظــر الـــهام لدرجة كبيرة الآن .(١)

ومن مقبرة " باسر " رقم ١٠١ الذي كان وزيرا في عصري مسيتي الأول ورمسيس الثاني ، نقل إلينا ويلكينسون منظرا يمثل باسر تتبعه زوجته وأقاربه مسن نساء ورجال يقومون بتطهير القرابين وحرق البخور وصنب الماء المطهر ولم تنشسر المقبرة بعد ومعظم أجزاء هذا المنظر قد حطمت كلية .(١)

ومن مقبرة "كى نبو " رقم ١١٣ من عصر رمعيس الثامن نقل الينا ويلكينسون منظرا بمثل راقصتين نوبيتين يصطحبهما عازفة على قيثارة صغيرة كالجنك وأخسرى تتفخ فى مزمار مزدوج ويليهما عازف يعزف على آلة موسيقية وترية كبيرة كالقيشارة ومغنى يرفع يده اليسرى أمام فمه ينشد بطرب والمنظر تهدم كلية الأن .(٢) ومن أهسم مؤلفاته :

- Materia Hieroglyphica, containing the Egyptian Pantheon and the Succession of the Pharaohs, from the earlient times to the conquest by Alexander, and other Hieroglyphical subjects, 2 vols., 1828 – 30.
- Extracts from several Hieroglyphical subjects found at Thebes and other parts of Egypt, 1830.
- Topographical survey of Thebes, Mape, Thaba of Diopolis
   Magna, 1830.

Id., op. cit., p. 107. (1)

Id., op. cit., p. 107. (Y)

Id., op. cit., p 107. (7)

- Topography of Thebes, and general view of Egypt, 1835.
- The Manners and Customs of the Ancient Egyptians, 3 vols., 1837.
- The Architecture of Ancient Egypt, 1850 .
- The Fragments of the Hieratic papyrus at Turin, 2 vols., 1851.
- A Popular Account of the Ancient Egyptians 2 vols., 1854.

| : | ( | 1444 | - | 141 | ٠ | ) | Lepsius | سيوس | اب |
|---|---|------|---|-----|---|---|---------|------|----|
|   |   |      |   |     |   |   |         |      | _  |

عالم ألمانى فى المصريات ، من أكبر علماء المصريات بعسد شسامبوليون نشر ١٤٢ بعثا . (١) بل والوحيد الذي يمكن وضعه فى مصاف شامبوليون بما قدمسه لهذا العلم من أجل الخدمات .

وفي عام ١٨٣٤ نشر مؤلفه : "البيليوغرافيا كوسسيلة للبحسث اللغوى وأرسل خطابه الشهير إلى روزليني حدد نقطة التحول فسي دراسة الهيروغليفية ، حيث أعلن فيه قبوله لنظام شامبوليون ، وشرح لأول مرة العلاقة بين بعض الصور الهيروغليفية واللهجة القبطية . وبعد أربع سنوات قضاها في زيارة التحسف والأشار المصرية في كل من إيطاليا وهولندا وإنجلترا ، عاد إلى ألمانيا حيث أقنعه هومبولسد ويائسن أن يجعل من زيارته المقترجة إلى مصر بعثة علمية بمعونسة مسن البسلاط الملكي وزار مصر ثلاث مرات : الأولى : عندما كان عمره اثنان وثلاثيسن عاسا ورأس بعثة أثرية قامت بتسجيل الأثار في مصر وبلاد النوبة من عام ١٨٤٧ حتسي

الخرطوم بالمعودان حتى سواحل سوريا ، فقد ذهب لبسيوس حتى مسروى عامى الخرطوم بالمعودان حتى مسروى عامى المدا ، مدها على المدا ، محله المدا ، مدها على المدا مصر وأثيوبيا وظهرت هذه المؤلفات ابتداء من عام ١٨٤٩ حتى ١٨٥٩ تحت عنوان :

Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopion, Berlin, 1849-1859.

وهى تعد من أوثق وأهم المراجع الأثرية ، لأنها ملأى بالخرائط والرسوم والنقوش التى نقلها لبسيوس فى مصر وفى مروى وأضاف اليها ملحقا يشتمل علسى النصوص التى كان قد دونها أيام البعثة . وهو كتاب ضخم ، بل ربما كان أضخم كتاب عن الأثار المصرية ، إذ يغطيها من الناحيسة الأثريسة واللغويسة والتاريخيسة وأضاف إليها أربعة مجلدات أخرى فى وصف الآثار .

وقام لبسيوس بنقش نص فوق مدخل السهرم الأكبر ( خوف ) بالجيزة بحروف هيرو غايفية بمناسبة الذكرى السنوية لعيد جلوس ملك بروسيا فيلهام الرابع .

وقد قلد لبسيوس الألفاب المصرية القديمة فسمى ملك بروسيا " ملك مصر العليا والوجه البحرى " ،(١) كما اكتشف موقع المنطقة الأثرية بالفيوم وقسم الموقسع إلى أتسام ضمن رسم وضعه لها . كما زار فلمعطين وشبه جزيرة سيناء .

وفي نهاية عام ١٨٤٥ عادت البعثة إلى ألمانيا ومعها ١٥ ألف من القوالبب الجمعية وورق البردى ، علاوة طى الرسوم والنقوش والخرائسط والخطط النسى جمعتها بمنتهى الدقة والعناية ، أى عادت بنتائج فاقت كل التوقعات . (1) وقد أضسافت

د. كمال رضوان: ألمان في مصر ، ص ١١٤ .

 <sup>(</sup>۲) قام بتنفيذ الرسومات لمعظم اللوحات اللازمة لكتاب لبسيوس عن الآشار .
 فيدنباخ Weidenbach ، وهو قنان ألماني ( رسام ) رافق البعثة العلمية
 برئاسة لبسيوس إلى مصر في عام ١٨٤٣ ، راجع : د. كمال رضيوان :
 المرجم السابق ، ص ٢٢٦ .

البعثة ما عادت به من تدف وبحوث إلى القسم المصرى في متحف براين ، فأضفت عليه طابعه النهاتي ، حيث أن ما أحضره ابسيوس يعتبر كنزا أحسن اختيار قطعه . وبدأ نبسيوس في ترتيب الجناح المصرى بمبنى المتحف الجديد في براين عام . ١٨٥٠ ، فصارت طريقة ترتيبه فيه مثلا احتنته المتاحف الأخرى في أقسامها المصرية بما في ذلك المتحف المصرى بالقاهرة .

وزار مصر مرة ثانية عندما كان عمره ٥٣ سنة أى فسى عسام ١٨٦٦ حيث عشر في هذه المرة على مرسوم كانوب بالقرب من أبى قبر وهو مؤرخ بالعسام ٢٣٧ ق. م . من عهد الملك بطلميوس الثالث . وهو مرسوم شبيه بحجر رشيد لأنسه كتب بخطوط ثلاثة :

الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية .<sup>(۱)</sup> وزار مصر مرة ثالثة عمام ١٨٦٩ حينما حضر حفل افتتاح تفاة السويس . وفي عام ١٨٧٣ تم تعيينه أمينا المكتبة الملكية في برلين وقام بنشر عدة مؤلفات منها :

- تتسيم العصور المصرية ، ١٨٤٩ .
- كتاب الموتى للمصربين ، ١٨٥٨ .
- كتاب الملوك المصريين ، ١٨٥٨ .

ورغم تعمقه العلمى في علم اللغة فلم يترك لبعبيوس إلا قليلا من الترجمسات لنصوص قديمة زودها بتعليقات تاريخية وتوضيحية ، وهي تصوص عن الأبجديسة ، علم القياس ، أسماء المعادن ، جدول التقسيم الزمنى والأسماء الملكية .

-----

(۱) أى العام التاسع من عهد بطلميوس الثالث وهو الذى تقرر فيه أن تنشأ فسى كل طبقة خامعة إلى جانب الطبقات الأربع التقليدية الذى كانت كهنة كل معبد يتألفون منها ، وتعمى هذه الطبقة طبقة المعبوديسن الخسيرين ( بطلميسوس وزرجه ) وأن إقامة شعار عبادة البطائمة في المعابد المصرية كانت من اختصاص هذه الطبقة ، راجع د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، الجزء الثاني ، عصر البطائمة ، ص ٢٠٠٧ - ٢٠٧٠.

ومن أواخر أعماله كتاب " النحو النوبي " ١٨٨٠ وهو تطوير للغة النوبيسة التي لم تكن منتشرة آنذاك ، وفي مقدمته رسم يوزع اللغيسات القديمسة فسى القسارة الأفريقية .(١)

- Lettre 'a M. Le professeur H. Rosellini sur l'alphabet hiéroglyphique, 1837.
- Auswahl der wichtigsten urkunden der agyptischen
   Alterthums, theils zum ersten Male, theils nach dem
   Denkmalern berichtigt ..., 1842 .
- Lettre de M. le DR. R. lepsius a' M. Letronne, 1847.
- Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai, geshrieben, 1842 – 1845, 1852.
- Konigliche Museen . Abtheilung der Aegyptischen Alterthumer . Die wandgemalde, 1855 .
- Verzeichnis der agyptischen Alterthumer und Gipsabgusse von R. Lepsius, 1871.
- Das Todtenbuch der Aegypter, 1842;
- Denkmaler aus Aegypten und Aethiopen 6 pts in 12 vols, 1849 59.
- Die Chronologie der Aegypter, 1849.
- Das Bilingue Dekret von kanopus in der Original grosse mit Übersetzug beider Texte, 1886.

<sup>(</sup>۱) د. كمال رضوان : ألمان في مصر ، ص ۱۱۳ - ۱۱۹ ،

- Konigsbuch der alten Aegypter, 2 pts., 1858;
- Alteste Texte des Todtenbuchs nach Sarcophagen des altagyplischen Reichs in Berliner Museum, 1867.
- Nubische Grammatik mit einer Einleitung über die Volker und Sprachen Afrikas, 1880.

اریت Mariette ) الکار – ۱۸۸۱

عالم فرنسى جاء إلى مصر عام ١٨٥٠ لتسجيل وزيسارة بعسض الأديسرة القبطية ، وشسراه بعض المخطوطسات القبطية القديمة لكى يكون مجموعة أثرية فى متحف الفوفر بباريس (١) ، ولكنه استطاع أن يوجه نشاطه إلىسى أعمسال التنقيسب ، وساقته الأقدار إلى عمل حفائر فى منطقة سقارة فكشف عن السرابيوم الذى عثر فيسه على التوابيت الحجرية الضخمة التى تحتوى على مومياوات عجل أبيس ، وعثر على مجموعة كبيرة من اللوحات ، وكمية كبيرة من التماثيل من البرونز متعددة الأحجسام ونراه بعد ذلك يتجول فى كل مكان فى مصر والسودان (١) ، وكشف عن العديد مسن الآثار الهامة منها معبد الدير البحرى ونقوش رحلة بلاد بونت ، واكتشف حلى الملكة إعر حتب فى منطقة دراع أبى النجا ، واكتشف بعض الآثار فى معبدى مدينة هسابو إعر حتب فى منطقة دراع أبى النواع النباتات التى أمر بنقشها تحوتمعن الثالث فسى إحدى قاعات بهو الأعياد فى الكرنك ، وكشف أيضا عن بعض الآثار فسى منطقة البدوس ودندرة وإدفو وتانيس وكشف فى هذه الأخيرة عن لوحة " أربع مائة العسام " أبيدوس ودندرة وإدفو وتانيس وكشف فى هذه الأخيرة عن لوحة " أربع مائة العسام واكتشف أيضا تمثال شيخ البلد والكاتب الجالس فى سقارة ، وتمثال خفرع الشهير فى

د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم، الجرزء الأول، مصر
 والعراق، طبعة ١٩٧٩، ص ٣٥ حاشية (٢).

Mariette, Voyage dans la Haute Egypte, Paris 1878. (Y)

معبد الوادى الخاص بهذا الملك في منطقة الجيزة ، ومجموعة رع حتب ونفرت فسى دهشور . وكشف عن لوحات كبرى تخص ملوك كوش في جبل برقل في السودان ، وأرسل مجموعة كبيرة من مكتشفاته التي زادت على الخمسة آلاف قطعة إلى متحف اللوفر بغرنسا .

وكان وراء تنفيذ مشروع إنشاء مصلحة للأثار ومتحف للأثار المصريسة . وكان محمد على قد أصدر قرارا بإنشاء إدارة للآثار ومتحف بسالقرب مسن بركسة الأزبكية في عام ١٨٣٤ ، وبالفعل أنشئت إدارة للآثار المصرية فسى علم ١٨٥٧ ، وفي ٤ يوليو عام ١٨٥٨ عين ماريت مأمورا لأشغال العاديات فسى علم الخديسو سعيد ، وفي عام ١٨٦٣ شيد متحف للآثار على النيل في بولاق ، وحضل حفل افتتاحه رسميا الخديوي إسماعيل وبقى في مكانه حتى عام ١٨٩١ .(١)

ويذكر له أنه أصر على إرجاع مجموعة التحف النفيسة التى عرضت في الريس عام ١٨٦٧ معارضا في ذلك الملكة أوجيني في استبقائها هناك ، معتمدة على علاقات الود بينها وبين الخديو إسماعيل ، ففي عام ١٨٦٧ أقيم المعرض الدولي في باريس ، واحتفظت مصر بجناح كبير فيه لكى يتعرف من خلاله القسعب الأوروبي على حضارة مصر القديمة وانتقل إلى هذا الجناح بعض من أجمل القطع الموجودة في متحف بولاق وعلى الرغم من محاولات ماريت إلا أن بعض القطع لم تعد أبدا السسي موطنها الأصلى ، ولم ير ماريت تحقيق أهم أحلامه وهو إنشاء أول متحف للأثار لأنه توفي في ١٩ يناير من عام ١٨٨١ ، وفي علم ١٨٩١ نقلت مجموعة الأنسار المعروضة في متحف بولاق إلى سراى الجيزة ، وكانت تشغل جنزءا من حديقة الحيوانات الحالية ، وكانت تضم قصر الحرملك وقصر السلاملك وما يحيط بهما من حديقة بساتين لا مثيل لها ومكثت مقتنيات متحف بولاق في هذه العبراى منذ عسام ١٩٩١ م.

<sup>(</sup>۱) راجع فيما بعد ، ص ۱۸۱ ،

وفى عام ١٩٠٧ تم بناء المتحف الحالى بميدان التحرير وتم افتتلحه فى العام نفسه وحضر حفل الافتتاح الخديوى عباس حلمى الثانى . (١) وتم عرض الأتسار فيه طبقا للعصور التاريخية ، من عصور ما قبل التسأريخ حتسى العصسر البطلمى الرومانى . وهي آثار منتوعة من لوحات منقوشة وعنساصر معمارية مسن مقسابر وتماثيل ضخمة وصغيرة الحجم للملوك والأفراد والمعبودات وتوابيت ومومياوات وأواني وحلى وأدوات للزينة وبرديات وأدوات للكتابة والرسم وعملات وغيرها .

وتكريما لماريت باعتباره أول من جاول تنفيذ فكرة إنشاء متحف اللاثار فقد دفن في تابوت حجرى في فناء المتحف وأقيم بجواره تمثال نصفى له . وقبل وفاتسه نشر جزءا من حفائره وأعماله منها .

دليل متحف بولاق، ويردية بولاق، وآثار متنوعة، ومؤلف عن السرابيوم، وأبيدوس ودندرة ومعبد الكرنك ، ومؤلف عن مصاطب الدولة القديمة في سفارة وكل هذه المؤلفات باللغة الفرنسية :(١)

- Memoire sur la mere d'Apis, 1856.
- Choix de monuments et de dessins decouverts ou exécutés Pendant le deblaiement du Serapeum de Memphis, 1856.

(۱) في أبريل من عام ۱۸۹۷ وضع الخديو عباس حلمي الثاني حجر الأساس المتحف الجديد . وأشرف على تتفيذه المهندس الفرنسي مارسل دورنسو - المتحف المتحف رسميا عام ۱۹۰۲ . ويضم أكثر مسن ۱۲۰ ألف تطمة من مختلف المصور ، راجسع : Official Catlogue : The Egyptian Museum Cairo, p. 9 – 10.

(٢) Sauneron, L'Egyptologie, p. 17-70 وأيضا: د. عبد العزيــز Dawson, op. cit., p. 194 – 196 ؛ ٢٧ مىالىح: المرجع السابق ، ص ٢٧ ؛ 196 – 194

- Le Serapeum de Memphis, 1857.
- Description des fouilles executees en Egypte, 1863.
- Denderah, 5 vols., 1870 75.
- Les Papyrus égyptiens du musée de Boulaq, 3 vols., 1871 -- 88.
- Album du musée de Boulaq, 1871.
- Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie, 1881.
- Listes geographiques des pylones de Karnak, 1875.
- Deir el Bahari, 2 pts., 1877.
- Voyage de la Haute Egypte, 2 vols., 1878 80.
- Catalogue general des mouments d'Abydos decouverts pendant les fouilles de cette ville, 1880.
- Le Serapeum de Memphis, 1882.
- Les Mastabas de l'Ancien Empire, 1883.

: (١٨٩٤ – ١٨٢٧) Heinrich Brugsch هينرش) بروجش

عالم ألمانى وكان عالما ودارسا ، جاء إلى مصر عام ١٨٥٣ وسجل رحلت ومشاهداته في كتاب صدر في براين عام ١٨٥٥ بعنوان : " تقارير عن مصر " مثلما فعل شامبوليون وليسيوس ومن ثمرات رحلته إلى مصر كتابه بعنوان " آثار مصدر " ربراين عام ١٨٥٧ ) ، ثم مؤلفه الضخم بعنوان " النصوص الجغرافية فسى الآثار المصرية القديمة " وهو من ثلاثة أجزاء صدر في ليبزج (من ١٨٥٧ حتسى ١٨٥٠)،

ويستعرض بروجش فيه أقاليم مصر القديمة وعواصم تلك الأقاليم ، محددا موقع كــل منها ، والمعابد والقنوات والأرض الزراعية .

ثم زار مصر للمرة الثانية عامى ١٨٥٧ ، ١٨٥٨ بناء على دعوة وجهها له ماريت . فقام بروجش بجمع المادة اللازمة لموسوعته عن اللغة المصرية بعنوان القاموس الهيروغليقي الديموطيقي " .

وعندما عاد زميله الأثرى دوميشن عام ١٨٦٤ من مصر ومعه مجموعـــة كبيرة من النصوص ، وخصوصا نصوص المعابد التي تم اكتشافها آنذاك مثل معبــد دندرة ومعبد ادفو ، اقترح عليه بروجش إصدار مجلدين يحتويـــان علمى نصــوص . جنرافية عن مصر تكملة للثلاثة أجزاء السابقة وفعلا أصدر اهما سويا في ليبزج فسى عامى ١٨٦٥ ، ١٨٦٦ .

وجاء بروجش إلى مصر المرة الثالثة ، عندما عينته حكومة بروسيا قنصلا لها في مصر عام ١٨٦٤ . فأخذ ينشر مقالاته في مجلة " اللغسة المصريسة " التسى أسسها عام ١٨٦٣ والتي تولى تحريرها ليسيوس أثناء وجود بروجش فسى مصسر وعين أستاذا بجامعة جوتينجن عام ١٨٦٨ . وفي جوتينجن وجد بروجش الوقست لتحقيق عمله الكبير ، وهو موسوعته عسن اللغسة المصريسة بعنسوان " القساموس الهيرو غليفي الديموطيقي " الذي يتضمن أهم كلمات اللغة المصرية وشرحها بالفرنسية والألمانية والعربية ، وهو من سبعة أجزاء ، صور في ليبزج ١٨٦٨ - ١٨٨٢ .

وإذا كان يانسن قد استطاع أن يحصى الكلمات المعروفة من اللغة المصريسة حتى عام ١٨٤٥ ويقدرها بحوالي ٦٨٥ كلمة فإن قاموس بروجش بحتوي على شوح لعدد ٨٤٠٠ كلمة المعابد ومن المتاحف ومست أوراق البردى وهو عمل قال عنه لبسيوس أنه لا يضاهيه عمل آخر في مجال علم الدراسات المصرية القديمة .

<sup>(</sup>۱) د. كمال رضوان : ألمان في مصر ، المكتبة القومية الثقافية ، الطبعة Dawson, op. cit., p. 42 -- 43 ; ۳۲ -- ۲٦ ، ص ١٩٧٩ ، ص

وقرر العنفر إلى مصر المرة الرابعة عام ١٨٦٨ م ، بناء على دعوة من الخديوى إسماعيل باشا ليتولى رئاسة معهد تعليم الأثار واللغة المصرية القديمة . وأخذ بروجش يدير المعهد لمدة عشر سنوات وساعده أخوه الأصغر إميل . وقد أنعم الخديوى عليهما بلقب البكوية ثم الباشوية .

وعاش بروجش في مصر أحسن أيامه ، فرافق الدوق أوجست فسون أولد نبورج في ثنتاء عام ١٨٧٥ في رحلته إلى الواحة الخارجة ، ونقل نقسوش معبدها ونشرها عام ١٨٧٨ م .

وكانت رحلته الأخيرة إلى مصار عام ١٨٩٢ ، حيث كلفته حكومته بشراء قطم أثرية لها .

وفي تقييمه لزميله بروجش ، كتب ماسبرو :

' علم المصريات مدين لثلاثة : أسمه شامبوليون ، ووضع له روجيه طريقة البحث ، وأمده بروجش بما يحتاج إليه حاليا ومستقبلا ".

ومن أهم مؤلفاته نذكر :

- " قواعد اللغة الديموطيقية " ( ١٨٥٥ ) ، وهو أول وأهم كتاب من نوعه ويمكسن مقارنته بكتاب شامبوليون عن قواعد الهيروغليفية .
  - تقارير عن رحلتي إلى مصر ( ١٨٥٣ ١٨٥٥ ) .
    - تاريخ مصر ( ١٨٥٩ ) .
- نصوص جغرافية ، خدمة أجزاء ، الأخيران منها بالاشستراك مسع دوميشسن ( ١٨٥٧ ١٨٦٠ ، ١٨٦٥ ) .
  - التقويم عند قدماء المصريين ، ليبزج ( ١٨٦٤ ) .
    - عالم المقابر المصرية ( ١٨٦٨ ) .
      - تواعد الهيروغلينية ( ١٨٧٢).

- تاريخ مصر ايام الفراعنة ، جزءان ، ليبزج ( ١٨٧٧ ) .
- رحلة إلى الواحة الخارجة في الصحراء الليبية ، ليبزج ( ١٨٧٨ ) .
  - الموسوعة الجغرافية لمصر القديمة ، جزءان ( ١٨٧٩ ) -
- القاموس الهيروغليفي الديموطيقي صبعة أجزاء ، ليبزج ( ١٨٦٨ ١٨٨٨ ) .
  - الدين والميثولوجيا عند قدماء المصريين ١٨٨٥ .
- نقوش مصرية تديمة ، ستة أجزاء ، تقع مادتها العلمية فيسمى ١٥٧٨ صفحية ، ويحوى نصوصا من علم الفلك ، والتقويم ، والجغرافيا ، والميثولوجيا ، والسير التاريخية ، والعمارة ، صدر من ١٨٨٢ حتى ١٨٩١ .
- المصريات ، ونتانج البحث في مجال الكتابة المصرية واللغة والتاريخ ، ليبزج
- Grammaire demotique, 1955.
- Reiseberichte aus Aegypten .. in den Jahren 1853 und 1854, 1855.
- Geographische Inschriften altagyptischer Dankmales 3 pts. 1853 60.
- Histoire d'Egypte, 1859.
- Recueil de monuments égyptiens dessinés sur lieux 6 pts.
   1862 85.
- Materiaux pour servir a la reconstruction du calendrier des anciens égyptiens, 1864.
- A Henry Rhind's Zwei bilingue Papyri hieratisch und demotisch, 1865.

- Dictionnaire hieroglyphique et démotique 7 vols, 1867 --
- Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum Altaegyptische Inschriften 6 pts. 1883 11.
- Die agyptische Graberwelt, 1868.
- Hieroglyphische Grammatik, 1872.
- Index des hieroglyphes phonétiques 1872.
- Reise nach der grossen Oase El Khargeh, 1878.
- Dictionnaire geographique de l'ancienne Egypte, 2 vols, 1879.
- A History of Egypt under the Pharaohs 2 vols., 1879.
  - ويقع هذا المؤلف في ١٤٢٠ صفحة .
- Religion und Morphologie der alten Aegypter 1888.

ويقع هذا المؤلف في ٧٥٨ صفحة .

: ( ۱۸۹۴ – ۱۸۳۳ ) Dumichen دوهيشن

عالم ألماني تخصيص في علم الآثار المصرية في جامعة ستراسبورج مسن عام ١٨٧٧ وعمل أستاذا للمصريات في الجامعة نفسها من عام ١٨٧٧ حتى وفات عام ١٨٩٤ ، وقد زار مصر مرات عديدة ، أولها عام ١٨٦٣ لمدة ثلاث سنوات حيث قام بنسخ الكثير من المخطوطات والنصوص ، وقام برحلات استكثنافية في كل أنصاء وادى النيل حتى الخرطوم ،

ثم قام برحلته الثانية إلى مصر عام ١٨٦٨ بتكليف من ملك بروسيا ثم كانت رحلته الثالثة إليها بمناسبة افتتاح قناة العمويس عام ١٨٦٩ حين رافق الأمير فريدريـش فياعام .

وفي عام ١٨٧٥ قام برحلته الرابعة إلى مصر لتصوير النقسوش بالمقابر الملكية في البر الغربي بطبية . وقد نجح في قراءة النصوص التي سجلت تاريخ إنشاء معبد إدفو ومعبد دندرة . كما أثرى علمي الجنرافيا والفلك بإضافاته نشر أكسش من أربعين مؤلفا . ومن أهم مؤلفاته :

- أسطول إحدى ملكات مصبر ١٨٦٨ .
  - معبد أبو سعبل ١٨٦٩ .
- المعابد والمقابر في مصر القديمة ١٨٧٢ .
  - راجات المنجراء الليبية ١٨٧٧ .
    - الولحات ١٨٧٨ .
  - تاريخ مصر القديمة ١٨٧٨ ١٨٨٢ .
- Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera, 1865.
- Geographische Inschriften altagyptischer Dehkmaler, vols. 1865 85.
- Altagyptische Kalenderinschriften, 1866.
- Historische Inschriften altagyptischer Denkmales, 2 vols.,
- Altagyptische Tempelinschriften 2 vols, 1867.
- Die Flotte einer agyptischen Koningin, 1868.
- Der Felsentempel von Abu Simbel, 1869.

- Eine vor 3000 Jahren abgefasste Getreiderechnung, 1870.
- Resultate einer .. archaeologisch photogra phischen Expedition, 2 pts., 1869 71.
- Uber die Tempel und Grabes im Alten Aegypten 1872.
- Die erste bis jetzt aufgefundene sichere Angabe uber die Regierungs zeit eines Aegyptischen konigs, 1874.
- Geschichte des Alten Aegyptens, 1879.
- Die Kalendarischen Opferfestlisten im Temple von Medinet Habu, 1881.
- Der Grabpalast der Patuamenap, 1884.
- Zur Geographie der alten Agypten, 1894.
- Baugeschichte des Dendera tempels, 1877.
- Die Oasen der libyschen Wuste, 1877

| ; | علة التطور | 90 |
|---|------------|----|
|   |            | _  |

ويدخل علم المصريات القديمة بعد ذلك فيمسا يسمى بمرحلسة التطور والإنطلاق وذلك منذ عام ١٨٨١ حتى عام ١٩٣١ تقريبا .

وظهر في هذه الفترة كثير من العلماء الأجانب والمصريين ومجموعة مسن المستشرقين وعلماء في تخصيصات أخرى يمثلون الجيل الثاني الذين كان لهم المعسل في تطور هذه الدراسة بفروعها المختلفة ، وحصرنا أكثرهم نشاطا واهتماما لعمليسة تطوير دراسة علم المصريات فظهر أكثر من مائة وخمسين عالما أسهم كل منهم في تأليف العديد من المؤلفات العلمية التي كان لها أثر كبير في تطوير عليم الدراسيات

المصرية القديمة في مختلف جامعات أوروبا ، وظهر في هذه الفرة ما يسمى بمدارس التخصيص أو علماء التخصيص في مجال المصريات القديمة سواء بالنسبة لدراسة تاريخ مصر القديم أو دراسة مجالات الحضارة المصرية القديمة بمظاهر ها المختلفة وخاصة اللغة المصرية القديمة ، وسوف نذكر هنا أسماء ما يقرب من مائمة وسنة وثلاثين عالما طبقا لتواريخ ميلادهم وليس حسب ترتيبهم الأبجدي حتى يتضسح لنا من هم الأقدم ، وكما نذكر بشيء من التقصيل أعمال سنة عشر عالما منهم وقصا لأهمية ما قاموا به من كتابات عديدة ، وكمثال أيضنا لما أسهم به الأخرون ، وهم ;

- روسی Rossi ( ۱۹۱۲ ۱۸۲۷ ) .
- ایزنلور Eisenlohr ) ایزنلور
  - لانزون Lanzone ( ۱۹۰۷ ۱۸۳۶ ) .
- امهرست Amherst (۱۹۰۹ ۱۹۰۹).
  - شيدت Schmidt شيدت -
- ( تيودور ) دينز Davies ( تيودور )
  - لينبور Lefebure ، (١٩٠٨ ١٨٢٨)
- دى روجيه De Rouge دى روجيه
- ( امیل ) بروجش Brugsch ( امیل ) بروجش
  - رنيو Revillout ( ۱۸٤٣ ۱۹۱۳ ) .
  - . ( ۱۹۲۱ ۱۸٤٤ ) Naville نائيل -
  - شترن Stern (۱۹۱۱ ۱۹۱۱)
  - جريبو Grebaut جريبو
  - ماسبرو Maspero ( ۱۹۱۱ ۱۸٤۱ ) .
    - بوريان Bouriant بوريان ۱۸٤٩

- أحمد كمال A. Kamal أ. ( ١٩٢٢ ١٨٤٩ ) .
  - املينو Amelîneau ( ١٨٥٠ ١٩١٥ ) .
    - ايفانس Evans ( ١٨٥١ ١٨٥١ ) .
      - بورتر Porter ( ۱۹۶۱ ۱۹۶۱ ) .
        - بيل Piell ( ۱۸۰۲ ۱۸۰۲ ) -
    - نيرى Virey ( ١٨٥٣ ١٩٢٢ ) .
    - بتری Petrie ( ۱۹۵۲ ۱۹۴۲ ) .
    - ارمان Erman ( ۱۸۰٤ ۱۸۰۱
    - ماير Mayer ( ١٨٥٥ ١٩٣٠
    - جانيه Gayet ( ۱۹۱۱ ۱۸۰۱ ) -
- سكيابارللي Schiaparelli ( ١٩٢٨ ١٩٢٨ ) .
  - فيدمان Wiedemann ( ١٨٥٦ ١٩٣٦ ) .
- جولنيشف Golenischeff جولنيشف
- دی مورجان De Morgan ( ۱۹۲٤ ۱۸۰۲ ) .
  - . (۱۹۲۱ ۱۸۵۷ ) Benedite بنت -
    - بدج Budge . ( ۱۹۳٤ ۱۸۵۷ )
  - بارزانتی Barsanti ( ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ )
    - لوريه Loret ( ۱۸۵۹ ۱۹٤۱ ) .
  - شتیندورف Steindorff ) .
    - جريفيث Griffith ( ١٩٣٤ ١٨٦٢ )

- بورخارت Borchardt (۱۸۹۳ ۱۸۹۳)
  - لانج Lange ، (١٩٤٢ ١٨٦٢)
  - ميراى Murray ( ۱۸۹۲ ۱۹۹۳ ) .
    - . ( ۱۹۲٤ ۱۸٦٤ ) Baillet باييه -
  - دارسی Daressy دارسی
    - لجران Legrain لجران
  - برستد Breasted برستد
- ( فورمان ) ديفز Davies ( ١٨٦٥ ١٩٤١ ) .
  - کرم Crum ( ۱۸۹۰ ۱۸۹۶ ) .
  - فوكار Foucart ( ١٩٤٦ ١٩٦١ ) .
  - كويبل Quibell ( ١٩٣٥ ١٨٦٧ ) .
  - ریزنر Reisner ریزنر
    - نوکاس Lucas ( ۱۸۹۷ ۱۸۹۷ ) -
    - موریه Moret موریه
  - جكييه Jequier جكييه
  - شاسينا Chassinat ( ١٩٤٨ ١٨٦٨ )
    - شافر Schafer شافر ۱۹۵۷ ۱۸۹۸
  - هولشر Holscher ( ۱۸۱۸ ۱۹۹۳ ) .
    - زینه Sethe ( ۱۹۲۱ ۱۹۲۱ ) -
    - يوجيه Jouguet ) . ( ١٩٤٩ ١٨٦٩

```
- نيوبرى Newberry ( ۱۸۹۹ – ۱۹۶۹ ) .
```

- ریش Reich ( ۱۸۲۲ ۱۸۲۲ )
- کابار Capart کابار -
- . ( ۱۹۰۰ ۱۸۷۷ ) Gauthier جرتبيه
  - يونكر Junker يونكر ۱۸۷۲ )
    - دفو Devaud ( ۱۹۲۹ ۱۹۲۹ ) -
      - فيرنث Firth ( ١٨٧٨ ١٩٣١ ) .
- برنتون Brunton ) .
  - رانکه Ranke ، ( ۱۹۵۲ ۱۸۷۸
  - ناسون Nelson ( ۱۹۰٤ ۱۹۰۴ ) .
  - ( ۱۹۵۷ ۱۸۷۹ ) Lefebvre -
- . جاردنو Gardiner ) ( ۱۹۹۳ ۱۹۹۳
- . ( ۱۹۹۱ ۱۸۷۹ ) Wainwright وين رايت -
  - سوئا*س* Sottas معرفان
  - ريجال Weigall ( ١٨٨٠ ١٨٨٠ -
  - ماکای Mackay ماکای -
    - دينز Davies ) دينز
  - . رودر Roeder ، رودر
  - ايرترن Ayrton ( ١٨٨٢ ١٨٨١ -
    - بیت Peet بیت -
  - سبيارز Speelers ) مبيارز ۱۸۸۲

- روش Rosch ( ۱۹۱۶ ۱۸۸۳ )
  - جن Gunn جن ( ۱۹۵۰ ۱۸۸۳
- . ( ۱۹۵۱ ۱۸۸۳ ) Bissing بيسينج
  - آلت Alt ( ۱۸۸۳ ۲۰۹۱ ) .
- بلاكمان Blackman بالكمان -
  - ونلوك Winlock ( ١٨٨٤ ١٩٥٠ ).
- بيرخارت Burchardt ( ١٩١٤ ١٨٨٠ )
- فرسينسكي Wreszinski ( ۱۹۲۵ -- ۱۹۸۵ ) .
- بيسون دلاروك Bisson de la Roque بيسون دلاروك
  - مونتیه Montet ( ۱۸۸۰ ۱۹۶۱ ) .
  - جرابوك Grapow جرابوك
    - برل Bull ( ۱۸۸۱ ۱۹۵۴
  - سليم حسن S. Hassan ( ١٨٨٦ ١٩٦١ ) .
    - . ( ۱۹٦٤ ۱۸۸۲ ) Klebs كليبس
      - كيس Kees ( ١٨٨١ ١٨٨١ -
    - انجاباخ Engelbach انجاباخ -
      - دارسون Dawson دارسون -
        - فارينا Farina ( ۱۸۸۹ ۱۹٤۷ ) .
      - دريوتون Drioton ( ١٨٨٩ ١٩٦١ ).
        - بوتى Botti ( ١٩٦٨ ١٩٦٨ ) .

- اریکسن Erichsen ( ۱۸۹۰ ۱۹۹۹ ) . - رو Rowe ) .
  - شارف Scharff عارف المارف -
- . ( ۱۹۰۹ ۱۸۹۲ ) De Buck طری -
  - کبیر Keimer کبیر
    - كول HTT ( ١٨٩٤ ١٩٩٣ ) •
  - فولتن Volten (١٨٩٥ ١٩٦٣ )
- الراتكانور Frankfort ) . ( ۱۹۵۱ ۱۸۹۲ )
- بيةكوف Piankoff بيانكوف -
  - شرني Cerny شرني شرني
- جلائنيل Glanville ( ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ )
  - اليو Alliot ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ) -
  - مايس Hayes ( ١٩٦٢ ١٩٠٢ )
- هرمان Hermann ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۲ )
  - (۱۹۱۲ ۱۹۰۷ ) Janssen يانسن
  - جارئو Garnot ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۲ ) .
  - شترك Stock ( ١٩٦٦ ١٩٠٨ )
- مكمان Hickmann مكمان مكان
  - فارى Varille ( ١٩٠١ ~ ١٩٠١ ) .
- زكريا غنيم Goneim ( ۱۹۱۱ ۱۹۹۹

- فیکنتیف Vikentiev ( توفی عام ۱۹۹۰ ) . رفیبو Revillout ( ۱۹۱۳ – ۱۹۱۳ )

- Le Concile de Nicee d'après les textes Coptes, 2 vols., 1873-1918.
- Mémoire sur les Blemmyes, a propos d'une inscription Copte trouvée a Dandur, 1874.
- Apocryphes coptes du Neauveau Testament : textes, 1876.
- Actes et contrats des Musées Egyptiens de Boulaq et du louvre, 1876.
- Le Roman de Setna: étude Philologique et critique, avec traduction mot a'mot du texte démotique, introduction historique et commentaire grammatical, 1877.
- Nouvelle Chrestomathie Demotique : mission de 1878, contrats, 1878.

Dawson, op. cit., p. 246 - 47.

## 144

- Rituel funeraire de Pamonth an demotique avec les textes hieroglyphiques or hieratiques corespondants, 1880
- Chrestomathie Demotique 4 vols., 1880.
- Cours de langue Démotique, lecon d'ouverture le proces d'Hermias .. 2 fasc., 1884 1883, 1903
- Cours de droit Egyptien, 1884,
- Corpus Papyrorum Aegypti 3 vols., 1885 92.
- Un Poème satyrique, compose a l'occasion de la maladie du poete musicien herault d'insurrection, hor – Uta Papyrus de Vienne, 1885.
- Les obligations en droit égyptien compare aux autres droits de l'antiquite, 1886.
- Second mémoire sur les Blemmyes d'après les inscriptions démotiques des Nubiens, 1887.
- Musée de louvre : Catalogue de la Sculpture Egyptienne, 1889 .
- Notice des papyrus demotiques archaiques et autres textes (sic) juridiques ou historiques traduits et commentés, 1896.
- Les drames de la conscience : études sur deux moralistes égyptiens inédits des deux premiers siècles du notre ere, 1901.

- Le Syllabaire demotique 2 fasc., 1912 - 13.

واسبرو Maspero ( ۱۸۱۱ – ۱۸۶۱ )

عالم مصريات فرنسي وهو من أصل ايطالي ، وجاء إلى مصر عام ١٨٨١ على رأس بعثة فرنسية ، وقام برفع الأثربة والرديم عن معبد الأقصر . وارتبط اسمه بالكثف عن خبيئة الدير البحرى وعين مديرا لمتحف بولاق ومديرا لمصلحة الأثسار خنفا لماريت عام ١٨٨١ وظل بها إلى عام ١٨٨٦ ثم عاد إلى فرنسا ، ثم عاد مسرة أخرى مديرا لمصلحة الآثار من عام ١٨٨٩ إلى ١٩١٤ وانشأ المعهد الفرنسي للأثسار الشرقية بالقاهرة ، وكشف في خبيئة الدير البحرى عن تعمع وعشرين مومياء أهمها الترمسيس الثاني عام ١٨٨١ . وقام بنشر العديد من المؤلفات العلمية باللغة الفرنسسية التي غطت الفترة من ١٨٧١ حتى عام ١٩١١ وألف العديد من المؤلفات في مجال التاريخ والحضارة المصرية القديمة أهمها :

- " دراسات في المقائد والأثار المصرية ".
- " ثلاث سنوات حفائر في مقابر طبية ومنف " .
  - " التاريخ العام للفن " .
- " تعاليم أمنمحات الأول لابنه سنوسرت الأول " .
  - م ١ القصيص الشعبي في مصر القديمة ١٠.
    - " التاريخ القديم لشموب الشرق " -
      - " المتحف المصرى"،
      - " نصوص الأفرام " -

نشر حوالي ١٢٠٠ عمل علمي ما بين مقال وكتلب ودراسة .(١)

Dawson, op. cit., p. 197 – 198; Eydoux, A La Recherche des (۱): وأيضا نجيب العقيق عن Mondes Perdus, Paris (1967), p. 12-13.

194 - ١٩٨٠ من ١٩

ومن أشهر أعماله:

- L' Inscription de dedicatoire du temple d'Abydos, 1867.
- Hymne au Nil, 1868 .
- Une Enquete judiciaire `a Thèbes au temps de la XX eme dynastie (Papyrus Abbott), 1871.
- Des Formes de la conjugaison en egyptien antique, en démotique et en copte, 1871.
- Du genre epistolaire chez des Egyptiens de l'Epoque Pharaonique, 1872.
- Histoire ancienne des Peuples de l'Orient, 1875.
- La Trouvaille de Deir el Bahari (with Brugsch 1881).
- Les Pronoms personnels en egyptien, 1872.
- Le Conte d'Apopi et de Soknoure, 1881.
- La Trouvaille de Deir el Bahri, 1883.
- L'Archeologie egyptienne, 1887.
- Les Momies royales de Deir el Bahari, 1889.
- Trois années de fouilles dans les tombeaux de Thèbes et de Memphis, 1889.
- Sarcophages des époques persane et Ptolemaiques CGC,
- Etudes de Mythologie et d'archéologie 8 vols . 1893, 1898, 1900, 1911, 1912, 1913, 1916 .
- Essais sur l'art egyptien, 1912.

- Memoire sur quelques papyrus du louvre 1875.
- Etudes Egyptiennes Romans et poesies du Papyrus Harris no 500, 1879,
- Etudes Egyptiennes Etudes sur quelques Textes relatifs aux funerailles.
- Les Contes populaires de l'Egypte ancienne, 1882.
- Guide du visiteur au museé de Boulag, 1883 .
- Catalogue du Musee Egyptien de Marseille, 1889.
- Histoire ancienne Egypte, Assyrie, 1890.
- Fragments de manuscrits coptes thebains provenant de la Bibl du Deir Amba Shenoudah, 1892
- Les Insciption des Pyramides de Saqqarah 1894.
- Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, 3 vols 1895, 1897, 1899.
- Fouilles autour de la Pyramide d'Ounas 1900.
- Guide du visiteur au Musee du Caire 1902.
- Causeries d'Egypte, 1907.
- Les Memoires de Sinouhit 1908.
- New light on Ancient Egypt, 1908.
- Les Enseignements d'Amenemhait I er `a son fils Sanouasrit Ier, 1914.

ومن بين هؤلاء المشاهير الأجانب برز في مصر العالم المصرى :

: ( ۱۹۲۲ - ۱۸۶۹ ) A. Kamal أهمد كوال

الذي يعد أول أثرى وعالم مصريات مصرى . درس علسى يد بروجش وعمل بمصلحة الآثار والمتحف المصرى . عمل لمدة ثلاثين عاما في حقل الآشار حتى أحيل إلى المعاش عام ١٩١٤ . وعمل على نقل مجموعة الآثار مسن متحف بولاق إلى متحف الجيزة ثم إلى المتحف المصرى الحالى وقام بعدة حفائر في مناطق عديدة في دير البرشا وجبل الطير وطهنا وأطفيح والشيخ سعيد وأسسيوط . وكتب تقارير علمية عن بعض المواقع الأثرية في الدلتا وفي الصعيد .

ونشر عدة مقالات في حوليات مصلحة الآثار ومن أهم أعماله :

- Steles Ptolemaiques et Romaines, CGC 2 vols., 1904 5.
- Tables d'offrandes, CGC 2 vols ., 1906 9.

وظل طيلة حياته العلمية يعد قلموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارلة بعض مفرداتها بما ورد في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى ، ولكنه لسم يتمسه أثناء حياته ولم يقم أحد بنشر ما تم منه . وسوف تتولى هيئة الأثار طباعته في سلسلة الثقافة الأثرية والمتاريخية تحت عنوان :

\* دراسات في اللغة المصوية القديمة \*

وقام بالتدريس بجامعة القاهرة . وأنعم عليه الخديو بلقب بك وقبل وفاتـــه أنعـــم عليه بلقب الباشا .(١)

## : ( ۱۹۴۲ – ۱۸۰۳ ) Petrie بتري

عالم مصريات إنجليزى ، جاء الأول مرة إلى مصر بغرض دراسة فن بناء الأهرام أعوام ١٨٨٠ - ١٨٨٠ اختلف مع بعثة الحفائر الإنجليزية EEF وأسس فسى عام ١٨٩٤ - ١٨٩١ اختلف مع بعثة الحفائر Egyptian Researeh Account الماء الإنجليزية EEF أعوام ١٨٩٦ - ١٩٠٦ . عين أول أستاذ للأثار في إنجلستبرا فسي جامعة الجوليج في انسدن University College London أعسوام ١٨٩٢ - ١٨٩٣ . امضى حوالي اثنين وأربعين عاما في الحفائر في عدة أماكن مثل ماريث ،

- فنجد أنه حفر في الأماكن الآتية : (١)
  - نقراطیس ۱۸۸۶ ۱۸۸۰ .

- كانيس عام ١٨٨٤ . .

- . 1XX1 485 -
- نبشه ۱۸۸۱ .
- هواره بياهمو وارسينوي ۱۸۸۸ .
  - مواره ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ،
- اللامون كامون ١٨٨٩ ١٨٩١ ، ١٩١٤ ١٩١٩ .
  - غراب ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ،
  - ميدوم ۱۸۹۱، ۱۹۰۹ ،
  - قل العمارية ١٨٩١ ١٨٩٢ . .
    - . 1A91 1A97 <u>Lif</u> -

\_\_\_\_\_\_

- نقاده وبلاص ۱۸۹۰ .
- طيبة والرمسيوم ١٨٩٥ ١٨٩٦ .
  - ۔ القرنه ۱۹۰۸ -
  - دشاشه ۱۸۹۷ .
  - دندر ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ،
- . مو (ديوسبولوس) ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ .
  - أبيدوس ١٨٩٩ ١٩٠٣ ، ١٩١٢ .
    - اهناسیا ۱۹۰۳ ۱۹۰۶ -
      - ـ بوتو ۱۹۰۶ ،
- سيناء وودادي المغارة وصرابية الخادم ١٩٠٤ ١٩٠٥ .
  - كل اليهودية ١٩٠٥ ١٩٠٦ .
  - قل الرئابة ١٩٠٥ ١٩٠٦ .
    - منفط الحنة ١٩٠٦ ،
  - جيزة وريفا ١٩٠٦ ١٩٠٧ .
    - اتریب ۱۹۰۷ .
    - منف ۱۹۰۸ ۱۹۱۳ -
    - طرخان ۱۹۱۱ ۱۹۱۳ .
      - مىدمنت ۱۹۲۰ -- ۱۹۲۱ -
        - حرجة والشرفا ١٩١١ .
          - هليربوليس ١٩١٢ .

- . 1975 1977 45 -
- الجيزة ١٩٢٧ ١٩٣٤ .
- وحفر أيضا في فلسطين عام ١٨٩٠ .

وفي عام ١٩٢٦ ترك مصر حتى عام ١٩٣٨ ليعمل في مواقع الهكسوس في غلسطين . وقد حقق نتائج هامة في حفائره في نقراطيس واللاهون وتسل العمارنة وجبانة نقاده وأبيدوس . أسس بترى مجلة مصر القديمة Ancient العمارنة وجبانة نقاده وأبيدوس . أسس بترى مجلة مصر القديمة ، ولسه الفضل الأكبر في وضع الأسس الصحيحة لعمل الحفائر المنظمة ، وتسجيل كل ما يظهر فيها من آثار صعفيرة الحجم . وقام بعدة حفسائر في الوجسه القبلي وحول الأهرام في الجيزة ، وفي أطلال المدن الهامة القديمة ، و وجه عناية خاصعة إلى جبانات عصر ما قبل الأسرات ، وقسد قسم حضسارات عصر ما قبل التاريخ إلى ثلاث مراحل ، وقسد استخدم اذلك أرقاما متتابعة ، من ١ إلى ١٠٠ ، وهو ما عرف باسم النظسام النتابعي ، وترك ثورة ضخمة من المؤلفات والمقالات وأهم مؤلفاته نجدهسا في التاريخ والديانة وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية .

وقد طبق الأثرى الأمريكي ربزنر Reisner (١٩٤٢ -- ١٨٦٧) النظام التتابعي الذي اخترعه بترى .

- Inductive Metrology 1877 .
- The Pyramids and Temples of Gizeh, 1883.
- Tanis, Part I, 1883 84, 1885.
- Naukratis, Part I, 1884 85 (with Gardiner and others)
  1886
- Racial Photographs from the Egyptian Monuments, 1887 .

Tanis . Part. 11. Nebesheh and Defenneh (Tahpanches) (with Murray and others) 1888.

- A Season in Egypt, 1888.
- Two Hieroglyphic Paypri from Tanis . Part 11 .
- The Geographical Papyrus (An Almanack) (with Brugsch), 1889.
- Hawara, Biahmu and Arsinoe 1889.
- Historical Scarabs, 1889.
- Kahun, Gurob and Hawara (with Griffith and others)
- Il lahun, Kahun and Gurob. 1889 90 (with Sayce and Others), 1892.
- Ten years Digging in Egypt, 1881 1891, 1892.
- Tell el Amarna (with Sayce and others) 1894.
- A History of Egypt, 1 st ed. 3 vols . 1894 1905 .
- Egyptian Decorative Art 1895.
- Egyptian Tales, 2 vols. 1895.
- Koptos (with Hogouth) 1896.
- Nagada and Ballas 1895 (with Quibell and others) 1896.
- Six Temples at Thebes, 1896 (with Spiegelberg) 1897.
- Deshasheh 1897 (with Griffith) 1898.

- Religion and Conscience in Ancient Egypt, 1898 .
- Syria and Egypt from the Tell el Amarna letters, 1898
- Dendereh 1898, 2 pts. (with Griffith and others), 1900
- The Royal Tombs of the Frist Dynasty 1900 pt. I, 1900 .
- The Royal Tombs of the Earliest Dynasties, 1901 pt. 11 (with Griffith) 1901.
- Diopolis Parva, The cemeteries of Abadiyeh and Hu, 1898-99 (with Mace) 1901.
- Abydos, pt. I (with Weigall) 1902 .
- Abydos, pt. II (with Griffith) 1903.
- Ehnaysa, 1904 (with Currelly) 1904.
- Methods and Aims in Archaeology, 1904.
- Roman Ehnasya (Herakleopolis Magna) 1904, 1905.
- Hyksos and Israelite Cities (with Duncon), 1906.
- The Religion of Ancient Egypt, 1905 .
- Researches in Sinai (with Currelly), 1906.
- Gizeh and Rifeh (with Thompson and Grum), 1907.
- Athribis (with walker and others), 1908.
- The Arts and Crafts of Ancient Egypt, 1909 .
- Memphis I (with walker), 1909.
- The Palace of Apries (Memphis 11) (with walker), 1909.

- Personal Religion in Egypt before Christianity, 1909 .
- Qurneh (with walker), 1909.
- Meydum and Memphis 111, (with Mackay and others)
- Historical Studies (with Knoble and others), 1911.
- Roman Portraits and Memphis 1V, 1911 .
- Egypt and Israel, 1911.
- The Revolutions of Civilisation, 1911.
- The Formation of the Alphabet, 1912.
- The labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, (with Wainwright and others) 1912.
- The Hawara Portfolio, 1913 .
- Tarkhan and Memphis, (with Wainwright and others) 1913.
- Tarkhan 11, 1914.
- Amulets, 1914 .
- Handbook of Egyptian antiquities collected by F. Petrie, exhib, at University coll. Gower St., 1915.
- Heliopolis, kafr Amar and Shurafa (with Mackay and others) 1915.
- Scarabs and Cylinders with names, 1917.

- Tools and Weapons, 1917.
- Eastern Exploration, Past and Future, 1918.
- Some Sources of Human History, 1919.
- Prehistoric Egypt, 1920 .
- Corpus of Prehistoric Pottery and Palettes, 1921.
- Lahun 11, (with Brunton and others), 1923.
- Social life in Ancient Egypt, 1923 .
- Sedment, 2 vols . 1924 .
- Religious life in Ancient Egypt, 1924.
- Ancient Egyptians, no 11 of Descriptive Sociology fol.,
  1925.
- Buttons and design scarabes, 1925 .
- Tombs of the Courtiers and Oxyrhynkhos, (with Gardiner and others) 1925.
- Ancient weights and Measures, 1927.
- Glass stamps and weights, 1926.
- Objects of daily use, 1927.
- Qau and Badari I, 1927 .
- Gesar, 1928 .
- Beth Pelet I (Tell Fara) (with Tufnell), 1930.
- Antaeopolis . The tombs of Qau, 1930 ,

- Decorative Patterns of the Ancient world, 1930 .
- Ancient Gaza, Tell. El Ajjul, 5 vols. 1931 52.
- Seventy years in Archaeology, 1931.
- Measures and weights, 1934
- Shabtis, 1955.
- Anthedon, Sinai (with Ellis) 1937.
- The Funeral Furniture of Egypt, 1937 .
- Egyptian Architecture, 1938.
- The Making of Egypt, 1939.
- Wisdom of the Egyptians, 1940

نشر بعد وقاته:

- Ceremonial Slate Palettes, Corpus of Proto - Dynastic Pottery ( with Petrie and Murray )

ونستطيع أن نقول أنه كتب في كل مجال

: ( ۱۹۳۷ – ۱۸۵٤ ) Erman إرفاق

عالم الماني في المصريات ، كان أستاذا بجامعة برلين من عام ١٨٩٢ حتسى عام ١٨٩٣ حتسى عام ١٨٩٣ . كان واسع الأفق والاطلاع في مختلف فروع علم المصريات و خطست أبحاثه في مجال الفقه ، بما في ذنك فقه النهجة القبطية ، كما اهتم بالتسساريخ والأشار والديانة والفن ، ولم مولفات في كل هذه المجالات .

وقد ساعدت مؤلفاته على إخراج علم المصريات من حالة الجمود التسى كادت تصيبه ، فطور ذلك العلم تطورا توريا خصوصا مجال اللغة فيه . أخذ ارمان يبحسث في تركيب الجملة وبناء اللغة المصرية القديمة ، ويصنف الظواهر اللغوية التي طرأت على المصرية القديمة ، ويضع لها المراحل التاريخية التي تطورت فيها علسي مدى ثلاثة آلاف علم ، فكان ارمان أول من اكتشف العلاقة بين اللغة المصريسة واللفات السامية القديمة ، وكان أول من قدم عصور اللغة المصرية إلى ثلاثة عصور ، وكان أول من قدم عصور اللغة العلمية الدقيقة .

وبفضل تحليله النصوص الأدبية والدينية والتاريخية وبغضل مشروعه الضخم بشان عمل قاموس للغة المصرية ، فقد وضع لعلم اللغة أسبه الصالحة حتى اليوم ، وإذا كان فك رموز الهيروغليفية - علي يد شامبوليون قد ساعد على قراءة النصوص ، فإن مجهود ارمان ساعد على فهم تلك النصوص (۱) ، نشر حوالي ١٨٠ عملا ، ولم يترك جانبا من الدراسات المصرية القديمة إلا ووضع فيه المولفات العلمية والمقالات سواء في اللغة (۱) ، أو التاريخ أو الأدب أو الديانة ، وتمتاز كتاباته بالأسلوب السهل ، وأهم مؤلفاته كتابه عن "قواعد اللغة المصرية في عصر الدولة الحديثة " ، وكتاب آخر بالاشتراك مع هرمان رائكه عن " مصر والحياة المصرية ومؤلف أخر عن " الأدب المصرى " ، ومن أهم أعماله نذكر :

\_\_\_\_\_

Dawson, : أو السرجع السابق ، من 11-11 وأيضا ، كمال رضوان : السرجع السابق ، من 11-11 و من والم

<sup>(</sup>٢) وهو صاحب قاموس برلين الشهير للغة المصرية الذي يبلغ أكثر من سيون ونصف بطاقة ، ويوجد منه نسخة وحيدة في أكاديمية مدينة برلين ، وسن مادته العلمية أمكن إصدار طبعة في عام ١٩٢١ – ١٩٣١ تعنبر من أهسم ما وصل إليه علماء اللغة من مفردات ، راجع : د، محمد بكر : صفحسات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ١٧ – ١٨ .

# ١- في مجال النحو والصرف في اللغة المصرية القديمة :

- طريقة الجمع في اللغة المصرية ، ١٨٧٨ .
  - لغة أوراق بردي وستكار ، ۱۸۸۹ .
- القواعد الجديدة للغة المصرية ، ١٨٨٠ ، ثم طبعة ثانية عام ١٩٣٣ .
  - قواعد اللغة المصرية ، ١٨٩٤ .
- قاموس اللغة المصرية ، ليبزج عام ١٩٢٦- ١٩٣١، بالاشتراك مع جرابوف، ويقع في ٢١٠٠ صفحة .
  - قاموس الجيب في اللغة المصرية ، ١٩٢١ .
    - قاموس المغردات المصرية ، ١٩٠٤ .
      - . رموز الهيروغليفية ١٩١٢ .
    - ٢ وفي مجال الدراسات القبطية :
  - مقتطفات من ترجمة الصعيد للمهد القديم ، ١٨٨٠ .
    - مقتطفات من الأدب الشعبي القبطي ، ١٨٩٧ .
      - وثانق قبطية ١٩٠٤.
        - ٣ وعن الأثار :
      - المسلات الرومانية ، ١٩١٧ .
        - اوحة أبي الهول ، ١٩٠٤ .
      - ٤ وعن الحياة اليومية والتاريخ :
- مصر وحياة شعبها في العصور القديمة ١٨٨٥ ، ظهرت له الطبعة الثالثة بعدد أن عدلها رائكه عام ١٩٢٣ .
  - أدب المصربين ، ١٩٢٣ .

- عالم النيل ، ١٩٣٦ .
  - ه ــ وعن الديانة :
- الديانة المصرية ، ١٩٠٥ ، صدرت الطبعة الثالثة عام ١٩٢٣ ، وظـــهرت لـــه
   ترجمة إلى الإيطالية عام ١٩٠٨ . ومن مؤلفاته بالألمانية نذكر ما يلى :
- Die Plurabildung des Aegyptischen, 1878.
- De forma pluralis in lingua aegyptiaca, 1878.
- Die Sprache des papyrus Westcar, 1889.
- Die flexion der agyptischen Verbums, 1902.
- Liste der Wichtigsten hieratischen Zeichen, 1890 . Neuagyptische Grammatik, 1880 .
- Aegyptische Grammatik, 1912.
- Die Hieroglyphen, 1912.
- Worterbuch der agyptischen Sprache (with Grapow), 5
   pts. Leipzig, 1926 31 with two further parts 1957 63, a
   total of over 3,100 pages, without counting the 5 vols of
   Belegstellen, 1935 53.
- وعمل طي تحقيق هذا العمل أكثر من عشرين عالما من علماء العسالم فسي اللغة المصدرية القديمة في جميع عصورها .
  - Agyptisches Handworterbuch, 1921 .
  - Aegyptisches Glossar, 1904.
  - Zur agyptischen Wortforschung, 1907 28.
  - Koptische Urkunden, 1904.

- Die Marchen des Papyrus Westear, 1890.
- Gesprach eines lebenmuden mit seiner Seele, 1876
- Hymnen an das Diadem der Pharaonen, 1911,
- Papyrus lansing, 1925
- Ein Denkmal memyhitischer Theologie, 1911.
- Zauberspruche für Mutter und kind, 1901.
- Romische Obelisken, 1917.
- Die Sphinxstele, 1904.
- Agypten und agyptische, leben in Altertum 1885 (1)
- Life in Ancient Egypt, 1895.
- Die literature der Agypter, 1923.
- Literature of the Ancient Egyptians, 1927.
- Die agyptische Religion, 1905.
- Die Welt am Nil, 1936.

شتیندورفه Steindorff ) :

مستثرق ألمانى ، تخصص فى المصريات والدراسات القبطية أصبح أستاذا المصريات فى جامعة ليبزج من عسمام ١٨٩٣ حتسى ١٩٣٨ وأسمس بسها معسهدا

(۱) قام بترجمة هذا المؤلف إلى اللغة العربية د. عبد المنعم أبو بكــر ومحـرم كمال في عام ١٩٥٣ ، وظهر تحت عنوان : " مصر والحياة المصرية فــى العصور القديمة " .

للمصريات ، ثم أودع فيه كل ما عثر عليه أثناء رحلاته الاستكثافية في مصر وبسلاد النوبة . وقد كرس جهدا خاصا لدراسة اللهجة القبطية ، فأصبح مرجعا كبسيرا لسها طلبة حياته . كما اهتم أيضا بالفن والديانة المصرية ، ونشر فيهما الكتب والمقالات . وقام بإجراء حفائر في منطقة الجيزة ١٩٠٩ إلى ١٩١١ وفي النوبة من ١٩١٢ إلى ١٩١٠ أبي ١٩١٠ وفي النوبة من ١٩٣٠ الله أربعين عاما . وكانت دراسته القبطية غاية الأهمية وما زال كتابه : "قواعبد اللغية القبطية "مرجعا هاما . وقد بلغت مؤلفاته ٢٥٠ من الكتب والمقالات ، كان أولها عام القبطية " مرجعا هاما . وقد بلغت مؤلفاته ٢٥٠ من الكتب والمقالات ، كان أولها عام

- قواعد اللغة القبطية ، ١٨٩٤ ، وظهرت له طبعة معدلة عام ١٩٠٤ ويعد هـــذا المرجع من أهم المراجع عن قواعد القبطية .(١)
- مكتشفات المقابر في عصر الدولة الوسطى بالمتاحف الملكية فسى برليسن ١٨٩٦ .
  - نصوص تبطیة مع الترجمة ، ۱۸۹۹ .
  - · عصر ازدهار الدولة الفرعونية ، ١٩٠٠ ثم طبعة معدلة في ١٩٢٦ .
    - عبر الصحراء الليبية حتى واحة أمون ، ١٩٠٤ .
      - ديانة قدماء المصريين ، ١٩٠٥ .
    - موجز قواعد اللغة القبطية مع قطع مختارة للمطالعة ١٩٢١ .
      - الفن المصرى ، ١٩٢٨ .
      - دنیا المقابر فی طبیة ۱۹۳۹ .
      - عندما حكمت مصر الشرق ، ١٩٤٣ .

\_\_\_\_\_

(۱) د. كمال رضوان : المرجع السابق ، ص ۲۱۳ – ۲۱۰ ؛ Dawson, op. cit., p. 280 - 281 .

- تعليم قواعد اللغة القبطية ، ١٩٥١ .
- قاموس أمنول الكلمات القبطية والمصرية .
  - أصل اللغة القبطية و أدابها .

قام بحقائر في الصحراء الليبية أعوام ١٨٩٩ – ١٩٠٠ ، في الجيزة أعسرام ١٩٠٩ – ١٩١١ ، وفي بلاد النوبة ١٩١٢ – ١٩١٤ و ١٩٣٠ – ١٩٣١ . وأشسرف على تحرير المسكن كلمة أربعين عاما .

#### وتحمل مؤلفاته العناوين التالية :

- Steindorff, Short Grammar of Sacidic dialect, leipzig 1894.
- Sassanidische Siegelsteine (with Horn) 1891.
- Koptische Grammatik mit Chrestomathie,
- Woterverzeichnis und literatur, 1894 rev.ed. 1904.
- Grabfunde des Mittleren Reiches in den koniglichen Museen zu Berlin, I. Das Grab des Mentuhotep, 1896.
- Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse und Bruchstucke de Sophonias – Apokalypse Koptische Texte, Ubersetzung, Glossar, 1899
- Die Blutezeit des Pharaonenreiches, 1900, rev. ed. 1926 .
- Grabfunde des Mitt. Reiches in den Koniglichen Mus. Zu Berlin .11. Der Sarg des Sebk – O. Ein Grabfund aus Gebelen, 1901.
- Durch die libysche Wuste zur Amonaose, 1904 .
- The Religion of the Ancient Egyptians, 1905 .

- Koptische Rechtsurkunden des Achten Jahr hunderts aus Dieme, Theben (with Grum), 1912.
- Das Grab des Ti , Veroffent lichungen der Ernst von Sieglin Expedition in Agypten, vol. 2, 1913 .
- Aegypten in Vergangenheit und Gegenwart, 1915.
- Kurzer, Abriss der koptischen Grammatik mit lesestucken und Worterverzeichnis, 1921 .
- Die kunst der Aegypter : Bauten, Plastik, Kunstgewerbe,
   1928 .
- Aniba, I. (with Heidenreich, kretschmar, langsdorff, and Wolf).
- Aniba II. (with Marcks, Schleif and wolf) 1935-37.
- Die Thebanische Grabwelt (with wolf), 1936.
- When Egypt Ruled the East (with Seele), 1942.
- Egypt, text of Hoyningen Huene, 1943.
- Catalogue of the Egyptian Sculpture in the Waltars Art Gallery, 1946.
- Lehrbuch der Koptischen Grammatik, 1951 .
- وعندما كان في أمريكا عام ١٩٣٩ بسبب هروبه من النازبين في ألمانيا نشر:
- Coptic Egyptian Etymological Dictionary the Origin of the coptic language and literature: Prolegomena to the Coptic Grammar.

 The Proverbs of Solomon in Akhmimic coptic according to a Papyrus in the State library in Berlin, with a Coptic
 Greek Glossary compiled by Cail Schmidt.

| : ( ۱۹۳٤ – ۱۸۹۲ ) Griffith <u>កំរុម</u> | جر |
|-----------------------------------------|----|
|-----------------------------------------|----|

عالم مصريات إنجايزى قام بعدة حفائر في مصر وقام بقراءة العديد من النصوص الهيراطيقية المكتوبة بخط مختصر والتي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وبرز نبوغه في الخط الديموطيقي ، وإليه يرجع الفضل في وضع أسس الدراسسات المروية ومن مؤلفاته التي بلغت أكثر من ٢٦٠ مؤلفا نذكر (١) :

- Tanis, 1889.
- Naukratis, 1888.
- The City of Onias and the Mound of the Jew, 1890.
- Two Hieroglyphic Papyri from Tanis, 1889.
- Inscriptions of Suit and Der Rifeh, 1889,
- Beni Hassan, pts. III and IV, 1896, 1900.
- Hieratic Papyri from Kahun and Gurob 2 vols., 1887, 1898.
- Hieroglyphs from the collections of the Egypt Exploration fund, 1898.
- Stories of the High Priests of Memphis, 1900.

- Demotic Magical Papyrus of London and Leyden, 3
   vols., 1904 9.
- Catalogue of Demotic Papyri in the Rylands library at Manchester, 3 vols, 1909.
- The Meroitic Inscriptions of Shablul and Karanog, 1911.
- Meroitic Inscriptions, 2 pts. 1911, 1912.
- The Nubian Texts of the Christian Period, Oxford, 1931.
- Excavations in Nubia in liverpool Annals of Arch., 1921-8.
- Christian Documents from Nubia, 1929.
- Catalogue of the Demotic Graffiti of the Dodecaschaenus, 1945.
- The Adler Papyri, 1939 .

| : | ( | ١ | 944 | ۸. | - | ١A | ٦٣ | ) | В | 01 | cha | ırdı | t ä | بارن | بوة |
|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|----|-----|------|-----|------|-----|
|   |   |   |     |    |   |    |    |   |   |    |     |      |     |      |     |

ترف ثروة كبيرة من المؤلفات وبخاصة عن العمارة المصرية . ونشر عدد كبير من المجلدات عن آثار المتحف المصرى في مجموعة الكتالوج العام عن التماثيل الكبيرة والصغيرة وعن لوحات المقابر في عصر الدولة القديمة .

زار مصر للمرة الأولى عام ١٨٩٥ . وفي زيارات أخرى لمصر قاد كشيرا من عمليات الحفائر والتنقيب عن الآثار وخاصة في منطقة أبي صير وتل العمارنسة . وبالتعاون مع ماسبرو قام بالإعداد للكتالوج العام للمتحف المصرى . وفي الفترة سن ١٩٠٧ حتى ١٩٢٨ كان مديرا للمعهد الألماني للتاريخ المصرى القديم بالقاهرة . كسا أسهم بكثير من النصوص والمعلومات القاموس الصلار في براين واكتشسف معبسد

الشمس للملك في أوسررع في أبو غراب عدام ١٨٩٨ و ١٩٠١ وكذلك المعبد الجنائزى في أهرام أبو صور . كما اكتشف تصميمات منازل " تل العمارنة " وقدم بدر استها در اسة تقصيلية عام ١٩١٣ - ١٩١٤ . وكان أول عالم يركز في در استه على فن العمارة المصرية .

واكتشف ورشة النحات تحريمس في منطقة تل العمارنة ، وتوفى بوخسارت في باريس ولكنه دفن في القاهرة .

### ومن أهم مؤلفاته:

- ' آثار الدولة القديمة في المتحف المصرى ، ١٩٠١ '، ضمن كتالوج المتحف المصرى .
  - " تصمة تشييد معبد أمون بالكرنك ، ١٩٠٥ " .
    - " مقياس النيل و علاماته " ، ١٩٠١ -
  - " أعمال فنية من المتحف المصرى بالقاهرة" ، ١٩٠٨ .
- ' طبيعة مصر ، والحياة الشعبية وفن العمارة ' ، ١٩٣٠ ( بالاشتراك مع زميله ريكه ) . وظهرت هذه المؤلفات باللغة الألمانية :
- Die aegyptischenpflan zensaule, 1897.
- Zur Baugeschichte des Amonstempels von Karnak, 1905.
- Das Grab denkmal des konigs Ne- User Re, 1907.
- Das Grabdentmal des konigs S'ahou re 3 pts, 1910,
   1913.
- Das Grabdenkmal des konigs Nefer Ir- ke Re,
   1909 .

- Statuen und statutlten von konigen und privat leuten im Museum von kairo, CGC, 1911 – 36.
- Die Annalen und die Zeitliche Festlegung des Alten Reiches der agyptesch en Ceschichte, 1917.
- Die altagyptische Zeit messung, 1920.
- Altagyptische festungen and der Zweiten Nils nell, 1923.
- Portrats der Konigin Nofret-ete aus den Grabungen, 1921/
   13 im Tell el Amarna, 1923.
- Agypten, Landschaft, volksleben, Baukunst, 1930 .
- Agyptische tempel mit umgang, 1938.
- Dankmaler des alten Reiches (ausser den statuen) im Museum von kairo CGC, 1901
- Das Re-Heiligtum des konigs Ne-Woser-Re pt. I. Der Bau, 1905.
- Works of Art from the Egyptian Museum et Cairo, 1908.
- Nilmesser and Nilstands marken, 1906.

| : | ( | ١ | ٩ | ٣ | ٥ | _ | ١ | ٨ | ٦ | ٥ | ) | B | re | as | te | d | 4 | متن | ہرہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----|-----|
|   |   |   |   | _ |   |   | _ |   | _ |   | _ |   |    |    |    |   |   |     |     |

ترك مؤلفات وبحوثا كثيرة أهمها مجموعة من المصادر المصرية القديمية حيث ترجم أهم النصوص التاريخية في مختلف العصور . وكتب كتابا عين تياريخ

- مصر القديم منذ أقدم العصور حتى الغزو الفارسي .(١) ونشر عدة كتب عن الدياسة ، كما ترجم البردية الطبية الشهيرة ادوبن سميث .
- De Hymnas in Solemsub Rege Amenphide II Conceptis, 1894.
- A New Chapter in the life of Thutmose II, 1900.
- The Battle of Kadesh 1903.
- A History of Egypt, 1905.
- Ancient Records of Egypt, 5 vols, 1906-7.
- The Temples of lower Nubia, 1906 .
- A History of Ancient Egyptians, 1908.
- The Dawn of Consience, 1933 .
- The Edwin Smith Surgical Papyrus, 2 vols., 1930 .

وترجم مؤلف ارمان عن قواعد اللغة المصرية القديمة إلى الإنجليزية عسام ١٨٩٤ .

- A History of Egypt from the Earlist times to the Persian Conquest 2 nd edition, 1927.
- The Monuments of Sudanese Nubia 1908. Repelopment of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1912.
- Short Ancient History 1914,

### : ( ۱۹٤٥ – ۱۸٦٧ ) Lucas لوكاس

كبمائى إبحليزى كان متخصصا قسى تحليل المسواد وعينسات المعسادن والأحجار ، وكان له فضل كبير في تحليل كثير من هذه العينات التي كشف عنها فسى الحفائر ، وبين طرق المحافظة على الآثار وحمايتها ، ولعب دورا كبيرا في تنظيسف وترميم محتويات مقبرة توت عنخ أمون وكذلك محتويات تابوت ششنق الثالث مسن الفضة الذي كشف عنه مونتيه في تأنيس عام ١٩٣٩ ، وقام بترميم عدة مقسابر فسي البر الغربي ، وكتب ٦٥ عملا علميا في مجال ترميم الآثار منها :

- Analyse de quelques specimens de gris pris dans les Colonnes de la Salle Hypostyle 1901
- The Blackened Rocks of the Nile Cataracts and the Egyptian deserts 1905
- The Chemistry of the River Nile 1908 .
- Preservative Materials used by the Ancient Egyptians in Embalming 1911
- Ancient Egyptian Materials and Industries Antiques
   1926
  - قام بنرجمة هذا الكتاب إلى العربية كل من زكريا غنيم وزكى سعد (١)

\_\_\_\_\_

# : (۱۹۳۶ – ۱۸٦٩) Sethe زيته

عالم ألماني في المصريات ، وهو عالم كبير وأديب لسبه مؤلفات اللغوية الكثيرة ، وقد غطى ببحوثه مجالات كثيرة منها : مجال اللغة والتساريخ والجغرافيا والديانة والرياضيات وتأريخ الأحداث وذلك من عصر الدولة القديمة حتسى ظهور الديموطيقية والقبطية .

ومن أهم مؤلفاته كتابه بعنوان " الفعل " وهو من ثلاثة أجزاء كمسا جسع النصوص الخاصة بالأهرام وأعاد تحريرها بعد أن كان ماسبرو قد نشسرها ، وقسد أسس سلملة " بحوث في تاريخ مصر وآثارها " وكتب فيها مقالات هامة ابتداء مسن عام ١٩٠٦ . وفي عام ١٩٠٤ س ١٩٠٠ قام بزيارة مصر وبنسخ مجموعة كبيرة من النصوص التاريخية التي نشرها بين أعوام ١٩٠١ و ١٩٠٩ ومنها وثسانق الأسرة الثامنة عشرة .

### ومن أهم مؤلفاته :

- " الفعل في عصر الدولة القديمة وفي الدولة الحديثة وفي القبطية "، ثلاثة أجنواء، المعلى في عصر الدولة الكتاب هو المرجع الرئيسي حتى اليروم فسى أواعد اللغة المصرية القديمة لأنه يتناول أشكال الفعل في الجملسة فسي عصسر الدولة القديمة والدولة الحديثة وفي الكتابة واللهجة القبطية .
  - مقالات عن تاريخ مصر في أتدم العصور ١٩٠٥ .
  - وثانق الدولة القديمة ، أربعة أجزاء ، ١٩٠٣ ١٩٣٣ .
  - وثائق الأسرة الثامنة عشرة ، سقة عشر جزءا ، ١٩٠٩ ١٩٠٩ ،
- الوثانق الهيروغليفية للعصر الإغريقي الروماتي ، ثلاثة أجزاء ، ١٩٠٤ ١٩١٦ .

- نصوص الأهرام في العصر المصرى القديم ، جزءان واتبعــهما بجزأيــن تعليقات ، ١٩٠٨ - ١٩٢٢ م .
  - الجملة الاسمية في اللغتين المصرية والقبطية ، ١٩١٦ .
    - الأعداد وقيمها عند قدماء المصربين ، ١٩١٦ .
- حسابات الزمن عند قدماء المصريين وعلاقته بالشعوب الأخرى، جـزءان، 1919 ١٩٢٠ .
  - نصوص مصرية للقراءة ، جزءان ١٩٢٤ ١٩٢٧ .
    - نصوص المسرحيات المصرية القديمة ، ١٩٢٨ .
    - الأصول التاريخية والدينية للمصريين ، ١٩٣٠ .
      - مشكلة حتشبسوت مرة أخرى ، ١٩٣٢ .
- ترجمة نصوص الأهرام القديمة ، والتعليق عليها ، سنة أجزاء ١٩٣٥ ٢ ترجمة نصوص الأهرام القديمة عن النصوص التاريخية عندما زار مصر في شناء عام ١٩٠٤ ١٩٠٥ ، وبعدها ظهرت له عدة مؤلفات . وقد زار مصر مرة ثانية عام ١٩٠٥ ١٩٠٥ ، (١)

قام بعدة اكتشافات في مجال اللغة والتاريخ والجغرافيا والديانة والرياضة والتاريخ وغطت دراساته الفترة من الأسرات الأولى حتى ظسهور الديموطيقية والقبطية ، وتحمل مولفاته الأسماء الآتية :

- Die Thronwirren unter den Nachfolgern Konigs Thutmosis I, etc., 1896.

<sup>(</sup>۱) د. كمال رضوان ؛ ألمسان فسى مصر ، ص ٢٠٣ - ٢٠٥ ، وأيضسا : Dawson, op. cit., p. 266 - 67 .

- Das Aegyptische Verbum in Altaegyptischen, Neuaegyptischen und Koptischen, 3 vols., 1899 1902.
- Dodekaschoinos : des Zwolfmeilenland an der Grenze von Acgypten und Nubien, (1901).
- Beitrage sur altesten Geschichte Agyptens, 1905.
- Urkunden des Alten Reichs, 4 pts., 1903 33.
- Urkunden der 18 Dynastie, 16 pts., 1906 9
- Hieroglyphischen Urkunden des Griechisch Romischen Zeit, 3 pts., 1904 116.
- Die Altaegyptischen Pyramidentexte 1 and 2, texte, vol. 3,
   Kritischen Apparat, 4 Epigraphik, 1908 1922.
- Die Einsetzung des Veziers unter der 18.
- Dynastie : Inschrift im Grabe des Rechmi Re Zu Schech Abd El Gurna, 1909 .
- Saraphis und die Sogenannten "Katochoi" des Serapis :
   zwei Probleme der Griechisch Aegyptischen Religionsgeschichte, 1913.
- Der Nominalsatz im Agyptischen und Koptischen, 1916.
- Von Zahlen und Zahlworten bei den alten Agyptern und was für andere volker und Sprachen daraus zu lernen ist ..., 1916.

#### 177

- Die Zeitrechnung der alten Aegypter im Verhaltnis zu der · andern Volker 7 pts., 1919 1920
- Demotische Urkunden Zum agyptieschen
- Burgschaftsrechte, vorzuglich der Ptolemaerzeit etc., 1920

- Aegyptische lesestucke .. Texte des Mittleren Reiches, 2 pts., 1924 27.
- Dramatische Texte zu Altaegyptischen Mysterien spielen pt I Memphite Theology, pt []
- Ramesseum Dramatic Papyrus, 1928
- Urgeschichte und alteste Religion der Agypter, 1930.
- Das Hatschepsut Problem noch einmal untersucht, 1932.
- Historisch biographische Urkunden des Mittleren Reiches (with Erichsen) 1935.
- Ubersetzung und Kommentar zu den Altagyptischen Pyramidentexten, 6 vols (with Erichsen) 1935 62.
- Thebanische Tempelinschriften aus Griechisch Romischer Zeit, 1957. ظهر بعد وفاته
- Das Hieroglyphische Schriftsystem, 1935.

# : (۱۹۳۰ – ۱۸۷۰) Spiegelberg شبیجلبرچ

مستشرق الماني تخصيص في علم المصريات ، وكانت باكورة انتاجه هسو كتاب عن البرديات الهيراطيقية ، كما عمل على دراسة النصوص القانونية ، الا انسه ركز فيما بعد على النصوص القبطية والديموطيقية وأصبح مرجعا في ألمانيسا فسى الكتابة الديموطيقية حيث نشر كتابا عن قواعدها وحقق كثيرا من نصوصها . وفي عام ١٩٢١ نشر " القاموس القبطي " وهو عمل ظل محتفظا بقيمته العظيمة حتى حلى محله القاموس الكبير الذي وضعه كر م . وقد زار مصر عدة مرات وله بحوث قيمة في الأثار واللغة . وكان أستاذا للمصريات في كل من جامعة ستراسسبورج ١٩٨٨ ، وهايدلبرج ١٩٨٨ وميونخ ١٩٢٣ .

#### ومن أهم مؤلفاته نذكر :

- دراسات حول نظام القضاء في الدولة الفرعونية من الأسرة الثامنة عشرة حتى. الأسرة الحادية والعشرين ، ١٨٩٧ -
  - مجموعة الآثار المصرية في متحف هاج ، ١٨٩٦ .
  - الأمساء المصرية واليونانية من العصر الروماني ، ١٩٠١ .
  - أوراق البردى الديموطيقى بمكتبة ستراسبورج ، الطبعة الرابعة ١٩٠٢ .
- شواهد المقابر المصرية بمتاحف جنوب ألمانيا ، ثلاثة أجزاء ١٩٠٢ ١٩٠١ .
  - تاريخ الفن المصرى حتى العصر الهيليني ، ١٩٠٣ .
  - إقامة الاسرانيليين في مصر في ضوء التماثيل المصرية ، ١٩٠٤ .
    - الآثار الديموطيقية ، ثلاثة أجزاء ، ١٩٠٤ حتى ١٩٣٢ .
      - أوراق البردي الديموطيقي في جزيرة فيلة ، ١٩٠٨ .
- مختارات من الأعمال الفنية المصرية، ستراسبورج الطبعة الرابعة، ١٩٠٩ .

- الأسطورة المصرية عن عين الشمس ، ١٩١٧ .
  - · قواعد اللغة الديموطيقية ، ١٩٢٥ · (١)

وغير هذه المولفات الكثير . كما قام بتسجيل عدد كبير مسن النقسوش المسخرية الهيروغليفية والهيراطبقية بجبانة طبية على البر الغربي ، ونشرها في مجلد كبير . وأنف كتابا في أصول الكتابة الديموطيقية ، وفي عام ١٩٢١ نشر قاموسا في اللهجة القبطية ، ونشر النص الخاص بالملك أمنحتب الثالث الذي وجد علسي لوحت التي عثر عليها في معبده الجنائزي في البر الغربي لطبية . ونشر أبضا نصروس لوحة تف نخت المكتوبة بالخط الهيراطيقي ، وهي موجودة الآن في متحسف أثينا ،

نشر المئات من المقالات الصغيرة وكتب في ZAS وحدها حوالـــــــ ١٥٩ مقال أكثر من أي مؤلف آخر .

- Studien und Materialien zum Rechtswesen des Pharaonreiches des Dynast . XVIII – XXI, C. 1500 – 1000 v. chr., 1892 .
- Correspondance du temps des Rois-Prêtres ..., 1895.
- Hieratie Ostraka and Papyri found by Quibell, in Ramesseum, 1895-6, 40, 1898.
- Rechnungen aus der Zeit Setis I., circa 1350 v. Chr., mit anderen Rechnungen des Neuen Reiches, Fol., 2 vols.
   1896.

<sup>(</sup>۱) د. كمال رضوان: المرجع الممابق، ص ۲۰۹ - ۲۱۱ وأيضا: Dawson, op. cit., p. 278 - 279.

- Die Aegyptische Sammlung des Museum Mermanno Westreenianum in Haag, 1896.
- Die Novelle in alten Aegypten : ein litterar- historischer Essay, 1898 .
- Aegyptische und Griechische Eigennamen aus Mumienetiketten der Romischen kaiser zeit, auf Grund von grossenteils unveroffentlichem Material .... 4<sup>0</sup>, 1901.
- Demotische Papyrus aus den koniglichen Museen zu Berlin, Fol. 1902.
- Die Demotischen Papyrus des Strassburger Bibliothek, 4<sup>6</sup>,
   1902
- Aegyptische Grabsteine und Denksteine aus Suddeutschen
   Sammlungen, 3 pts; 4°, 1902 06.
- Geschichte der Agyptischen kunst bis zum Hellenismus, 1903.
- Aegyptologische Randglossen zum Alten Testament, 1904.
- Der Aufenthalt Isreals in Aegypten im lichte der Aegyptischen Monumente, 1904.
- Die Demotischen Denkmaler, 3 pts. in 4 vols. CGC,
  - I. Die Demotischen Inschriften 1904,

- 2. Die Demotischen Papyrus, 1906 08.
- 3 Demotische Inschriften und Papyri Fortsetzung, 1932.
- Demotische Papyrus von der Insel Elephantine I Nr. 1 -- 13, 40, 1908.
- Ausgewahlte kunst Denkmaler der Aegyptischen
   Sammlung der kaiser Wilhelms Universitat Strassburg,
   40, 1909.
- Die Demotischen Papyrus der Musees Royaux du Cinquantenaire, 4<sup>o</sup>, 1909,
- Der Sargen kreis des konigs Petubastes, 40, 1910
- Demotische Texte auf krugen, 40, 1912.
- Die Demotischen Papyri Hauswaldt : Vertrage der ersten
   Halfte der Ptolemaerzeit .... aus Apollinopolis , 2 pts ., 4<sup>0</sup> ,
   1913 .
- Die Sogenannte Demotische Chronik des Pap. 215 der Bibl. Nationale zu Paris . , 40, 1914 .
- Die Prinz Joachim Ostraka : Griechische und
   Demotische Beisetzungsurkunden Fur Ibis und
   Falkenmumien aus Ombos (with Preisigke) 1914 .

- Agyptische und Griechische Inschriften und Graffiti aus den Steinbruchen des Gebel Silsile (Oberagypten), 4<sup>o</sup>
   (with Preisigke), 1915.
- Der Agyptische Mythus vom Sonnenauge, du Papyrus der Tier Fabeln "kufi", nach dem leidener Demotischen Papyrus I 384, 4<sup>0</sup>, 1917.
- Agyptische und andere Graffiti , Inschriften und Zeichnungen , aus der Thebanischen Nekropolis : Text Atlas , Fol . 1921 .
- Koptisches Handworterbuch, 1921.
- Demotische Grammatik, 1925.
- Die Demotischen Urkunden des Zenon Archivs, 4°, 1929.
- Die Demotischen Papyri loeb, 40, 1931

كتب فصيلا في المؤلفات الآتية:

- Petrie, Six Temples at Thebes, 1896
- Quibell , Ramesseum , 1898

وملحقا في المؤلفات الآتية :

- Sayce, Aramaie Papyri discovered at Assuan, 1906
- Lexa, Damotisches Totenbuch, 1910 Dumichen,
- Geography .

#### جارمنر Gardiner جارمنر

\_\_\_\_\_

عالم مصريات إنجليزى أشهر مؤلفاته كتابه عن قواعد اللغة المصريسة القديمة ، الذى ظهرت أول طبعاته عام ١٩٢٧ ، ونشر كثيرا من البرديدات الأدبية وقام بترجمتها والتعليق عليها وأهمها بردية شستر بيتى رقم ١ الخاصة ببعض أغلنى الغزل وبردية أمنعوبي ، وآخر مؤلفاته كتاب عن تاريخ مصر الفراعنة ، توفى فسى إفلى فى اكسفورد فى ١٩ ديسمبر ١٩٦٣م ، وقائمة مؤلفاته طويلسة ، فكتب ٢٢١ مقالا وعشرات الكتب . (١)

وأهم كتبه هو كتابه مع بيت عن الكتابات السينانية (<sup>۱)</sup> واهتم أيضا بترجمـــة نصوص مقبرة توت عنخ آمون .

أولى مقالاته الهامة كانت بعنوان :

- The Installation of a vizier, 1904.
- The Inscription of Mes, 1905.
- Die Klagen des Bauern, 1908.
- The Admonitions of an Egyptian Sage, 1909.

Dawson, op. cit., p. 111 – 112.

(۲) اكتشفها بترى ونشر عنها دراسة ۱۹۰۱ ، اتضح من فعصها أن العمال الأسيويين الذين كانوا يعملون في سيناء قد ابتكسروا أول أبجدية عرفسها التاريخ . وتتكون الأبجدية السينائية من اثنين وعشرين هرفا ، وهي عبسارة عن اختزال للعلامات الهيروغليفية ، راجع : موسوعة المجالس القومية المتخصصة ۱۹۷۶ – ۱۹۹۴ ، المجلدان السادس عشر والمسابع عشسر : ملامح ثروة مصر الأثرية والعياحية ، ص ۲۰ – ۲۷ .

- Die Erzahlung des Sinuhe und die Hirtengeschichte, 1909.
- Egyptian Hieratic Texts, 1911
- Theban Ostraca (with Thompson and Milne), 1913
- The Tomb of Amenemhet (No. 82), with Nina de G. Davies, 1915.
- Notes on the story of Sunuhe, 1916,
- The Inscriptions of Sinai, (With Peet), 1917 (new ed. With Černy, 1952).
- The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia in the Reign of Tutcankhamun, (With Nine de G Davies).
- Egyptian Grammar Oxford ومن أشهر أعماله ولا يزال في مجال University press, London, Ist ed. 1927 اللغة المصرية
  - وظهرت الطبعة الثانية عام ١٩٥٠ ، والثالثة عام ١٩٥٧ .
- Egyptian letters to the Dead, mainly from the old and Middle kingdoms, (with Sethe 1928).
- Description of a Hieratic Papyrus with Mythological story, love songs and other Miscellaneous Texts, 1931.
- Late Egyptian Stories, 1932.
- Le Papyrus leopold II et le Papyrus Amherst, 1933.
- Third Series of the Hieratic Papyri in the British Museum, 1953.

- The Attitude of the Ancient Egyptians to Death and the Dead, 1953.
- Late Egyptian Miscellanies, 1937.
- Ramesside Administrative Documents, 1940.
- The Wilbour Papyrus, 3 vols, 1941 8.
- Ancient Egyptian Onomastica, 3 vols., 1947.
- The Ramesseum Papyri, 1955.
- The Royal Canon of Turin, 1960
- Egypt of the Pharaohs " مصر الفراعنة

نرجم بواسطة د. تجبب ميخانبل وراجمه د. عبد المنعم أبو بكـــر - الهبئسة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣ .

وبرز في مصر أبضيا:

: ( ۱۹۹۱ – ۱۸۸۹ ) S. Hassan سليم حسن

درس على يد جوانيشف وبونكر ، كان أول مصرى عيسن للتدريس في جامعة القاهرة عام ١٩٣١ تعلم في باريس وحصل على الدكنوراه مسن فيينا ، قسام بتنظيف بعض مقابر الجيزة عام ١٩٣٩ واسنسر اهتمامه بهذه الجبانسة حتى عسام ١٩٣٧ ، نشر عدة مقابر في مؤلفه نحت عنوان Giza ، بلغث عشر مؤلفات وقسام بحذائر حول منطقة أبو الهول ومعده وكنب مؤلفا عن معبد أمنحتب الثاني في منطقته أبر اليول ، وقام بالحفر في مقبرة خنتكاوس ومدينة الكهنة الملحقة بسهده المقدرة ، وعلى بالطريق الصاعد لهرم ونيس بسقارة ، ومعبد الوادي لهذا الملك وكشف عسن بعض النقابر في هذه المنطقة ترجع إلى تاريخ الأسرة الثانية ، وأخر حفائر قام بسها في الجانبي الشرقي والجنوبي للهرم الأكبر والمعبد الجنائزي للملسك خوف عسامي

المشروع ، وتشر حوالى ٥٣ كتاب ومقال بالإنجليزية ، ونشر أيضسا كتابا عسن المشروع ، وتشر حوالى ٥٣ كتاب ومقال بالإنجليزية ، ونشر أيضسا كتابا عسن الأناشيد الدينية في عصر الدولة الوسطى باللغة الفرنسية (١) ، ونشر كناك كتابسه بالعربية عن " مصر القديمة " في خمسة عشر جزءا ، وقد صدر الجزء الأول في عام ١٩٤٠ ونشر كتابا عن الأدب المصرى القديم كان يحمل عنوان " الأدب المصرى القديم كان يحمل عنوان " الأدب المصرى القديم عام ١٩٩٠ و أو أدب الفراعنة ، الجزء الأول ، أعيد طباعته ضمن مطبوعات كتاب الدوم عام ١٩٩٠ . ومن مؤلفاته بالفرنسية والإنجليزية نذكر :

- Hymnes religieux du Moyen Empire, 1928,
- Le Poeme dit de Pentaour et le rapport officiel sur la bataille de Qadesh, 1929.
- Excavations at Giza, 10 pts., 1929 60.
- The Sphinx, Its History in the light of Recent Excavations, 1949.

| : | ( | 1 | ٩٦ | ١ | _ | - 1 | ٨ | 44 | ) | J | Dr | io      | to. | n. | j | نئور | <del>) I</del> | در |
|---|---|---|----|---|---|-----|---|----|---|---|----|---------|-----|----|---|------|----------------|----|
|   | _ |   |    |   |   |     |   |    | _ |   |    | <b></b> |     |    |   |      |                | _  |

عالم مصريات فرنسي كان غزير الإنتاج ، وله كتب عديدة فسسى التساريخ والحضارة المصرية القديمة ، وكتب عشرات المقالات الهامة في مختلسف النواحسى اللغوية وخاصة في طريقة كتابة بعض المنصوص ، وأيضا في مجال الآثار والفسن ، وأهم كتبه هو كتابه الذي كتبه مع زميله فانديه عن " مصر " . عيسن مديسرا عامسا لمصلحة الآثار المصرية من عام ١٩٣٦ إلى عام ١٩٥٧ ، وعمل دريوتون مع بورو في متحف اللوفر عام ١٩٢٦ ، وعمل في حفائر مدامود عام ١٩٣٩ لحساب المعسيد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة وعمل بمتحف اللوفر والكوليسج دي فرانسس عسام

۱۹۵۷ ونشر حتى عام ۱۹۵۰ حوالى ۲۸۷ عملا علميا ، بيسن كتب ودر اسسات ومقالات منها(۱) :

- Essai sur la cryptographie privee de la fin de la XVIII eme dynastie, 1933.
- Recueil de Cryptogrophie monumentale, 1940.

وكانت له بعض الآراء بالنسبة القراءة النصموص البطلمية ولكنها عدات بواسطة فيرمان .

- Introduction 'a l'étude des hieroglyphes (with Sottas).
- Le Drame sacre dans l'antique Egypte, 1929 .
- Une Scène de mystères d'Horus, 1929. Ce que l'on sait du Theatre égyptien .
- Le Theatre egyptien, 1946.
- Procede acrophonique et principe consonontal, 1943.
- An Explanation of the enigmatical inscriptions on the Serapeum plaques of ptolemy IV, 1946.
- L'Egypte with Vandier 1946.(1)
- La Religion égyptienne, 1955 .: ترجم إلى المربية
- Maximes Morales sur des scarabées égyptiens, 1957.

<sup>(</sup>۱) وأيضا Dawson, op. cit., p. 88 – 89؛ تجيب العقيقى: المستقدوقون، دار المعارف، ١٩٨٠، الجزء الأول، ص ٢٩٩ – ٤٠٠.

 <sup>(</sup>۲) ظهرت أول طبعه للأصل الفرنسى عام ۱۹۳۸ ، وقام بترجمـــة الطبعــة الثانية عباس بيوسى عام ۱۹۰۰ .

- Sur la Sagesse d'Amenemope, 1957.
- Egypte Pharaonique, 1959 .
- Boiseries Coptes de style Pharaonique, 1960

## ونشر مؤلفين من مقابر النبلاء في البر الغربي :

- Le Tombeau de Roy, 1928.
- Le Tombeau de Panehesy (with Baud), 1932.
- Le livre de proverbs et la Sagesse d'Amenemope, 1959.

# : ( ۱۹۵۷ – ۱۸۹۲ ) Keimer کیرور

من مواليد إقليم الراين بالدانيا الغربية ، من أسرة غنية بأطيانها . وقد شمعر بميل كبير إلى دراسة مصر القديمة وتاريخها ، وساعده على ذلك معرفته الجردة باللغة العربية . شجع كابار كيمر على السفر إلى مصر ، ووضع له برنامج الدراسة والبحث في مصر .

وفى نهاية عام ١٩٢٧ سافر كيمر إلى مصر ، وتأقلم بسرعة لدرجة أنسه قرر الإقامة هناك . وقام ببحث الدلتا ومسح نباتاتها . ووضع دوسيهات ضخمة عسن النبات والحيوان في مصر قديما وحديثا ؛ وأصبحت بحوثه معروفة لدى المجموعات العلمية الأخرى في بروكمل ، روتردام ، بازيل ،

وفي عام ١٩٣٩ -- ١٩٣١ أصبح أستاذا في مدرسة المترجمين والمرشدين السياحيين أنذاك بالقاهرة . وقام بوضع الكتالوج المتحلى العام للأثار بالقاهرة .

كما عمل أمينا لمتحف فؤاد الأول الزراعي . وفي عام ١٩٣١ أصبح رئيسك للقسم التاريذي بذلك المتحف . ثم عين أستاذا بمعهد الآثار المصرى بجامعة القاهرة

ثم أستاذ كرسى بجامعة الإسكندرية بعد إنشائها عام ١٩٤٢ . حصل علسى البنسية المصرية عام ١٩٥١ .

ومنذ أن نشر كتابه الأول عن نباتات الحدائق توالت مؤلفاته ومقالاته ، وهي تشتمل على علوم الأثار والعلوم الطبيعية والانشروبولوجيا الوصفية والغنون الشعبية .

ومن أهم مؤلفاته :

- باقات الورد المصرية ، ١٩٢٥ .
- دراسات عن مضر ، ۱۹۶۰ ۱۹۹۰ ،
- تاريخ الثمابين في مصر القديمة والحديثة ، ١٩٤٧ .
  - حديقة الحيوان في مصر ، ١٩٥٤ .(١)
- Etudes d'Egypte, fasc . 1 v 11, 1940 45 .
- Notes prises chez les Bisiarin et les Nubiens d'Assouan, 1951 - 53.
- Jardins Zoologique d'Egypte, 1954.
- Egyptian Formal bouquets, 1925.
- Histoire de serpents dans l'Egypte Ancienne et moderne, 1947.
- Interpretation de quelques passages d'Horapollon 1947 .
- Remarques sur le tatouage dans l'Egypte Ancienne, 1948.
- A propos de ânes sauvages abattus par Amenophis II pres de Qadesh 1956 .

<sup>(</sup>۱) د. كمال رضوان : المرجع السابق ، ص ۱۰۱ - ۱۰٤ ، وأيضا : Dawson, op. cit., p. 156 - 157.

وهناك آخرون بذلوا أيضا جهودا مشكورة في سبيل دراسة تاريخ مصدر القديم وحضارتها ودراسة الآثار وجمعها والمحافظة عليها وتصويرها ورسمها وترميمها ثم قبامهم بإعداد المادة العلمية من الآثار التي عثروا عليها أثناء عمليات الحفائر التي قبلم البعض منهم بها ، وتصنيف تلك المادة حسب نوعيسة الأثسر ونوعيسة المعرفة أو المعلومة التي يمدنا بها هذا الأثر أو هذه الوثيقة في كتالوجات (١) ، كما قام البعسض الأخر بإعادة نشر ما يكون قد نشر من قبل على وجه المسرعة وبدون الدقة اللازمسة لمثل هذه النوعية من الأبحاث . كما قام البعض أيضا بنشر الأثار والوثائق الموجودة في مجموعات خاصة في أوروبا ،

أما بالنمبة لمجهودات المعنولين المصريين والأجانب للحفاظ على الأشار برجه عام فنجد أنه تم إنشاء دار للعاديات المصرية (مصلحة الأثار) عسام ١٨٣٤. وجمعت أول مجموعة للآثار المصرية في مبنى صغير بحديقة الأزبكية نقلت بعدها إلى مبنى آخر في القلعة . وعندما زار الأرشيدوق النمعاوى ماكيسميليان مصر عسام ١٨٥٥ أعطيت مجموعة الآثار كلها كهدية له من قبل عباس باشا حاكم مصر . وفسى

(۱) فيناك أكثر من ۷۰ كتالوج لمجموعات اثار المتحف المصرى تتاول هده الكتالوجات تماثيل الملوك والملكات وكبسار الشخصيات والمعبودات اللوحات ، التوابيت بأنواعها ، المومياوات الملكيسة ، النواويس ، موائد القرابين ، المسلات ، الأواني والأدوات الحجرية ، نصبوص ورسومات محرية ، تمائم ، أواني الأحشاء الاومنتراكا بأنواعها ، البرديات بأنواعها : البيراطيقية ، البرديات الديموطيقية واليونانية ، الأوزان والمكاييل، الأقنعة وأشكال النحت اليوناني ، المرايات ، أدوات الزينة ، الحلسي والمشغولات الذهبية ، أدوات الموسيقي ، وأنواع أخرى من الأثار منها مجموعات عشر عليها في مقابر أو في مناطق أثرية معينة نشرت في مجموعة الكتسالوج ، Saleh – Sourouzian, Official Catalogue : The: وإجسع Egyptian Musuem Cairo, p. 35 ~ 36.

عام ۱۸۰۸ أعد ماريت مجموعة أخرى للأثار وأسس أول متحف للأشار المصرية وهو متحف بولاق في عام ۱۸۹۲ . وفي عام ۱۸۹۰ نقلت مجموعة متحف بولاق للي سراى إسماعيل باشا بالجيزة وظلت هناك حتى تم افتتاح المتحف المصرى في عهد عباس حلمي الثاني في ۱۰ نوفمبر عام ۱۹۰۲ وصمعه المعماري للفرنسي مارسل دورنون Dourgnon . (۱) وكان متحف الفن اليوناني الروماني بالإسكندرية قد أسس في بادئ الأمر في شارع رشيد (الحرية حاليا) عام ۱۸۹۱ ثم نقل إلى مبناه الحالي عام ۱۸۹۱ ثم نقل إلى مبناه الحالي عام ۱۸۹۱ ثم نقل إلى مبناه الحالي عام ۱۸۹۱ . (۱) وفي عام ۱۸۹۳ كان مرقس باشا سميكه قد طالب بإنشاء دار للأثار القبطية وأسس المتحف عام ۱۹۰۸ وكان يقع في قصر الشمع وافتتح رسميا عام ۱۹۰۱ وانضم رسميا إلى مصلحة الآثار عام ۱۹۳۱ . (۱) وكان قد صدر أمسرا عام ۱۹۱۱ . (۱) وفي عسام ۱۸۹۰ صدر عام ۱۸۹۰ الفنون الإسلامية في عام ۱۹۰۹ الماكم بأمر الله ، وفي عسام ۱۸۹۰ صدر أول دليل لذلك المتحف وبعدها خطط لبناء متحف للفن الإسلامي الذي الفتتح فسي ۲۸ ديسمبر عام ۱۹۰۳ . وفي عام ۱۹۰۷ تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلسي متحف الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي ۱۹۰۸ متحف الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي ۱۹۰۸ متحف الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي ۱۹۰۸ متحف الفن الإسلامي الذي الفتحف وبعدها خطط ابناء متحف الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي ۱۹۰۸ متحف الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي الفتون الإسلامي الذي الفتتح فسي الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي متحف الفن الإسلامي الذي الفتحف وبعدها خطط الناء متحف الفن الإسلامي الذي الفتتح فسي الفتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي الذي الفتحف وبعدها خطور المتحف وبعدها خطور المتحد وبعدها خطور المتحدد وبعدها وبعدها المتحدد وبعدها وبعده وبعدها وبعد

Saleh - Sourouzian, Official : وأبضا ١٤١ وأبضا (١) Catalogue : The Egyptian Museum Cairo, p. 9-10; les Guides Bleus : Egypte, p. 81.

les Guides Bleus : Egypte, p 43; Guide aux monuments (Y)
Alexandrins, p. 66.

د. على رضوان : المتاحف والحفائر ، الطبعة الرابعة ، القساهرة ١٩٩٨ ،
 ص ٢٥ - ٣١ .

les Guides Bleus : Egypte, p. 102 . (٣)

<sup>(</sup>٤) عرفه عبده: القاهرة في عصر إسماعيل ، الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٨ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>o) د. على رضوان: المرجع السابق ، ص ٢٦ .

وبالنمبة لدراسة الآثار أنشأ الخديو اسماعيل في عام ١٨٦٩ مدرسة اللسان المصرى القديم (١) وذلك بمساعدة الألماني هنريش بروجيش وكانت أول مدرسة للدراسات المصرية القديمة تخرج منها الجيل الأول من الأثربييان المصرييان وفسي مقدمتهم أحمد كمال (١) وأحمد نجيب ومحمد شعبان . (١) وبعدها نجع أحمد كمال في إعداد مجموعة لدراسة علم الآثار المصرية بمدرسة المعلمين الخديوية تخسرج منها سليم حسن (١) ومحمود حمزه وسامي جبره (١) وعباس بيومي (١) النيان أرسلوا السي أوروبا لدراسة الآثار المصرية هناك . وعندما صدر المرسوم الملكسي عام ١٩٢٥ بإنشاء الجامعة المصرية تضمن هذا المرسوم إنشاء قسم للآثار بكلية الأداب ، وهكسذا تم افتتاح قسم للآثار المصرية والإسلامية بجامعة القاهرة عام ١٩٢٥ م (٧) تخرج منسه الجيل الثالث

(١) حرفه عبده: المرجع السابق ، ص ٩١ .

(٢) تحدثنا عن أهم أعماله فيما سبق ، ص ١٤٢٠

(٣) قام بنشر عدة مقالات في ASAE عن حفائر قام بها في بعض المناطق الأثرية .

(٤) عن أعمال سليم حسن ، راجع ليما سبق ، ص ١٧٥ - ١٧٦ .

(٥) عن أعمال سامى جبره العلمية ايتداء من عام ١٩٢٨ حتى عسام ١٩٧١، ولجم ما كتبناه عنه في :

Vies et Travaux II: Sami Gabra, Dar Al Maaref, le Caire 1984, p. 18-22.

A. Bayoumi, Autour du Champs des : من أشهر أعماله (٦)
Souchets.

Drioton - Vandier, L'Egypte , Paris : كما قام بترجمة كتاب 1946 .

(Y) وبدأ حينذاك بدر اسات الليسانس ، ثم حدث تعديل اعتبارا من عسام ١٩٣٣ بإنشاء معهد للأثار يكون تابعا لكلية الأداب ويمنسح ديلومسا فسى الأثسار المصرية أو الآثار الإسلامية ( معادلا لدرجة الماجسستير ) بعسد دراسة مسائية مدتها ثلاث سنوات لمن كان حاصلا على درجسة الليسسانس فسى الأداب ،

وفى عام ١٩٥٤ تم تطبيق نظام الدراسة الصبلحية ولمدة أربع سنوات المحصول على درجة الليسانس من كلية الأداب في أي من المجالين : الأثار المصرية أو الآثار الإسلامية . وظل الحال هكذا إلى أن تم في

# 

"" العام الجامعي ١٩٧١ - ١٩٧٧ تحويل قسم الآثار المصرية وقعسم الآثار الإسلامية إلى " معهد الآثار " المستقل والمنسلخ عن كليسة الأداب والتسابع لجامعة القاهرة . واستمر الحال هكذا حتى كانت الخطوة الأخسيرة وهسى تحويل " معهد الآثار " إلى كلية الآثار ، وتم ذلك في عام ١٩٧٤ .

أما عن إنشاء القسم الثالث وهو " ترميم الآثار " فكانت بدايته في عسام ١٩٧٥ بإنشاء دبلوم الدراسات العليا في ترميه الأثهار المعادل لدرجه الماجستير كدراسة مسانية لمدة ثلاث سنوات مع تقديم بحث تطبيقسى فسى شكل رسالة علمية . وفي عام ١٩٧٧ صدر قرار وزارى بإنشاء ' قسم ترميم الأثار " بدراسة صباحية لأربع سنوات يحصل الطالب بعدها على المعادل لدرجة الماجستير ، بعدها صدر القرار الوزارى فسى عسام ١٩٨٢ بإنشاء درجتي الماجستير والدكتوراه بقسم الترميم . بالإضافة إلى ذلك فسإن كلية الآثار تمنح درجة الدبلوم في أحد التخصيصات التالية بعد دراسة مسنتين جامعيتين : الآثار المصرية ( وبدء قيه عام ١٩٧١ ) ، الأنسار الإمسالمية . ( ١٩٧١ ) ، آثار ما قبل التاريخ ( ١٩٩٠ ) ، الأثـــار الشـرقية القديمــة ( ١٩٩٣ ) ( الذي يقوم بالتدريس فيه نخبة من الأساتذة الأجانب من أصحاب التخمسم ) ، ترميم الأثار ( ١٩٩٣ ) ، تساريخ الفسين ( ١٩٩٣ ) ( راجع : دليل كلية الأثار ، مطبعة جامعة القساهرة ١٩٩٣ ، ص ٥ - ٧ ) وأخيراً الدراسات المتحفية ( ١٩٩٩ ) هذا بالإضافة إلى أقسام الأثار التي تم افتتاحها بكليات الأداب ، لعل من أقدمها تسم الأثنار اليونانيـــــة والرومانيـــة بجامعة الإسكندرية ، وقسم الآثار بسوهاج، والمنصورة ، وطنطا، والمنيا . و حلوان ، وأحدثها قسم الأثار بآداب عين شمس .

- ن أهم أعداله العلمية ابتداء من عام ١٩٣٧ حتى عام ١٩٨٤ ، راجعة: Vies et Travaux IV: Ahmed Badawi, Dar Al -Maaref, le Caire 1984, p. 21 23.
- Abd el Moneim Abubakr, Excavations at : من أهم أعماله (٢)
  Giza 1949 1950, Cairo 1953 .

# ومحرم كمال (١) وعبد الهادي حماده وياهور ابيب (١) وابيب حبشي (١) وأحمد فخرى (٤)

(١) من أهم أعماله : محرم كمال : تاريخ الغسن المصسرى القديسم ، القساهرة ١٩٣٧ .

- P. Labib, Die Herrscheft der Hyksos in Ag. : من أهم أعماله (٢)

  Und ihrsturz, Gluckstadt 1936 .
- L Habachi, Tell Basta, le Caire 1957; Id., The: من أعماله (۲)
  Obelisks of Egypt, New York 1977; Id., with Anus, le
  tombeau de Nay 'a Gournat Marcei (no. 271): le Caire,
  Id., Tavole d'offerta, are ebacili de libagione. Cat. Del
  Museo de Torina, vol. II, Turin.

ولمه العديد من المقالات بلغات أجنبية في الدوريات المتخصصة .

(٤) من أعماله : د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، الطبعة الثالث ، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٧١ ؛ المؤلف نفسه : درامسات فسى تساريخ الشرق القديم ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦٣ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية بمكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣ ؛ المترك مع نخبة مسن العلماء المصريين في تأليف كتاب : تاريخ الحضارة المصريسة ، المجلسة المؤلف التعلماء المصريية المولفات الأجنبية المؤلفات الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٢ . وباللغالم الأولى ، مكتبة النهضة المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المحلولات الأولى ، مكتبة النهضة المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المصرية المحلولات المصرية المص

وأنور شكرى (١) وجرجس متى (٢) وزكريا غنيم (٢) وزكى سعد (٤) ومصطفى الأسير (٥) ورائد علم ترميم وصيانة الآثار ، زكى اسكندر وغيرهم .

وقد بذل كل ولحد من هؤلاء العلماء وغير هم جهودا كبيرة عندمسا تنساولوا · تاريخ مصر القديم بالتحليل وألفوا قيسه ، وناقشسوا مشسكائته (١) ، عسلاوة علسى ترجمتهم لبعض المؤلفات الأجنبية التي تتناول تساريخ مصسر القديسم (٧) أو بعسض

(۱) د. أنور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، ۱۹۷۰؛ المولف نفسه: الفين المصرى القديم منذ أقدم عصوره حتى نهايسة الدولسة القديمسة ، القساهرة معموره على ١٩٦٥.

- G. Mattha, Demotic Ostraka from the collections at (Y) Oxford, Paris, Berlin, Vienna and Cairo, le Caire 1945;

  Id., The demotic legal code of Hermopolis West, BdE 45,

  le Caire 1975.
- Z. Goneim, The Buried Pyramid, Cairo 1956; Id., (r)

  Horus Sekhem Khet, Cairo 1957.
- Z. Saad, Fouilles de Helouan, les grandes decouvertes (٤) archeologique de 1954.
- El Amir, A Family Archive from Thebes, Cairo 1959 (٥)

  BIFAO 62, 68; JEA 34 : ونشر عدة مقالات في
- (۱) يعطينا د. أحمد فخرى فى مؤلفه : مصر الفرعونية ، طبعـــة ۱۹۸۱ ، ص ٥٣ ـــ ٥٧٠ ، قائمة بأهم المراجع التى كتبت عن تــــاريخ مصـــر القديــم باللغة العربية واللغات الأجنبية ؛ وأيضا د. نجيب ميخانيل : مصر والشـــرق الأدنى القديم ، سنة أجزاء ، الجزء الأول والثـــاتى ، ١٩٥٨ ، ١٩٦٦ ، ص ٣٦٣ .
  - (٧) دريوتون فاندييه : مصر ، ترجمة عباس بيومي عام ١٩٥٠ .

مظاهر حضارتها (1) ، كما ساهم البعض منهم بنشاط كبير في مجال الحفائر وارتبط اسمه بالكثيف عن آثار هامة (1) ، أو قام البعض الآخر بالتخصص في مجال اللغة (1) أو في شكل من أشكال خطوطها .(1)

وبغضل مجهودات هؤلاء العلماء المصريين الذين وضعوا الأمس الأولىسى لعلم الدراسات المصرية القديمة ، ومجهودات غيرهم ممن جاءوا بعدهم ألفوا فسى مجال تاريخ مصر القديم والآثار المصرية من أمثال أستاذنا د. عبد العزيسز صسالح  $\binom{(4)}{2}$ ، ود. عبد المحمد زايد  $\binom{(4)}{2}$ ،

personnel and the state of the

(۱) يعطينا د. سيد توفيق في مؤلفه: تاريخ العمـــارة فـــي مصعسر القديمــة:
الأقصر ، ، دار النهضة العربية ١٩٩٠ ، ص ٤٤٤ قائمة ببعض المراجسع
المعربة عن بعض مظاهر الحضارة المصرية مرتبة ترتيبا أجديا .

 (۲) د. سامي جبره: في رحاب المعبود توت رسول العلم والمعرفة: مذكرات أثرى ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ۱۹۷٤.

(٣) مثال ذلك ما قام به كل من أحمد كمال باشا و د. أحمد بـــدوى ود، عبــد المحسن بكير ( النظر فيما بعد ص ٢٠٢ - ٢٠٣ ) .

(٤) مثال ذلك ما قام به كل من د، جرجس متى ود. مصطفى الأسير فى دراستهم للاوستراكا والبرديات الديموطينية ، راجع فيما سسبق ، ص ١٨٥ حاشية (٢) (٥).

(٥) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم ، الجسزء الأول : مصر والمراق ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الثانية ١٩٧٦ ؛ حضارة مصر القديمة وأثارها ، الجزء الأول القاهرة ١٩٦٦ ؛ الفسن المصسرى القديسم ، ١٩٦٢ ؛ التربية والتعليم في مصر القديمة ، ١٩٦١ .

Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt (Suppl. ASAE 18), (1) Cairo 1952; Id., The Cairo Calendar No 86637, Cairo 1966

(٧) د. محمد عبد القادر: آثار الأقصر، الهيئة المصريسية العامية للكتاب،
 القادرة ١٩٨٧.

(٨) د. عبد الحميد زايد: مصر الخـسالدة ، دار النهضــة العربيــة ، ١٩٦٦ .
 القاهرة ١٩٦٦ ، المولف نفسه : الشرق الخـــالد ، دار النهضــة العربيــة القادرة ١٩٦٦ .

ود. جمال مختار (1) وغير هم، والمجهودات المستمرة للبـــاحثين والدارسيين مــن أجانب ومصريين ، ويفضل الحفائر التي تنفذ بصفة دائمة كـل عـام ، والتـي تعـد المصدر الذي لا ينضب للأثار والوثائق والنصوص الجديدة ، وبفضل ما يكثف عنسه من آثار ووثائق بطريق الصدفة من حين لآخر ، وتنشر دراستها أولا بأول في المجلات العلمية المتخصيصة ، ويفضل ما تقوم به كلية الآثار بجامعة القاهرة وأقسام الأثار الأخري بكليات الآداب بالجامعات الأخرى من مجهودات في مجسال تدريسس الأثار المصرية واليونانية والرومانية والإسلامية وعلم الترميع طبقا لأحدث النظريسات وأنضل الطرق ، وما تقوم به الكلية في مجال الجفائر العلمية في أكستر مسن منطقسة أثرية ، وبفضل ما تقوم به بعض أقسام الآثار من حفائر مستهدفة البحث الأكساديمي والتطبيق العملي وإعداد المتخصصين في مجالات الآثار المصرية والإسكامية في عصورها المتعاقبة ، ويقضل مجهودات المجلس الأعلى للأثار السذى يضم مركسز تمجيل الآثار والمتحف المصرى والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحصف القبطي والمتاحف الإقليمية في بعض المحافظات ، في مجال الحفائر وأعمال السترميم التي تقوم بها وأعمال النشر العلمي هذا بالإضافة إلى أنه يقع على عاتقـــها مســـنولية الحفاظ على هذا التراث الاترى الهائل في جميع أنحاء البلاد ، واستصدار القوانيان المتعددة والمعدلة لحماية الأثار (١) ، كان أولها رقم ١٤ لعام ١٩١٢ وعدل برقسم ٢١٥ لعام ١٩٥١ ، وأخيرا عدل برقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ الذي حرم الانجار في الأثار .

وأخيرا يجب ألا ننسى فضل الأجيال من أبناء الشعب المصرى فــــى كــل مكان وزمان في مساعدة البعثات الأجنبية والمصرية في أعمال التنقيب عـــن الأثــار ودراستها وخاصعة أبناء تفط الذين ساهموا بخبرتهم المتوارثة في مجال العفـــائر فـــى

G. Mokhtar, General History of Africa 11, California 1981, (1) Id., Ihnasya el Medina, BdE 40, le Caire 1983.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ مصر القديمة و أثار ها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول ، ص ٣٣٣ - ٣٣٧ .

الكشف عن آلاف الأثار وذلك باعتراف علماء الأثار المصرية الأجانب أنفسهم (١) ، ويفضل كل هذا أصبح علم الدراسات المصرية القديمة من العلوم الهامة التي تسدرس الآن بطريقة علمية لأن الأمر لا يقتصر على تحليل النص الذي جاء على الأثر وفسهم ترجمته وفهم ما يعكم من أحداث ، ولكن لابد من دراسة الأثر نفسه دراسة كاملسة من ناحية الظروف التي وجد فيها الأثر ، وعلاقة الأثر بالمكان الذي عثر عليه فيه ، ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ، وأسلوب الكتابة أو النقش على الأثر ، والطسراز القلى له ، هذا إلى جانب استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك له نتائجه من ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك اله نتائجه من ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك اله نتائجه مسن ناحية دراسة الأثار ، فكل ذلك اله نتائجه مشهر من مظاهر الحضارة .

## ٣ - الازدهار وتفويم الدراسات من عام ١٩٣١ إلى ١٩٨١ تقريبا :

\*\*\*

أصبح لعلم الدراسات المصرية القديمة أكثر من متخصص في مجالاتسه العديدة ، قهناك أكثر من متخصص ومزلف في الببليوجرافيا (١) ، وفي جيولوجيا الأرض المصرية وبعض خاماتها (١) ، ومصادر البيئة القديمة مثل نباتات البيئة (١) وبعض حيواتاتها وطيورها ، وفي الجغرافيا القديمة مثل الدراسات التي قام بها بعض

- (۱) نذكر هنا المثال الذي يدعسى " التمساح " وكسان مسن أبنساء الأقصسر (۱) لذكر هنا المثال الذي يدعسى " التمساح المثال دروقتسى ولشسامبوليون (۱۸۹۵ ۱۸۹۵ ) وأدى خدمات جليلة للقنصل دروقتسى ولشسامبوليون وتقابل مع بروجش في طبية عام ۱۸۵۴ ، راجع :۱۸۵۰ . 288
- W. Hovestreydt, Preliminary Egyptological Bibliography No. 11, Leiden, 1992.
- J. Harris, Lexicographical Studies in Ancient Egyptian (r)
  Minerals, Berlin, 1961.
- G. Charpentier, Recueil du materiaux epigraphique (5) relatifs `a la botanique de L'Egypte antique, Paris, 1986.

العلماء في مجال كتابة قواميس جغرافية عن أسماء المدن والأقاليم والأتهار وأمساكن المعابد القديمة ، وأسماء البلاد الأجنبية (١) ، ومنهم من ركز على دراسة طوبوغرافية مصر القديمة ووضع لها الخرائط بأسماء المدن والأقاليم ، وفي مجال التاريخ هنساك المتخصص في عصور ما قبل التأريخ ، وفي العصور التاريخية بوجه عسام أو فسي عصر من عصوره ، أو في العصور الوسسيطة الغامضة أو عصور الشورات والضعف السيامي ، وعصور الغزوات الأجنبية ، ومن العلماء من يكتب في مشكلات التاريخ بالنسبة لترتيب الملوك ومدد حكمهم وأحقية البعض منهم في العوش أو النزاعات التي نشأت بين بعضهم البعض ، ومنهم من يكتب عن شسخصية ملك معين ، أو يكتب عن نشاطه الحربي ، أو عن الأدوار السياسية لبعض ملكات مصسر أو يكتب عن اسم ملك غير معروف ، أو عن مومياوات الملوك .(١)

وفي مجال الحضارة المصرية القديمة نجد أيضا أكثر من متخصص في الديانة المصرية القديمة والمعتقدات ، وفي نظم الحكم والإدارة والقوانين ، وفي الحياة الاجتماعية ومنهم بالطبع من بحث في حياة الإنسان المصرى القديم وعادلته وتقاليده ، وفي الدياة الاقتصادية والحياة اليومية ، وفي الزراعة والصناعات والحرف ومنهم من اهتم بالنبات أو بالحيوان في مصر القديمة ، وفي مجال الحياة الثقافية منهم من اهتم باللغة والكتابة في عصورها المختلفة (٢) ، ومفردات اللغمة المصريمة وتمبيراتها المختلفة وقواعد اللغة وتركيباتها ، وأشكال كتاباتها ونجد أكثر مسن متخصص في الكتابة الهيراطيقية ونصوصها الأدبية وغيرها ، وفي الكتابة الديموطيقية ونصوصها الأدبية وغيرها ،

H. Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques (1) contenus dans les textes hiéroglyphiques, 7 vols. IFAO, le

Caire, 1925 - 1931.

M. Bucaille, les momies des Pharaons et la medicine, (Y) Ramses II `a Paris, éd. Seguier, 1987.

Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, (7)
Oxford, 1966.

وفى الكتابة القبطية بلهجاتها ونصوصها الأدبية . كما أننا نجد المتخصص فى مجال علاقة اللغة المصرية بغيرها من اللغات العامية واللهجات الأفريقية القديمة . كما أن بعض هؤلاء الباحثين اتجه إلى الكتابة عن التربية والتعليم والأدب بغروعه ، وفى مجال العلوم مثل العلب والرياضة والفلك والسحر ، وفى مجال الفنون المختلفة : الموميقي والغناء والرقص والعمارة بأشكالها ، وفى مجال الرياضة البدنية ، وفى مجال وسائل التعلية ، وفى مجال العلاقات الخارجية والشعوب والعناصر الأجنبية التي تميش في مصر وفي مجال أسماء الأشخاص وألقابهم . كما نجد المتخصص في دراسة المعتقدات الدينية المسجلة على جدران المعابد الكبرى في العصر البطلمي - الروماني .(١)

وإذا عنا إلى الوراء قليلا لنرى مدى التقدم الذى حدث فى مجال دراسة ومعرفة اللغة المصرية القديمة على اعتبار أن معرفة اللغة المصرية معرفة جيدة هسو الأساس فى معرفة الكثير عن تاريخ مصر القديم وحضارتها . فإننا نجد أن حماس العلماء الأجانب لم يتوقف بعد وفاة شامبوليون بل زاد لمعرفة المزيد عن اللغة المصرية القديمة وذلك ابتداء من ١٨٢٧ حتى عام ١٩٤٠ م ، فقد أعطيت قسوة دفع جديدة لدراسة الهيروغليفية بواسطة الخطاب الذى أرمسله لبسيوس Lepsius إلى روزليني Lettre 'a M. le Professeur H, Rosellini الذى نشر فى روما عام

Drioton, le Texte dramatique d'Edfou, Suppl. ASAE, Cahier
No. II le Caire 1948; Alliot, le Culte d'Horus 'a Edfou au
temps des Ptolemees, BdE 20, fasc. I, 1949; II, 1954,
Chassinat, le Mystère d'Osiris au mois de khoiak IFAO 2
vols., 1966 – 1968; Sauneron, les Fêtes Religieuses 'a Esna
aux derniers temps du paganisme publ. de l'IFAO, Esna
V, le Caire, 1962; Gutbub, Textes Fondamentaux de la
Théologie de Kom-Ombo, BdE 47, le Caire 1973; Cauville,
Essai sur la Theologie du temple d'Horus 'a Edfou, BdE
102/ I, le Caire 1987; Daumas, les Mammisis des temples
egyptiens, Paris 1958.

۱۸۳۷ . وفي هذا الخطاب تعرض لقراءة علامات ورمــوز الهيروغلينيــة واقترح أمس جديدة بالنسبة لنطق بعض العلامات .(١)

وقام صمويل بيرش Samuel Birch عام ١٨٣٨ بترجمة ونشر بعدض النصوص الهيروغليفية ، ونشر قاموسه الصنفير عن الهيروغليفية عام ١٨٦٧ ، نشسر في خمسة لجزاء تحت عنوان :

Dictionary of Hieroglphics, printed in the fifth volume of Bunsen's work entitled Egypt's place in Universal History.

وبعدها نشر هــــنریش بروجــش Heinrich Brugsch قاموســـه عـــام ۱۸۹۷ ــ ۱۸۹۸ تحت عنوان (۲) :

- Hierolyphisch Demotisches Worterbuch vols . 1 1 IV,
   1867 8 .
- Supplement, vols, v = v 11, 1880 + 2.

ويمتبر بروجش من أوائل الباحثين في الدراسات الديموطيقية وهو أول مسن للف كتابا عن قواعد الديموطيقية : Grammaire demotique, 1855

وتقدمت الدراسات الهيراطيقية على يد جودوين Goodwin فسى إنجلسترا وشاباس - Chabas في فرنسا . كما برز في فرنسا دى روجيسه Chabas الذى قام بترجمة عدة نصوص هيروغليفيسة وألسف كتابسا هامسا لقواعد اللغسة المصرية .(")

كما ظهرت المؤلفات العلمية القيمة في قواعد اللغة وخطوط ها ومفرداتها غشهد عام ١٨٨٠ ظهور كتاب شترن في قواعد اللهجة التبطية :

Gardiner, Egyptian Grammar, p. 16.

Gardiner, op. cit., p. 16.

(Y)

Id., op. cit., p. 16.

Stern, Koptische Grammatik, leipzig, 1880.

ومؤلف الإرمان في قواعد المصرية في عصر الدولة المديئة (١) :

Erman, Neuagyptische Grammatik, Leipzig 1889.

وظهر في عام ١٨٩٤ كتاب صغير عن قواعد المصرية القديمة ألفه أرسان ( ترجم إلى اللغة الإنجليزية بواسطة برستد عام ١٨٩٤ ) وظهرت الطبعة الرابعة منه بالألمانية عام ١٩٢٨ .

كما تقدمت الدراسات في اللهجة القبطية على يد شتيندورف الذي قام بتأيف Steindorlf, Short مؤلف مختصر عسن قواعد اللهجة الصعيدية للقبطية Grammar of Sacidic dialect, leipzig 1814.

وظهرت أول طبعة عام ١٨٩٤ والطبعة الثانية عام ١٩٠٤م .(١)

وتعتبر مساهمة العالم الألماني كورت زيته من أهم الإسهامات في علم اللغة حيث نشر في أعوام ١٩٠٩ و ١٩٠٢ مؤلفه الهام عن الفعل فسمى اللغمة المصريمة ::

Sethe, Das agyptische Verbum im altagyptischen,
 neuagyptischen, und koptischen, 3 vols., Leipzig, 1899 –
 1902.

الذى يعتبر من المؤلفات الأسلمية لأشكال الفعل في الجملة في عصر الدولة القديمة والدولة الحديثة وفي الكتابة واللهجة القبطية . كمسسا درس زيتسه نصسوص الأهرام في مؤلف ضخم ظهر تحت عنوان :

Sethe, Die Altagyptischen Pyramiden Texten, 4 vols; Leipzig, 1908 – 1922.

Gardiner, op. cit., p. 16.

Id., op. cit., p. 17.

ونجح جريفيث Griffith في مجال الخط الهير اطبقى فقام بقراءة العديد من النصوص الهير اطبقية المكتوبة بخط مختصر والتي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى كما برر نبوغه في معرفة الخط الذيموطيقى ، وإليه يرجع الفضل في وضمع أسمس الدراسات المروية .

وفى مجال الخط الديموطيقى قام شبيجلبرج Spiegelberg بنشر العديد من النصوص ، وتعاون المدير هربرت طومعون Thompson سع جريفيث ف نشر العديد من البرديات الهامة المكتوبة بالديموطيقية وفى عام ١٩٢١ نشر قاموسا فسى اللهجة القبطية .

Gunn, Studies in Egyptian Syntax, Paris, 1924.

وفي مجال مغردات اللغة قام إرمان وزملاؤه بإعداد مؤنف عسن مفردات المصرية القديمة بدأ فيه عام ١٨٩٧ وهو يحمل اسم :

Worterbuch der agyptischen Sprach, 5 vols., Leipzig, 1926 – 1931.

سجلت فيه جميع المفردات المعروفة في النقوش والمخطوطات حتسى هذا التاريخ . ونجح علماء هذا القاموس في إعداد حوالي مليون ونصف شريحة أو بطاقة لألاف المفردات المصرية القديمة . (١) وساهم في إعداد هذا العمل وإنجازه علماء اللغة في جميع أنحاء المعالم الذين عملوا تحت إشماراف كمل مسن ارمان وزيته وقعت معمولية إنجاز هذا العمل على عائق جرابوف ولحسن الحظ قام بمساعدته الدانماركي اريكسن الذي قام بكتابة كمعمة أجزاء من المعتة أعوام ١٩٢٦ - ١٩٥٠ م.

-----

ظهر أخر جزء من هذا المؤلف الهام عام ١٩٥٣ وهمسو الجسزء المُساص بالمصادر وأمماكن نشرها وأمماكن وجودهما . وهمو مما يطلق عليمه اسم (1) . Belegstellen

كما ظهرت المؤنفات العديدة في قراءة النصوص أو القطـــــع النموذجيـــة . وشاهد علم اللغة المصرية بعض التقدم مع ظهور أول طبعهة من كتاب العسالم الإنجليزي جاردنر في قواعد اللغة المصرية القديمة وذلك في عام ١٩٢٧.

A. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1927.

ونوالت الطبعات بعد ذلك عام ١٩٥٠ ، ١٩٥٧ ، ١٩٦٩ .

وفي عام ١٩٣٩ نشر كرم قاموسه عـن القبطيــة : Crum, Coptic Dictionary . وعن قواعد اللغة في عصير الدولة الوسيطي لا يجيب أن ننسبي مجهودات العالم الفرنسي نفار الذي قام بنشر كتابه القيم عام ١٩٤٠.

Lefebvre, Grammaire de L'Egyptien Classique, Le Caire, 1940.

، هذا بجب ألا نتيى أيضا ما قام به شرني Cerny الذي نشر عدة سجلدات عن اللخاف الموجودة بالمتحف المصرى والمكتوب بالهير اطبقية ، وكان من علمناء النغة المصرية المشهود لهم وبخاصة في خطها الهيراطيقي في عصر الدولة الحديث، الذي كتب على اوستراكا من دير المدينة . كما ألف قاموسا في اللهجة القبطية ارجم نيه المفردات القبطية إلى أصولها المصربة القديمة :

Černy, Coptic etymological Dictionary, Cambridge, 1976. كما قام بعض المنماء بنشر بعض النصوص المختسارة كقطع نموذجيسة تقر اءة مثل كتابي:

Sethe, Agyptische lesestucke (Texte der Mittlleren Reiches), 1924.

- De Buck, Egyptian Reading book vol. I, Leyden 1940. وهناك الكثيرون الذين لم يتسع المجال لدكر أعمالهم ومجهوداتهم في مجال

نشر النصوص وخاصة النصوص البطلمية من أمثال :

شاسينا Chassinat . يونكر Junker ، بندت Benedite ، دى مورجسان . Daumas ، فيرمسان - Fairman ، اليسوت Alliot ، دوسيا Pairman ، فيرمسان - Goyon ، دوسيا ، Goyon ، ديونسان Goyon ، ديونسان Jankuhn ، دى وت Jankuhn ، زيجلر Siegler ، ياريتز , Jankuhn ، يانكون Alliot ، كوفيل ، Cauville

ومن المؤلفات الهامة في مجال معانى مفردات اللغة المصرية القديمة فــــى عصر الدولة الوسطى ، ما قام به فولكنر ، وجمع في هذا القاموس أكثر من ٥٠ ألف كلمة (١) :

Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1966

ومن المؤلفات الهامة الحديثة ذلك القاموس عن المفردات المصرية فسى جميع العصور الذي قام بتأليفه الباحث الفرنسي مكس Meeks وصدر منه حتى الآن ثلاثة أجزاء كان أولها عام ١٩٨٠ ودلك نحت عنوان :

Meeks, Annee lexicographique t 1 (1977) Paris, 1980; t II (1978), 1981; t. III (1979), 1982.

وأشار مكس في كل عدد من أعداده إلى المفردات المصرية ومعانيها مسع بيان المراجع التي اعتمد عليها لتفسير معانيها وما افترحه العلماء من معاني لسها ، هذا بالإصافة إلى ذكره لكلمات جديدة لم تذكر في Wb أو بمعنى أصح لسم تضاف اليه منذ ظهور آخر نعمشة له عام ١٩٥٠ .

Faulkner, A Concise Dictionary, p. 1X (Introd.)

<sup>-----</sup>

وبلغ مجموع ما جمعه مكس في الثلاثة أجزاء حوالي ٥٠ ألف كلمة ، منسها ٤٨,٥٠٠ كلمة ذكرت في Wb ومنها ١,٥٠٠ كلمة جديدة لم تذكر في Wb وا

وتعتبر السنوات ابتداء من عام ۱۸۸۰ من أهم السنوات لدراسة النصوص الهير وغليفية الكبرى التي لا تزال في مرحلة البداية على المرغم من ظهور المؤلفات. العلمية لبعض النصوص الكبرى في سقارة وميدوم وبني حسن ومبر (۱) ، ومن هذه المؤلفات نذكر :

- Petrie, Medum, London, 1892.
- Griffith, Beni Hasan, Part III, London, 1896.
  - Id., A Collection of Hieroglyphs, London, 1896.
- Davies, The Mastaba of Ptahhotep, and A khethetep at Saqqara, Part I, London, 1900.
- Murray, Saqqara Mastabas, Part I, London, 1905.
- Blackman, The Rock Tombs of Meir, Part II, London, 1915.
- Petrie, Egyptian Hieroglyphs of the First and Second Dynasties, London, 1927.

وبالإضافة إلى هذه المولغات العلمية القديمة نجد أن دراسة اللغة المصريسة القديمة قد تطورت ، وأصبح لكل عصر من عصور تطور اللغة المصريسة القديمسة وأشكال كتاباتها متخصص أو أكثر من متخصص فنجد المتخصص في قواعد اللغسة والمتخصص في فرع معين من فروع فقه اللغة والمتخصص في خط أو كتابسة مسن

Meeks, Année Lexicographique, t. II, p. 1 (introduction) (1)
Gardiner, Egyptian Grammar, p. 441. (1)

كتابات اللغة الأربع .

وأصبحنا نجد الأن مؤلفات عديدة من قواعد اللغة بوجه عام مثل مؤلفات :

- De Buck, Egyptische Grammatica, 2 vols; Leiden, 1944.
- Johnson, Remarks on Egyptian Verbal Sentences, Malibu
- Westendorf, Der Gebrauch des Passivs im der klassischen literatur der Agyptens, Berlin, 1953.
   Osing, Die Nominalbildung der Agyptischen 2 vols., Mainz, 1976

ومؤلفات لكل عصر:

فلعصر الدولة القديمة نجد مؤلفي :

- Edel, Altagyptische Grammtik I, in Analecta Orientalia 34,
   Rome 1955, 1964.
- Faulkner, The plural and dual in Old Egyptian, Bruxelles
   1929.

## ولعصر الدولة الوسطي نجد أكثر من مؤلف :

- De Buck, Grammaire Elementaire du Moyen Egyptien,
   Leiden, 1952 (traduit par Van de Walle et J. Vergote)
- Du Bourguet, Grammaire Egyptienne du Moyen Empire Pharaonique, Louvain, 1971.
- Callendar, Middle Egyptian, Malibu, 1975.

Baunner, An outline of Middle Egyptian Grammar,
 Graz - Austria, 1979

# ولعصر الدولة الحديثة نجد أكثر من مؤلف :

- Erman, Neuagyptische Grammatik, 2 nd. Edition,
   Berlin, 1933.
- Korostovtsev, Grammaire du Neo égyptien, Moscou,
   1972.
- Satzinger, Neuagyptische Studien, Wien, 1976.

## وللعصر المتأخر نجد أكثر من مؤلف :

- Groll, Non-Verbal Sentence patterns in late Egyptian, London, 1967.
- Groll, Negative Verbal System of late Egyptian,
   London, New York, 1970.
- Frandsen, An outline of the late Egyptian Verbal System, Copenhagen, 1974.
- Černy Groll, A late Egyptian Grammar, Rome, 1975.
- Leonard lesko, A Dictionary of late Egyptian,
   Povidence, 1990.

#### وللعصير البطلمي نجد المؤلف الهام:

- Junker, Grammatik der Dendera-texte, leipzig, 1906.

كما أن هناك أكثر من مؤلف علمى له قيمته عن خطوط اللغة ، فعن الخسط الهير اطبقى نجد :

- Moller, Hieratische Palaographie, 3 vols., Leipzig, 1909 – 1912.

وعن القطع النموذجية للقراءة بالخط الهير اطيقية نجد:

Moller, Hieratische lesestucke, 3 vols., Leipzig, 1909 –
 1910.

و عن أشكال بعض الكلمات في الهبر اطبقية نجد :

Devaud, l'Age des Papyrus Egyptiens Hieratiques d'apres les graphies de certains mots, Paris, 1924

وعن قواعد الديموطيقية نجد العديد من المؤلفات منها:

- Spiegelberg, Demotische Grammatik, Heidelberg, 1925.
- Lexa, Grammaire Demotique Egyptienne, 2 vols. Prague, 1939 – 1940.
- Luddeckens, Grammata Demotika, Wurzburg, 1984.

وعن مفردات الديموطيقية نجد:

Erichsen, Demotisches Classar, Copenhague, 1954.

وعن أساء الأشخاص في الديموطيقية نجد:

Luddeckens, Demotisches Namenbuch, Wiesbaden, 1983.

وعن القطع النموذجية القراءة بالخط الديموطيقي نجد :

- Erichsen, Demotische lesestucke, 2 vols., Leipzig, 1937 1939.
  - كما أن هناك العديد من المؤنَّفات في قواعد اللهجة القبطية نجد منها :

- Polotsky, Etudes de Syntaxe Copte, Cairo, 1949.
- Till, koptische Grammatik, Leipzig, 1961.
- Vergote, Grammaire Copte, 2 vols., louvain 1973 –
   1983.

#### وعن مفردات القبطية وأصولها المصرية القديمة نجد :

- Spiegelberg, Koptisches Handworterbuch, Heidelberg, 1921.
- Kasser, Complements au dictionnaire Copte de Crum,
   publ. BdE Coptes VII, Le Caire, 1964.
- Kasser, Complements morphologiques au dictionnaire du Crum BIFAO 64, le Caire, 1966.
- Westendorf, Koptisches Handworterbuch, Hieldelberg,
   1965 1977.
- Vycichl, Dictionnaire etymologique de la langue Copte,
   Leuven, 1983

### كما ظهرت مؤلفات عن مقارنة القبطية بالمصرية القديمة والديموطيقية :

- Sethe, Die Nominalsatz im Agyptischen und koptischen, Leipzig, 1916.
- Luddeckens, Demotische und Koptische Texte, Koln.
   1968.

و أخيرا في مجال العلاقة بين اللغة المصريسة القديسة واللغات المسامية وغير ها من اللغات واللهجات التعوب والقبائل والبلاد المحيطة بمصسر ، وعواسل

التأثير والتأثر نجد أن هناك آكثر من متخصص ، وظهرت عدة مؤلفات فسى هسذا المجال منها :

- Ember, Egypto-Semitic Studies, Leipzig 1930.
- Thacker, Semitic and Egyptian Verbel Systems, Oxford, 1954.
- Carrez Maratray, les Relations entre l'epigraphie
   Pelusienne et le Nord Sinai in the Archeology,
   Geography and History of Delta, p. 53 60.

Mascati, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic languages, Wiesbaden, 1964

و هناك مولف هام لعالم اللغة النمساوى رينيش Reinisch الذى قام بعددة سفريات إلى مصر في الثلاثين سنة الأخيرة من حياته ، وهو :

Die Aegyptischen Denkmaler in Miramar, 1865 Aegyptische Chrestomathie 2 vols , 1873 – 75 .

" وحدة أصبول لغات العالم القديم " ، ۱۸۷۳ ويحاول فيه رد لغسات مصمر انديمة وشمال أفريقيا ووسطها إلى جذورها .(١)

كما أصدر مؤلفين أخرين هامين هما :

الغات من شمال شرقى أفريقيا - اللغة النوبية " ، ١٨٧٩ .

al time and

<sup>(</sup>١) د. كمال رضوان : ألمان في مصر ، المكتبة القوميسة الثقافيسة ، الفاهرة المكتبة العرميسة الثقافيسة ، الفاهرة

" لغة البدو في شمال شرقى أفريقيا " ثلاثة مجنّدات ، ١٨٩٣ – ١٨٩٠ . (١)
و إذا كنا قد ذكرنا مجهودات بعض العلماء الأجانب في مجال اللغة المصرية
القديمة فلا يجب أن ننسى جهود بعض العلماء المصريين من أمثال :

أحمد كمال باشا الذي تحدثنا عنه من قبل (ص١٤٢) وذكر قسا أسه نشر مؤلفين عن اللوحات من العصر البطلمي الروماني في مجموعة الكتالوج العام للمتحف المصرى. كما أعطانا وصفا وسعلا لنصوص مجموعة من مواند القرابيسين يرجع تاريخها من بداية الأسرة الحادية عشرة حتى الأسرة الثلاثين وذلك ضمسن مجموعة الكتالوج العام للمتحف المصرى وذلك في مؤلفين منفصلين وظل طيلة حياته يعسد قاموسا عن اللغة المصرية القديمة ومقارنة بعض مفرداتها بما ورد في اللغة العربيسة واللغات المامية الأخرى ولكنه لم يكمله أثناء حياته ولم يقم أحد بنشر ما كتب منسه وسوف يتوفى المجلس الأعلى للآثار طباعته تحت عنسوان "دراسات فسي اللغة المصرية القديمة " .

ويجئ بعده د. أحمد بدوى الذى كان فذا فى الدراسات اللغويسة والكتابسة المصرية التديمة . وقد برزت كتابته فى هذا المجال عندما قام مع أستاذه كيس بتسليف معجما عن مفردات اللغة المصرية القديمة . وهو أول معجم من نوعه يعطى معنسى الكلمة بالألمانية والعربية ونشر تحت عنوان :

Kees - Badawi, Handworterbuch der aegyptischen Sprache, Koiro 1958 .

كما قام بإعداد دراسة هامة عن : ' اللغة المصرية القديمة وصلتها باللغسات السامية ، الدورة السابعة والعشرون ، المجمع اللغوى ، البحوث والمصلصرات ، ص ٢٦٢ – ٢٨٦ وألقى هذا البحث في عام ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>١) د. كمال رضوان: المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

ويجئ بعد ذلك كل من د. جرجس متى ود. مصطفى الأمير وما بذلوه مسن مجهود فى دراسة الاوستراكا والبرديات الديموطيقية (راجع فيما سبق ، ص ١٨٥ حاشية (٢) و (٥)).

ويجئ بعدهم د. عبد المحسن بكير الذى قام بإعداد أول كتاب عسن قواعد اللغة المصرية القديمة باللغة العربية ونشر تحت عنوان: "قواعد اللغة المصرية فسي عصرها الذهبي "، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ١٩٥٤ ، ثم ظهرت الطبعسة الثانية والثالثة منه علمي ١٩٥٥ ، ١٩٧٧ .

ولا ننسى مجهودات د. بكير في مجال دراسة الأسلوب الكتابي أو الرسلالي في الهيراطيقية في مؤلفه الهام : Egyptian Epistolography, BdE 48, le في الهيراطيقية في مؤلفه الذي نشر ضمن مطبوعات الهيئسة المصريسة العامسة للكتاب ، وهو عبارة عن " مقدمة في اللغة المصرية وقربها من السامية " :

An Introduction to the Study of the Egyptian Language, "A Samitic approach", publ of general Egyptian Book Organization, Cairo 1978.

وإذا فحصنا الكتيب الذى ألفه حديثا عام ١٩٩٢ \* هوفستريدت \* بعنسوان \* ببيلوغرافيا تمهيدية لعلم الدراسات المصرية \* ويثير فيه إلى أحدث المؤلفات والكتب والمقالات التى ظهرت فى علم الدراسات المصرية نجد المديد من المؤلفات الهامة ،(١) وهى تتناول :

Janssen, Annual Egyptological Bibliography.

<sup>(</sup>۱) ولا ننسى ما قام به عالم المصريات الهولندى يانسن ( ۱۹۰۷ – ۱۹۱۳ ) الذي تخصص في علم الفهرسة بالنسبة للمؤلفات العلمية في مجال الدراسات المصربة القديمة :

| علم الدراسات المصوية القديمة اليوم : وما هدت به من تطور . (١)                                                                              | •          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الكنابة و اللغة . (٢)                                                                                                                      | •          |
| الفواعد . (٢)                                                                                                                              | -          |
| المفردات وترابطها .(١)                                                                                                                     | -          |
| فقه اللغة ودراسة النصوص ، <sup>(ع)</sup>                                                                                                   | •          |
| النصوص الادبية والتاريخية والعمير الذاتية .(٦)                                                                                             | ~          |
| الديانة والمنجر ١٠٠                                                                                                                        | -          |
| نصوص نتناول الاقتصاد الاجتماعي والقانوني والإداري والمراسلات الرسمية .(٩)                                                                  | ы          |
| در اسات في النصوص الديموطيقية . <sup>(١)</sup>                                                                                             | -          |
| در اسات في التاريخ وعصوره . (۱۰)                                                                                                           | -          |
| در اسات في المغن والأثثار . (۱۱)                                                                                                           | -          |
| <ul> <li>W. Hovestrydt, Preliminary Egyptological Bibliography No. II, leiden, 1992, p. 5 – 6.</li> <li>Id, op. cit., p. 7 – 8.</li> </ul> |            |
| Hovestrydt, op. cit., p. 8 – 10.                                                                                                           | (۲)<br>(۳) |
| Id, op. cit., p. 10 – 12.                                                                                                                  | (1)        |
| Id., op cit, p. 12 – 13.                                                                                                                   | (0)        |
| ld., op. cit., p. 13 – 15.                                                                                                                 | (r)        |
| Id, op. cit., p. 15 – 16.  Id., op. cit., p. 16 – 17.                                                                                      | (v)        |
| 1d., op. cit., p 10 = 17.                                                                                                                  | (٨)<br>(÷) |
| ld, op. cit., p. 19.                                                                                                                       | (1-)       |
| Id., op. cit., p. 20.                                                                                                                      | (11)       |

# 7.0

| در اسان عن المناطق الأنرية ونثائح الحفائر بها . <sup>(١)</sup>      | -                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| در اسات عن مجموعات المناحف والمعارض . <sup>(۲)</sup>                | -                                                |
| دراسات في الآثار المتنوعة . <sup>(٢)</sup>                          | _                                                |
| العمارة المصرية الفديمة .(١)                                        | -                                                |
| التمائيل .(٥)                                                       | -                                                |
| النقوش والرسومات .(٦)                                               | -                                                |
| المتاع الجنائزي وأدوات الطقوس الجنائزية .(٧)                        | to a                                             |
| النحف الصنغبرة ، والأدوات الصغيرة ، والأدوات المنزليسة ، والأنساث ، | ***                                              |
| والملابس ، والأدوات المنتوعة .(^)                                   |                                                  |
| الجعارين و الأختام .(1)                                             | -                                                |
| العخار والأواني الفخاربة .(١٠)                                      | -                                                |
| الديامة بوجه عام .(۱۱)                                              | -                                                |
| معتقدات المعبودات ، الأوضاع الدينية ، الأداب الدينية . (١٢)         | ***                                              |
|                                                                     |                                                  |
| Id., op. cit., p. 21 – 23.<br>Id., op. cit., p. 23 – 24.            | (7)                                              |
| Hovestrydt, op. cit., p. 24 – 25<br>Id., op. cit., p. 25.           | (7)                                              |
| Id., op. cit., p. 25 - 27.                                          | (°)                                              |
| Id., op. cit., p. 27 – 28<br>Id., op. cit., p. 28 – 29.             | (7)                                              |
| Id., op. cit., p. 29 – 30.                                          | $\begin{pmatrix} \ddots \\ \ddots \end{pmatrix}$ |
| Id., op. cit., p. 30.<br>Id., op. cit., p. 30 – 31.                 | (°)<br>(°)                                       |
| Id., op. cit., p. 31 – 32.<br>Id., op. cit., p. 32 – 33.            | $\langle \gamma \rangle$                         |
|                                                                     | (11)                                             |

# ۲.٦

المعتقدات الجنائزية والطقوس الجنائزية (١).

| المعابد وللكهنة والشعائر والطقوس .(٢)                                                              | •          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الملكية ودور ها . <sup>(٣)</sup>                                                                   | -          |
| المجتمع والثقافة .(١)                                                                              | -          |
| الاقتصاد والقانون ، والأنشطة الاقتصادية والمعياة اليومية .(*)                                      | -          |
| يراسة حياة الأشخاص والأنساب .(١)                                                                   | -          |
| الملاقات الثقافية مع الخارج . (٧)                                                                  | -          |
| حضارات عمنور ما قبل التأريخ . <sup>(٨)</sup>                                                       | -          |
| العلوم وعلم الصنائع والعلوم والطب .(٩)                                                             | -          |
| البيئة الطبيعية .(١٠)                                                                              | -          |
| رمم الأماكن ووصف حالتها الطبيعية ، ودراسة لغوية أو تاريخية لأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -          |
| Hovestrydt, op. cit., p. 33.                                                                       | (١)        |
| Id., op. cit., p. 33 – 34.                                                                         | (۲)        |
| Id., op. cit., p. 34.                                                                              | (٣)        |
| Id., op. cit., p. 34.                                                                              | (1)        |
| Id., op. cit., p. 34 – 35.                                                                         | (0)        |
| Id., op. cit., p. 35 - 36.                                                                         | (7)        |
| Id., op cit., p. 36 .<br>Id., op. cit., p. 36 – 37 .                                               | (Y)        |
| Id., op. cit., p. 36 – 37.                                                                         | (^)<br>(٩) |
| ld., op. cit., p. 8, 37 - 38 .                                                                     | (i,j)      |
| ld., op. cît., p. 39 .                                                                             | (11)       |

- أعسل الجنس البشرى المعسرى القديم وخصائصه الحسمانية والموميارات .(١)
  - وأخيرا دراسات عن تاريخ وحضارة بلاد العربة . (١٦

وبفضل كل هذه الدراسات والتخصصات نستطيع أن نقول في النهاية أن تاريخ مصر القديم بكل عصوره وما ينمله من أحداث ، وحضارة مصر القديمة بكسل ما تحتويه من مظاهر ، أصبحا يحظيان اليوم بنصيب واقر من الوضوح في معالمسها وتوافر مجالات البحت فيهما أكثر من تاريخ وحضارة أي بلد آخر ، ومنذ العثور على حجر رشيد وحل رموز الكتابة المصرية القديمة وحتى الأن ، جذب علم الدراسات المصرية القديمة ، وسيظل يجذب الكثير من المنخصصين وغيرهم ، لأنهم يجدون فيه باستسرار الجديد بفضل الاكتشافات الأثرية وما تكشف عنه في مجال معرفة الإنسان السصري وما توصل إليه من مظاهر حضارية ومساحققه من عظيم الأعسال والمنجزات في ماضيه البعيد . ذلك الإنسان الذي فركنا على الرغم مسن كسل هده الدراسات المتتوعة ، في حيرة من أمرنا عند السؤال عن طبيعة الوسائل والأدوات والمعدات التي استخدمها لتحقيق كل هذه المنجزات الحضارية فسي مجال العسارة والمعدات التي استخدمها لتحقيق كل هذه المنجزات الحضارية فسي مجال العسارة والمعدات عجز العلم الحديث عن التوصل إليه عي مجال التحنيط والجيولوجيا والفاك وغيرها مسن معارف عجز العلم الحديث عن التوصل إليه عمرفة أسرارها .

Hovestrydt, op. cit, p. 32, 39 – 40. (1)
Id., op. cit., p. 40. (2)

#### الغمل الثاني

#### مصادر دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها

إن كل من يرغب في درامة تاريخ مصر القديم وحضارتها ، يريد أن يعرف أولا ما هي المصادر التي اعتمدنا عليها والتي أمدتنا بالمعلومسات المتنوعة التي نملكها الآن عن تلك العصور التي مضت منذ زمن بعيد وكذلك معرفة الطسرق التي اتبعها علماء الدراسات المصرية القديمة لكي يتعرفوا لي تواريخ حكم الملوك الذين تتابعوا على عرش مصر القديمة ، ثم أخيرا معرفة القيمة التاريخية لهذه المصادر وما تعكمه من مظاهر حضارية ، وتنقيم هذه المصادر إلى أربعة أنسواع وكل نوع ينقيم إلى عدة أصول .

أملاء المعادر المعربية القديمة الخالعة :

ونتقسم إلى أربعة أصول:

١ – الآثار بأنواعما :

#### أهمية المادة الأثرية

تعد أثار المصربين القدماء المصدر الأول لدراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها ، وتشمل جميع أنواع البقايا الأثرية القائمة والمكتشفة والتي يتم العشور عليها أثناء الحفائر والاكتشافات الأثرية التي تتم من حين لأخر في المناطق الأثرية ، فالمادة التاريخية تأتى بوجه خاص من نصوص هذه الأثار ، وتعد الأثار كذلك سن أهم المصادر التي تصور لنا حضارة مصر القديمة في مظاهرها المختلفة ، وبغضل هذه المادة الأثرية استطاع العلماء أن يعيدوا كتابة تاريخ مصر القديم الذي اختفى ، وأن يظهروا معالم حضارتها وذلك بغضل دراسة هذه الآثار وما عليها مسن نقسوش وبغضل ما تضيفه إلى معلوماتنا نتائج الحفائر المستمرة في أرض مصر وما يضيفه

النشر العلمي الدائم للآثار المكتشف حديثًا . ولعل أهم ما يميز تلك الآثار عن غير هـــا من المصادر هو ما يأتي :

- أنها جزء من هذه الأرض .
- أنها المصدر الأكثر صدقا والأقرب إلى الصحة بالنمية لكتابة تاريخ مصرر
   القديم وحضارتها ،
- أنها المصدر الوحيد الذي عاصر كل الأحداث التي تمر بها تساريخ مصر القديم<sup>(1)</sup> ، وعاصرت كل التجارب التي مر بها الإنسان المصري القديم فسي صبيل بناء حضارته والتطور بها والازدهار بها .
- أنها من تفكير وصنع وإنتاج وتتفيذ المصريين القدماء أنفسهم ، وتعبر عسن
   الكثير من معارفهم .
- أنها خير شاهد على تاريخهم المجيد وخير متحدث عمسا قام به الأبنساء البعيدون لهذا الوطن من خير الأعمال . وتظهر جهد الإنسان المصرى القديم وتفوقه الحضارى في أكثر من مجال . وتثبت للعالم المعاصر أن المصريين القدماء هم صافعوا أصول حضارة عريقة على هذه الأرض .
- أنها مازالت باقية وتقاوم عوامل التعرية والطبيعة والزمن على الرغم مسن مرور آلاف المنين على أقامتها وذلك لما تتميز به من دقة وإتقان في الصنع وأن بعضها نحت في أشد أنواع الأحجار صلابة .
- أنها مازالت تجنب أنظار المتخصصين وغير المتخصصين ، وتجسدب الناظر إليها ، فتشير في نفسه الإعجاب والتقدير والدهشيسة لضخامتها

(۱) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعونسى -- المجلد (الأول) والذي أصدرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي علم ١٩٧٢،

ومكتبة النهضة المصرية ، ص ٨٢ .

على الرغم من أنه أسدل عليها الصمت والسكون من آلاف العنين .

أنها كثيرة ومنتوعة تتضاءل بجانبها آثار أى بليد آخر . فتنقرد مصر ودن سائر بلاد العالم بيثروتها الضخمة من الآثار التي لا تزال أغلبها فائما في المناطق الأثرية المتعددة والمنتشرة في جميع أنحاء البيلاد ، كما يزخر المنتف المصري والمناحف الإقليمية في مصر بكثير مين أثيار المصريين القدماء كالمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية ومتحف المسوان ومتحف الأقصر ومتحف ملوى ومتحف المنيا ، كما تحتفظ جميع المناحف في الخارج بالمديد من هذه الآثار ، هذا بالإضافة إلى الأثيار الممرودة في مجموعات خاصة ، والآثار التي لا تزال دفينة في أرض مصر ولم تكشف عنها أعمال الحفائر حتى الآن ، ويرجع السبب في وفسرة القدماء الدينية التي قضت أن يقيموا مختلف الأشكال المعمارية من دنيويسة ودبنية وجنائزية ، ويرجع هذا أيضا إلى تطورهم في العليوم والمعارف المختلفة التي لها صلة بفن العمارة ، مما أتاح لهم إقامة وصنع ذلك الستراث المختلفة التي لها صلة بفن العمارة ، مما أتاح لهم إقامة وصنع ذلك الستراث مصر الذي ساعد على حفيظ الأسار

شوعية الهامة الأشوية: وتتكون من آثار مختلفة منها ما يدخل في باب فن العمسارة وفن النحت وفن النقش وفن الرسم ومنها ما يدخل في باب الفنون الصعيرة.

#### تنقسم المادة الأثرية إلى توعين :

منها ما هو غير منقوش أو مكتوب :

مثل الأدوات والآلات المصنوعة والمعدة من أنواع الحجارة المتعددة والتسى تختلف نوعية صلابتها ، ومن الفخار ، والتي كان يستخدمها المصسري القديم فسي

١١) ألفه نخبة من العلماء: المرجع السابق ، ص٨٣٠٠.

عصور و الحجرية و عصور ما قبل التنريح وقبل توصله إلى معرفة الكتابة ، وهسى لا تدمل أي نوع من نكتابة أو النقسوش ، وكذلك الأدوات المصنوعة مسن عصم الحديد تنت ، ومن العج ومن الابنوس ، ومن المعادن بأنواعسها ، وكذلك الأوانسي المتعددة والمعدات الأخرى و أدوات الزينة والحني والملابس والأزياء وقطع الأسسات اي كل ما كان يمتخدمه الإسان المصرى القديم في حياته اليومية ، وكذلك جميم الأدوات والآلات المتعددة التي أسندمها في المجالات المختلفة في الصانعة والحدوث والمهن وفي مجال الزراعة والجراحة والتحنيط والفلك ، والآلات الأخرى ابتداء مسن وسائل القداية والترقيه إلى المعدات والأسلحة الحربية ، تلك الأدوات التسي توصل وسائل القداية والترقيه إلى المعدات والأسلحة الحربية ، تلك الأدوات التسي توصل الأربخ وتطور بدساعة البعض الأخر واستخدام البعض منها في عصور سا قبل وقد اعتمد الاثريون والمؤرخون على هذا النوع من المادة الأثرية في دراسة المظاهر الحضارية المحنائية ونشاط الإنسان المصرى في كافة المجسسالات خدلال المصور التاريخية ، وأعلب هذه المادة الاثرية لا تحمل أي نوع من أنواع الكتابات المعروفية النفة المسرية الفديدة .

ويدحل ضمن هذا النوع من المادة الأثرية مجموعة المقابر المسطة والسمى تتكون من دفعات فقيرة في حفر في باطن الأرض تطورت بعد ذلك إلى مقابر مبطئة بالحجارة ، وكان يوسد فيها المتوفى ، ويوضع معه بعض المؤن التي كان ينتفع بسها ويعيش عليها في حياته الدنيا والتي سوف ينتفع بها في حياته الأخرة ، وأعتمد المؤرخون على هذا النوع من المقابر لدراسة معتقدات الإنسان المصرى في العصور التي سبقت عصر التوصل إلى معرفة الكتابة ، وحتى في عصر التوصل إلى اختراع الكتابة كان هناك بعض المقابر التي لا تحمل أية نقوش ولكن لها دلالاتها التاريخيسة والحضارية كذلك مثل مقابر الهكسوس التي شيدت من المطوب اللبن في انشاص ،

ويدخل ضمن هذه النوعية من الآثار أيضا ذلك العدد الضخم من الموميارات الملكية التي عثر عليها في أولخر القرن الماضي في خبينة الدير البحسرى ، والتسيم سمحت دراستها بالمصول على بعض الحقائق التاريخية ، فراس الملك سقنفرع مسن الأمرة السابعة عشرة تحمل أثار جراح عميقة هي خير شاهد على شجاعة صاحبسها

واستمانته في مقاتلة الهكسوس واستشهاده أثناء معركة تحرير الوطن . ومن فحصص أغلب المومياوات أمكن معرفة بعض الأمراض التي تعرضو! لها في حياتهم مثل مومياء رمسيس الثاني ، ومعرفة أوصافهم الجسمانية ، ومعرفة أعمارهم بالتتريب عند وفاتهم ، وأيضا جنت السنين محاربا في جيش الملك منتوحتب الثاني من الأسعرة العادية عشرة والتي عثر عليها في قبر بجبانة طبية ، قد دل فحص بعضها على أن أصحابها قد أصابتهم نبال العدو وأسلحتهم حتى قضت عليهم .(١)

### منما ما جو منقوش أو مكتوب:

وذلك نتيجة للتطور الحضارة والتقدم في معرفة اللغسة المصريسة القديسة بخطوطها المختلفة ، وعثر على كم هائل من هذه النوعية من الأثار ، فنجد النقسوش والكتابات والخطوط المتعددة سجلت على الصخور وجدران المعسابد والمقاصير ، والترابيت ، والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة ، والكاملة أو النصفية واللوحلت والمعللات ويقايا القصور والمنازل والحصون والأسوار وعلى ما هسو منقوش أو مكتوب على أنواع أخرى من الآثار أقسل حجما مثل الآلات والأدوات الصغيرة والأواني والتحاويذ والأختام الأسطوانية ، وكسر الفسار والحجارة ( الاومتراكا ) والألواح الصغيرة من الطين المحروق ، وأوراق السبردى ، وكتب على هذه الآثار أما بالكتابة الهيروغليفية أو الهيراطيقية أو الديموطيقية أو التبطية وأيضنا بكتابات ولغات أخرى مثل المروية ، الكارية (١) اليونانية ، الأرامية (١) التبطية وأيضنا بكتابات ولغات أخرى مثل المروية ، الكارية (١) اليونانية ، الأرامية (١)

<sup>(</sup>١) ألفه تخبة من العلماء : المرجع السابق ، ص ٩٠ -

<sup>(</sup>۲) مثال ذلك النقوش التي سجلها الجنود الكاريون على ساق أحد تسائيل رمعيس الثاني أمام معبد أبي سعبل وهم الذين اشتركوا في الحملية التسي أرسلها بعدماتيك الثاني إلى الجنوب ، راجع : د. أحمد فقرى : مصدر الفرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) هناك البرديات الأرامية التي عثر عليها في الفنتين ، وهي تخسص الجالبة اليهودية التي عاشت هناك ، وبعضها مؤرخ من العنة الخامسة لحكم الملك آمون حر ، راجع : المرجع العابق ، ص ٢٩٤ .

والمسمارية (١).

#### ٢- الكتابات التاريغية :

فمن الآثار التي تمدنا بمعلومة أو أكثر في مجال الأحداث التاريخية وأسماء بعض الملوك ومدد حكمهم هي :

#### أ- اللومات السفيرة والسائيات ومقامم القتال:

فقد اهتم المصريون القدماء مذذ حصور ما قبل التسأريخ بتسبجيل بعسض الأحداث والعمال على لوحات صغيرة من الحجارة ومن العساج والأبنسوس والأخشاب (٢) وعلى ما يمسى بالصلايات ورؤوس مقسامع القتال ، ومقسابض الممكاكين . وأوضح ما يستشهد به من نقوش مقبض سكين جبل العركسي ، ونقس فنانها على أحد وجهى مقبضها معركة جرت على البر والماء بين فريقين ، ويغلب على النان أن صاحبها أراد أن يعبر بها عن أحداث قديمة وأفكار معينة ، ربما تمثل

<sup>(</sup>۱) لنا أن نذكر هنا الألواح الصغيرة من الطين المحروق والتي عثر عليها في تل العمارنة من عصر الملك أمنحت الرابع ، وكتبت بالخط المسمارى ، وكتب أغلبها أسيويون أو مصريون يعرفون هذا الخط ، راجع : المرجسع السابق ، ص ٣٢ . كما عثر في مقربة بسوسينس على عقد من الذهب وقد نقش على أحد أجزائه كتابة بالخط المسمارى تضمس أحد ملوك البلاد المجاورة لعيلام ، واجع : بيير مونتبه : الحياة اليومية في مصر في عسهد الرعامية ( ترجمة عزيز مرقس ) ، ١٩٦٥ ، ص ٤٨٩ حاشية ( ٤١ ) .

Petrie, Royol Tombs II, P. 21, pl x. Z; Vandier, (Y)
Manuel d'archeologie I, Paris (1952). p. 837 Fig. 560; Weill,
Recherches sur la I ere Dynastie (BdE38, Le Caire (1961). p.
62-63, Kaplony, Die Inscriften der agypt. Frühzeit, 3vol. (Ag.
Abh.8), Wiesbaden (1962-1964), p. 287-288.

هذه المعركة دفاع المصربين ضد غزو أجنبي في هذه الفترة البعيدة من عصور مسا قبل التأريخ . والواقع أن سطوح الصلايات الكبيرة الحجم قد استخدمت لنقش منساظر أسطورية وتاريخية ، مثل صلاية العقبان ، صلاية الجزية الليبية ، صلاية الأسود .

ومنذ عصر الأسرة الأولى ، بدأ المصربون يتوصلون إلى معرفة الكتابة ، وكتابة بعض أسماء الملوك ، ولكنهم ظلوا يسجلون أيضا بالصورة أو النقش مسا يرغبون في التعبير عنه من أحداث تاريخهم أو مشاريع معينة تنسب إلى ملوكهم الأوائل ، مثل رأس مقمعة القتال الخاصة بالملك العقرب ، ونرى فيها هـــذا الملك مصورا وهو يمسك الفأس ويضرب بها الأرض وذلك تسجيلا لاهتمامه بمشاريع الرى ، وصلاية الملك نعرمر التى تعبر نقوشها على إتمام عملية الوحدة السياسية التى بدأها الملك العقرب ، فقد صور الملك على وجه الصلاية بتاج الوجه القلبسي ، وهو يقوم بتأديب عدو راكع بمقمعة قتاله ، وهذا المنظر سوف يصبح من المنساظر التقليدية التى تبين انتصار الملك على أعدائه ، وعلى أثر آخر لهذا الملك عبارة عسن رأس مقمعة قتال سجلت نقوشها إسهام نعرمر في احتفال كبير وقد صورته وهو يجلس اوق منصة مرتفعة تحميه مظلة عالية ، وقد توج بالتاج الأحمر تأكيدا لشوعية سلطانه على الوجه البحرى ،

### ب - القوائم الملكية :

-----

وفيما بعد أى فى عصر الدولة القديمة ، عندما أتقن المصريــون معرفتــهم الكتابة بدءوا يسجلون أحداثهم التاريخية على آثار أكبر حجما مثل الجــدران للمعــابد وبعض الأهرام والمقابر والتوابيت والتماثيل واللوحات الحجرية وأوراق البردى .(١)

وكان المصريون كبقية الشعوب القديمة لا يعرفون التواريخ المطلق ، ولسم

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارية المصرية ، ص ٩١ .

يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون إليها الأحداث كما نفعل اليوم حين نتخذ التساريخ الميلادى والهجرى بداية التقويم ، ولكن جعلوا من مدة حكم كل ملك ، منذ بدايسة الأسرة الأولى ، تقويما قائما بذاته ، معنقلا عن غيره من الملوك الذين جساءوا مسن بعده ، أرخوا الأحداث التي وقعت خلال كل حكم وفقا لمنى حدوثها ، فيقال مثلا: العام الخامس ، الشهر الثالث من فصل الصيف ، اليسوم الثالث ، تحست (حكم جلالة ... حدث ...) ، ويقول د. فخرى في هذا الصدد : " أن المصريين القدماء أن لم يفهموا التاريخ كما نراه الأن فانهم كانوا يمتلكون ما يمكسن تسسميته بالإحساس بالتاريخ "(۱) ، ويمكن أضافه أن المصرى القديم كان لديه نوع من السولاء لماضيمه ويعتز بما هو قديم ويفخر بأمجاده القومية ، فقد نمنغ أحد التلاميذ في كراسته التعليمية أحداث معارك التحرير التي كان قادها المائك كامعن ضد الهكسوس ، ومسن هذه النسخة كتب نص اللوحة التي تعرف الآن باسم " لوحة كارنارفون "(۱) .

ولعل أهم ما تقدمه المادة الأثرية بالنسبة لأحداث تاريخ مصر القديم ، هـى تلك القوائم أو مسارد الملوك التي دونوا عليها أسماء ملوكهم مرتبة ترتيباً زمنيا مسع ذكر مدد حكمهم وأهم أحداث عصرهم ، ومن حسن الحظ أن بعسض هذه القوائم الملكية وصلت إلينا سليمة إلى حد ما ، وبعض آخر إصابة التخريب والتدمير ، وقد ساعدت تلك القوائم العلماء في توضيح ما لديهم من أسماء ملسوك وتواريخ ومدد حكمهم . ولم تقتصر بعض هذه القوائم على ذكر أسماء ملوك المصسور التاريخية المختلفة فحسب ، بل عمدت إلى التاريخ لمجموعة ملوك عصور فجر التاريخ مثل ما جاء على بردية تورين ، وكان الغرض الأساسي من ذلك هو تخليد ماضي الملكيسة المقدسة وربط أنساب الملك بالملوك الأقدمين الذين ورثوا العرش عن المعبودات (").

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ۲۱ -

 <sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٨٧ .

#### هجر ب**الرهو**ء

وهو عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الديوريت السود ، حطمت إلى سبعة أجزاء ، والكتلة الرئيسية منها موجودة بالرمو بإيطاليا منذ عام ١٨٧٧ ، وهذه الكتلة ذات حجم كبيرة بما فيه الكفاية ، وهناك أربع قطع صغيرة من هذا الحجر موجسودة بالمتحف المصرى ، أما القطعة السادسة فهى موجودة الآن فسى متحسف الجامعة بلندن ، أما القطعة السابعة فقد عثر عليها حديثا فى مخازن متحف اللوفر (١) ، ولذلك أمكن تجميع أجزاء اللوحة كلها بثنىء من التأكيد وعمل دراسة عليها .

ويبدوا أن هذه اللوحة قد أقيمت في معبد من معابد مدينة منسف ، وكسانت مقامة في مكان ظاهر حتى يستطيع كل من يراها أن يقرأها من الأمام والخلف حيث أنها نقشت على كل وجهيها ، ويبدأ النص على الوجه الأمامي ويستمر على الوجسه الخلفي .(٢)

ويرجع تاريخ هذه اللوحة إلى الأسرة الخامسة ( عهد العلك جدد كارع - اسيسى ) وتحتوى على تلخيص لأهم أعمال ملوك الأسرات الأولى ، ابتداء من عهد الملك نعرمر - منى حتى حكم الملك جد كارع اسيسى فى نهاية الأسرة الخامسة . وكان كل وجه مقدما إلى أقسام مختلفة ، أى إلى مرجمات أو مستطيلات أفقيلة

J. L. De Cenival, Un Nouveau Fragment de la Pierre (1) de Palerme, BSFA 44 (1965), p. 13-17.

Drioton - Vandier , L'Egypte , Paris (e'd. 1952), p. 138 (7); Gardiner , Egypt of the Pharaohs , London (1961), p. 62 - 63; Posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , Paris (1959), p. 5; Helck, LA 1V, p. 652-653.

د. أحمد فخرى : المرجع ألسابق ، ص ١٢ – ١٣ حاشية (١) ، ص ٩٩١ شكل ١٢ ؛ ألغه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٨ ؛ تاريخ مصر القديمة و أثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول ، شكل ٢٦ .

ورأسية . وفي كل خانة يوجد نقش صغير يعبر عن اسم الملك ، اسم أمه ، ارتفاع في عنده عاما بعام ، وهذا الارتفاع كان يسجل في سنوات حكم الملك الذي كان يحكم في ذلك الوقت ، وأيضا تعداد المأشية ، وكميات الذهب ، وتعداد المقرل ، والأعياد الدينية الهامة أو الرسمية ، بالإضافة إلى ذلك كان النقش يشير إلى أحداث كل عام .(١)

وفى كثير من المرات يذكر لنا النقش ، مراسم احتفالات تتويسج العلمك ، وأحيانا نجد سطرا واحدا من النصوص فى كل خانة وفى بعض الأحيان أكستر مسن سطر . ونجد هذا التقسيم على الوجه الخلفي أكثر اتساعا نظرا لوجود أحداث كثسيرة يجب تسجيلها ( ربما لن الأحداث المعاصرة نفسها كانت متعددة ) .

وتعتبر هذه اللوحة وثبقة هامة لحوليات الملوك حتى نهاية الأسرة الخامسة . ومع الأسف الشديد فإنه لم يعثر على اللوحة سليمة حتى يمكننا معرفة أغلب أحداث الدولة القديمة وبخاصمة من الأسرة الثالثة حتى نهاية الخامسة .

وهناك قوائم أخرى من الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة والأسرة الثانية والعشرين ، وهي تعطينا أسماء الملوك فقط الذين حكموا في فسترات مبابقة دون أية بيانات تفصيلية ، وهي :

#### قائمة الكرنك:

وجدت منقرشة في معبد الكرنك في قاعة الأعياد ، ومؤرخة من عهد الملك تحوتمس الثالث . وكانت تحتوى على واحد وستين اسما كتبت في ثلاثة صفوف . ولم يبق منها ظاهرا أو يمكن قراعته إلا ثمانية وأربعين اسما في حالة سليمة ، وقسد كشف عنها في عام ١٨٥٢ . وتعد هذه القائمة من المصادر الهامة لأنها تعطى أسماء

Schafer , dans Abh , d . kgi . preus . Akad . Wissen – (1) schaften (1902), p . 17; Gauthier , Quatre Fragments nouveaux de la Pierre de Palerme au Musée du Caire , Paris (1914), p . 489 – 496.

ملوك لم يذكروا على القوائم الأخرى . ولكنها لا تعطى للأمنف قائمة بأسماء السوك في ترتيب أفضل . وجزء كبير من هذه القائمة موجود الأن في متحف اللوفر بباريس وقام بنقله إلى هناك الغرنسي بريس – دائن عام ١٨٤٤ .(١)

وقد عثر على صف رابع كان يحتوى على ستة عشر اسما ، على حافط لحى القائمة نفسها ، ولهذا فقد كان مجموع الأسماء في الأصل حواللي سبعة وسبعين اسما ، وهي تبدأ بأسماء ملوك الدولة القديمة (١) . وقد تحطم أول اسم فسبى القائمة ولكن الذي يليه هو اسم الملك سنفرو ثم يليه أسماء بعض ملوك هدذه الأسبرة شم الأسرتين الخامسة والسادسة . وأسقط كاتب القائمة أسماء ملوك المصر الوسيط الأول وعاد إلى ذكر بعض أسماء ملوك الأسرتين الحادية عشرة ثم الثانية عشرة ، ويذكسر أيضا اشي عشر اسما من ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ، ويذكر كذاك أسماء مأوك الأسرة السابعة عشرة .

#### قائمتا ابيدوس:

هناك قائمتان عثر عليهما في معبد مسيتي الأول ورمسيس الثماني فسى أبيدوس ، كانت الأولى منقوشة على لوحة عثر عليها " بانكس Bankes " في داخل المعبد ، و هو الذي قام بنشرها ، وهي تعنبر غير كاملة وهي معروفة لدى كثير مسن العلماء وهي التي استخدمت أيضا كأساس لأعمال شامبوليون الأولية بالنمبة لقسراءة أسماء الملوك ، ونقل الأصل بعد ذلك إلى فرنسا ومنها إلى إنجلترا وهو موجسود الأن بالمتحف البريطاني .

أما الفائمة الثانية فهي عبارة عن قائمة ملكية منقوشة على جدران الداخليسة

Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 50; PM, Theban (Y) Temples, p. 42 (7).

<sup>(</sup>۱) يذكر ر . انجلباغ : مدخل إلى علم الأثار المصرية ، سلسلة النقافة الأثريسة والتاريخية ، العدد ٢٧ لمام ١٩٩٨، ص ٢٧ أن قائسة الكرنك وهي الأن لحي باريس كانت تعطى أصلا أسماء ١٢ ملكا من أسسلاف تحوتمس الشائث الاكتميين من ملوك الأسرات الثانية (٢) والثالثة، والخامسة والسادسة . والجادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة .

 <sup>(</sup>٣) د.أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ٢٦ ؛ ألقة نخبسة سُن العلمساء :
تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٨ .

سمعبد في المعر الذي يلى مقصورة المعبود بناح - سوكر . وقد كثيف عنها ماريت في عام ١٨٦٤ ، وفي أثناء حفائره أبيدوس ، وهي تعتبر كاملة إلى حد ما ، ونسري المنظر في هذا المعر يمثل الملك سيتي الأول ويصطحبه ابنسه الأكسبر رمسسس ، ويتومان بتقديم القرابين وحرق البخور إلى سنة وسبعين ملكا من أجدادهسم الممثليسن بخاذتهم الملكية التي تحتوى على أسماتهم ، وعلى رأس هذه القائد السم الملك مني (١) ، ونذكر بعده أسماء سبعة ملوك من الأسرة الأولى ، وسسبعة ملوك مسن الأسرة الثانية ، فإذا ما وصلنا إلى الأمرة الثالثة تذكر القائمة خمسة من ملوك الأسرة الدابعة ، ثم ثمانية من ملوك الأسرة الخامسة ، ويندي بعد ذلك عمدة عشر ملك من الأسرتين السابعة والثامنة . (١)

و نلاحظ أنها أسقطت أسماء ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة ، ولم تذكر إلا ماكين فقط من ملوك الأسرة الحادية عشرة ولكنها ذكرت جميع أسماء ملوك الأسسرة الثانية عشرة ماعدا الملكة سبك نفرو آخر حكام هذه الأسرة ، ولم تذكسر القائمسة أى ملك من ملوك العصر الوسيط الثاني بما فيهم الهكسوس وتذكر لنا جميع أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة ما عدا أسماء حتشبسوت وإخناتون وسمنخ كارع وتوت عنسن أمون وأي ، وفي النهاية تذكر القائمة اسم مؤسس الأسرة التاسعة عشسرة رمسسيس الأرل . (٢)

\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الذي كتب mni ، راجع : , PM VI , : وأيضا : تساريخ مصدر السيسة وأثار هما – (230 ) P . 25 ( 229 – 230 ) الموسوعة المصرية ، شكل ۱۸ ؛ ر ، الجلبساخ : المرجم السابق، ص ١٨ ، ٣٣،٢٧

<sup>(</sup>٢) يذكر ر. انجلباخ: المرجع السابق، ص٢٧ أن قائمة أبيدوس تعطى أسماء ٢٧ ملكا، مبتدئة من مينا (مينى)، مؤسس الأسرة الأولى ومنتهية باسم بيبى الأول؛ ونحن لا نتفق مع هذا الرأى،

<sup>(</sup>٣) . Gardiner , op .cit ., p . 48 Fig . 8 وأيضا : د. أحمــــد فخرى : المرجع السابق ، ص ٩٧ حاشية (١) ؛ ألقـــة نخبــة حــن العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٩٨ - .

\_\_\_\_\_\_

عثر عليها ماريت في سقارة عام ١٨٩١، وفي مقبرة أحد المشرفين على الأعمال المعمارية للملك رمسيس الثاني ، وكان يدعى تنرى ، وكانت تحتسوى في الأصل على قائمة ذكر فيها أسماء حوالي ثمانية وخمسين ملكا(١)، وضع كل اسم في خانة ملكية ، وكانوا محل تكريم من قبل الملك رمسيس الثاني وقد تحطمت هذه اللوحة ونقلت بعض أجزائها ولم ييق من الأسماء اليوم إلا خمسون اسما فقط ، وهي محفوظة الأن بالمتحف البريطاني ، وهي مكتوبة على الوجهين ، وتبدأ اللوحة بذكر أسماء ثلاثة ملوك من الأسرة الأولى ، وثمانية من ملوك الأسرة الثانية ، وأربعة سن ملوك الأسرة الثانية ، وأربعة سن الخامسة ، وأربعة فقط من ملوك الأسرة السادمة ، ولم تذكر اللوحة أسماء ملوك الأسرة الناسة والتاسعة والعاشرة ، وتذكر المع ملكين فقط من ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وتذكر أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة كاملة ، وأسقط كاتب القائمة أسماء ملوك العصر الوسيط الثاني ، كما أسقط كذلك أسماء حتشبسوت وإخناتون ومن تلاه من أفراد عائلته ، ثم تذكر بعد ذلك اسمى رمسيس الأول وسينى الأول وسينى الأول وتتهي باسم رمسيس الثاني . (1)

## بردية تورين:

-----

كتبت بالهير المليقية في عهد الملك رمسيس الثاني (٢) . وهي تحتوى علسي

\_\_\_\_\_

(۱) يذكر ر. انجلباخ: المرجع السابق، ص ٢٧ أن لوحة سقارة هي رقم ١٠٠ بالمنتف المصرى وأنها تعطى أسماء ٢٤ ملكا مبتدئة من عسم السب، سادس ملوك الأسرة الأولى ومنتهية باسم رمسيس الثاني .

(٣) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ١٤ ؛ د، محمد بكر : صفحسات مشرقة من تاريخ مصر القليم ، ص ٢٥ .

<sup>:</sup> Gardiner, op.cit., p. 49 - 50 Fig . 8; PM III. p. 192 (۲) وأيضا : د. أحمد فخرى : المرجم السابق ؛ من ١٨ - ١٩ حاشية (١) : تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، شكل ٦٧ ؛ الفه ندبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، من ٨٨ - ٨٨ .

قائمة كاملة للموك مع عدد حكمهم ، وكانت فى حالمة سليمة عندما اشتراها دورفتى " عام ١٨١٨ فى طبية وهى أصلا من البر الغربى فى طبيمة (') وأصبحت بعد ذلك ملكا لمتحف تورين منذ عام ١٨٢٠ . ولكن فى عام ١٨٢٤ عندما بدأ شامبوليون يهتم بالتواريخ للتى جاءت على هذه البردية وبدأ فسى فحصها فسى متحف تورين ، وجدها معزقة إلى اكثر من خمعين قطعة ، وحاول بعد عناه شسديد ترميمها وجمعها ، وفى عام ١٨٢٦ حاول أحد العلماء الألمان " سيغارث " تحسين عمل شامبوليون فأطلع على البردية من الوجه ومن الظهر ، وليمن مسن الموكد أن البقايا الصغيرة التى أعيد ترميمها قد رممت بطريقة سليمة (') ، وهسى تعدنا معلومات هامة عن مدد حكم الملوك من أقدم العصور حتى الفترة التى تنتسهى فسي حوائى الأسرة المنابعة عشرة .

ويبدأ التاريخ على هـذه البرديـة بفـترات حكـم المعبـودات وأنصـاف المعبودات ، ونعب إلى هذه الفترات مدد حكم طويلة جدا<sup>(۱)</sup> . وتعتبر بردية توريـن ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريخية ، ولكنها مع الأسف لا تشمل كل عصور تـلريخ مصر القديم ، ومما يدل على أن كاتب البردية كان لديه مصلار المعلومات غاية فـى الدقة ، لأن البردية لا تذكر فقط صنوات المحكم ولكن الشهر واليوم أيضا ، وقد جعلت

<sup>(</sup>۱) يذكر لنا د. لحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۶ حاشية (۱) ، أن هذه البردية عثر عليها في منف ، وهذا أمر مشكوك فيه ، ويبدو أن مصدر هذه البردية هو أحد المعابد الكبرى في البر الغربي في طبية ، حيث أنها كتبت في بيت الحياة الكبرى في البر الغربي في طبية ، حيث أنها كتبت في البردية هـابو ،

Roccati, BSFE 99 (Mars 1984), p. 22: راجع

Roccati , op . cit., p. 12-13 p I. 2; Mokhtar, General (Y)
History of Africa II, p. 26 p I. 5; Gardiner, Egypt of
the Pharaohs, p. 49. Fig., 8.

<sup>(</sup>٣) انظر فيما بعد الفصل الثالث تقسيم عصور تاريخ مصر القديم ،

البردية من الملك منى مؤسسا للملكية المصرية ، وبعد ذلك نجد قوائم بأسماء ملكية ، كل اسم يتبعه بيان عن مدة الحكم وعمر كل ملك ، وفي بعض الأحيان تذكر البرديسة عدد سنوات الحكم في مجموع " كلى " أو تقسمها إلى أسرات .

ونلاحظ أن بردية تورين تذكر بالنسبة للأسرات الست الأولى حوالى اثنين وخمسين ملكا ، وبالنسبة للأسرة الثانية عشرة تعطى أسماء سبعة ملوك ، ثم يأتى بعد ذلك ذكر أسماء عدد كبير من الملوك حكموا فترات قصيرة جدا ، ثم تذكر بعدها مجموعة من الأسماء تضم أسماء بعض ملوك الهكسوس وأيضا أسماء خيالية ، لا يبدو أنها كانت تنص أى ملك .(١)

#### لهمة الأنساب:

\_\_\_\_\_\_

عثر على هذه اللوحة في منف وهي من الحجر الجيري ، وهمي موجسودة الأن بمتحف برلين تحت رقم ٣٣٦٧٣ وتعرف باسم " لوحة الأنساب " لأنها تحتسوي على قائمة طويلة بأسماء كبار كهنة منف ( ذكر عليها ستون كاهنا ) الذيسسن كانوا ينتمون إلى أسرة واحدة هي عائلة " عنخ إن ان سخمت " كاهن المعبود بتاح والمعبودة سخمت ، وقد عاش هذا الكاهن في عصر الأسسرة الثانيسة والعشسرين ، ويذكر النص أربعة أسماء لأجداد عاشوا في عهود ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وقد فقد اسما أقدم جدين ، ولكن اسم الجد الثالث عاش في عصر الملك منتوحتب الثساني من الأسرة الحادية عشرة ، ويذكر أسماء أجداد له عاشوا في عصر ملوك الهكسوس

Gardiner, op . cit . , p . 47 – 48; Maspero, Histoire (1)
Ancienne I, p . 226 .

وأيضا : د. أحمد فعرى : المرجع السابق ، ص ١٤ ؛ تاريخ مصر القديمة واتار ها - الموسوعة المصرية شكل ٦٩ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تساريخ المصرية ، هن ٨٩ ،

وعصرالأسرة الثامنة عشرة . وعصر الأسرة التاسعة عثمسرة والعشسرين والحادبسة والعشرين والجادبسة والعشرين أي عهد الملك شقنق .(١)

وقد أتاحت طريقة المصريين القدماء في كتابة أسماء ملوكهم في قوانسم أن أصبحت تلك القوائم مادة للتعليم ، وكان التلاميذ يكتبون في كراساتهم قوائم بأسسماء العديد من الملوك كما دونوا الكثير مما سجله الملوك أنفسهم على جدران أو المعسابد اللوحات أو على ملفات البردى .(٢)

| المعادر الأدبية :                     | -٣ |
|---------------------------------------|----|
| * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** |    |
| الأساطير والقصص:                      |    |

وهى نوعية أخرى من المادة الأثرية كتبت على جدران حجــــرات الأرض في نهاية الأسرة الخامسة والسادسة وجدران المعابد وعلى صفحات البردى وهى مسى الوثائق التى تعطينا صورة عن أوضاع سياسية عامة ، مثل أسطورة الصــراع بيسن أوزيروست من ناحية وبين حورس وست من ناحية أخرى التى تناولت أحداثا سياسية في عصور لم تكن مصر قد عرفت فيها الكتابة بمـــد ، وربطــت تــاريخ الملـوك بالمعبودات الكبرى (٢) . وتحدثنا نصوص الأهرام عن الأوضاع السياسية التى كــانت سائدة في البلاد قبل الوحدة بين أقاليم الوجه القبلة والبحرى ، وأن مصر العليا كسانت تمثل مملكة المعبود ست ، بينما كان يوجد في الدلتا تجمعات لأقاليم الغرب وأخــرى

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فعرى : المرجع المابق ، ص ۱۹ – ۱۰ حشيه (۱) ؛ وايصيا ، Gardiner, op cit ، , p 50

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٩

<sup>(</sup>٢) البرجع السابق ، ص ٩٠ ، ص ٢٧٨ – ٢٨٢ .

لأقاليم الشرق ، وكان المعبود أوزير هو ملك الشمال ، وهو الذى قام بتوحيد الأنـــاليم الشرقية والغربية ثم قام ابنه وخليفته حورس بمهاجمة وغزو مملكة ست فى الجنــوب وهكذا قامت مملكة متحدة فى كل مصر .

وقصص أبناء الملك خوفو التي هي عبارة عن مجموعة من القصص وخاصة القصة التي حكاها جدف حور وما نتبأ به الساحر جدى عن أن الذي سيتولى عرش البلاد في بداية الأسرة الخامسة هم ثلاثة ملوك كانوا أبناء أحد كهنة المعبود رع في إيونو (١).

وبردية ايبوور التى تعتبر من النصوص التاريخية الهامة لأنها تصسف لنسا حالة البلاد وما أصابها من فوضى وثورة اجتماعية فى نهايسة الدولسة القديمسة<sup>(۱)</sup>. وقصة القروى الفصيح التى تعبر عن أوضاع الضيق التى كانت سائدة فى البلاد قبسل عصر الدولة الوسطى (۱). وقصة سنوهى التى تصور الوضع السياسى فسى بدايسة الأسرة الثانية عشرة ومحاولة اغتيال الملك المتمحات الأول .

# ٤ - ها وسل إلينا هن مقتطفات مها كتبه هانيتون عن تأريخ مسر القديم:

وهو يعد أول مؤرخ مصرى قديم حاول كتابة تاريخ مصر ، وهو يختلف عن مؤرخى اليونان الذين زاروا مصر وكتبوا عن تاريخها بأنه كان على علم باللغة المصرية القديمة وكتاباتها المختلفة ، وعلى معرفة جيدة باللغة اليونانية المتداولة فحى العصر الذى عاش فيه ، ولقد عاش مانيتون في عهد اثنين من ملوك البطالمة الأوائل ( بطلميوس الأول والثاني ) في الفترة من ٣٢٣ إلى ٢٤٥ ق.م ولعوم الحظ لا نعلم عنه الكثير ، فأصله عير معروف وبعض الصلار ترجع أصله إلى مدينسة منسدس ،

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : المرجع السابق ، ص ٩٩٦، ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٤٩ - ٤٥٠ ،

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٩٠ ، ص ٣٩٣ – ٣٩٣ .

وأخرى تجعلنا نعتقد أنه كان يتردد على معبد إيونو . وكان يعد أحد الكهنة العلماء المشهورين الذي لم تخرجه أية مدرسة دينية ويقترح شرنى ان اسمه بالمصرية القديمة كان mnjw- htr ، وقد خدم مانيتون في معبد سبنيتوس في بدايسة القدرن الثالث ق.م . وكان هذا المعبد يقع على حدود مدينة سمنود الحالية في دلتا مصلر . ولم يبق سوى كتلة كبيرة من الجرانيت الأحمر والكوارتز الضخم المنقوش .

وكان على دراية بتاريخ مصر وعقائدها الدينية (١) وحاول كتابة هذا التاريخ معتمد! على معرفته لقراءة النقوش والبرديات التي كانت موجودة فسي عسده فسي أرشيف ومكتبات المعابد والإدارات الرسمية (١) . ويبدو أن مانيتون كان قد كلف بواسطة بطلميوس الأول ( موتر ) بالعمل على نشر عبادة جديدة هي عبادة سرابيس التي تؤدى إلى الربط بين العقائد المصرية واليونانية ، وقام بكتابة تاريخ مصر بناء على أمر بطلميوس الثاني (١) .

وقد قام بكتابة هذا التاريخ في حوالي عام ٢٨٠ ق.م باللغة اليوناتيسة . وهناك بعض الروايات تنسب إليه أنه قام بكتابة ثمانية كتسب عن النظم الدينية والطقوس والأعياد ، ومؤلف عن صناعة البخور ، ولكن أهم أعماله همو كتابة " تاريخ مصر Aeyptiaca " الذي يعتبر الهتممارا لنتائج كل أبحائه ، وكمان مسن

Thissen, LA 111, p. 1180.

وأيضا: د. محمد بكر: المرجع السابق ، ص ٨٠٠

Wabbell, Manethon, The Loeb Classical Library, (1) london 1937; Gardiner Egypt of the Pharaohs, p 46; Helck, Untersuchungen zu Manetho und den agyptischen konigslisten, UGAA 18, 1956.

Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. (Y) 161-162.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونيسة ، ١٩٨١ ، ص ١٥ - ٢ ؛ وأيضا د. ابراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم في مصحر (الجرء الثاني - عصر البطالمة ) ص ٢١١ - ٢١٢ ،

الممكن أن يصبح بدون شك من أهم المصادر عن تاريخ مصر القديم لو وصل إلينا سايما . ولكن للأسف فقد معظمه في حريق مكتبة الإسسكندرية في حوالي عام ٧٤ ق.م . وذلك عندما أحرق يوليوس قيصر الأسطول المصرى خلال معركة بحرية وارتفع اللهب بشدة حتى أمند إلى رصيف الميناء واتلف حوض صناعة السفن . وأحرق المباني المجاورة له ومن بينها المكتبة الكبرى أو دار الكتب (١) . ولذلك فقدنا هذا المصدر التاريخي الأكثر صدقا والى اعتمد أساسها على النقوش والكتابات المصرية .ولم يصل إلينا من هذا التاريخ إلا بعض المقتطفات والفقرات التي نقلها الكاتب البهودي " يوميفوس – فلافيوس " و " جوليوس الأفريقي " و " أوسب ' و أخسر

\_\_\_\_\_\_

(1)

الرواة ۲۰۰ ألف مجلد أي لفة من البردي ، و۲۰۰ ألــف هنسي عــام ٤٨ ق.م . وكان هناك بالإضافة إلى هذا العدد ، حوالي ٥٠ ألف مجلد فسي دار كتب ثانية، كانت منذ عهد بطلميوس الثاني ملحقة بمعبد سيرابيس، راجع: اندريه ايمار - جانبين أو بواية : الشرق واليونان القديمة ( نقله إلى العربية فريد واغر - فؤاد أبو ريحان ) بيروت ١٩٦٤ ، ص ٦١٩ ؛ د. إبراهيــسم نمىدى : تاريخ التربية والتعليم فسى مصر ( الجرء الثساني ، عصر البطائمة ) ١٩٧٥ ، ص ١٤٧ - ١٤٨ ؛ المؤلف نفسه : تاريخ مصر فسي عصر البطالمة ، جـــزه ؛ ، ١٩٦٦ ، ص ٢١٠ - ٢١٢ ؛ د. مصطفى العبادي : مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربسي ، ص ١٠٢ ؛ د. سيد الناصري : تاريخ الرومان ، ١٩٧٦ ، ص ٣٦٧ ؛ د. محمسد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ٨ . قيلت اراء كثـــيرة عسن وقت احتراق مكتبة الإسكندرية الأولى ، وقد نسب الكثير من الكتاب السي عمرو بن العاص حرقها ، إلا أن بتلر قد شرح ناقش كل تلك الأراء بدقسة شديدة وأشار لما كتبه بلوتارخ عن احتراقها حينما احرق قيصر الأسطول المصرى في ميناء الإسكندرية نحو عام ٤٧ ق.م ، راجع Butlar , The: Arab Conqust , p . 401 - 410 .

صدى لكتابات مانيتون نجده في كتاب الكاتب " جورج الراهب " المعــــروف باســـم " سينسلوس "(١) .

وعلى الرغم من وجود هذه المقتطفات فإن الصورة الفعلية للعمل الأصليسي لمانيتون لم تتضم بأكملها . ولم يبق منه سوى قوائم ملكية بأسماه ملوك مرتبة فيل أسرات مصحوبة غالبا بإشارات عن مدد حكمهم ، وبسها أحيانا بعيض القصيص المشكوك فيها .

ومن الصعوبات الهامة التي خلفها لنا مانيتون هو أنه أعطانا أسماء الملوك في صيغة يونانية ، فكان من الصعب في بعض الأحيان مطابقة هذه الأسماء بالنقوش المصرية القديمة (٢) .

ويرجع إليه الفضل في تقسيم الملوك إلى عدة أسرات ، وأطلق علسي المجموعة الأكثر قدما - الأسرة الأولى - ويذكر بعد ذلك السلالات الملكية المختلفة التي توالت حتى الفترة التي عاش فيها أي العصر البطلمي . ولا نعرف لمساذا أتبسع مانيتون هذا التقسيم ؟ ومن الذي أشار عليه به ؟

ومن الملاحظة أن كل الأسرات التي ذكرها قد حكمت على التوالى وكان الاعتقاد السائد في مصر هو أن المعبودات هي التي كانت تمارس العسلطة مباشرة على الأرض حتى أصبح البشر أكثر تحضرا وإدراكا بما فيه الكفاية ، لذلك صعدت المعبودات إلى العماء وتركت وراءها مباشرة الأحياء على الأرض ، وطبقا أرأى مانيتون كان منى هو أول هؤلاء الأحياء . ويبدو أن مانيتون قد نقل هذا الاعتقاد من سجلات كانت موجودة في معابد منف أو غيرها (٢) . ويبدو أنه كانت هناك قوانسم كاملة لتتابع الملوك وذلك من بعد منى ولذا كان المصريون ينسخون هذه القوائم على أوراق البردى ابتداء من الدولة الحديثة ، وللأمن لا نملك إلا برديسة واحدة لسهذه

<sup>(</sup>١) سوف نتحدث عن هؤلاء الكتاب فيما بعد ، ص ٢٤٦ - ٢٦٣ -

Posener, op. cit., p. 161; Gardiner, op. cit., p. 64; (Y)
Thissen, LA 111, p. 1180-11811.

Maspero, Histoire Ancienne I, p. 25. (r)

القوائم هي بردية تورين التي نكرناها من قبل (١) .

وقد تناول مانيتون فى تقعيم تاريخ مصر القديم إلى أمرات أسماء الملسوك وسنوات حكمهم وأهم أعمالهم - ونجد أن تاريخ مصر كتب كاملا ، فبعد حكسم المعبودات وأنصاف المعبودات ، قسم التاريخ إلى إحدى وثلاثين أسرة ، مبتدنا بالملك منى وينتهى بفترة غزو الاسكندر الأكبر عام ٣٣٢ ق.م

وقد أعطى مانيتون كمجموع لسنوات حكم الأسرات العوام الآتية :

- من الأسرة الأولى حتى الأسرة الحادية عشرة ٢٣٠٠ عام .
- من الأسرة الثانية عشرة حتى التاسعة عشرة ٢١٢١ عام .
  - من الأسرة المشرين ختى وفاة دار ١٠٥٠ عام .

وهكذا فإن تقسيم تاريخ مصر القديم إلى أسرات ملكية أصبح قاعدة عامسة لعلماء علم الدراسات المصرية القديمة في العصر الحديث الذين اتبعوا هدذا التقسيم وساروا عليه ولم يتخلوا عنه حتى الآن ، وسيظل على الدوام تقسيما صحيحا يعتمسد عليه كل مؤرخ في تقسيم ملوك مصر القديمة إلى أسر .

ويبدو أن الكتاب الإغريق لم يهتموا كثيرا بكتابات مانيتون نظرر الطابعسها القرمي والوطني . (١) لذلك لم ينتقلوا أو يقتبسوا منه الكثير .

وعلى الرغم من وجود بعض الأخطاء البسيطة في كتابات مانيتون فإنسسها تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا ولا زالت هذه الكتابات تحتفظ لنا بمفاجآت مثل ما ذكره مانيتون عن ملك غير معروف يسسمى " نفرشرس Nefercheres " السذى وضعه بين ملوك الأمرة الحادية والعشرين . فقد حدث منذ بضع سئوات أنه أمكسن

<sup>(</sup>۱) راجع ، ص ۲۲۰ – ۲۲۲ ؛ رأيضا : . Maspero , op . cit ., p 225

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ١١٥ .

التعرف على شخصية هذا الملك بفضل أثر صنير عليه في تأنيس .(١)

وقد بين لنا شامبوليون في كتابة الذي نشر عام ١٨٢٨ ' موجز Precis ' أنه تعرف على حقيقة بعض أسماء العلوك الذين ذكروا بواسطة مانيتون منهم :

أمنحتب ، تحوتمس ، رمسيس ، ششنق ، اوسركون ، بسماتيك ، نفرتيس ، الخوريس وقد ادرجوا الآن ضمن تاريخ أسرهم بطريقة صحيحة ،

# المادة العلمية التي تمدنا بما الآثار ونقوشما " : (١)

أن الممادة الأثرية المنتوعة والتي اكتشفت منذ أكثر من قرن ونصف مضسى سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة ، وتعكس لنا أو تعبر عن الكثير من أحداث تاريخهم وما كانوا يقومون به من أنشطة مختلفة وما حققوه فبى شستى المجسالات الحضارية .

بالنسبة للأثار التي تحدثنا عن حياة وأعمال الملوك وأحداث عهودهم: نقول أن هناك نوعية أخرى من الآثار التي تعطينا صورة أكثر تفصيسلا مسن اللوحسات الصغيرة والصلايات ومقامع القتال والقوائم الملكية والأساطير والقصسص وتحدثنا عن نقوشها بإسهاب عن نشأة الملوك وتربيتهم ، مثل النصوص والمناظر التي تحدثنا عن أن هناك نوعية أخرى من الآثار التي تعطينا صورة أكثر تفصيسلا مسن اللوحسات الصغيرة والصلايات ومقامع القتال والقوائم الملكية والأماطير والقصسض وتحدثنا عن نقوشها بإسهاب عن نشأة الملوك وتربيتهم ، مثل النصوص والمناظر التي تحدثنا عن

Montet, Tanis, Douze anneés de Fouilles dans une capitale oubliée du Delta Egyptien, Paris (1942), p. 164; Černy, Egypt From the death of Ramesses III(CAH), Cambridge (1965), p. 42-4

<sup>(</sup>۲) تلك المادة العلمية التي أصبحت مجالا للدراسات وبفضلها تكون ما يعسمى بالمصادر الحديثة أى المراجع العامة عن تاريخ مصر القديسم وحضارتها التي هي كثيرة وذكر بعضها في كتاب د، لحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ۱۹۸۱ ، ص ۲۵۲ – ۷۰ وفي مؤلفات أخرى ، راجع قيما مسبق ، ص ۱۸۲ – ۱۸۷ .

الميلاد المقدس لحتشبموت وأمنحتب الثالث ، والتي تحدثنا عن التربيسة العمكرية لأمنحتب الثاني عندما كان أميرا على يد أحد كبار القواد وهو المدعو " ميــــن ' ، أو تحدثنا عن تتويجهم مثل مناظر تتويج حتشبسوت فسي معبد الديسر البحرى ، أو المراسيم الخاصة بتنويج حور محب والتي جاءت في نقوش تمثال لــــه فــــي منحـــف تورين . ومنها ما يتناول حياتهم خاصة ، مثل زواجهم مثل نلك النقوش التي ســـجلها أمنحتب الثانث على جعارين كبيرة الحجم بمناسبة زواجه من الملكة تسى ، واللوحسة التي كانت موضوعة أمام معبد أبو صميل الكبير ، وتقص علينا حضور ملك الحيثييان إلى مصر وبصحبته ابنته لتصبح زوجة لرمسيس الثاني ، أو أحلامهم ، مثل لوحسة تحوتمس الرابع التي تركها لنا بين قدمي أبو الهول ، أو التي تبين أو تعكس مطالهم حياتهم الأسرية ، مثل المنظر المنقوش على ظهر كرسى العرش الخاص بالملك توت عنخ أمون ، وتتجلى فيه الحياة الأسرية في أروع صورها ، يرى فيه الملك جالسًا ، والملكة مائلة أمامه تقوم بتعطيره ، وتلك المناظر في مقابر تل العمارنة التسمي نسرى الثالث في معبد مدينة هابو وهو يداعب إحدى زوجاته أو التي تبين قوه الملك ، وحبه لرياضة التجديف والرماية وهوايته لركوب الخيل مثل ما جاء على اللوحسة الكبديرة التي تركها لذا أمنحتب الثاني بالقرب من أبي الهول ويحدثنا فيها عسن حبسه لجيساده وركوب الممجلات الحربية ، وأنه كان يقوم باختيار أحسن الأقواس لإصابة السهدف ، أو أنه أخذ يجدف في إحدى الممرات في مؤخرة قاربه الملكي مسع بقيسة البحسارة ، وذلك لمسافلت طويلة ضد التيار أو التي تصور لذا بصورة مبالغ فيسها قدوة الملك الجسمانية ، مثل ذلك المنظر على خاتم يوجد ألان في متحف اللوفر ، ويمثل أملحت ب الثاني واقفا يمسك بيده اليسرى ذيل سبع وقد رفعه من الأرض ، والمنظر نفسه تجده مصورا على درع توت عنخ آمون (١) . أو المنظر الذي نراء على كتلة من الجرانيت

<sup>(</sup>١) الله نخبة من العلماء : تاريخ المضارة المصرية ، ص ١٣٦ - ١٣٧ .

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق، ص ١٦٩.

موجودة الآن أمام مدخل متحف الأفصر الإقليمي ، تمثل أمنحتب الثاني فوق عربته قابضا بيسراه على قوس كبير ، وقد شد بيمينه القوس ووضع أمامه هدف من النحاس اخترقته خمسة أسهم .

هناك نصوص ومناظر تحدثنا بإسهاب عما كان يقوم الملوك من أعمال فسي مجال السياسية الداخلية للبلاد ، مما قاموا من نشاط في مجال العبادة بتشييدهم المعلبد والمقاصير والهياكل للمعبودات ، وما قاموا بترميمه في هذه المعلبد لإصلاح ما تهدم فيها ، وما قاموا بإضافته فيها وما قاموا بتزينه ، وما قساموا بتشييده من معابد جنائزية تشمل في طقوسها عبادة المعبودات الرئيسية ، مثل النسص الخاص بأمنحتب الثالث والموجود على لوحة عثر عليها في معبده الجنائزي ( تلسك اللوحة التي اغتصبها مرنبتاح وسجل نصا آخر علسي ظسهرها ) ، ويقص علينا أمنحتب الثالث في السطر ٣ أن ما قام به ، كأثار لأبيه أمون سيد عرش الأرضييس ، أن شيد له معبدا ضعما على الضغة الغربية لطيبة ( وجعسل منسه ) حصنسا لكسل الأبدية ... وزين جميع أجزائه ، بالذهب وأصبحت أرضيته نقية بغضل الغضة .

وفي المنظر ؟ يقول أيضا : " كانت كل أبوابـــه ( مغطساة بصفائح مسن الذهب .. وزين هذا الأثر الضغم العظيم بالإكثار من تماثيل العبيد ( أي آمون ) مسن جرانيت أسوان ، ومن الحجر الرملي الصلد ومن جميع ( أنواع ) الأحجار الصلـــد، " ويذكر في المنظر ٩ كيف أنه شيد صرحا مرتفعا في معبد الكرنك ، وفــي السـطر ١٦ يقول أنه صنع قاربا مقدسا كبيرا في المرسى تسمى " أمون رع أم وســـرحات ' من خشب الأرز .

ويتضع منه هذا النص أن من بين أعمال الملوك هو أقامه المعابد ، وتزويدها بتماثيل المعبودات ، وإعداد القارب المقدس فيها ، أو إقامة المسلات فيها ، مثل النص الذي تذكر فيه حتشبسوت إقامتها لمعلتين للمعبود أمون بيسن الصرحيسن الرابع والخامس في الكرنك ، ولازلات إحداهما باقية ، وكل هذه النصوص تبين مدى ورع الملك وتقربه للمعبودات ، ولا يخلو معبد من المعابد الكبرى أو الصغرى ، أو حتى المعابد الموجودة في مناطق بعيدة مثل بلاد النوبة ، من مناظر تمثل الملك ،

الذى يقوم بتقديم القرابين لمعبودات المعبد أو حرق البخور أمامها والتقسرب البسها ، وذلك بصفته ابنا للمعبودات وهو بالتالى المسئول عن تكريمها ويحل محله فسى هذا الدور الكاهن الأكبر . ونرى الملك أيضا في جميع المناظر وهو يفتتسح المراسيم والمطقوس الدينية في المعابد ، وكذلك نجده ممثلا في بدايسة بالاحتفسالات بالأعيساد الدينية ، مثل الاحتفالات بعيد اوبت المسجل على جدران بهو الأعمدة الكبير في معبد الأكسر .

وبالإضافة إلى ذلك هناك نصوص تبين ما كان يقدمه الملك المعبودات مسن مأثر وهبات وأراضى ، مثل المراسيم التى أصدرها الملك بيبي الثانى لحماية معبد المعبود مين وكهنته من التعرض الأزمات وكذلك عدم قيامهم ومسن معهم بأعمال المدرة ، والهبات التي منحها الملك رمعيس الثالث للمعابد في الوجه القبلي والوجه البحرى طبقا لما جاء في بردية هاريس .(١) وهناك لوحة تف نخت المحفوظة في متحف أثينا .(١) وتقص نقوشها بالهير اطبقية أن الملك خصمس وقفا مسن الأراضسي لحمالح معبد المعبودة نيت في سايس .

وتقص علينا نقوش لوحة نقراهليس من عهد المك نختتبو الثانى ، أن المك الصدر مرسوما بفرض ضريبة العشر على كسل المنتجات المحليسة والصدادرات والواردات والمواد الخام التي تصل إلى منطقة نقراطيس الجبركية لصالح معبد نيت في سايس .(٢)

Kruchten, la Section Historique du Papyrus Harris I, (1) Ann. IPHOS 25 (1981), p. 51 - 64.

R.el Sayed, Documents relatifs à Sais et ses divinites, (Y) BdE 69 (1975), p. 37-53 doc. 3.

R. el Sayed, la Deesse Neith de Sais t.11, BdE 86 (r) (1982), p. 417 - 419 (doc. 481).

وفى مجال الحكم والإدارة ، لدينا نقوش تخص انماوك أو تخص بعض كبار موظفيهم وقوداهم ، ممن كانوا يعيشون فى عهد ويتولون وظائف عديدة ويقومدون بتنفيذ كل ما يوكل اليهم من مهام سواء فى الداخل أو الخارج ، واتجه أغلب ملسوك مصر القديمة إلى استغلال ثروات البلاد ، فأرسسلوا البعثات الاستغلال المناجم والمحاجر وذلك منذ أقدم العصور .

فعثر على اسم أول ملوك الأصرة الأولى نعرمبر - مني منقبوش على الصخور بين قفط والقصير مما يدل على إرساله بعثات التعدين إلى محاجر الصحراء الشرقية . وكذلك عثر على اسم الملك واجى في المنطقة نفسها وعثر فيلى النقسوش المعخرية في وادى المغارة على أسماء العديد من ملوك الدولة القديمة الذين أرسسلوا بعثات التعدين إلى هناك الاستغلال مناجم النحاس منهم : جسر ، سخم خت ، سائخت ، سنفرو ، ني اوسر رع - أني ، جد كارع اسيسي ، بيبيي الأول ، ومن الدولة الوسطى قام الملك منتوحتب الثاني بإعداد طريق وادى الحمامسات ، وأرسل منتوحتب الرابع وزيرة امنمحات إلى محاجر وادى الحمامات ، وعثر على اسم هذا الملك في مناجم الاماتيست في وادى الهودي جنوب شرقي أسوان ، وأرسل الملك المائنة على المنافة نفسها وإلى وادى الحمامات ، كمنا أرسل المائنة الثاني البعثات إلى المعادن من شبه جزيرة سيناء ، وامنمحات الرابع أرسل البعثات إلى محاجر وادى الهودي .

ومن الأسرة التاسعة عشرة ، أرسل سيتى الأول البعثات إلى مناجم الذهب ، وكان هذا الذهب مخصصا لمنشآت الملك في العرابة المدفونة وتسجل نقوش لوحسسة كوبان اختمام الملك رمسيس الثاني بمناجم الذهب في وادى العلاقي .

وبالنسبة لزيادة ثروات البلاد من التجارة ، فهذاك نصوص خس لوحسات كبرى كان قد أقامها دارا الأول تغليدا لذكرى إعادة فتح قناة بيسسن البحسر الأحمسر والنيل ، وذلك المشروع الذي بدأه من قبل الملك نكاو وفكر فيه أحد ملسوك الدولسة الوسطى ( سنوسرت الأول أو الثالث ؟ ) وهناك نصوص تحدد اختصاصات الوظائف الكبرى ومسن يعملسون فيسها والقابهم الإدارية ، والإدارات التي يعملون بها ، فهناك نص قبل على لمعان تحرتسس التالث عند تعيينه لرخمى رع وزيرا ، وببين له في هذا النص ما هي الأعباء الحقيقية لهذه الوظيفة وما يجب عليه أن يقوم به . وهناك القوانين التي يصدرها الملسك مسن وقت لأخر القضاء على فعاد بعض موظفي الإدارات وحماية ممثلكات الدولة ، مشل قوانين حور محب التي أصدرها لحماية طبقة المزارعين من استغلال الموظفين ، وهناك نوع من النصوص الأدبية في شكل النصائح يوجهها الملسوك إلى أولياء عهردهم ، وينقولن إليهم عبر هذه النصوص خبرتهم في السياسسة والحكم ، مشل نصائح الملك خبتي الثالث ( أو الرابع ) لأبنه مريكارع ، ونصدائح امنمصات الأول ،

وهناك نصوص تحدثنا عما كان يقوم به الملوك في مجال السياسة الخارجية فكان عليهم التنبيه لما يحدث من تحركات لقبائل البدو على المحدود الشرقية والغربيسة والجنوبية ، والتي كانت تطمع في التسرب عبر المحدود للاستقرار في البلاد أو تقسوم بالاعتداء على المحملات بأنفسهم أو أنهم يرسلون قوادهم بدلا منهم ، الذين يستركون نقوشا تحدثنا عما قاموا به .

فمنذ الأسرة الأولى عثر على اسم الملك جر منقوشا علي الصخر عنسد مدخل الجندل الثاني يقص علينا حملته إلى بلاد النوبة ، وجاء على حجر بالرمر أنسه حارب جماعة من الآسيويين . وعثر في مقبرته على لوحة من المرمر عليها منظسر يمثله وهو يؤدب أحد الأسرى الليبيين . ويشير حجر بالرمو أن دن قام بتأديب بسدو سيناء ، كما تقابل سمرخت معهم أيضا .

ومن الأسرة الثانية ، عثر على اسم الملك نب رع منقوش على صمغرة فسى واحات الصحراء الغربية ، ومن نقوش الدولة القديمة نعلم أن جسر أرسل حملة السي بلاد النوبة ، وأرسل سنفرو حملة تأديبية إلى بلاد النوبة ، وحملة إلى ليبيا ، ونسرى في معبد ساحورع أسرى ليبيين ، ونعلم أن هذا الملك أرسل حملة إلى سيناء لتسأديب البدو ، وأرسل حملة التي سيناء الساديب البدو ، وأرسل حملة التيسة إلى بالد النوبة السافلى ، وقسى نقوش معبد

نى - أوسررع - أنى نرى خضوع الأعداء من الليبيين والأسيوبين - وأرسل الملك بيبى الأول حملة إلى بلاد النوبة ، وصور فى نقوش وادى المغارة وهو يضرب البدو فى سيناء ، وأرسل هذا الملك القائد ونى خمس مرات إلى فلسطين على رأس جيش منظم ، كما يخبرنا بذلك ونى على لوحته التى تركها فى مقبرته فى أبيدوس .

وفى عصر الدولة الوسطى ، أرسل منتوحتب الثانى حملة لمحاربة البدو فى الصحراء الشرقية ، وقام امتمحات الأول بطرد البدو على الحسدود الشرقية وأقسام حائطا لحماية الحدود . وأرسل الملك سنوسرت الأول ثلاث حملات السسى الجنسوب والشرق والغرب . وأرسل سنوسرت الثالث الحملات إلى الجنوب لتأديب البدو وإقامة الحصون هناك ، كما قام بحملة أرسل فيها أحد قواده سبك خو الذى وصل فيها السسى رتنو في سوريا .

وعندما تعرضت مصر لملاحتلال الأجنبى فى نهاية العصر الوسيط الشانى ، تولى سقنن رع وكامس وأحمص مراحل حرب التحرير فى الأسرة السابعة عشمرة ، ولدينا نص بردية سالييه رقم ١ الذى يقص علينا بداية الصراع بين الهكسوس وحكم الجنوب فى طيبة . ولوحة كارنارفون ولوحة الكرنك المكملة لها والتى تحدثنما عمن كامس ودوره فى حرب التحرير .

وكذلك نصوص قواد أحمس : أحمس بن أباتا والتسى يحدثنا فيها عن اشتراكه مع الملك أحمس في تعقبه للهكسوس حتى جنوب فلسطين ، وأحمسس بن نخبت الذي يحدثنا كيف تغلغل مع أحمس في عمق فلسطين .

وفي عصر الدولة الحديثة ، زاد الطابع العسكري للسياسة الخارجية ، نتيجة لرد الفعل ضد غزو الهكسوس والاحتلال الأجنبي . فعمل ملوك الدولة الحديثة على تأمين الحدود في الشرق والغرب والجنوب وإيجاد مناطق للنفوذ المصرى بالإضافية إلى مجهودات أحمس في آسيا فقد أرسل ثلاث حملات إلى بلاد النوبة السفلي . وقام أمنحتب الأول بحملة أو اتثنين إلى بلاد النوبة ، وحملة ضد قدمي وميتاني في أسيا . وقام تحوتمس الأول بحملة إلى الجنوب ، وحملي لخرى في أسيا ، وليضا تحوتمس الثاني الذي قام بحملة إلى الجنوب ، وحملة ضد بدو سيناء ، وهناك تحوتمس الشالت

الذي قام بمعركته الشهيرة في مجدو وقام بعدها بست عشرة حملة عن طريق السبر والبحر إلى أسيا ، ووصل فيها حتى نهر الفرات ، بالإضافة إلى ذلك قام بحملة السبي الجنوب ، وهناك قصة لأحد قواده الذي يدعى تحوتي الذي لجأ إلى حيلة للاسستنبلاء على مدينة يافا ، بعد أن فقيل في الاستيلاء عليها بالقوة .(١) وقسام أمنحت ب الثاني بحملة إلى أسيا وتحوتمس الرابع بحملة تفتيشية إلى أسسيا ، وحملة أخرى السي الجنوب ، وأرسل أمنحتب التالث حملة تغتيشية إلى الجنوب طبقا لما جاء في نقرش اللوحة التي أقامها في معيده الجنازي في البر الغربي . وقام حور محب بحملة إلى ا أسيا . وحملة أخرى إلى الجنوب . كما قام سيتى الأول بحملة إلى أسيا ضمد قبسائل الشاسو ، سجل تصوصها على جدران معبد الكرنك ، كما قام بحملة أخسرى فسى الجنوب في العام الثامن من حكمه طبقا لنقوش اللوحة التي عثر عليها حديثًا بـالقرب من مدينة ساى في عام ١٩٧٠ ، وكان قد ذهب إلى هناك للقضاء على تعرد قامت به بلاد ارم . وقام بحملة أخرى ضد التحنو على الحدود الغربية وقام رمسيس الشاني بحملته الشهيرة ضد الحيثين ، وتقابله مع ملك الحيثيين مواتلي في معركة قادش ، ثم توكيع معاهدة الصلح بينهما . وذهب رمسيس بعدها إلى أسيا أكثر من مسرة ، وقسام بحملة في الجنوب ضد بلاد إرم وكان معه أربعة من أبنانسه ؟. وبالنسبة للحسدود الغربية أقام سلسلة من التحصينات لمنع تسربات قبائل البدو قبائل البسدو وهجرات الشعوب الهندو أوروبية التي إستقرت في ليبيا . وقام مرنبتاح بثلاث حمسلات على الحدود الغربية ضد شعوب البحر والليبيين ، وضد البدو وبعض المدن الفاه طينية ، الليبيين وحلقاءهم من شعوب البحر على حدود مصدر الغربية في العام الخامس مــــن حكمه ، وقام بحملة أخرى ضد الشعوب الهندو أوروبية ( شعوب البحر ) في العسام

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٠٨٠.

الثامن من حكمه ، تلك الشعوب التي جاءت عن طريق البر والبحر لمهاجمة حسدود مصر . وقام رمسيس الثالث بحملة بعدها إلى آسيا ، وقبل العام الخامس قام بحملسة في الجنوب لتهدئة الأوضاع الداخلية هناك .

وسجل الملك ششنق الأول من الأسرة الثانية والعشرين ، قصة انتصاره فحي الحملة التي أرسلها إلى فلسطين وذلك في نقوش الجدران الجنوبية الخارجيسة لبهو الاعدة الكيير في معيد الكرنك ، والحملة التي أرسلها بسماتيك التساني إلى بسلاد كوش ، ومجلت أخبارها على لوحتين عثر عليهما في تانيس وفي الكرنك ، والحلمــــة المتى أرسلها أبريس بقيادة أمازيس لتهدئة الأمور في ليبيا وقامت علاقات مسن نسوع أخر غير الطابع المسكرى ، فهناك آثار ونصوص وتدل على أنه كان هناك علاقات تجارية منذ الدولة القديمة مع بلاد الشرق القديم والمناطق الجنوبية من حدود مصسو، أنعلم من حجر بالرمو أن سنقرو أرسل بعثة بحرية لإحضسار أخشاب الأرز مسن الشاطئ الفينيقي وفي مناظر المعبد الجنائزي للملك ساحورع نرى وصحول اسطول كان قد ذهب الغرض نفسه . وأرسل جد كارع -- إسيسى حملة تجاريسة إلى بالد بولت . ومع مرى رع عنتي أم سا إف بدأت رحلات الرحالة من حكام أسوان السمى الجنوب ، بغرض إحضار منتجات هذه البلاد البعيدة من بخسور وعاج وابنسوس ، ويذكر أنا حرخوف أنه ذهب إلى هناك ثلاث مرات ، أما حملته الرابعة فكانت في عهد الملك بيبي الثاني وأحضر من هناك قزما ، وفي عهد بيبي الثاني أرسك بيبي قخت إلى بلاد بونت ، وكما أرسل ميذو وسابني إلى الجنسوب أرسلت البعثات التجارية إلى ببيلوس .

وتوقفت هذه العلاقات التجارية في عصور الأسسرات المسابعة والثامنسة والتاسعة ، واستونفت بعد ذلك هذه العلاقات مع الشاطئ السورى وعاد استيراد الأرز كما تخبرنا بدلك بردية تعاليم خيتى الثالث (أو الرابع).

وفى عهد الدولة الوسطى أصبح هناك إلى جـــانب العلاقــات التجاريــة علاقات ود وصداقة وعلاقات دبلوماسية بين ملوك مصر وحكام بلاد الشرق القديـــم فأرسل منتوحتب الثالث حملة إلى بلاد بونت بقيادة حننو ، وكــانت هنــاك علاقــات

دبلوماسية بين أمنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا . وتأكد هـذا النـوع مـن العلاقة بالعثور على آثار تحمل اسم الملـك منوسـرت الأول هنـاك . كمـا أنثـا سنوسرت الأول طريقا تجاريا يؤدى إلى كرما تحميه الحصون ، ومن عـبده كـان هناك مندوب تجارى مصرى في هذه المنطقة لتسهيل عميا ــة التبـادل التجـارى . واستمرت علاقات الود هذه بين امنمحات الثاني وبين حكام آسيا وذلك بسبب العثـور في منطقة الطود على آثار في ودائع الأساس تحمل طابع فنـى غريسب عـن الفـن المصرى .

وفي عصر الدولة الحديثة زادت العلاقات التجارية مع الشاطئ السوري بونت لإحضار منتجات هذه البلاد ، وسجلت كل ذلك قسى نقوش معبدها بالدير البحرى . وفي نص لوحة أمنحتب الثالث التي عثر عليها فسمي معبده الجنسائزي ، يخبرنا الملك أنه قام بإعداد قارب مقدس الأمون من أخشاب الأرز التي قطعت له مسن هناك ونقلت إلى الشاطئ على زحافات وزاد على علاقات الود علاقات المصاهرة ، مثل المعاهدة التي عقدها تحوتمس الرابع مع ميتاني وتزوجه من أميرة ميتانية هسمي موت أم ويا. وتزوج أمنحتب الثالث من الأميرة الميتانية جيلوهيبا ابنـــة شــرتارنا ، العمارنة التي كتبت على لوحات من الطين المجفف بالخط المعماري ، وكان يرسلها الأمراء المحليون في أسيا والموالون لملك مصر أمنحتب الرابسة ، وكسان هسؤلاء الأمراء يستنجدون في خطاباتهم بالملك ضد ما يقوم به الحيثيون ، شــاكين طـالبين حماية الملك ، وهناك معاهدة المعالم التي وقعها رمعيس الثاني مع خاتوميل ، وتسوج هذا السلام بالزواج من الأميرة الحيثية والتي أطلق عليها اسم ماعت نفسروع والتسي جاءت إلى مصر بصحبة أبيها ، واستمر هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتى أيام ولده مرنبتاح الذي أرسل حبوبا إلى الحيثيين النين واجهتهم مجاعة نتيجسة هجمسات الشعوب الهندو أوربية عليهم . وعندما قام سيتي الأول بحملته على أسيا . وصل إلى فينبقيا ، ونشاهد على الجدران الخارجية لصالة الأعمدة الكبرى فسى معبد الكرنسك مناظر الأمراء وهم يقومون بقطع أخشاب أشجار الأرز له .

وعناك بردية ون - أمون من بداية الأسرة الحادية والعشرين المدى ذهـب الى ميناء بيبلوس لإحضار خشب الأرز لترميم القارب المقدس لأمون ، وما لاقى من مناعب منجة تدهور نفوذ مصر الخارجي في هذه الفترة .

وأعتم بسماتيك الأول أساسا بعلاقاته مع اليونان ، ونشطت التجارة مع المدن اليونانية . وأصبح المرتزقة اليونانيون يمثلون القاعدة الرئيسية في جيشه وتركزت القوات اليونانية في دفئه ونقرادليس . وكان المرتزقة اليونانيون يعودون إلى بالدهم حاملين معهم منتجات مصر وقصصا عن رخاء مصر ويروجون لفنها وصناعتها وديانتها ومعارف كهنتها . وبدأ الرحالة اليونانيون يتوافدون على مصر ، وبدأ الطابة اليونانيون في الاختلاط بدور العلم المصرية المنحقة بالمعابد الكبرى في ايونو ومنه وأبيدوس . وأرمئ الملك نكاو بعثة للاكتشافات البحرية حول الشهواطئ الأفريقيسة وربما أيضا بنرض المتجارة ، وقد تعت هذه الرحلة بنجاح خلال ثلاثة أعوام .

وأخيرا هناك نصوص هامة تشير إلى تناخل النفسوذ الأجنبسي أو دخسول الأجانب مصر ، منها ما يطلق عليه اسم " نصوص اللعنة " ، وهي نصوص سحرية عيار ناعن قو اثم يأمساء أعداء مصر ، وهي اسماء أمراء وحكام القبائل والمدن فسي فلسطين وفي فينيتيا ، وعدد من حكام المناطق الجنوبية وبعسمن حكسام الصحسراء الغزبية لمصر ، كانت تكتب أسماءهم على أواني من الفخار أو على تماثيل مسنسرة من الطين تمثل أسرى مقيدى الأيدى ، وكان المتهنة يجمعون هذه الأواني والتسسائيل ويتأون عنيها قراءات محرية معينة ثم يحطمونها في حفل خاص ، أماذ في أن بودي تحطيمها إلى تحطيم عزائم المذكورين عليها أن الإعداء يصبحون بدئن التماثيل في توابيت صغيرة رمزية ، وفي اعتقادهم أيضا أن الإعداء يصبحون بذلك محاصرين ويكتسب عنيهم الناء والموت .

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى اتقديم ، مصدر والعراق . طعمة المراد . ص ۱۹۸۲ .

وكذلك النص الذى نقله الكاتب ' يوسيفوس ' عن مانيتون في وصفه لفسزو الهكسوس وبردية مالبيه رقم ۱ التي تتحدث في بدايتها عن حكم الهكسوس للبسلاد . والنقش الموجود في معيد منحوت جنوبي بني حمن (اصطبل عنتر) ويرجع تاريخه إلى عهد حتشبسوت وتقحدث فيه الملكة عن الهكسوس وتخريبهم البلاد . وهناك نسوع أخر من النصوص مثل النص الكبير الذي يقص علينا دخول جيسش بعنضي البسلاد ونزول الجيش الكوشي النيل فوق أسطول ضخم ، ووصوله إلى طيبة وبعد ذلك اتجه إلى مصر الوسطي لمقابلة قوات تف نخت واضطر تف نخت للانسحاب إلى الدائسا، وحضور بعنفي بنفسه وتتبع تف نخت الذي لجأ إلى مستنقعات الدلتا ، ولكنه اضطسر الخضوع له في النهاية . كما أن هناك بعض النصوص التي تحدثنا(۱) عن الفسزوات الأشورية الثلاث لمصر في نهاية الأسرة الخامسة والعشرين ، والنص الوحيد السذي نملكه عن دخول الفرس مصر ، هو النص الخاص بقائد الأسطول وجاحر رسسنت نملكه عن دخول الفرس مصر ، هو النص الخاص بقائد الأسطول وجاحر رسسنت الذي جاء على تمثال له محفوظ في متحف الفاتيكان .

وجميع هذه المادة الأثرية وما تحمله من نقوش أو كتابات أو لا تحمسل أى كتابات ، تعتبر أيضا المصدر الرئيسي لدراسة مظاهر حضارة مصر القديمة .

فدراسة كل أثر من هذه الأثار دراسة علمية دقيقة مع ترجمة ما قد يوجد عليه من نقوش أو كتابات ترجمة سليمة دقيقة ، ويجملنا نتعرف على حقيقة مظاهر حضارة مصر القديمة كنظم الحكم والإدارة والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة الدينية والحياة الثقافية ( الكتابة واللغة وفنون الأدب ) ، والحياة العلمية والحياة الفنية وأساليب التربية ونظم التعليم والعلاقات الخارجية ومظاهرها .

والفضل في ذلك يرجع إلى المعمارى المصرى القديم الذى أقام كل هذه البقايا والعناصر الأثرية بإتقال شديد ، وإلى الفنان المصدرى السذى حسرص على تصوير ورسم كل شئ بعناية مع إظهار التفاصيل الدقيقة ، وإلى الكساتب المصدرى الذى نجح في تسجيل الأحداث التاريخية المتعددة والمظاهر الحضاريسة المتنوعة ، وهذه البقايا والعناصر الأثرية التي يتخذها الأثريون ومادة علمية لاستنتاجاتهم قد يجدونها في قليل من الأحوال فوق الأرض مباشرة ، ولكنهم في أغلسب الأحسوال

<sup>(</sup>۱) راجع:

بحصاون عليها نتيجة للتنقيب (١) في حفائر يقومون بها .

فكل نوع من هذه البقابا الأثرية يمنهم إسهامه الشاص في دراسة جسانب أو اكثر من جانب الصورة التي نحاول أن نرسمها للمجتمع المصدى القديم الذي نكتب عنه ، فإذا نظرنا إلى العناصر المعمارية على سبيل المثال نستطيع أن نستنج منهما معلومات كثيرة عن الحياة اليومية فمن بقايا القصور يمكن معرفة معساحة القصر واعداد الغرف والقاعات التي بداخله وعدد المعرات التي تصل بينها ويمكن معرفسة بقية أجزاء القصر ، وهل كان يستخدم فقط كمقر السكن الملكي أم كان يستخدم أيضا كمركز للحكومة والإدارة ، وكذلك دراسة بقايا المنازل يمكن معرفة عدد مسا كسات تحتويد من غرف وملحقات ، ويقايا الحصون والأسوار تبين لنا نظم الدفاع عن المدن وحمايتها ،

وما نستطيع أن نستنجه مسن مخلفات القصدور والمنازل والحصدون. والأسوار ، نستطيع أن نستنج مثله ، بتفاصيل مختلفة من الأثار المعمارية الأخرى ، كالمعابد التي تعرفنا بنقوشها الكثير عن الحياة الدينية ، كذلك نقوش المقابر تعكس لنا الكثير عن العقائد الدينية والدنيوية وعقائد الأخرة .(٢)

عن تحليل المادة الأثربة وطريقة تفسيرها ، راجع د. لطفى عبد الوهساب :
 البونان ، مقدمة في التاريخ الحضاري ، ص ٤٨ – ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) يجب الإشارة هذا إلى أهمية المعابد البطلمية وخاصة ادفو ودنسدرة وكحوم لمبو وفيلة واسنا لأن جدرانها مغطاة بنقوش تتضمن مختلف العقائد الديليسة الممرية مفصلة تقصيلا شاملا دقيقا على نحو لم يمبق له مثيل في النقوش التي وصلت إلينا من العصر السابق لعصر البطالمة . ولا شك في أن إنجاز مثل هذه النقوش اقتضى قدرا كبيرا من البحث والدرس مسن قبل الكهنت المصريين الذين وجهوا عنايتهم إلى صياتة هذا التراث الفكرى لذلك سبدوه بإسهاب وبإتقان شديدين لأتهم كانوا حماة الثقافة المصرية ويعتبرون مست

ودون أن نتعرض بشكل تفصيلة لكل أتواع الآثار نستطيع أن نقول بأن ما نستنتجه من قطع العملة لا يقل عما معننتجه من المخلفات المعمارية . فقطعة العملة المعنيرة تستطيع أن تخبرنا بالمعلومات القيمة فيما يخص الوزن والقيمسة الشرائية ومسترى تكاليف المعيشة والعلاقات التجارية . وهذا هام بالنسسبة لدراسسة الحيساة الاقتصادية . والشيء ذاته ينطبق على الأواني الفخارية البعيطة فهذه الأراني كانت تشكل في العصور القديمة سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الحيساة اليوميسة ولهيها ترضع الاطعمة وتعبأ الزيوت والعطور والنبيذ والجعة للتخزين أو للاسستخدام اليومي أو للتصدير . ومن دراسة هذه الأوانسي نعسرف أنسواع المسوئل والمسواد وسناعتها وطريقة خزنها .

ودراسة النقوش والكتابات المختلفة على هذة المادة الأثرية تفيدنا كثيرا فسى معرفة مظاهر الحياة التقافية والعلميسة وأساليب النتربية ونظم التعليم ومظاهر العلاقات الخارجية في مجال الحياة السياسية . وأساليب النتربية ونظم التعليم ومظاهر العلاقات الخارجية في مجال الحياة السياسية . أما بالنسبة للحياة الفنية فكل هذه المادة الأثرية . خمير مصسدر لدراسستها ، فبقايسا القصور والمنازل والحصون والأسوار والمعابد والمقابر يدخل فسمى بساب دراسسة العمارة بأنواعها دنيوية أو دينية أو جنائزية ، وكذلك التماثيل الكبيرة أو الصنيرة ، كاملة أو نصفية تدخل في باب فن النحت وأيضا المناظر المحفورة في داخل المعسابد والمقابر والقصور وعلى اللوحات تدخل في باب فن النقش ، وبالمثل الرسوم المتعددة في داخل المعابد والقصور والمقابر أو على أوراق البردى تدخل في باب فن الرسم ، ولا ننسى الأواني والقدور والمعارج والأدوات المنزلية من الفخار ومن أنواع متعددة من الأحجار أو المعادن وتدخل في باب الفنسون الصنيرة وأيضا أدوات الزينة بأنواعها ، هذا بالإضافة إلى المواد التي يمكن التدوين عليها كالبردى وكمر الأهجلر بأنواعها ، هذا بالإضافة إلى المواد التي يمكن التدوين عليها كالبردى وكمر الأهجلر

سسس تراث الماضى أمانة فى أعناقهم وهم أقدر الناس على تسجيله ، راجع:
د. إبراهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم فى مصبر ( الجسزء الثانى -عصر البطالمة ) ، ص ٢٠٨ ، ٢١٣ - ٢١٤ .

والفخار واللوحات من الأحجار أو من الخشب والرق وبقايا مـــا يمكــن أن نســميه بالمتاع الجنائزى من مومياوات وتوابيت وتمائم وتعلويذ وأدوات متنوعة كـــل ذلــك يفيدنا ويعطينا صورة صادقة عن مظاهر الحضارة المصرية القدمــة وبخاصــة إذا تجمع لدينا عدد وافر منها لكل طبقات المجتمع .

# ثانيا : الآثار والنقوش القديمة وغير المسرية المتعلقة بمسر وتاريخما القديم وبندل ذلك في ثلاثة أصول :

1- ما ورد في بعض الأثار والنقوش القديمة والمصادر الأخرى في بسلاد الشرق القديم من إشارات لها صلة بتاريخ مصر القديم ، وعاصرت بعض فتراتسه ، وارتبطت تواريخها بتاريخ مصر القديم بسبب اتصال حكامسها بمصسر والحسروب والملاقات المتجارية الثقافية والمياسية التي كانت قائمة بين ملوك مصر وحكام هسذه البلاد . فتحدثنا المصادر الحيثية عن طبيعة العلاقات بين مصر وحيثا فسي عصسر الدولة الحديثة والتدخل الحيثي في سوريا لمناوأة النفوذ المصرى فيها كما تحدثنا عسن مشروع معاهدة السلام الذي تم بين خاتوسيل ورمسيس الثاني ، كان هذا المشسروع مسجلا بالخط المساري على لوحة من الفضة باسم خاتوسيل ، وعندما قبله رمسيس الثاني من حيث المبدأ كتب كتبه نصا أخر بالخط الهيروغليفي على لوح من الفضسة أبينا (۱) .

كما تحدثنا المصادر البابلية والأشورية في بلاد النسهرين عن الغسزوات الأشورية لمصر في أعوام ٦٧١ ق.م . كما تحدثنا عن التنسافس بين ملوك بابل وأشور وملوك مصر على الميطرة على الطرق والمراكز التجارية فسى بلاد الشام . فقد قام الملك تكاو الثاني بحملة إلى صوريا مكونة من قسوات مصرية ويونانية وذلك لاستعادة نفوذ مصر من جديد على هسذه المناطق ، وتصدى له

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، طبعة ١٩٨٢، ص ٢٣٧.

نابوخد نصر بالقرب من حماة في قرقميش واستطاع الانتصار عليه في عسام ١٠٥ ق.م (١). واستغل الملك المصرى الاضطرابات الداخلية في بابل وأخذ يتدخيل مسرة أخرى في شنون فلسطين ضد نابوخذ نصر ، لذلك قرر هذا الأخير أن ينتهى من كل هذا ولكن المعركة بين الملكين لم تنته بنصر حاسم لصالح أي من الطرفيان بعسد أن فقد نابوخذ نصر الكثير من رجاله في محساول السهجوم على مصدر في عام ١٠١ ق.م (١). واستمرت محاولات مصر بعد ذلك التدخيل في شينون فلسطين وتحريض الدويلات التابعة لبابل على التمرد في عهد بسماتيك الثاني وابريس (١)

وقد جاء في الأخبار التي كتبت بالخط المسماري والمحفوظة بالمتحف البريطاني وصف لعمل عمكرى قام به الملك نابوخذنصر ضد امازيس فسي المسنة السابعة والثلاثين .(١)

كما تحدثنا مصادر بلاد فارس عن الغزو الفرس لمصر عسام ٥٢٥ ق.م ، وتكوينهم للأسرة السابعة والعشرين ( من عام ٥٢٥ إلى عام ٤٠٤ ق.م ) ، وقد عشر في عام ١٩٧٢ على تمثال الملك دارا في سوس مغطى بنقوش بالخط السهيروغليفي تحدثنا عن حكم الملك دارا لمصر وتذكر لنا شعوب الإمبراطور الفارسية التسي أخضعها وضمها لملكه (٥) ، ويوجد هذا التمثال الأن في متحف طهران ، وحسرص الفنان على أن يكتب أسم كل بلد داخل خرطوس ملكى ، ومثل كل شعب من شعوب

<sup>(</sup>۱) د. رمضان المبيد: معالم تاريخ مصر القديم ، ص ۲۰۱ - ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٧١ -

<sup>(</sup>٤) حياة إبراهيم: المرجع السابق، ص ٧٦؛ د. عبد المميد زايد: مصر الخالدة، ص ٩٢٩ حاشية (٣١)

<sup>(</sup>c) د. رمضان السيد: المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

هذه البلاد بشخص راكع يرفع يديه إلى أعلى فوق كل خرط وش ويلاحظ أن كل شخص اتخذ ملامح الشعب الذي يمثله .(١)

وفى نهاية الأسرة الثلاثين دخل الفرس مصر مرة ثانيسة وكونسوا أسرة فارسية ولم تستسر أكثر من احد عشر عاما ( من عام ٣٤٣ إلى عام ٣٣٢ ق.م ) .

٢- ما ورد من كتابات تاريخية قديمة عند الرحالة والمؤرخين الجغرافيين وأهل الفكر والعلم والفلسفة القدماء من بلاد اليونان وروما وغيرهم ممن زاروا مصر أو استقروا فيها :

وهم الذين زاروا مصر فيما بين القرنين المعادس قبل الميلاد والشمائي بعمد الميلاد وكتبو وصفا لما شاهدوه ومسعوه (۱) . ونحن لا نقال من قيمة تلمك الكتابسات ولكنها تكمل بعض الجوانب ، وهي تعد من المصادر الأدبية الهامسة لأنسها تمدنسا بمعلومات قيمة بالنسبة للتاريخ ولجوانب مختلفة من الحضارة المصرية ، فمن اليونان هيكاتيه المئتي ، وهيرودوت ، وهيكاتيه الأبديرى ، وديودور الصقلي ، وسترابون ، بنوتارخ ومن الرومان بليني ،

وبالإضافة إلى هؤلاء الرحالة والمؤرخين نجد أن بعض الكتاب والفلاسفة اليونان قد تعرضوا لبعض أحداث تاريخ مصر القديم ولبعض مظاهر حضارتها ومظاهر البيئة ومواردها والآثار والمعالم التي كانت قائمة في عهودهم من قصصور ومعابد ومقابر وأهرام وتماثيل في بعض المدن التي قاموا بزيارتها واعجبوا بمعالسها وتأثروا أيضا بالديانة المصرية القديمة والثقافة المصرية في كتاباتهم ومقتطفاتهم .

Vernus - Yoyotte , Les Pharaons , Paris (1988), p. (1)

<sup>(</sup>۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٢٠ .

#### ھوميروس:

<del>-</del>-----

قام في القرن التاسع ق.م بوصف مدينة طيبة بأنها خزانة ثراء لا يحصب ، وأنها ذات مائة بانب ، ينطلق من كل باب مائنا فارس شـــاهرين الســلاح بخيولــهم ومركباتهم . ويظن أن الأبواب المائة التي وصف بها هيرميروس طيبة لم تكن سـوى أبواب المعابد بصروحها العديدة التي كانت قائمة على أرضها .(١)

#### هيكا تيه -الملتى:

\_\_\_\_\_

مؤرخ وجغرافي يوناني من بلدة ملتية ، زار مصر في القرن السادس قبل الميلاد (عام ٥٢٠ ق.م). كما زار غيرها من بلاد العالم وألف كتابا عن مشاهداته وأسماه " رحلة حول العالم " من جزئين الأول خاص بأوربا والثاني بآسيا وفيه ذكسر رحلته إلى مصر وليبيا (١). ويحتوى كتابه على الكثير من المعلومات التاريخية التي أمده بها الكهنة المصريون ، وقد أهتم أيضا بجغرافية البلاد وعناصر البيئة أكثر مسن اهتمامه بسكان البلاد وتاريخيهم (١).

#### هيرودوت الماليكارناسي:

\_\_\_\_\_\_

مؤرخ يوناني وأطلق عليه الخطيب الروماني شيشرون لقب " أبو التاريخ ".

\_\_\_\_\_

- (۱) د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٧٠ ، ص ٧٢ ٧٣ .
- (٢) تاريخ مصر القديمة وأثارها الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول ص ١٣١ ، وأيضا : . Petitt Larousse ( 1967) no 1418 . وأيضا
  - (٣) د، عبد الحميد زايد: مصر الخالدة ، ص ١١٢ .

ولد عام ٨٩٤ ق.م في هاليكارناس إحدى المدن اليونانية في جنوب غرب اسيا الصغرى (كارى) ، وتوقى عام ٢٠٤ ق.م . وقد قام بعمل بحث عن العلاقية بين البونانيين والفرس في كتابة الأسماء كما كتب عن تاريخ إيران (١) . وزار العديد من بلاد الشرق القديم ، وقد جاء إلى مصر في حوالي عام ٤٤٤ ق.م . في نهاية الغزو الفارسي (١) . وفي هذه الفترة التي أعقبت نهاية الأسرة السادسة والعشرين ، كان الكثير من العمائر قد تعرض التخريب نتيجة الغزو الفارسي وبعضها الآخر كان لا يزال قائما (١) . وقد قام هيرودوت بتدوين كل ما سمعه وسجل كل ما رآه . وربما استمان أيضا باليونانيين الذي كان يقيمون في مصر لمعرفة بعض مظاهر الحضرارة المصرية . وربما وصل إلى مصر على ظهر إحدى السفن التجارية اليونانية التسي المصرية . وربما وصل إلى مصر على ظهر إحدى السفن التجارية اليونانية التسي حملته إلى نقراطيس في غرب الدلتا . وقد قام بتأليف كتابه الذي أسسماه " تمحيصا لأخبار -- Euterpe " ، وفي حوالي عام ٤٤٤ ق.م ، قسم هذا الكتاب إلى مسيعة أجزاء .

\_\_\_\_\_

J. Schwartz , Herodote et L'Egypte , Revue (Y) Archeologique 37 (1951) , p . 143 - 150 ; Lloyd , Herodotus , Book I I , Leyde , 1975 - 1976 ; luddeckens, 11, p. 1147 - 1152 .

وعن بعض مشاهدات هيرودوت في مصر ، زاجع

Edwards , RdE 27 ( 175), p. 117 - 124; Herodote - Thucydide , Oeuvres Completes , texte Presente , traduit par A. Barguet , Paris 1964, p. 149 - 217.

Herodote I I . 28 - 29, 62 = Trad . Ph . le Grand , Paris , (r) (1936), p . 83 - 190; Daumas , la Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p . 604; Posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , p . 128 - 124.

وخصص الجزء الثانى من كتابه لمصر والذى يعد من أفضل المصادر عين تاريخ مصر القديم وحضارتها (۱) . وهو يعتب بر بالنسبة السدارس مصدرا هاسا المعلومات على الرغم مما جاء في بعض فقراته التي تستدعي الحذر . فتحدث عن جغرافية مصر وأهم مدنها والأحداث التي تعرضت لها . وأهم أعمال ملوكها وبعض العمائر والمعابد والأعياد الدينية التي كانت نقام لبعض المعبودات ويقول في مقدسة كتابه :

" وسوف أتجدث بإسهاب عما يخص مصر لأنها تحتوى على الكثير مسن العجائب أكثر من أى بلد آخر ، وليس هناك بلد على الإطلاق نرى فيسها المنشسآت الرائعة والتي تفوق كل تعبير "(٢)

ويبدو أنه وصل حتى أسوان ووصف أكثر من ظاهرة تدل علي معرفة شخصية بالأماكن التى زارها ، فقد شرح بتغصيل التكوين الطبيعى لأرض مصر ، التي تكونت نتيجة لطمي النيل ، ووصف أيضا بعض ظواهرها الجغرافية : النيل ، مصادره ، فيضائه ، المناظر الطبيعية المختلفة ، خصائص الدلتا ، والحياة في منطقة البحيرات ، وخصص قصولا طويلة عن حيوانات البيئة ، مشيرا إلى أشكال كل منها فتحدث مثلا عن : التمساح ، سبع البحر ، أبي منجل ، وطائر الفنكسس ، وتحدث أيضا عن المعتقدات الدينية التي ارتبطت بها وكانت مصدر حيرة له ، وتحدث عسن الثعابين المجنحة كأنها مخلوقات لها حقيقة واقعية (أ) . ولكن حدث بعد هذه التفصيلات

Sourdifle, la Durec et l'etendue du voyage d'Herodote en (۱) '
Egypte, p. 2; Mallet, le Culte de Neit, p., 30;
نوايضا: د. محمد بكر: 'Gardiner, Egypt of the Pharaohs,p. 3
د معدات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ۱۹۸٤ ، ص ۷

 <sup>(</sup>٢) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - تحزء الثانى ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) . p.90 (7) Trad . Ph . le Grand , Paris (1936) بد. أنبور شكرى : العمارة في مصر القديمة الهيئسة المصريسة العاملة للتسأليف والنشر ، ١٩٧٠ ، مص ٣.

الدقيقة ، أن ذهب حب استطلاع هيرودوت إلى أبعد من ذلك ، فيهو يصيف بدقية عادات المصريين ، ويذكر أنهم :

" وقد اعتنقوا عادات تختلف عن عادات الشعوب الأخرى ، فالنساء يذهبن الله السوق على حين يمكث الرجال في المنازل للغزل ، وكان الكهنة الذين تعودوا أن يضعوا في الأماكن الأخرى الشعور الطويلة على رؤوسهم كانوا في مصر حالقي الرؤوس ، وكان الأشخاص العاديون يكتبون من الشمال إلى اليمين وكان الأشخاص العاديون يكتبون من الشمال إلى اليمين إلى الشمال ، ويعتقدوا أنهم على صواب (١).

وإذا حللنا العرض الذي ذكره هيرودوت عن تاريخ مصعر ، كما استطاع أن يفهمه من أفواه الكهنة ، نجد أنه يتحدث عن الملوك الذين توالوا على عرش مصسسر منذ عهد الملك منى ، وكان يذكر مع كل عهد بعض القصيص التي حدثت في عسهد أحد الملوك ، وأحيانا كان يحب سماع القصيص الشعبى الذي يقصه عليه مرافقوه فسي جولاته . ومكث هيرودوت في مصر حوالي أربعة أشهر ، وقد أغنى تاريخه بوصفه للمعالم التي زارها وشاهدها فقد تحدث بإعجاب عن :

الأهرام ، وذكر أن بناء الأجزاء السفلي والممرات الصساعدة في السهرم الأكبر قد استغرق عشر سنوات وأن بناء الهرم نفسه استغرق عشرين عاما . وأن الهرم مبني من حجر مصقول ملصق بعضه ببعض بدقة فائقة . وتحدث أيضا عسن الطريق الموصل بين المعبدين الجنائزي والوادي للملك خوفو وأنه كان مسقوفا وأن جدرانه كانت مغطاة بالنقوش .(1)

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>۱) Trad . Ph . le Grand, Paris (1936), p.95 وأيضا : د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ١٩٧٩ ، ص ه .

<sup>(</sup>۲) د. أنور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، الهيئة المصرية العامة للبَاليف والنشر ، القاهدة ، ١٩٧٠ ، ص ٢١١ ؛ د. أحمد فضرى: مصدر الفرعونية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الخامسة ١٩٨١ ، ص ١١٢ ،

وقد ذكر هيرودوت أن الهرم الأكبر بنى أولا على سلالم ، يسميها البعسض درلجات والبعض الآخر هياكل . وأن الأحجار الأخرى رفعت بولسسطة آلات مسن ألواح خشب قصيرة ، وأن هذه الآلات كانت بعدد الدرجات أو أنها كانت آلة واحسدة يسهل نقلها من درجة إلى أخرى ، وأن الجزء الأعلى من الهرم أكمل أولا ثم أكملت بعد ذلك الأجزاء التالية حتى الأجزاء السفلى القريبة من الأرض ، وذكر أيضا أن مائة ألف عامل عملوا باستمرار في بنائه ، وانهم كانوا يستبدلون بغيرهم كل ثلاثسة شهور ، وأن الطريق الصناعد بنى في عشر سنين ، ووصفه بأنه عمل لا يقل كشيرا عن بناء الهرم .(١)

وأشار هيرودوت إلى نقل الأحجار من محاجر طره فقال أن من المصريب من كان يجر الحجر المستخرج من المحاجر في الصحراء الشرقية إلى النيل ، وكانت طوائف أخرى تتلقى هذه الأحجار وتتقلها في مراكب عبر النسهر إلى الهضابة الليبية .(١)

ورصف هيرودوت معبد المعبود بتاح في منف وذكر أنسب معبد ضخم وتحدث عن التماثيل ويهو الأعمدة فيه .(٢)

ووصف كذلك معبد أمنمجات الثالث الجنائزى ( اللابيرانت ) فسى هسوارة وذكر أنه يجل عن الوصف ، وأنه يفضل الهرم ، وأنه اثنى عشر بسهوا مسقوفا ، أبوابها متقابلة ، وأن به ثلاثة آلاف غرفة نصفها تحت الأرض ، ونصفسها الأخر فوقها ، وأن الغرف العليا تفوق ما أخرجه الإنسان من آثار ، وسسقوفها كلسها مسن الحجر مثل الأسوار المحلاة بالصور المحفورة ، وتحيط بكل بهو أعمدة مسن حجسر أبيض متسقة أشد الاتماق . وتقوم على جوانبها أحسد وتساثيل ، وأقدام خلف

<sup>(</sup>١) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢١٦ ، ٣١٩ - ٣٢٠ -

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤ أ ٣ ، حاشية (١) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٣٦ ،

المبنى هرما ضخما ، وأحاط به هو والهرم وسور كبير . واعترف هيرودوت بـــان أثار الإغريق لو تجمعت كلها في صعيد واحد لما طاولته في فخامته (١) . وأضـــاف أن الكهنة سمحوا له بزيارة الأجزاء العلوية من المعبد دون أجزائه السفلي التسي أخبرو، أنها تضمنت رفات انتي عشر ملكا ورفات التماسيح المقدسة .(١)

كما حدثنا عن بحيرة موريس وتمثالي امنمحات عند مدخل هذه البحيرة .

وفى الداتا وصف انا مدينة بوبسطة بأنها كانت من أبهج ما رأى من مسدن مصر كلها ، وأن أرضها مرتفعة وأن معبد المعبودة باستت فى وسطها حيث يسرى من جميع الجهات ، وأنه لم يرتفع عن المستوى الذي كان عليه يوم أنشئ أو لا بينمسا ارتفعت أرض المدينة ، وكان يؤدى أليه طريق مرصوف بالحجارة لأكثر من نصسف كينو متر وحرضه أربعمائة قدم ، وتكتنفه أشجار عالية .(٢)

وتحدث هيرودوت عن مقابر ملوك الأسرة السادسة والعشرين ، التسى لسم يكشف عنها بعد ، وأنها كانت تقع في ساحة المعبد في سايس ( صا الحجر ) وأنسها في رواق كبير من الحجر مزدان باساطين تحاكي التغيل وبضروب أخرى من الزينة باهظة التكاليف ، وبدلخل هذا الرواق بابان بينهما التابوت .(1)

<sup>(</sup>١) - المرجع السابق ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد المزيز صالح: الشرق الأنسى القديم، البرء الأولى: مصدر والعراق، مكتبة الأنجار المصرية، الطبعة الثالثة، القساهرة ١٩٨٢، ص ١٨٨ حاشية (١) .

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٧٧ .

R.el Sayed . les Activite's des وأيضا ٤٤٠ وأيضا المرجع السابق ، ص ٤٤٠ وأيضا Rois de la XXVI eme dynastie a'Sais المصرية للدراسات التاريخية المجلد ٢١ - ١٩٧٤ ، ص ٢٦ - ٢٧

وثلمس في كتاباته أن المعتقدات الدينية قد أثرت في كثيرا وجذبت انتباهه ، وقد أراد أن يرى في بعض المعبودات المصرية صورة طبق الأصل من المعبودات البونانية ، وقد أشار إلى الأعياد التي كان يحتفل بها في المدن الكبرى ، مثل عيد القناديل الموقدة في سايس (١) ، كما أشار إلى وحسى بعسض المعبودات والعسادات الجنائزية ، وكان يتحدث عن المعبود اوزير باحترام بالغ ، وكان يمتنع غالبا عن ذكر بعض التفاصيل التي من شأنها أن تكشف أسرارا قد تعتبر انتهاكا للحرمات .

ويمكن القول بأن كتاب هيرودوت هو أكثر من بحث تاريخيى بل هو أيضا تحقيق مشوق قام به رحاله لديه حب استطلاع جارف وعلى درجة كبيرة من الإدراك والفهم ودائما على استعداد للإعجاب بكل ما زاره وشاهده .(٢)

#### افلاطون :

----

فيلسوف يوناتي عاش في الفترة ٢٨١ أ. ٣٤٧ أو ٣٨٤ ق.م (١) . ويقال أنسه زار مصر ما بين عامي ٣٩٨ - ٣٩٠ ق.م (أى في نهاية الأسرة التاسعة والعشرين في عهد الملك آخوريس) وقضى ثلاثة عشر عاما (١) في مصر . وقد تأثر في أخسر مؤلفاته ' Le Timec بالديانة المصرية وشبه معبودة سايس ' نيست ' بسالمعبودة

- R. el Sayed, Documents relatifs a'Sais (BdE 69), le (1) Caire (1975).p.216.
- Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p (Y), 128-129.
- Petit Larousse (1967), no 1615. (7)
- Platon , 21 25 , trad . Rivaud , Paris (1925); Chambry (٤)
  . Paris (1969) أيضا : ألغه نخبة مــن العلمــاء : تـــاريخ الحضـــارة المصرية ، ص ١٠٠ .

اليونانية اثينا (خاصة في الفقرة ٢٣) (١) . ويقال أنه عمل كتاجر في هيوبوليس التسى كان يمكنها العلماء والكهنة وأهل الفكر وأنه نال بإقامته فسي مصدر معدارف فسي الرياضيات والفلك والتقويم .

### هيكاتيه —الأبديري:

\_\_\_\_\_\_

مؤرخ يونانى من أبديرا فى بلاد اليونان ، زار مصير في أوانسل حكسم البطالمة فى حوالى عام ٣٠٠ ق.م ، وكان معاصرا لبطلميوس الأول ، وكان صديقا له ويعرف البلاد جيدا ، وقد كتب كتبا فقد اليسوم بعنسوان " دراسسات مصريسة " (Aegyptiaca ) وتحدث فيه عن العقائد والأساطير المصرية .(١)

### اراتوستينيس:

----

عالم رياضة وفلك وفلسفة يوناني (٢) . ولد في قورينة ( مستعمرة يونانية غرب مصر ) في حوالى عام ٢٨٤ ق.م . وعاش في الإسكندرية فترة مسن حياته ونوفي في حوالى عام ١٩٧ ق.م . وشغل منصب أمين مكتبة الإسكندرية الكبرى في عهد بطلميوس الثالث ويطلميوس الرابع . وكان له مؤلفات عديدة في الجغرافيا والتاريخ المسياسي والفلسفة وتاريخ الأدب والفلك . وأهم مؤلفاته كتابه في تسعة أجزاء يسمى " عالم التاريخ " وكتابان في الجغرافيا (٤) . وقد أعطانا في كتابسه التاريخي

Philonenko, Joseph et Aseneth, Paris (1969).p.69.(1) Mathieu, le Voyage de Platon en Egypte, dans ASAE71 (1987),p.153-167.

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. (٢) وأيضا ؛ ألفه نفية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٢

Petit larousse (1967) no 1338. (r)

<sup>(</sup>٤) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصريـــة ، المجلــد الأول - الجزء الأول ، ص ٤٧٢ .

قائمة تحتوى على ثمانية وثلاثين اسما للملوك الطبيبين في مكتوبه باللغة اليونانية وقد أضاف أبو للودور " Apollodore" إلى هذه القائمة ثلاثة وخمسين اسما<sup>(۱)</sup>. وقد نقلها وأضاف إليها "جورج الراهب " (سينسلوس) . وهناك عدة أراء حول حقيقة وجود هذه الأسماء في القوائم الملكية .<sup>(۱)</sup>

### ديبودور الطقليء

------

مورخ يونانى ولد فى اجيريون فى صعلية . عاش فى منتصف القدون الأول قبل الميلاد<sup>(۱)</sup> أى قبل زوال داوة البطالمة بحوالى ربع قدرن . صف مجلدا فسى التاريخ العالمي بعنوان ( Bibliotheke ) " المكتبة التاريخية " وتقع هدذه المكتبة التاريخية فى ، ٤ كتابا لم تصلفا منسها كاملة مدوى الكتدب ( - ٥ - ١١ - ٠٠ وردت ضمن مؤلفات المؤرخ الكنسى يوسيبيوس وكتاب العصر البيزنطى . وقام بنسخ هذه المكتبة عام ، ٣ ق٠٠ .

ويتناول ديودور في الكتب الأولى تاريخ الفسترة المسابقة علسي الحسروب الطروادية . مستعرضا أحوال الأقطار غير اليونانية : مصر وبلاد النسهرين والسهند وسكيتيا وبلاد العرب وأثيوبيا وشمال أفريتيا أ) . وفي الكتاب الأول يستعرض تساريخ

(۱) كان عالما ضليما كتب في علوم كثيرة وعاش في الإسكندرية واشتهر فسي عام ١٤٤ ق.م ، راجع : المرجع السابق ٢٦١ .

Drioton - Vandier , L'Egypte (ed . 1952), p . 159 (7)

Petit Larousse (1967), no 1316. (r)

يرى البعض الأخر انه عاش في الفترة من ١٠ إلى ٢٠ ق.م، راجع: د. محمود السعدني : قبر الاسكندر الأكبر ، احتمالات موقعه وشكله ، القاهرة Pocthke, LA I, p. 1095-1096

(٤) د. رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم ، ص ٥٥ ،

مصر القديم ( الأسلطير والعلوك والعادات ) وقد زلر مصر في عام ٥٩ ق.م و هـــو عام تنصلية قيصر الأولى وقرار إعادة الزمار إلى عرشه فــــى الإسكندرية وروى المؤرخ بعض مشاهداته الطريقة منها ، أما عن مدة إقامته في مصر فلا تزال غـــير معروفة . وفي الحقيقة ماكتبه عن مصر وإن كان معظمه منقولا من غيره فإنه يلـــى وصف هيرودوت في الأهمية فقد أعتمد في كتاباته على مؤلفات هيكاتيه الأبديري. (١)

## وتحدث ديودور عن الأهرام فقال :

' اتفقت الآراء على أن الأهرام لم تحظ في مصر بذلك المركز الممتاز لصخامة بنائها وباهظ تكاليفها فحسب ، بل ولدقة بنائها أيضا ، ومهندس المشروع أولى بالإعباب فيما يقال من الملوك الذين دبروا المال الإنجاز ، لأن المهندسين استنفذوا في إنجاز المشروع أرواحهم وهممهم بينما استغل الملوك الأموال التي ورثوهسا ومجهودات الأخرين "(۱)

وذكر أيضا أن بناء الهرم كان يتم بإقامة تلال من التراب (٣) . وزار منف وحدثنا عن معابد المعبودات الأجنبية بها ومنها معبد للمعبودة عشترت جنوبي معبد بتاح ، وذكر أن محيط هذه المعابد في أيامه ١٥٠ ليستادا ، أي أكستر مسن سسبعة

- (۱) د. عبد اللطيف على : مصادر التاريخ الرومانى ، دار النهضة العربية ، بيروت ۱۹۷۰ ، ص ۲۰ د . أحمد بدرى د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، ص ۲۰ د وأيضا : Podore de Sicile I بالتربية والتعليم في مصر ، ص ۲۰ د وأيضا : Paris ( 1865 ) p . 30 ; Oldfather بالمحاصل ( 1946 ) p . 91 ; Goukowsky , Paris ( 1976 ) , ( 28)
- (٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١١٤ د. أنسور شكرى: المرجم السابق ، ص ٣٠٥ .
  - ٣١) د. أنور شكرى: المرجع السابق، ص ٣١٧.

وعشرين كيلو متر ونصف .<sup>(۱)</sup>

وتحدث عن معبد امتمحات الثالث ( اللابيرانث ) في هوارة ووصفه بأنه لا يدعو للعجب بسبب اتساعه وإنما لدقة صناعته التي لا تحاكي ، وأن من يلجه لا يجد طريقه إلى الخارج في سهولة ، وأنه مربع الشكل طول كل ضلع فيه سستاد واحد ( ١٨٥,٣ مترا ) ومزين بالزخارف وسائر الأعمال الفنية ، وأن به بهرا تحيط به الأعمدة ، وأربعون منها في كل جانب ، وسقفه ملحوث من حجر واحسد مزخسرف بصور ورسوم مختلفة .(١)

#### سترايون –البونتي:

\_\_\_\_\_

كاتب يونانى ولد فى اماميا فى كابا دوس حوالى عام ٥٨ ق.م وتوفى بين عام ٥٨ م وتوفى بين عامى ٢٥ - ٢٥ ميلادية (١) وزار هذا الجغرافى الشهير مصر ما بين عامى ٢٥ - ٤٢ ق.م . أى بعد استيلاء الرومان عليها بخمسة أعوام ، عاش أكثر مسن خمس سنوات فى الإسكندرية (١) . وقد ألف كتابا عن جغرافيا العالم القديم وحدثنا فى الجزء

- (١) المرجم السابق ، ص ٧١ .
- (٢) المرجم السابق ، ص ٢٨٤ ٢٨٥ .
- Petit Larousse (1967), no 1716. (٣)

  يرى البعض الأخر انه عاش في النثرة من ١٤ أو ٣٣ ٢١ ق.م، راجع:

  د. محمود المسعدتي: المرجم السابق، من ٥ و ١٢.
- Strabon XV11, 18 47 = Trad . Jones , London (1049). (٤)

  p . 67 109; The Geography of Strabo , Trad . by
  Hamilton and Falconer Loeb Classical library , London
  على مكتبتها للطلاع على ما كتبه السابقون عليه في مجسال تخصصه ،

  و الجم : د.محمود السعني : المرجع السابق، ص ٥٥ ٥١ حاشية (٢٤) .

الخاص بمصر ( الكتاب العابع عشر ) عن المدن المصرية وعواصم ها وعادات سكانها (١) .

فتحدث عن مدينة ليونو (عين شمس) وذكر أته شاهد أطلال دور الكهنة (٢). وتحدث عن مدينة منف والأجناس المختلطة التي كانت تسكنها. (٢)

وتحدث كذلك عن معبد امنمحات الثالث في هواره وذكر أنه يضارع هسرم صاحبه الذي يجاوره ، وذكر أنه قصر كبير مؤلف من قصور كثيرة ، بعدد أقساليم مصر في الزمن القديم ، واتصلت القصور والأبهاء بعضها ببعض بمسرات واقية يضل الغريب فيها ويصعب عليه أن يتلمس طريقه بينها دون دليل يرشده ، وذكر أيضا أن هناك عدد من الأبهاء المحاطة بالأعمدة ، ولكها في صف واحد ، وأمام المداخل أقبية طويلة متعددة يتصل أحدها بالآخر بطرق متعرجة ، وأن كهنة كل إقليم وكاهناته كانوا يوجهون إلى البهو المخصمص لأقاليمهم لتقديم القرابيس للمعبسودات وإقامة العدل في المماثل الهامة .(1)

كما جذبت ضعامة تمثالي معنون فسي السبر الغربسي فسي طيبسة انتبساه سترابون (٠) .

\_\_\_\_\_\_

Jones, op. cit.,  $p \cdot xx$  (introd.). (1)

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٣٨٥ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١٨١ عاشية (٢) .

<sup>(</sup>o) د. رمضان السيد: معالم تاريخ مصر القديم ، ص ١٦٤ حاشية (١) .

#### بليني الكبير :

\_\_\_\_\_\_

كاتب روماني من اتباع مذهب الطبيعة ، ولد في كوم في ايطاليا عــــام ٢٣ ميلادية وتوفي عام ٢٩ ميلادية (١) وزار خلالها مصر وغيرها من البلدان ، وترك لنـــا كثيرا من المؤلفات ، منها مؤلف عن التاريخ الطبيعي وقد أظهر إعجابه بهندسة بنـــا الأهرام .(١)

على الرغم من انه وصفها بأنها \* عرض أحمق للثراء الملكى (٢) ووصف إحدى مسلات معبد الكرنك وقال عنها بأنها \* أسعة متحجرة للشمس (١)

وذكر أن رمسيس أقام مسلة طولها ١٢٠ ذراعا ( ٦٣ مسترا ) وأن مائسة وعشرين ألف رجل عملوا فيها ، وأنه عند أقامتسها خشسي عدم كفساءة الوسسائل المستخدمة وقلة احتياط العمال ، فشد ابنه إلى ذروتها كى يكفل حرص العمال علسى سلامة الابن وملامة المسلة .(٥)

وساق بليني الوصف نفسه الذي وصف به ديودور الصقلي وسترابون معبد امنمجات الثالث في هوارة .(١)

\_\_\_\_\_

- Petit Larousse (1067), no 1616.
  - (٢) د. أحيد فخرى : الأهرامات المصرية ، ١٩٦٣ ، ص ١٧٠ .
    - (٣) د. أنور شكرى: للمرجع السابق ، ص ٣٢٤ .
      - (٤) المرجع السابق ، ص ٢١٣ .
      - (٥) المرجع السابق ، ص ٢١٦ .
  - (١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ١٨١ حاشية (١) .

.\_\_\_\_\_\_

مؤرخ يونانى ولد فى خيرونا بإقليم بويونيا فى بلاد اليونان وعاش بين أعوام ٥٠ و ١٢٥ ميلادية (١) ودرس الفلسفة ولا سيما الفلسفة الأخلاقيسة والعلسوم الطبيعية والبلاغة فى اثينا ، التى اكتسب حق المواطنة فيها ورحل إلى روما وزار بلاد كثيرة من بينها الإسكندرية وتتقسم مؤلفاته تبعا لذلك إلى قسمين كبيرين :

- (۱) الأخلاقيات: وهي على الرغم من عنوانها لا تقتصر على دراسات في الأخلاق ، بل تشمل أيضا دراسات في الديانة والطبيعة والسياسة والأدب وهي بحوث مكتوبة في شكل محاور أو رسائل نقدية هجائية لاذعسة . وتشمل كذلسك أسماليب الفضيلة والتربية وأسطورة إيزيس واوزير .
- (٢) التراجم : وهي أهم كتاباته من الناحية التاريخية ، وتشمل سير بعسض القواد والساسة اليونان والرومان بعنوان (٢) : " الموازنسسة بيسن مشاهير اليونسان والرومان " .

Petit Larousse (1967), no 1616 – 1617; Griffiths, LA 1V, (1)

Petit Larousse ( 1907 ), no 1010 – 1017; Griffiths, LA IV, (١) يرى البعض الأخر انه عاش في الفترة من ٥٠ إلسي p. 1065 – 1067 . . . محمود السعنني : المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

(٢) د. عبد اللطيف على : المرجع السابق ص ٢٦ ؛ ألفة نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٦ ، ٤٢١ ؛ دائرة المعارف طبعمة دار المعرفة بيروت ، مادة " بلوتر خوس " ص ٥٨٥ – ٥٨٦ ؛ حسن بيرنيا : تاريخ إيران القديم ( ترجمة د. محمد نور الدين – د. السباعي محمد ) 1944 ، ص ٥٥ ؛ وأيضا :

Plutarque, Isis et Osiris, ch. g. 32 = Trad. Meunier, Paris (1924), p. 434; Hopfner, Prague (1941), p. 83; Griffiths, Cambridge, (1970), p. 16; Hani, Isis et Osiris du Plutarque, Paris (1971); Id., la Religion Egyptienne dans la Penseé de Plutarque, Lille, 1972. وغير هؤلاء هناك بعض الكتاب وأهل النكر من اليونان والرومان الذيان الذيان الذيان الذيان وغير هؤلاء الإسكندرية وأصبحوا مواطنين فيها وكتبوا عن تاريخها بلقلهم منتطفات من كتابات مانيتون أو زاروا معابدها أو اهتموا بعقائدها ولغتها وكتابتها ، ومن أمثال هؤلاه :

| ř | Josephus | - فلافيوس | پوسيگوس |
|---|----------|-----------|---------|
|---|----------|-----------|---------|

كاتب يهودى ولد فى القدس ، عاش بين أعوام ٣٧ – ٩٥ ميلادية فى منطقة الجليل فى فلسطين مع بداية ثورة اليهود الكبرى ضد الحكم الرومانى ، شهم أسهرته توات تيتوس ابن فسيلميانوس عام ٢٧ ميلادية ولكنه نجح فى الإفسراج عسن نفسه عندما زعم أن فسيلميانوس سيصبح إمبراطورا ، وظل بجوار تيتوس حتى سهقطت أورشليم عام ٧٠ ميلادية وذهب إلى روما وعاش بها وألف تاريخه عسن الحسرب اليهودية فى سبعة كتب فى الفترة ما بين عامى ٧٥ و ٧٩ ميلادية . كما ألف كتابا أخر عن أثار اليهود فى عشرين جزءا ، ظهرت فى عام ٩٤ أو ٩٣ ميلادية (١١) وقد نقل هذا الكاتب مقتطعات من كتابات مانيتون ، وقد ألف كتابا فسى تاريخ حسروب اليهود . وهو يتضمن أنباء هامة عن المرب وخاصة الأنباط(٢٠) . وكتب كتابا أخسر يحمل اسم الرد على أبيون مدافعا فيه عن بنى جنسه ضد ما كتبه اليهود بكل الضعفائن والأحقاد ، فحاول يوسيفوس أن يمحو ذلك

<sup>(</sup>۱) د. محمد السعدني : قبر الاسكندر الأكبر ، احتمالات موقعه وشكله ، Ebach, LA 111, p. 270 - ؛ ( ۸ ) عاشية ( ۸ ) عاشية ( ۲۵ ) . 272

د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ١٩٨١ ، ص Petit Larousse ( 1967 ) , no 1462: وأيضا : ٢٣٤

# عن بنى جنسه فادعى أن الهكسوس هم اليهود .(١) القس كلهنت السكندري Clement d' Alexandrie :

كاتب وطبيب مسيحى ولد في أثينا أو الإسكندرية وعاش بين أعموام ١٥٠ و ٢١١ أو ٢١٦ ميلادية . واهتم بالكتابـــة الهيروغليفيــة ومعرفــة معنـــى حروفــها ورموزها<sup>(۱)</sup> .

### چوليوس الأفريقي:

------

الذي عاش في حوالي عام ٢٣٠ ميلادية ، ونقل مقتطفـــات مــن كتابــات مانيتون . (١)

### اوسب (أويوسيبيوس):

-----

أسقف القيصرية وكاتب مسيحي عاش في هوالي ٢٦٥ – ٣٤٠ ميلاديــة،

- Mayani , les Hyksos et le Monde de la Bible , p . 108 (۱) ; Drioton Vandier , l'Egypte (éd . 1952 ) , p . 150 ; R . فالمحدية الجمعية الجمعية الحمدية الدراسات التاريخيسة ، العمد ١٩٧٤ ، من ١٩٧٤ ، من المصرية للدراسات التاريخيسة ، العمد ١٩٧٤ ، من ١٩٧٧ ، من المحدية العمدية للدراسات التاريخيسة ، العمد المحدد المحدد المحدية المحدد ال
- Clement d'Alexandrie, Stromates V, p. 239; Mallet, La (Y)
  Deesse Neit, p. 228; Petit larousse (1967) no 1277
- Posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , p (۳) . 110 114 مصر الخالدة ، مصر الخالدة ، 110 114 .

ونقل بعض الفقرات من كتابات مانيتون .(١)

#### : Jamblique جامبلیک

\_\_\_\_\_

ولد هذا الغياسوف اليوناني في شالسيس في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي (٢) أي في حوالي عام ٣٥٠ وتوفى عام ٣٣٠ ميلادية (٢) وكتب كتابا عــن أسرار مصر . وقام بالتدريس في مدرسة الإسكندرية .

### : Arnobius ارنوبيوس

\_\_\_\_\_

كاتب لاتينى عاش في القرين الثالث الميلادي وتوفى عام ٣٢٧<sup>(٤)</sup> ميلاديسة . واهتم بالديانة المصمرية .<sup>(٥)</sup>

-----

- (۱) تاريخ مصر القديمة وآثارها الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الثاني ، ص ٥٦ م، ( 1967 ), no 1348 . الثاني ، ص ٥٦ م،
- Jamblique, Les Mystères d'Egypte, Ch. VIII, 5 = trad. (Y)
  Des Places, Paris (1966), p. 199.
- Petit larousse (1967), no 1454; Des Places, op. cit., p.5 (7)
  - Petit larousse (1967), no 1163. (5)
- Arnobius (Adv. Nat.) = Trad. Hopfner, Fontes Hist. (\*)
  Rel. Agypt., p. 463 (texte Latin); Bonneau, la Crue du
  Nil, Paris (1964), p. 236, p. 257 258.

الذى عاش فى منتصف القرن الرابع الميلادى وقام بكتابة بعض الفصـــول شارحا بنوع من الدقة أصول الكتابة الهيروغليفية .(١)

### جورم الراهب Georges le Moine جورم الراهب

الذي عرف أيضا باسم " سينعلوس -- Syncellus " وعاش فسى اللصنف الثاني من القرن الثامن الميلادي .

وكان يعمل في الإسكندرية ونقل عن الأفريقي واوسب في كتابه ، وذكسو أن مانيتون قد قسم كتابه إلى ثلاثة (١) . وكان آخر من نقل بعض المقتطفات عن مانيتون في كتابة " تاريخ العالم".

۳۳ ما ورد في روايات تاريخية في بعض الكتب المقدمة : مثل ما جساء في بعض كتابات العهد القديم ، فالمعلومات التي احتواها سفر الملوك الأول والشساني وأسفار أرميا ودنيال حزقيال وخاصة سفر الخروج (۱۳) ، تشير كلها إلى أحداث وقعت في مصر أو تشير إلى طبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين مصر وظم طين في عصور الأسرات الثانية والعشرين (۱) والخامعة والعشرين (۵) والمادسة والعشرين (۲).

Horapollon, Hieroglyphica = Trad . Van de Walle et Vergote, CdE 18 (1943), p. 50-55; Baines - Malek,

Atlas of Ancient Egypt, p. 22.

Posener, op. cit. ؛ ١١٥ ، صن ١١٥ ، المرجع السابق ، صن ١١٥ . (٢) , p. 162

<sup>(</sup>٣) د. رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم ، ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الدرجع السابق ، ص ٥٥٢ - ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٨١ - ٨٨٠ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٠١ - ١٠٣ ، ١٠١ - ١٠٨ .

فقد جاء في كتاب العهد القديم بعض الإشارات عن الحملة التسبي قسام بسها الملك ششنق الأول في عهد الأسرة الثانية والعشرين وغزا خلالها فلسطين ، وجساء ذكرها في سفر الملوك الأول ، الفصل الرابع عشر . وهناك اشسارات أيضا عن الحملة التي أرسلها شابا كا في عصر الأسرة الخامسة والعشرين بقيسادة ابسن أخيسه طهرقا إلى فلسطين أيضا ، وجاء ذكرها في سفر الملوك ، الجزء الشاني ، ١٩ : ٩ . وكذلك خروج بني إسرائيل من مصر وجاء ذكره في سفر الخروج ، ١٢ : ٣٧ .

ونستقرئ في كتابات العهد القديم ، حقيقة هامة وهي أن ما جاء بها يعسوده عدم الترتيب الزمني بالنسبة للأحداث ، ثم النتاقض الواضح في أخبارها ، والتكرار المستمر . واعتمدت على الأخبار الأسطورية في سرد الحسوادث التاريخية . هذا بالإضافة إلى أنها تمثل وجهة نظر معينة يشوبها التعصب العنصسرى العرقسي ولا تعتمد على نص تاريخي مكتوب أو مؤكد .(1) .

وترجع هذه المعلومات إلى فترات متأخرة من تاريخ مصر القديم . فسفر الملوك الثانى دون في القرن السادس ق.م . وكذلك سفر أرميا ودانيال وحزقيال وجريمى دونوا في الفترة نفسها .(١)

وما جاء أيضا في بعض آيات القرآن الكريم الذي بدأ نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول بعثته واستمر نزوله ثلاثا وعشرين عاما ، همسى بدء بعثة النبى صلى الله عليه وملم فيها ثلاث عشرة بمكة ، وعشرة بالمدينة أستشهد خلالها عدد من حفظه القرآن في حروب الردة فاقترح سيدنا عمر بن الخطاب على الخليفة أبي بكر المعديق (١١- ١٣هـ ) أن يأمر بجمع القرآن في مصحف واحد خوفا عليه من الضياع . ثم دعا زيد بن ثابت وأمره بجمع القرآن ، ومسن جوانب الإعجاز في القرآن الكريم هو الدقة المتناهية والأحكام البالغ في نقل وقسائع حدثت

 <sup>(</sup>۱) حياة اپراهيم: نبوخذ نصر الثاني ، المؤسسة العامــــة للأثـــار والــــنراث ،
 وزارة الثقافة والأعلام ، بغداد ۱۹۸۲ ، ص ۲۵ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢ - ٢٥ .

منذ زمن بعيد جدا عن فترة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في مورة مسسيدنا يوسف الذي وقعت معظم أحداثها على أرض مصر والآيات الذي تذكر لنا قصة سيدنا موسى منذ نشأته وتبليغه الرسالة وحواره مع فرعسون حتسي الخسروج مسن أرض مصر .

ثالثاً : ماورد في مؤلفات الرعالة والإغبــاربيين والكتــاب العــرب في العصــور الوسطي وما بعدها عن تاريخ مصر وأخبار ملوكها القدماء آثارها القديمة :

وهى مصادر ذات أصول متقابه . فكسان هفاك العديد من الرحالة والإخباريين العرب الذين شجعهم ازدهار الحضارة الإسلامية ، وسيادة المسلمين فسى البر والبحر وطبيعة الدين الإسلامي ، والحج ، على الأسفار والرحالات .

وكان من أسباب الرحلة عند الإخباريين العرب السباب الأتية : الرحلة من أجل الحج ، ونقل أخبار الأقاليم - التابعة للدولة الإسلامية للخليفة وذلك عن طريسة البريد ، وإيفاد السفراء من الأسباب الهامة للرحلة أيضا ، إذ كان بعض الحكام يوفدون الرسل والسفراء إلى غيرهم من أمراء المسلمين ، وأيضا الرحلة طلبا للعلسم كانت من أهم دواقع المسلمين على الانتقال . وكان طلب العلم والمعرفة يشمل كذلك السفر لجمع الحديث من أقواه أولى الثقة في كافة أنحاء الدولة الإسلامية ، مثل ابسن بطوطة الذي اهتم بمقابلة جل علماء الدين في طريق رحلته بدءا من المغرب حتسى بلاد الصين ، ومن الرحانة من اهتم بدراسة علم البلدان فذكر الأطول والعروض وكور الأرض وأقانيمها مثل اليعقوبي ، ومنهم من اهتم بدراسة المسائك والممائك وما من غرائب مثل ابن حوقل .

وقد نشأ من تلك الدراسات الكتير من فروع العلم مثل علم الجغرافيما الرياصية والجغرافيا الوصفية . وأخيرا كان العفر والارتحال بمسبب النجارة وطلب

الرزق دافعا قويا للرحلة .<sup>(١)</sup>

وقد بدأ المسلمون في القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادي ) يؤلفون في تقويم البلدان ، ويصفون أجزاء إمبراطوريتهم وما يجاورها مسن أقساليم . وامتساز المجغرافيون في القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادي ) بأن معظمهم كانوا رحالسة جمعوا كثيرا مما كتبوه بواسطة المشاهدة والاختبار والأسفار . (1) والفوا كتبسا في الرحلات والطبقات وأخبار الأمم والملوك والأدب والأساب والجغرافيا .

وبدأ الرحالة والأخباريون العرب يقحدثون عن ملوك مصر القديمة وأثار ها القديمة في كتاباتهم ابتداء من القرن الرابع إلى الثامن الهجرى (أى من العاشر إلى الرابع عشر الميلادى ).

كما دخل مصر العديد من الزهاد والفقهاء والعلماء والشعراء .<sup>(۲)</sup> وقد تحدث بعضهم عن الأثار المصرية التي شاهدها وتاريخ مصر القديم عند حديثهم عدن عجائب مصر وما بها من طلمسات وبرابي وقد اختلط ما جاء عندهم مدن وصدف بالقصيص والأساطير وأعمال المدحر والطرائف .

وعلى الرغم من ذلك فقد أوجد ما كتبه الاخباريون العرب نوع من الرغبة الملحة وحب الاستطلاع والبحث لمعرفة حقيقة الأثار المصرية . ويعد ما وصفوه بمثابة المصدر الوحيد للتعرف على أثر بعينه في عصر معين ، أو للتعسرف على معالم أثر قد الدثر وضاعت معالمه ، من ذلك على سبيل المثال :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) جيلان عباس: أثار مصر القديمة في كثابات الرحالة العرب والأجانب، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٢، ص ٢٢ – ٣٧.

 <sup>(</sup>۲) د. زكى حسن : الرحالة المسلمون في العصيبور الوسيطي ، دار الرائيد
 العربي ، بيروت ، ۱۹۸۱ ، ص ۲ – ۲ ، ۳۰ .

 <sup>(</sup>٣) الكندى: فضائل مصر ، تحقيق إبراهيم العدوى وعلي عمر ، مكتبة
 وهبه ، القاهرة ودار الفكر ، بيروت ، ١٩٧١ ص ٠٤ - ٤٤ .

وصف الرحالة الكماء الخارجي للهرم الأكبر وما كان مقتملا عليه من كنابات حتى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي .(١)

اليمقوبي: (المتوفى سنة ٢٨٤ هـ / ٨٩٧ م)

مؤرخ جغرافى كثير الأمغار من أهل بغداد وتحدث في كتابيه "كتساب البلدان " عن بعض الآثار المصرية القديمة مثل : منف وأبي الهول وبعض الآثار الإغريقية الرومانية بالإسكندرية ،(١) كما تحدث عسن ملوك مصر مسن القبسط وغيرهم (١) مما يجعل كتابه هذا من المصادر الهامة وخاصة انه يعتبر أقدم رحالية عربي قدم إلى مصر ودونها في رحلته .

ابن رسته : (المتوفى فى أواخر القرن الثالث السهجرى / التاسم - العاشر الميلادى )

عالم عربى من اصل فارسى: وكتب كتاب "الأعلاق النفسية" وفيه وصف باختصار شديد لكل ما شاهده من البلدان بما فى ذلك مصر التي كتب عسن أثار هسا المصرية القديمة بما فيها الأهرام، وعن الإسكندرية وآثارها الإغريقية الرومانيسة مثل المنارة، وعمود السوارى (1)

-----

<sup>(</sup>١) جيلان عباس: المرجع السابق ، س ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ، المجلد الأول ، دار صادر - بيروت ، ص ١٨٥ - ١٨٩ ؛ وأيضا : جيلان عباس : آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٢ ، ص ٢٢١ حاشية (١) .

من التبط وغيرهم أى من القدماء وغيرهم من الغزاة الأجانب .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٢١ حاشية (٢) .

ابن الفقيه : ( المتوفى في أواخر القرن الثالث الهجرى / العاشر الميلادى )

كتب كتاب " مختصر البلدان " كتبه جوالى سنة ٢٧٩هـ / ٨٩٢ م والدى ضمنه ما رآه فى بلاد العرب والحجاز والصين والهند ومصر حيست تحدث عسن الأهرام وذكر أطوالها كما أشار أيضا إلى مسلات عين شمس ، وتحدث أيضما عسن الإسكندرية وسجل رؤيته لمنارة الإسكندرية .(١)

المسعودي: ( المتوفَّى في مصر سنة ٣٤٦ هـ / ١٥٧ م )

مؤرخ ورحالة باحث من أهل بغداد ، أقام بمصر حتى توقى بها كتب كتلب مروج الذهب ومعادن الجوهر " الذى ضمنه وصفا لما شاهده فيها حيست وصف الأهرام وأشار إلى مقاييسها وما ورد عليها من كتابات ، ووضح عدم معرفة الناس بطريقة قراءتها ، وهو يقصد هنا الكتابة بالخط الهيروغليقي وحاول أن يشرح كيفية بنائها واستخدامها ، كذلك تحدث عن الإسكندرية وعمود السوارى والمنسارة التسى وصفها كما رآها ، كما تحدث عن أماكن البرابي أي المعابد القديمة . (١)

كما تحدث في كتابه الثاني " أخبار الزمان " عن عجسائب مصسر وأخبسار ملوكها وكهانها وأول من بني الأهرام .(٢)

\_\_\_\_\_\_

(١) المرجع السابق ، ص ٢٢١ حاشية (١) وص ٢٢٢ .

(٢) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر في نخب الأشراف والملوك وأسماء القرابات ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، المجلسد الأول ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٨٢ ، هن ٣٥٠ – ٣٦٨ ؛ جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٢٢ حاشية (٤) .

(٣) المسعودى: أخبار الزمان (ومن إبادة الحدثان) وعجائب البلدان والخامر بالماء والعمران، دار الأنداس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الخامسية ١٩٨٣، ص ١٢١-١٧٢، ١٧٩-١٩٨٤، ١٩٨٠، ٢٢١، ٢٠٠، ١٩٨٠.

# الاصطخرى : (المتوفى عام ٢٤٦هـ / ١٩٥٧ م)

جغرافي ورحالة من العلماء العرب ، كتب كتاب : " مسالك الممالك " السذى ضممته لبعض ما شاهده في مصر من آثار مثل الأهسرام التسى ذكر موضعها ، وممراتها الداخلية واستخدامها وإن كان قد أشار إلى أن الكتابة عليها كانت يونانية بسبب عدم معرفة كثير من الرحالة باللغة المصرية القديمة التي لم تكن رموزها قد حلت بعد ، كما تحدث عن الإسكندرية وما بها من الأبنية والمنارة والعمد . (1)

الكيدي: (المتوفى سنة ٢٥٠ هـ / ١٦١ م)

ألف كتابا بعنوان " فضائل مصر " وتحدث فيه عن كنوز مصر والفواص والمجانب التي بمصر (٢)

آپن موقل : ( المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع السهجرى / العاشسر الميلادى )

كتب كتابه "صورة الأرض أو المسالك والممالك " وقد ولد ونشأ ببغسداد . وضمن كتابه وصفا مختصرا جدا للأهرام وذكر طولها بأربعمائة نراع كمسا ذكسر معظم رحائة عصره ، وذكر استخدامها ، وبعض ما سمع عمن بنوها ، كذلك أشسار إلى تنطيتها ببعض الكتابات ، كما أشار إلى مدينتي منف وعين شمس والإسكندرية ، وتحدث عن منارتها الشهيرة وبعض ما قبل عنها ، (")

<sup>(</sup>١) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٢٢ حاشية (٥) .

 <sup>(</sup>۲) الكندى: فضائل مصر ، تحقيق إبراهيم العدوى وعلى عمر ، مكتبة وهبـــه
 (۱۹۲۱ مص ۶۸ – ۲۹ ، ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٢٢ حاشية (١) .

## المقدسي: ( المتوفى في سنة ٢٧٨ هـ / ٩٨٨ م )

\_ \_\_\_ نا بن بن بن بن بن بن بن بروج و وسال با بنا عاد کا کا تا ان بالان و بنادان و با

كتب كتاب " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم " وقد تضمن كتابيه بعسض المعلومات عن مصر وما بها من آثار إذا أشار إلى الأهرام ومسا يحيسط بسها مسن أساطير واستخدامها كقبور ، وحكى عن تمثال أبي الهول ومسلتى عين شمس وتحدث أيضا عن الإسكندرية ومنارتها الشهيرة ، كما تحدث عسن قصسر القسمع بمصسر القديمة .(١)

ابن اللديم: (المتوفى سنة ٢٦٨ هـ / ٢٠٤٦م)

كتب كتاب \* الفهرست \* وتحدث فيه عن حكاية الهرمين و هرمس و السبر ابى بأرض مصر [1]

البيروني: (المتوفى سنة ١٤٠٠ هـ/ ١٠٤٨م)

كتب كتاب " الأثار الباقية من القرون الخالية " ذكر فيه أسماء ملوك القبسط الذين حكموا مصر .(٢)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص (1) حاشية ((1)

ابن النديم: الفهرست ، تحقيق د. ناهد عباس ، دار قطرى بـــن الفجساءة
 الطبعة الأولى ، الدوحة ، ١٩٨٥ ، ص ١٧٧ - ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) البيروني : الأثار الباقية عن القرون الخالية ، ليبزج ، ١٩٢٣ ، ص ٩٠ ٩١ .

# ناصر عسرو: (المتوقى في سنة ٤٨١ هـ / ١٠٠٨م)

زار مصر ومكث بها نحو ثلاث سنوات مما أعطاه الفرصة لمشاهدة الكشير من جوانب الحياة بها وذكر كل العادات والتقاليد كما تعرض لذكر مسلة عين شـــمس

أبو الطلت أمية : ( المترفى عام ٥٢٨ هـ / ١١٣٢ م )

وأثنار إلى مدينة الإسكندرية في كتابه " سفر نامة " .(١)

\_\_\_\_\_\_\_

كتب كتاب "الرسالة المصرية" وهو يشتمل على نتائج رحلته ، وتجاربه ، ومنها مصر التي زارها عام ٤٨٩ هـ ( ١٠٩٥ – ١٠٩٦ م) وأشار إلى حدودها وأقاليمها وعاداتها وتقاليدها ومن ذلك الأهرام التي أرجع إثقانها إلى مهارة أهلها فسي علم الهندسة والفلك ، وأشار إلى دقة بناء الأهرام وإلى فتح الخليفة العباسي المسأمون لها ، وذكر أيضا ما سمعه من استخدامها وما ورد بصددها من أساطير ، وتحدث كذلك عن الكتابة الهيرو غليفية وكذلك البرابي وتعرض أيضا لمنف عاصمة الحكم الأولى وما تلاها من عواصم أخرى ، وتحدث عن الإسكندرية باعتبارها عاصمة مصر قبل الفتح الإسلامي .(١)

(١) المرجع السابق ، ص ٢٢٢ حاشية (٩) .

أبر الصلت: الرسالة المصرية ، نشرها الأستاذ عبد السلام هـــارون → ن
 مخطوط رقم ١٠١ أدب بمكتبة أحمد تيمور مطبعة ، لجنة التأليف والترجعة .
 والنشر، ١٩٥١ ونقل أجزاء مما جاء في هذه الرســـالة د. عبــد الرحمسن
 زكى : القاهرة وتاريخها وآثارها ( ٩٦٩ – ١٨٢٥ ) من جوهر القائد اللـــي
 الجبرتي المؤرخ ، الدار المصرية للتأليف والترجمـــة ١٩٦٦ ، ص ٢٠ ٨٤ .

اللدريسي : (المتوفى سنة ٢٠٥ هـ / ١١٦٤ م)

ويشتمل كتابه " نزهة المشتاق " على وصف شامل لجغرافية مصر وأقاليمها وبلدانها وثروتها النباتية والحيوانية .(١)

المروى السائم: (المتوفى سنة ١١١ هـ / ١٢١٤ م)

موصلي المواد ، كتب كتاب " الإشارات في معرفة الزيارات " وهـو مـن المصادر الهامة في مجال وصف الآثار المصرية القديمة التي حققها تحقيقا رائعـا ، خاصة ذكره للأهرام وعدد ما رآه منها ومواقعها كما وصف أطوالـها وعروضها ورسمها وما شاهده بداخلها بدقة شديدة ، وأشار أيضا إلـي بعسض الآثـار بمصـر القديمة . وأمدنا بوصف لمدينة الإسكندرية والمنارة وعمود السوارى . (١) كما تحسدت عن أثار الأقصر والمقابر الأثرية في صعيد مصر . (١)

ابن جبيو: (المتوفى في الإسكندرية سنة ١١٤ هـ / ١٢١٧ م)

زار مصر عام ١١٨٣ م وكتب كتاب عن رحلته أسماه " تذكرة بالأخبسار عن اتفاقات الأسفار " وصف فيه الأهرام كما رآها من حيث الشكل والمنظر والمدخل والممرات وطرق استخدامها كمقابر ، وذلك على غير عادة رحالة هذا المصر الذين اهتموا بما يحيط بها من خرافات وأساطير ، وتحدث عن أبسى الهول وعن الإمكندرية ، وذكر عمود السواري والمنارة حيث أشار إلى وجود جامع بأعلاها وهو ما لم يذكره رحالة من قبل ، وتعد رحلة ابن جبير من المصادر الهامة لما تتصف به

<sup>(</sup>١) جيلان عباس: المرجع السابق، ص ٢٢٢، عاشية (١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ ، حاشية (١٣) .

<sup>(</sup>٣) د. زكى محمد حسن : المرجع السابق ، ص ٩١ - ٩١ .

من دقة يفتقد إليها العديد من كتابات الرحالة السابقين ، حتى أصبحت رحلة ابن جبسير فيما بعد مصدرا للكثير من الرحالة .(١)

باقوت المعوى : ( المترفى سنة ٢٢٦ هـ / ١٢٢٩ م )

كتب كتاب " معجم البندان " وهو من المصادر الهامة لما يشتمل عليه مسن معلومات وفيرة عن مصر وما بها من آثار مصرية قديمة مثل الأهرام وسبب إنشانها وكيفية بنائها والأساطير التي رويت عنها ومسا شساهده بعينسه مسن جشث باليسة ومومياوات ، كما تحدث عن منف والأقصر ، كما يمدنا بمعلومات قيمة عن مدينسة الإسكندرية ، وما بها من آثار هامة مثل عمود العبواري والمنسارة التسي شسرحها بالتفصيل مع التوضيح بالرسم ، وزود كتابه أيضا بأسماء بعض الكنائس والأديرة كل في مكانه .(۱)

كما تحدث عن أسماء مصر ، ومن هاجر إليها من جماعة الأنبياء ، ومسن ولدوا ودفئوا بها وكور مصر وملوكها القدماء ومشاهد ومزارات مصر (٢)

<sup>(</sup>۱) جيلان عباس: المرجع السابق، ص ٢٢٤ حاشية (١٢)؛ وأيضا ابن جبير:
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ، نشرها المستشرق رايت سنة ١٨٥٢،
ودى خويه بليدن عام ١٩٠٧، دار الفكر العربى ، القاهرة (حققها حسين
نصار ) وجاءت مقتطفات منها عند د. عبد الرحمين زكيى : المرجع
السابق ، ص ٥٨ ؛ د. زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون في المصور
الوسطى ، دار الرائد العربي ، بيروت – لبنان ، ١٩٨١، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٢٥ حاشية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى : معجم البلدان ، دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، المجلد الخامس ، ١٩٨٤ ، ص ١٣٧ – ١٤٣ .

# عبداللطيف البقدادي : (توڤى سنة ٢٢٩ هـ / ١٣٣١ م)

كان عالما جليلا في كافة فروع العلم من الطب والتاريخ والبلدان والأدب ، وكتب كتاب " الإقادة والاعتبار " الذي اشار فيه إلى العديد من الأثار التي شاهدها في مصر من آثار قديمة ، حيث اهتم بوصفها وتحليل الأساليب التي يمكن أن تكون فسد استخدمت في البناء ، ففي حديثه عن الأهرام يذكر كل أنواعها ، مثل الأملس والمدرج ويذكر أيضا مادة البناء المعتخدمة في كل منهما مثل الحجر أو الطين ، كما ذكر الأعداد التي رآها وأماكنها بالتحديد ونوعية الكتابة المنقوشة عليها . (١) وأشسار كذلك إلى بعض المحاولات لهدم أحد الأهرام الصغيرة ، وتحدث عن أبي الهول كساحدثنا أيضا عن مسلة سنوسرت الأول المطرية . (١) لذا يعد وصفه للأثار المصريسة من أحسن ما وصلنا على الإطلاق في كتب الرحالة العرب ، وتحدث البغدادي أيضا عن مدينة الإسكندرية وعمود السواري والمنطقة المحيطة به والمنارة .

## القزويدي : (المترفى سنة ١٨٦ هـ / ١٢٨٢ م)

مؤرخ وجغرافي من القضاه ولد يقزوين سنة ٦٠٥ هــ / ١٢٠٨ م . كتــب كتاب ' آثار البلاد وأخبار العباد ' الذي ضمنه وصفا لأهم الآثار المصريــــة القديمـــة

<sup>(</sup>١) جيلان عباس : المرجع المابق ، ص ٢٢٥ حاشية (١٥) .

<sup>(</sup>۲) عبد اللطيف البغدادى: الإقادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والعسوادث المعاينة بأرض مصر ، طبع فى أوروبا ، وهناك طبعة موجسزة ( المجلسة الجديدة ) القاهرة ، راجع : د. عبد الرحمن زكى : المرجع المسابق ، ص ، ۹ ، ۹ ؛ د. زكى محمد حسن : المرجع المسابق ، ص ، ۱۱۱ – ۱۱۱ ؛ د. تبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعسراق ، الجسز ، الأول ، طبعة ۱۹۸۲ ، ص ، ۱۱۱ ؛ د. أنور شكرى : العمارة فسى مصر القديمة ، ص ، ۳۱۰ ، ص ، ۳۱۰ ؛ د. أنور شكرى : العمارة فسى مصر

مثل الأهرام التي أشار إليها وإلى أطوالها وعروضها وما رآه بداخل الهرم الأكـبر، وتمثال أبي الهول ، وأشار أيضا إلى أهم المدن ذات الأثار القديمة مثل منها النهى التسى شاهد بها الكثير من البقايا وتحدث عن البرابي التي هي من عجهانب مصر وعهن بعض الأثار في صعيد مصر وتحدث عن عين شمس ومسلتها وتحدث عن منها وضمن كتابه أيضا بعضا من المعلومات عن مدينة الإسكندرية وعن عمود السهواري والمنارة ، وتحدث عن أصل اسم مصر ومن أين جاء .(١)

ابن سعيد المغربى : ( المتوفى في سنة ١٨٥ هـ / ١٢٨٦ م )

وصل الإسكندرية سنة ١٣٩ هـ / ١٢٤١ م ليلحق بأببه في رحلته للحسج فتخلف ابن سعيد بالقاهرة وبقى بها حتى سنة ١٤٨ هـ / ١٢٥٠ م ، كتب مخطوطة بعنوان " المغرب في حلى المغرب " وقد قسمه إلى كتب أعطاها أسماء طريفة مثل كتاب " منية النفس في حلى مدينة عين شمس " وكتاب " الاغتباط في حلسى مدينة الفسطاس " وكتاب " النجوم الزاهرة في حلى مدينة القاهرة " وكتاب " رشف القبل في حلى قلعة الجبل " وقد ضمن كل تلك الكتب بعض المعلومات عن الأثار المصرية القديمة مثل " الاعمدة المنبعة الرفيعة " أى المعلات بعين شمس . وكذلك آثار مدينة الاسكندرية التي لم يمض فيها إلا مدة قصيرة . ولا يزال مخطوطه محفوظ بسدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٠١ تاريخ تيمور . (١)

<sup>(</sup>۱) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر - بــيروت ، ص ١٣٦ - ١٣٦ ، ١٤٠ . ١٤٠ ، ١٢٠ - ٢٦٣ ، ٢٦٠ - ٢٦٩ ، ٢٦٠ - ٢٦٠ ، ٢٦٠ - ٢٦٠ ، ٢٦٠ - ٢٦٠ ، ٢٦٠ - ٢٦٠ ، ٢٦٠ - ٢٦٠ ،

<sup>(</sup>٢) جيلان عباس: المرجع السابق ، ص ٢٢٦ حاشية (١٧) (١٨)

## المعبدري : (المتوفى في نهاية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلاي)

قام برحلة تتضمن وصفا لبعض الآثار المصرية القديمة مثل الأهرام ، وقد حظيت مدينة الإسكندرية باهتمام هذا الرحالة الذي تحدث عدن عمدود السدواري والمنارة فيها .(١)

أبوالقدا: (المتوفى سنة ٧٣٢ هـ / ١٣٣١ م):

تحدث في كتابه " المختصر في أخبار البشر " عن ذكر الفراعنة وذكر أمــة القبط .(١)

صفى الدبين البخدادي : ( المترفى سنة ٧٣١ هـ / ١٣٣٨ م ) :

ألف كتاب "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع " وهـو مختصـر لمعجم البندان لياقوت الحموى ، وتحدث فيه باختصــار شــديد عـن هرمـس (أى تحوتى) والأقصر والأهرام ومنف وأصل تسمية مصر .(١)

------

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ ، حاشية (١٩) .

 <sup>(</sup>۲) أبو الغدا: المختصر في أخيار البشر، دار المعرفة للطباعـــة والنشــر،
 بيروت، المجلد الأول، ص ٥٦ – ٥٩، ٨٢.

<sup>(</sup>٣) صفى الدين البغدادى: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، وهو مدتصر لمعجم البلدان لياقوت، تحقيق وتعليق على محمد البجاوى، الجزء الأولى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بسيروت، ١٩٥٤، ص ٣٣، ١٠٥٠، ١٢٧٠ ، ١٢٥٧، ١٢٥٧.

## البلوي : (المتوفى بعد ٧٦٥ هـ / ١٣٦٤ م):

\_\_\_\_\_\_\_

كتب كتاب " تاج المغرق في تحلية أهل المشرق " . وأمدنا فيه ببعض المعلومات عن مدينة الإسكندرية ، ومنارتها بمرأتها الشهيرة وعمود السواري ، وما بها من آبار شهيرة للمياه سبق أن حدثنا عنها أغلب الرحالة العرب .(١) جساء السي مصدر في أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون .

ابن بطوطة : ( المتوفى سنة ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م ) :

كتب " تحقة النظار في غرائب الأمصار وعهسائب الأسفار " المعروفة برحلة ابن بطوطة . وهي على درجة كبيرة من الأهمية ، إذ تتضمن وصفا لأهم أعدن ، وما بها من أثار مصرية مثل الأهرام وما قبل بصددها من أساطير حسول بنائها واستعمالها ، وطريقة فتحها أيام الخليفة العباسي المأمون ، كما تشمل وصفا بعض البرابي ومدينة الإسكندرية وما بها من أثار إغريقية مثل المنارة ، وعمود أسواري من الآثار الرومانية .(1)

(١) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٢٦ – ٢٢٧ حاشية (٢٠) .

<sup>(</sup>۲) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ۲۲۷ حاشية ( ۲۱ ) . وابسن بطوطة : تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ۲ مجلدات، طبع في باريس ۱۸۵۳ ، المطبعة الخيرية بالقساهرة ، ۱۹۰۶ ، المطبعة الأزهرية ۱۹۲۱ ، ذكرت مقتطفات منه في د. عبد الرحمن زكي : المرجع السابق ، ص ۱۶۱ ، د. زكي محمد حسن : المرجع السابق ، ص ۱۶۱ ،

# ابن غلدون : (المتوفى سنة ٨٠٨ هـ / ١٤٠٥ - ١٤٠١م):

ألف كتابه الرائع \* مقدمة \* تحدث فيه باختصمار عن بناء المسدن العظيمة والمهياكل المرتقعة والدفائن والكنوز وما قيل عن المدحر والطلممات .(١)

ابن دقماق : (المتوفى سنة ٨٠٩ هـ / ١٤٠١ م):

كتب كتاب " الانتصار لواسطة عقد الأمصار " تحدث فيه بوطسوح عن الإسكندرية وأهم آثارها .(٢)

القلقشندي: ( المتوفى سنة ٢٢٣ هـ / ١٤١٨ م ) :

نشر كتابه الشهير "صبح الأعشى في صناعة الانشا " في عام ١٥٥ هـــــــــ ووصف فيه نظم مصر وآثارها القديمة ، وتعتبر الأهرام في نظره من أعظم أبنيــة الفراعنة والهرامان اللذان بالجيزة من أعظم الأثار وأقدمها وأجل المباني وأدومها .(٦)

المقريزي: ( المتوفى سنة د١٨ هـ/ ١٤٤١م ) :

ولد بمصر ولكنه من أصل بعلبكي ألف كتاب " المواعظ والاعتبار بذكر

- (۱) ابن خلاون : مقدمة ، المجلد الأول (۲) ، دار الكتــــاب اللبنــانى ومكتبــة المدرسة ، بـــبروت ، ص ۱۱۳ ۱۱۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۲ ، ۲۷۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ،
  - (٢) جيلان عباس: المرجع السابق ، ص ٢٣١ ٢٣٢ .
- (٣) د. حمن باشا وأخرون : القاهرة تاريف ها فنونسها وأثارها ، مؤسسة الأهرام ، من ١٥٩ .

الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزية) وتحدث فيه عن العجانب التي كمانت بمصر من الطلسمات والبرابي ونحو ذلك وذكر الأهرام وأبي الهول وذكر مدائس أرض مصر وديانة القبط قبل تنصرهم .(١)

ابن ظميرة: ( توفي سنة ٥٨٥ هـ ( أو ٨٩١ هـ ):

كتب كتاب " الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة " وتحدث فيه عما اشتمل عليه إقليم مصر من مبتدأ أمره ، وأسسماه ملوكه ، وفضائله وعجائبه ، ومحاسنه وغرائبه ، وما أختص به هو وأهله من سائر بلاد الله . وتحدث عن منسف وما قيل فيها كما تحدث عن كور مصر المشهورة (۱) .

السيوطي: (توفي سنة ٩١١ هـ):

\_\_\_\_\_\_

تحدث في مؤلفه عن فضائل مصر ، وأهرامها وتحدث عن الإسكندرية ، ومن دخل مصدر من الصحابة والتابعين . (٢)

------

- (۱) المقريزى: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطوط والآثـــار ( المعــروف بالخطط المقريزية ) ، الجزء الأول ، دار صـــادر ، بــيروت ، ص ٣١ ١١٤ ، ١١١ ١١١ ، ١٢١ ١٢١ ، ١٢٩ ٢٩٩ . ١٤٤ .
- (۲) أبن ظهيرة: الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس، مطبوعات دار الكتب، القاهرة ١٩٦٩، صن ٣ -- السقا وكامل المهندس، مطبوعات دار الكتب، القاهرة ١٩٦٩، صن ٣ -- ١٦٧، ٥٦ ١٤٨ ٩٣ ، ٨٩١ ١٥٧، ١٥٧ ١٠٠
- (٣) د. محمد أحمد : مظاهر الحضارة في مصر العليا في عصر سلاطين الدولتين الأيوبية والمعلوكية ، دار الهدايسة الطباعسة والنشر والتوزيسع القاهرة ، ١٩٨٧ ، ص ٣١١ .

# أبن اياس: (توفى سنة ٩٣٠ هـ / ١٥٢٤م):

تحدث في مؤلفاته "بدانع الزهور في وقائع الدهور " عن عجائب مصر وما بها من طلسمات وبرابي وغير ذلك وكورها وما خصت به مصر من المحاسن. وتحدث عن ملوك الديار المصرية في أول الزمان ، وتحدث عن الأهرام ومنا تيسل فيها ، وتحدث عن ملك أو حكم مصر القدماء حتى سنة ٩٢٨ هـــ/ ١٩٢٢م .

كما تحدث عن موقف بعض الولاة المعلمين من الآثار المصرية .(١)

# أبن الوزان: ( المتوفى سنة ٢٥٦ هـ / ١٥٤٦ م ) :

هو الحسن أبن الوزان المعروف بجون ليون الأفريقى . كتب كتاب رجائه الذي يتضمن معلومات موجزة عن بعض الآثار والعدن المصرية القديمة ثمر ذكر الإسكندرية وما بها من آثار .(١)

القرمانى: ( تَوَفَّىٰ سِنْةَ ١٠١٩ هِـ / ١٦٠١ م ) :

كتب كتاب ° أخبار الدول وأثار الدول في التاريخ " . وتحدث فيه عن ملوك

- (۱) أبن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور حققها وكتب لها المقدمة محسد مصطفى ، الجزء الأول ، القسم الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتساب ، القاهرة ۱۹۸۲ ، ص ۱۳ ۱۷ ، ۲۲ ۲۳ ، ۶۶ ۶۰ ، ۵۷ ۷۷ ، ۷۷ ۷۷ ، ۲۰۳ ، ۶۶ ۲۰۳ ، ۱۸۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ،
  - (٢) جيلان عباس: المرجع السابق ، ص ٢٢٧ ، حاشية ( ٢٢ ) .

مصر قبل الطوفان وما لهم من الأثار والبنيان وما قبل في الهرمين .(١)

### وتتمثل في أصلين :

الأصل الأول ويتمثل في الكتابات والإشمارات التسى وردت عسن الأثار المصرية وتاريخ مصر القديم في كتابات الرحالة الأجانب والذين تحدثنا عن بعضهم في الفصل الأول .

### ومن رجلات الرحالة الأجانب نذكر:

- رحلة بنجامان دوتيوديلا المعروف ببنيامين التطيلي Benjamin de Tudele الذي بدأ رحلته في سنة ٥٦١ هـ / ١١٦٥ م من جنوب فرنسا وايطاليا واليونان والهريتيا ثم الأراضي المقدسة وبلاد العرب وإيران والهند والصين ثم قفل راجعا فسي سنة ٢٦٥ هـ / ١١٧٣م عن طريق مصر وإيطاليا ، أي زار مصدر فسي القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي (١) ، وضمن رحلته بعضا من المعلومات عن الأثار المصرية القديمة مثل الأهرام وطرق استخدامها كصوامع للغلل ، كما أشار إلى الإسكندرية ووجود المنارة القائمة بها ، إلا أن معظم اهتمامه قد انصب على الحياة الاجتماعية لليهود في مصر (١)

- رحلة غليوم Guillaume أسقف صور الذي زار مصر فـــــي القـــرن الســـادس

- (۱) انقرمانى : كتاب أخبار الدول وآثار الدول فى التساريخ ، عسالم الكتسب ، بيروت ، مكتبة المتنبى القاهرة ، مكتبة مسمعد الديسن دمنسق ، ص ٢٧٧ ٣٧٠ .
  - (٢) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٢٨ وحاشية ( ٢٤ ) .
    - (٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٨ حاشية ( ٢٤ ) .

الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) ٥٢٦ هـ / ١٦٧م وذلك فى رحلة سياسية ، وسوف يكون من أكبر المحرضين على الحرب الصليبية الثالثة بعد أن أستولى صملاح الدين على بيت المقدس عام ١١٨٧م .(١)

- رحلة بارون الجليور Baron d' Anglure الذي زار مصر في القرن الشامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادي ) ، وقد تحدث فيها عن أهم الآثار المصرية القديمسة فلكر الأهرام .(١)

رحلة بيلوتى E. Pilolti الذي عاش في مصر فيما بين ٧٩٩ هـ – ٨٤٢ هـ
 ( ١٣٩٦ – ١٤٣٨ م ) وأمدنا فيها ببعض أسماء الكنائس الهامة .(٢)

- رحلة طافور P. Tafur الذي زار مصر ما بين ٨٣٩ هـ - ٨٤٣ هـ ( ١٤٣٥ - ١٤٣٥ م) . وقد أشار فيها باختصار إلى الأهسرام باعتبارها صواسع علال سيدنا يوسف عليه السلام ، كما تحدث عن بعض المزارات المسيحية وحدثنا عن العاصمة منف (١٤٠٠) .

- رحلة فون جيستل J. Von Ghistle الذي زار مصر في سنة ٨٨٧ هـ - الذي المحمد الملطان المملوكي قايتباي وضمن رحلته شرحا رائعا مركسزا غير ممل لآثار مصر في كافة العصور ، فوصف منف وما رآه فيها من جدران مغطاة بالكتابة الهيروغليفية والأساطير المحيطة بها . وشرح الأهرام بدقة وطسرق استخداماتها كما أشار إلى أبي الهول وقصة لوحة الحلم والنبوءات الخاصية بسها ، وتحدث أيضا عن الإمكندرية وما بها من أثار . وشرح باستفاضة أغلب كنائس

المرجع السابق ، ص ۲۲۸ حاشية ( ۲۵ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٨ حاشية (٢٦) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ حاشية ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٢٩ حاشية ( ٢٩ ) .

منطقة مصر القديمة .(١)

- رحلة فلبكس فلبرى Felix Fabri الذى زار مصر سنة ٨٨٨ هـ - رحلة فلبكس فلبرى Felix Fabri الدى زار مصر سنة ٨٨٨ هـ - ١٤٨٣ م . وضمن رحلته كل مشاهداته يوما بيوم كما عقد مقارنات بين ما شاهده بعينه وما قرأه فى كنابات الرحالة الأوائل مثل سترابون وبلينى .

وضمن رحلته بعض المعلومات المفضلة عن أهم الآثار المصرية القديمة مثل الأهرام ومدى فخامتها واستخدامها كمقابر للملوك ووجودها وسط جبانة لقبور المصريين القدماء ، وأشار كذلك إلى خطأ اعتبارها كصوامع للغلال في أيام سيدنا يوسف عليه السلام ، ووصف معراتها وحجراتها ، وتحدث أيضا عن المسلات المصرية وتصوره لكيفية قطعها ونقلها ، وحظيت مدينة الإسكندرية باهتمامه لهوصفها ووصف عمود السوارى والمغارة ، وتحدث عن أهم المزارات المسيحية بالقساهرة وكنائس مصر القديمة .(1)

- رحلة فون هارف A. Von Harff الذي زار مصر ما بين سنة ١٤٩٦ م ١٤٩٩ م. وضمن رحلته وصفا اكل ما شاهده ولمسه كما حدثنا عن بعض آثارها مثل الأهرام باختصار شديد وكذلك حدثنا عن مدينة الإسكندرية .(٢)

رحلة دومينيكو ترافيزان Trevisan . (الذي زار مصر سيئة ٩١٨ هـ - رحلة دومينيكو ترافيزان الداخليسة ١٥١٢ م . وهي تشتمل على وصف الأهرام وشكلها الخارجي ، وممراتها الداخليسة بالمقارنة مع ما كتبه بليني عنها ووصف التماثيل التي رآها قسى المنطقة ، وكسذا مشاهداته بمدينة الإسكندرية مثل عمود العمواري .(٤)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٢٩ حاشية ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٩ - ٢٣٠ حاشية ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٣٠ - ٢٣١ حاشية ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٣١ ، حاشية (٣٤) .

رحلة جون ثينو J. Thenaud الذي زار مصر في سنة ٩١٨ هـــ - ١٥١٢ م مبتدنا بالأهرام التي وصفها في اختصار شديد وذكر اسم من بني السهرم الأكــبر، والعدد التقريبي العاملين في بنائه، كما أسار إلى أبي الهول وأخطأ في نسسبته السي المعبودة ايزيس - كما حدثنا عن مدينة الإسكندرية ومنارتها الشهيرة بالرغم من أنها لم تكن قائمة في عهده، وأشار إلى أهم كنائس منطقة مصر القديمة .(١)

أما الأصل الثانى من المصادر فيتمثل فى الجهود العلمية التى بذلت عقب اكتشاف الحملة الفرنسية لحجر رشيد وما أعقبه من جهود لفك رموز نقوشه وما توصل أليه شامبوليون وما تبع ذلك من جهود لعلماء آخرين وما قاموا بنشره وتحقيقه من نصوص مصرية قديمة وترجمتها إلى اللغات الأوربية الحديثة وما تلى ذلك من جهود خالصة للعلماء المصريين أنفعهم مما ساعد على إعداد المادة العلميسة لكتابة تاريخ مصر القديم وحضارتها على نحو ما بينا في الفصل الأول .

## يظرة تحليلية لهذه المسادر بأنواعها

وانسؤال الآن : هل أكملت هذه المصادر بأنواعها وأصولها الثغرات النسي لا تزال موجودة في معرفتنا لتاريخ مصر القديم وحضارتها ٢

على الرغم من كثر المصادر الأثرية والمنتوعة والباقية حتى الآن ، وعلسى الرغم مما بذله علماء الدرامات المصرية القديمة من جهوده ، فسى مجال الحفائر العلمية ، وتسجيل بعض الآثار وتناولها بالوهنف والتحليل وقراءة وترجمة ما دونه الإنسان المصرى القديم على هذه الأثار والوثائق بلغته وكتاباته المتعددة ، وما توصلوا إليه من معارف ومعلومات فسى مجال الأحداث التاريخية والمظساهر الحضارية المختلفة ، وعلى الرغم مما ورد في القوائم الملكية وما وصلنا مما كتبه مانيتون وما ورد في بعض مصادر الشرق الأدنى القديم وما جاء في كتابات الرحالة والمؤرخين والجغرافيين اليونان والرومان وما جاء في إشارات في بعسسض الكتب المقدسة وما جاء في إشارات في بعسسض الكتب تعطينا صورة كاملة عن تاريخ مصر القديم وحضارتها وبالتالي فإننا لا نمستطيع تعطينا صورة كاملة عن تاريخ مصر القديم وحضارتها وبالتالي فإننا لا نمستطيع

<sup>(</sup>١) جيلان عباس : المرجع السابق ، ص ٢٣١ حاشية ( ٣٥ ) -

القول بأننا نعرف تاريخ مصر القديم وحضارتها معرفة جيدة لأن هــــذه المعرفة لا تزال تعلنى من افتراضات مشكوك فيها وتفسيرات بعيدة عن الحقيقـــة ، وإذا ألقينا نظرة تحليلية على كل مصدر من هذه المصادر نالحظ أن كل مصادر يعانى من عدة تغرات وذلك الأسباب عديدة .

## أولًا: عن المعادر المعربة القديمة الخالمة وأحواها الأربحة نقول :

#### أ-انه بالنسبة للمادة الأثرية نفسها نلاحظ ما يأتى :

ا- إن كثرة الآثار وتنوعها وتثنتها في المناطق الصحراوية وفي مناطق المحسلجر القديمة ، لم تساعد العلماء على تسجيل كل هذه الثورة التي أمدتنا بها أرض مصسر ، وحتى الآن لم يتم تسجيل أغلب النقوش في المناطق المتطرقة .

٢- أنه على الرغم من كثرة الأثار وتنوعها والباقية في بعض المنطق الأثرية والموجودة في مختلف المتاحف في الداخل والخارج ، إلا أن أرض مصسر لا تسزال تعتفظ في باطنها بالكثير من أثارها من جميع العصبور ، فمثلا اكتشاف مقبرة تسوت عنخ أمون وكشف أخر أحدث منه وهو مقابر ملوك الأسرة الحادية والعشرين فحي تانيس والاكتشافات الأخرى العديدة في تونة الجبل وشمال سقارة ، يبين لنط أن أرض مصر مازالت تحتفظ بالعديد من الأسرار والمفاجآت ، لنكمل بسها هذا المصدر الرئيسي لدراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها .

٣- أنه على الرغم من كثرتها وأنها تغطى جميع المصور تقريبا ، إلا أنها تختلصف بالنسبة لما خلفه لنا كل عصر . فقد نجد وفرت في الأثار بالنسبة لمصر معين دون أخر ، ووفرة في الآثار في منطقة معينة دون الأخرى ، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في البلاد . ففي في ترات القدرة واستقرار الأوضاع السياسية في الداخل وزيادة الرخاء نجد الكثرة فيما أقيم من عمائر ومنشأت مثال ذلك آثار الدولة القديمة والوسطى والحديثة . أما في فقرات الضعف السياسسي عندما فقدت الملكية هيبتها وسادت الاضطرابات في الداخل فلا نجد إلا أثارا قلياسة أو

نادرة مثال ذلك ما بقى من آثار العصر الوسيط الأول والنساني وعهود الغروات الأجنبية والاحتلال الأجنبي .

٤- أنه على الرغم من تواقد العديد من البعثات الأجنبية التى تجى كسل عام إلى مصر أو تعمل منذ عدة سنوات وبعثات المعاهد الأثرية الأجنبية الموجودة بمصسر ، هذا إلى جانب البعثات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار وكلية الأثار وبعصض أقسام الآثار بالجامعات المصرية ، إلا أن نتائج الاكتشافات الأثرية لا تكمل في مجموعها الكلى الثغرات التي تعانى منها في معرفتنا لتاريخ مصر القديسم وحضارتها .

٥- أن أغلب هذه الآثار القائمة والمكتفعة تمثل ما نسميه بالعمائر الدينية والجنائزية وذلك لأن أغلب ما يتم من حفائر يحدث في مناطق صحراوية حيث أقام المصريون القدماء ومعابدهم فيها ، وقد معاعد جفاف المناخ على حفظ ما بها في وسط الرسال الجافة ، ومن هنا نرى أن الاكتشافات الأثرية بغلب عليها الطابع الجنائزي ، أصا الحفائر التي تتم في مناطق مساكن قديمة من قرى ومدن ، وهي التي شيدت بسالقرب من الأراضي الزراعية ، فهي حفائر لا تعطي نتائج إيجابية لأن بقايسا هذه القسرى والمدن توجد الآن في مستوى منخفض جدا ، ومن الصعب العثور على بقاياها سليمة بسبب رطوبة الأرض وخاصة في وسط الدلتا . وأيضا بسبب أن كثير مسن القرى والمدن المديثة أقيمت فوق بقايا قرى ومدن قديمة (١) ، فمحت معالمها تمسام عدا الحفائر التي تتم في المناطق المرتفعة قليلا مثل تل بسطة وتانيس (١) لهذا نجسد أن الاثار التي تمثل العمارة الدنيوية من قصور ومنازل وإدارات قليلة جدا .

٣- أن النوعية الغالبة على هذه الأثار ، هى الأثار المصنوعة من أنواع مختلفة مسن الحجارة ، أو من مواد صلبة أو معادن ، أما نوعية الأثار الوثائقية من البردى فه نادرة ، وذلك لأن رطوبة التربة هى السبب الرئيسى فى ضباع وتحلل معظهم أوراق الدرى بما تحمل من كتابات ومعلومات .

<sup>(</sup>۱) د. أنور شكرى: العمارة في مصبر القديمة ، ص ٢٥٣. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 56.

٧- قلة وجود النصوص التاريخية الطويلة على هذه الآثار ، فأهمية ملك معين ، من الممكن الإحساس بها فقط عن طريق ما تركه لذا من أعداد كبيرة من الآثار تحمل أسمه . فنرى من بين الآثار مثلا ، لوحة تقص علينا أعمال الملك الداخلية أو الخارجية ، وليس لدينا على الإطلاق قصة تاريخية بالمعنى المفهوم ، تقصص علينا تاريخ حياة الملوك وتصرفاتهم اليومية داخل قصورهم ، مثلا فصى عصر الدولة القديمة ترك الملوك أثارا ضخمة ، ونجد أن الروايات الخاصة بإحداث عصرهم تكلد تكون غائبة تماما . فقد كان الملوك محل تقديس ، والأهرام التي شيدوها تعتبر شاهدا على عظمتهم ، أما رعاياهم فليسوا في حاجة إلى أيسة معلومات أخرى عضهم ، وبدرجة أقل نجد الاتجاه نفعه هو السائد في عصر الأسرة الثانية عشرة ، التسي لا تذكر إلا بناء معبد سنوسرت الأول في إيونو . (١)

٨- إن فهم التاريخ الحقيقى لا يمكن أن يتحقق بدون معرفة العلاقات بين الملوك النسهم ، الذين هم أولا وقبل كل شئ بشر مثلنا وأشخاص عاديون لهم ميولهم ومشاعرهم , ولقد حدثت صراعات مختلفة بينهم عبر التاريخ ربما قد نجد لها بعض الإشارات في نصوص بعض الآثار ، وربما لا نجد ونلجأ لمعرفتها عن طريق الافتر إضات وذلك لائه ليس لدينا نص يضر لنا أو يوضح لنا طبيعة هذا الصسراع ، فمثلا الصراع بين حتقبسوت وتحوتمس الثالث ومشكلة الوراثة أو كيفية انتقال تقاليد الحكم من الأسرة الحادية عشرة إلى الأسرة الثانية عشرة الي الأسرة الحديث على والعشرين إلى الأسرة الثانية والعشرين . ولا توجد أيضا معلومات واضحة على الإطلاق عن المؤامرات التي أدت إلى وفاة امنمحات الأول والدمائس التي هددت حياة رمعيس الثالث .(٢)

وبوجع عام فإن كل ما كان يعبر عن الفشل أو المصائب في حياة العلوك نجده .
 قد أنتزع من النصوص أو أشير إليه بطريقة غير ملموسة ، وهكذا حرمنا من تكوين

Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 54 (1)

Gardiner, op cit., p. 55.

فكرة عبيقة عما يعمى بالتاريخ الحقيقى بكل ألوانه ، ومن المؤسف حقا أننسا نمتلك مومياوات بعض الملوك ونجهل فى أغلب الأحوال ما يخصص حياتهم الشخصية وأعمالهم وعاداتهم وتصرفاتهم ، وما تعرضوا لمه من أمراض آدت اللي وفاة بعضهم ، و لكن هناك حالة واحدة شذت عن بقية الحالات ، وهى حياة اخناتون فسى نهاية الأسرة الثامنة عشرة ، فالنقوش والنصوص من عهده تمننا بصسورة حقيقية واضحة عن حياة هذا الملك ، وهى صورة تختلف عن الآخرين ممن مسبقوه علسى العرش .

١٠- على الرغم من تنوع المادة الأثرية ، فإن هناك بعض النصدوص صعبة الترجمة ، عسيرة التأويل ، لم ينشر الكثير منها ، أو لم تترجم ترجمة دقيقة ، ومنن الصعب تفسيرها وقهمها وخاصة بالنسبة للنصوص الدينية (١) مثل متون التوابيت، والنصوص الأخرى من الدولة الحديثة التي تخص معتقدات المصريين عسن العسالم السفلي أو عالم الأخرة ، والنصوص السحرية المتعددة . وهذاك المنصعوص المنتوعـــة والمنقوشة في المعابد الكبرى والصغرى من العصد البطلمي الروماني مثل معابد كلابشة ، فيلة ، كوم امبو ، إدفي ، إسنا ، دندرة ، دوش ( في الواحسات الخارجة ) وغيرها من المعابد البطلمية في مواقع : انريب ، بهبيت الحجر ، سمنود، مدامــــود ، ارمنت، قصر المجوز، طود، دير الشاويط، الكاب، دكه، دابسود، بيجه، داسدور. وبالكرنك : معبد خونسو، بتاح، الصرحين الثاني والرابع، بوابة السيور الخسارجي لمعبد موت، معبد اوبت ، وأجزاء من معبد الدير البحرى ، والمعبد البطلمسي بديسر المدينة ، التي تعد بدق مصدرا من المصادر الهامة لدراسة العقائد والمطقوس الدينيسة في العمير المتآخر ، وهي نميوس أخذت من مصادر أخرى ترجع إلىنى عصبور سابقة على العصر البطلمي - الروماني . ونظرا لصعوبة قراءة وترجمة هده النصوص فأنها لم تجنب الكثيرين من علماء الدراسات المصرية القديمة على الرغسم من أهميت الله على العلماء أمتال : بيسل Pieh! من أهميت الله علماء أمتال الماماء الماماء الماماء الماماء الماماء يونكر - Junker ، اليوت - Alliot ، دوما - Daumas، جوتيوت - Gutbub ،

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٩١ .

فيرمان - Fairman ، وسنرون - Sauneron وغيرهم ، نشر أجزاء من نصوص هذه المعابد أو نشر فقرات منها تحدثنا عن الميلاد المقدس ، الأعياد الدينية المقساند ، والطقوس اليومية لبعض المعبودات ، ولكن هناك نصوص أخرى تعبر عن الكشيير من الحياة الدينية في مختلف مظاهرها ، وكذلك مجالات الحضارة المختلفة مثل إعداد العطور والزيوت التي كانت تستخدم في الطقوس ، والحلي والزينسة والشارات ، والرموز وأزياء الكهنة وأشكال القوارب المقدسة وما تحمله من زينات ، وما كان يوجد في كل إقليم من أقاليم مصر من معبودات وكهنة وثروات طبيعية ، ولا تمتاز هذه المعابد بنقوشها فقط أو بنصوصها الفنية ولكن أيضا بالمناظر المتعددة التي تحملها جدرانها والتي تعتبر بديلا عن ما فقدناه من نقرش ومناظر في المعابد المصرية الأخرى التي ترجع إلى عصور سابقة ، ولهذا يمكن القول بأن هذه المعابد كتاب مفتوح الأنواع المعرفة للحضارة المصرية والا ينتظر إلا قارئيه من بين الذيسن يفهمون لغته وكتابته ، الأنها مصدر غني لدراسة الحياة الدينية وما كان سائدا مسن عقائد وطقوس في العصور المتأخرة وخاصة في العصر البطلمي - الروماني .

11- هناك العديد من الآثار والوثائق التي لم تنشر حتى الآن ، ولم تمقد إليها أيسدى العلماء على الإطلاق ولا زالت مجهولة المضمون والمعنى والغرض ، منها العديسد من البرديات الديموطيقية ولوحات كتبت بالفط المروى ومحفوظ من الآن بالمتحف المصرى لعدم وجود المقنصص، ومنها أيضا مئات التماثيل التي كشف عنها لجران معروف عدم خبينة الكرنك عام ١٩٠٤(١) ، ولا يزال أغلب هذه التماثيل غيير معروف ولم تترجم النصوص التي عليها ، على الرغم من أن لجران قام بنشر بعض تماثيل الملوك وكبار التخصيات في الكتالوج العام للمتحف المصرى ، ولا شك فسى أن التومع في نشر مثل هذه الآثار وغيرها من الوثائق ، وما أكثرها ، سوف يلقسى الضوء أكثر فأكثر على تاريخ مصر القديم وحضارتها .

٣١٢ عدم وجود المتخصصين في مصر ، في جميع فترات تاريخ مصر القديم وفسى مجال اللغة المصرية القديمة في جميع عصورها وفي مختف كتابات الهيراطيقية والديموطيقية وخاصة النصوص البطامية مما أدى إلى اعتعدنا الكلي على ما ينشره العلماء الأجانب من دراسات ويحوث في مجال اللغة وترجمة النصوص البطلمية .

Gardiner, op. cit., p. 53.

17- هناك صعوبة الإدلاء برأى قاطع فى كثير من كتابات علماء الدراسات المصربة القديمة وذلك عند مناقشة مشكلة ما ، ولهذا يلجأ العلماء إلى طرح فروض و آراء عديدة ، لأن ما يظهر كل يوم من و ثانق جديدة فى الحفائر ، قد يجعل بعضهم يعيد النظر فيما كتبه من معلومات ووجهات نظر سابقة أو يؤدى إلى تغير أو تعديال فى بعض أرائهم .(١)

31- أنه على الرغم مما يبدو من وجود ثروة أثرية ضخمة ، إلا أن هذه الأثار لا تتعدى إلا القليل وذلك بالنسبة لتاريخ طويل عاصر آلاف المعنين . فالإ قبلنا بأن العصور التاريخية لمصر القديمة قد بدأت من القرن الثاني والثلاثين قبل الميلاد ، وأن تاريخ البلاد قد مر بفترة طويلة خلال ما اصطلح على تسميته بعصور ما قبل التأريخ ، وهي فقرة استمرت حوالي ثلاثة آلاف عام أو أكثر . (١) كما سنزى فيما بعد ، فإن عمر تاريخ مصر القديم وحضارتها ، يبلغان أكثر من ستة آلاف عام إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير .

ومن ناحية أخرى فهناك حوالي مائة وستة وسبعين قد مضت منذ أن توصل شامبوليون إلى حل رموز الكتابة الهيرو غليفية أى منذ عام ١٨٢٧ حتى عامنا هذا الموليون إلى حل رموز الكتابة الهيرو غليفية أى منذ عام ١٩٩٨ . وأثناء هذه الفترة الطويلة نمت كل هذه الحفائر وكل هذه الاكتشافات وكلل هذه العولفات والأبحاث ولا زالت مستمرة إلا أن كل هذه الأبحاث في مجلل علم الدراسات المصرية القديمة لا تزال عاجزة عن سد الثغرات التي نعاني منها في معرفتنا لتاريخ مصر القديم وحضارتها .كما أننا لا نستطيع أن نزعم أن ذلك الحصاد العلمي الذي تم خلال هذه الفترة (المائة وستة وسبعين عاما) كان كافيا لكي نعرف أو نميط اللئام عن كل أحداث هذه التاريخ وكل مظاهر تلك الحضارة التي يبلغ عمرها أكثر من ستة ألاف عام ، فالمعادلة صعبة ، ولهذا فنحن نأمل في المزيد مسن النشر العلمي والمزيد من الاكتشافات الأثرية الجديدة بواسطة الأجيال القادمة حتى

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٣٧ .

يماط اللثام تدريجيا عن الوجه الحقيقي لتاريخ مصر القديم وحضارتها .

١٥- أن بعض عناصر هذه المادة الأثرية عرضة للضياع بسبب عوامل التخريب والتعديات والسرقات والإهمال وعدم المحافظة عليها وسوء ترميمها وصيانتها وعدم حمايتها مما قد يؤثر فيها ويهدد بقائها من تلوث للبيئة وارتفاع منسوب المياه الجوفية ومشروعات الصدى والرى والتخطيط العمرانسي ومشروعات التنمية والتوسع فيها .

فغى غياب الوعى بقيمة ما تمثله هذه الآثار من تسسرات حضارى ، فقد تعرضت الآثار المصرية للتخريب ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى حتى بدايسة القرن التاسع عشر .

فقد استخدمت أحجار المقابر والمعابد في الجييزة وعيسن شيمس ومنف ودهشور في بناء أسوار القاهرة وبعض مساجدها وقصور عظمانها وانتزع الكساء الخارجي من الأحجار الجيرية من النوع الممتاز للهرم الأكبر . ولكي يشيد صيلاح الدين القلعة في عام ١١٧٧ ميلادية قام بهدم عددا كبيرا من الأهرام الصغيرة التي كانت بالجيزة وكانت كثيرة العدد ، ونقل ما وجد بها من الحجارة وبني السور والقلعة ما يحيط بها .(١)

كما حطم عمال محمد بك الدفتر دار صبهر الوالي محمد علي باشيا عيام
 ۱۸۲۱ ميلادية كماء الهرم المنكس الأضلاع للملك سنفرو في دهشور وكذلك معبيد
 الوادى للملك نفسه للحصول على الأحجار اللازمة لبناء قصره في القاهرة .(١)

<sup>(</sup>١) د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، الطبعة الخامسة ١٩٨١ ، ص ١٩٩٩ حاشية (١) .

وعلى الرغم مما قام به اليونعكو والبعثات الأجنبية ومصلحة الآئار مسن عمليات ومجهودات لإنقاذ أتار بلاد النوبة من الغرق وخاصة الموجودة منها فوق سطح الأرض ، إلا أن معظم الآثار الموجودة في باطن الأرض له يتسم إنقاذها ، وأصبحت الأن في قاع بحيرة ناصر .

وفى الواقع كان يوجد ببلاد النوبة ١٦ معبدا تم إنقاذ الغالبية منها بعد فكها وإعادة تركيبها وأعطى بعضها الآخر كهدايا للدول التى ساهمت فى إنقاذ أثار بــــلاد اللوبة .

دابور : شيدوزين بواسطة حاكم مروى هو إدى خالامانى في النصف الأول من القرن الثالث قبل المولاد ، وكان مخصصا لعبادة آمون ، وأضيف إليه في العصر البطلمي في عهود بطلميوس السادس والثامن والثاني عشر كما زين صالحة المعبد . الأباطرة الرومان ألحمطس وتيبريوس ،

وقك هذا المعبد في عامة ١٩٦٠ و ١٩٦١ وأعطى هديـــة لأسـبانيا عــام ١٩٦٨ ومنذ عام ١٩٧٠ وهو زين إحدى حدائق مدريد .(١)

طافا: هما مقصورتان من العصر الروماني ، كانتا مخصصتين لعبدة ايزيس ، ويقال لإحداهما المعبد الشمالي والأخرى المعبد الجنوبي . وقد فسك المعبد الشمالي عام ١٩٦٠ وأعطى لمتحف ليدن بهولندا ، أما الجنوبي فقد فقد فسي نهايسة القرن الماضي .(٢)

بیت الوالی : معبد صنیر فی الصخر شیده رمسیس الثانی وخصصه لعبادة آمون رع ومعبودات آخری . فك وأعید تركیبه فی موقع كلابشة الجدیدة بالقرب سن السد العالی . (۱)

Baines - Malek, op. cit., p. 180 . (7)

Id., op. cit., p 180. (r)

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford 1984, (1) p -180.

كلابشة: أضخم المعابد المشيدة في بلاد النوية من عصدر الإمسيراطور أغسطس ، وكان مخصصا لعبادة معبود النوية ماندوليس مصطحبا معه أوزيريسس وايزيس . وهناك مقصورة في المعبد شيدها بطلميوس الناسع وقك المعبد في عامي ١٩٦٢ و ١٩٦٣ إلى ١٣ ألف كتلة حجرية وأعيد تركيبه بالقرب من العد العالمي (١)

دندور: شيده الإمبراطور أغسطس لشخصيتين محليتين كانتا محل تقديس هما بادى إيزيس وباحور بن كابر ولم تذكر أسباب عبادتهما في دندور. وهناك أجزاء من المعبد ترجع إلى عصر الأسرة السادهية والعشرين، وتبين النقوش أغسطس أمام معبودى النوبة أرسنوفيس وماندوليس، وفك المعيد في عام ١٩٦٣ إلى ٢٤٢ كتلة وأعطى هدية للولايات المتحدة وأعيد تركيبه في متحف المتروبوليتان للفن في عام ١٩٧٨.

جرف حسين : شيده رمسيس الثاني لعبادة بتاح ورمسيس الثاني المقدس وبتاح تانن برأس صقر وحتدور أشرف على شيده نائب الملك لكوش ستو بين عامى و ٥٠ من حكم رمسيس الثاني . ونظرا لأنه كان منحوتا في الصخر فقد اختفست معظم أجزاؤه تحت مياه بحيرة ناصر ولم ينقذ منه سوى الواجهة بتماثيلها الأمامية. (")

دكة : ساهم فى بنائه العديد من الملوك خاصة بطلميوس الرابسع والشامن والملك المروى اركاماتى والأباطرة الرومان أغسطس وتيبريوس . وفك المعبد بين عامى ١٩٦٢ و ١٩٦٨ وشيد فى موقع جديد بالقرب من وادى السبوع ، وقد شيد المعبد الأصلى فى عهدى حتشبسوت وتحوته ساكى الشالث لعبادة حورس باكى (كوبان).(1)

Id., op. cit., p 180 (1)

Id., op. cit., p 180 – 181. (Y)

Id., op. cit., p. 181 . (r)

Id., op. cit., p. 181.

كوبان: شيد في بداية الأسرة الثانية عشرة ربما في عصر سنوسرت الأول وأكتسب أهمية خلال الدولة الحديثة لأن كوبان أصبحت أهم حصن في بــــلاد النوبـــة شمال عنيبه وتشرف على الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب في وادى العلاقي .(١)

عمدا : شيده في الأصل تحوتمس الثالث وأمنحتب الثاني وخصيصاه لأمسون رع ورع حور أختى . وأضيف إليه فناء في عصر تحوتمس وقام العديد من ملسوك الأسرة التأسعة عشرة وخاصسة سيتى الأول ورمعسيس التساني بالإضافة إلى مناظره .

وخلال شهر ديسمبر ١٩٦٤ وفيراير ١٩٦٥ تم تحريك المعبد إلى موقسع جديد على ارتفاع ١٥ مترا وعلى بعد ٢ كيلومتر ونصف من موقعه الأصلى .(٦)

وادى العبوع: شيده أمنحتب الثالث وجزء من قدس الأقداس كان محفسورا في الصخر . رممه رمسيس الثاني وأضاف إلى الصرح الأول وكان مخصصا لعبدة آمون رع ورع حور أختى ورمسيس الثاني نفسه وحرك المعبد إلى موقع جديد على بعد ٤ كيلومتر إلى الغرب من موقعه القديم .(٦)

الدر: شيده رمسيس الثانى وهو فى تخطيطه يشبه تخطيط معبد أبو سمبل الكبير بدون تماثيل الوجهة . وكان مخصصا لعبادة رع حور أختى ورمسيس نفسه وأمون رع وبتاح . وقك المعيد عام ١٩٦٤ وشيد فى موقع جديد بسالقرب مسن عمدا .(1)

اللسيية ؛ وهو حبارة عن مقصورة صنفيرة نحتت في المبخر من عصر تحوتس الثالث وتبين مناظره الملك أمام عدة معبودات منها ددون النوبي وسنوسرت

Id , op . cit . , p . 181. (1)
Id ., op . cit . , p . 182 . (7)
Id ., op . cit . , p . 182 - 183. (7)

Id., op. cit., p. 183. (4)

الثالث المقدس . وفى قدس الأقداس كان يوجد تمثال لتحوتمس الثالث بيسن حورس عنيبه وساتيت . وأحل رمعيس الثانى تمثاله بدلا من تمثال تحوتمس الثالث بين أمون رع وحورس عنيبه ( ميام ) . وقدمت هذه المقصورة هدية إلى ايطاليا عام ١٩٦٦ وهى معروضة الآن فى متحف تورين .(١)

قصر ابريم: عبارة عن حصن من عصر أمنحت ب الأول ، ومعبد من عصر طهرقا ، ورسم جزء من الحصن نظرا لإقامة حامية رومانية به في عصر الإمبراطور أغسطس ، وحفرت المقاصير في الصخر وكانت مخصصة لعدة ملوك ومعبودات شيدها نواب الملك لكوش خلال الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ، وقطعت هذه النقوش وأعيد تركيبها في مكان بالقرب من وادى العبوع ، وتسم نقل لوهة كبيرة صخرية من عصر الملك سيتى الأول ونائب الملك لكوش أمنووبست ونقلت اللوحة بالقرب من معبد كلابشة في موقعه الجديد . (1)

عنيبه: كان معبد مخصصا لعبادة حورس (ميام) ويرجع إلى بدايسة الأسرة الثانية عشرة (عصر سنوسرت الأول) ولكن أضاف إليه ملوك الأسرة الثامنة عشرة وخاصة تحوتمس الثالث وكان يوجد بجوار المعبد جبانة تحترى على مقابر من مختلف العصور منها مقابر من الدولة الحديثة وخاصة المقبرة الصخريسة لبنوت حاكم واوات في عصر الملك رمسيس المعادس التي نقلت إلى موقسع جديد بالقرب من عمدا وعلى جدرانها نرى منظرا من الفصل ١٢٥ مسن فصول كتاب الموتى والخاص بوزن القلب .(٢)

قام رمسیس الثانی بتشبید سبع معابد فی بلاد النوبة (بیت الوالی ) جسرف حسین ، وادی السبوع ، الدر ، معبدی أبو سمبل ، أتشا .(<sup>1)</sup>

Id., op. cit., p 183.

Id., op. cit., p 183.

(Y)

Id., op. cit., p 183.

(Y)

Id., op. cit., p 184.

معبدى أبو سمبل: أول من أشار إلى المعبسد الكبير بوركهارت فسى Burckhardt عام ١٨١٣ ز وبخله بلزونى عام ١٨١٧ . وشيده رمسيس الثانى لعبادة رع حور آختى و آمون رع وبتاح ورمسيس الثانى نفسه . أما المعبد الصغسير فكان مخصصا لحتحور ابشك والملكة نفرتارى . وفي انفترة من ١٩٦٤ السي ١٩٦٨ نم قطع المعبدين ونقلا على بعد ٢١٠ مترا من النيل على ارتفاع ٢٥ مترا في المرقع نفسه . وأفتتح المعبدان رسميا في ٢٢ سبتمبر ١٩٦٨ .(١)

أبو عوده : معبد منحوت في الصخر عند جبل عدا ، حفره حــور محـب تكريما للمعبودين أمون رع ، وتحوتي (١) ، وغرق معظمه .

دوشيا : عبارة عن مقصورة صغيرة منحوتة في الصخر ، حفرها تحوتمس الثالث .(") وتعرضت للغرق أيضا .

وعلى الرغم من أن معظم هذه المعابد والمقاصير قد تعسرض للغرق أو العملية التقطيع والمنقل أو فقدت بعض عناصرها المعمارية السي أن " فانديسه " قام بوصف معابد عصور الدولة الوسطى والحديثة والرعاسة في بلاد النوبسة ، وقام

\_\_\_\_\_

- (۱) Id., op cit., p 184 (۱) فقى ٨ مارس من عسام ١٩٦٠ دعت هيئة اليونسكو بباريس إلى إنقاذ معبدى ابو سمبل . وقد بدأت عمليسة الإنقاذ والتقطيع في يونيو ١٩٦٤ وأنتهى منها في سبتمبر ١٩٦٨ وقطعت أحجار المعبد الكبير إلى ١٠٣٥ كتلة والمعبد الصغير إلى ٢٥٤ كتلة وتسم تجميسه أجزاء المعبدين وعددها ١٥٠٠ قطعة وأعيد تركيبها وأصبح المعبد محفوظا فيما يشبه الصندوق الخرساني مع المحافظة على شكله الأصلى (راجع أيضا: المولف نفسه: تاريخ مصر القديم، الجزء التاني، على ٢٥١).
- (٢) د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمية ، ص ٢٣٤ ٢٣٥ ؛ Vandier, Manuel d'Archéologie 11, p. 958 – 960 :
  - Vandier, op. cit., p. 960. (7)

بدارسة كل معبد على حده ووصف مناظره وقام بعمل تخطيط لكل معبد . وقسم هذه المعابد إلى نوعين : معابد منحوتة في الصخر مثل : بيت الوالى ، جرف حعسين ، وادى السبوع ، اللسبيه ، الدر ، ابوسمبل ، ابو عوده ، دوشا . (١) ومبنية أو مغسيدة مثل : عددا ، عنيه ، كويان ، فرس ، اقشا ، بوهن ، سمنه ، عمارة ، صولسب ، مثل : عددا ، سائلم ، جبل برقل . (١)

وثمة خطر آخر بهدد المناطق الأثرية وهو الزحف المكانى والتعدى علي على الرض الآثار . فهناك على مبيل المثال ٣٥٠٠ أسرة يعيشون داخل الآثــــار وفرقــها وحولها في المنطقة الآثرية بالبر الغربي بالأقصر ويتطلب الأمر ضــــرورة تسهجير هؤلاء السكان لخطورة الأمر على الآثار على المدى البعيد .

وفي دراسة حديثة قدمها د. ياسين السيد بعنوان " البيئة والأثار في مدينسة القاهرة " (") وأوضع أن العوامل المسببة للتلوث عديدة منها تلوث السهواء بغازات ثانى أكديد الكبريت وهو غاز حمضى مهلك للمواد الأثرية فيسسب تلق الأنسجة وابيضاضا في الأصباغ بالإضافة لتلف المدواد الأثرية من الجلود والدورق والمخطوطات علاوة على أنه يتسبب في تآكل القطع الأثرية من الحديد والنصاس والبرونز والغضة .

وكذلك أكاسيد النتروجين وغاز أكسيد النتريك المتسبب فسى إزالـــة ألـــوان المجلود والأقمشة وغيرها من الأصباغ المصبوغة .

كما أن هذه الأحماض في ظل رطوبة عالية تتعساقط في شكل أمطسار حمضية تعرض الآثار الثابتة والمكثبوفة مثل منطقة الأهرام وأبو السهول والمبساني الآثرية الأخرى كالمعابد إلى تفتيت أحجار مبانيها .

Vandier, op. cit., p. 949 - 960 Fig 443 - 451. (1)

Id., op. cit., p. 949 – 960 Fig 452 – 458. (Y)

<sup>(</sup>٣) نشر مختصر لها في جريدة الأهرام بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٩٣ فــــي بــاب
' البيئة ".

ولمنع خطر التلوث الذي يحاصر الكنوز الأثرية لابد من وضع المرشسحات على فتحات الهواء الداخل للمتاحف - وتركيب مرشحات أو مرسبات على مداخس المصائع وإصلاح وصيانة وإحلال شبكات الصرف الصحى ومياه الشسسرب لتقليسل الفاقد والذي يشكل خطورة على المناطق الأثرية - وأخيرا التركيز على الدراسسات التي تمكننا من الاستفادة بالمياه الجوفية حول المدن والمناطق الأترية وسوف يسؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى المياه السطحية .

#### ٣- وبالنسبة للكتابات التاريخية نالحظها يأتى :

أ - أن سطوح اللوحات والصلايات ومقامع القتال قد استخدمت لنقش مناظر تاريخية وأسطورية عبر الفنان بالصورة دون الكتابة المعرفة الجيدة في هذه العصور السحية في القدم . ولذا فمن الصعب تفسير حقيقة أو معنى ما صور على هذه اللوحسات أو الصلايات أو مقامع القنال بنوع من الدقة .

### ب – وعن القوائم الملكية نقول :

١- إن أغلب هذه القوائم والحوليات الملكية التي وصلت إلينا ليست سليمة ، فقسد تعرض أغلبها للتلف والكسر والتهشم ، مما أدى إلى ضياع بعض الأسماء الملكية وعدم التأكد من بعضها الأخر .

٢- إن أغلب القوائم تمدنا بأسماء الملوك بالتتابع من أقدمهم حتى عهد الملك المذى أمر بإعداد هذه القائمة أو تلك . وكان ماثيتون أول من وزع همدده الأسسماء علمى أسرات متعددة .

٣- إن القوائم الملكية بتكوينها هذا ، تبدو جافة ، وفي أغلب الأحيان نجد ذكر أسماء وتراريخ مجردة ، وإذا نظرنا إلى هذه التواريخ نجدها غير كافيسة لأنسها لا تذكسر أحداث كل عام بالتفصيل من حكم كل ملك ولكنها تذكر أهم أحداث عهده .

إ- أن هذه القوائم لا تعطينا بداية زمنية ثابتة ، ابتداء من حكم أول ملك شرعى فـــى
 بادية الأمرة الأولى . ولكن تعطينا الفترة الزمنية التي استمرت فيها حكم كـــل ملــك

على حده ، ولهذا نجد أن لكلك ملك فترته الزمنية التى حكم فيها سواء أكانت طويلسة أو قصيرة ، ومع بادية حكم كل ملك يبدأ تاريخ جديد ، وقد أدى نلسك إلسى انعدام التسلسل التاريخي بالنسبة لنوالي الملوك على العرش ووجود ما يسمى بالتواريح المستقلة .

٥- إن هذه القوائم لا تمدنا بأسماء ملوك عصر الأسرات الملكية والحاكمة .ولكنيها اقتصرت على أسماء ملوك عصر الأسرات المبكر والدولية القديمية والوسيطى والحديثة وعصر الرعامعية وعصر الأسرة الثانية والعشرين . أى الأسرات التي وجدها أسماؤها مذكورة هي فقط تلك التي كان يطلق عليها أسرات أو عائلات شرعية . (١) لذلك نجدهم قد استبعدوا ذكر أسماء ملوك الهكسوس في الأسرة الخامسة عشرة حتى الأسرة السابعة عشرة ، استبعدوا أيضا أسم الملك الخارج علي عقيدة أمون وهو اخناتون وكذلك ثلاثة من خلفائه . فللحظ مثلا أن قائمة أبيدوس تذكر أسماء الملوك الصغار في الأسرة الثامنة على حين رأى مانيتون أنه ليسس مسن الضروري ذكر أسمائهم لمضائة دورهم ، وعلى العكس نجد أنه أعطى العدد الإجمالي لهؤلاء الملوك وهو ثمانية عشر ملكا .(١) وأعطى كذلك كما رأينا عند الحديث عين مائيتون ، مجموع سنوات حكم الأسرات من الأسرة الأولى حتى وفاة دارا . ونلاحظ أيضا أن نوحة سقارة حذفت الخمسة الملوك الأوائل في الأسرة وبدأت الملك ميبسس أيضا أن نوحة سقارة حذفت الخمسة الملوك الأوائل في الأسرة وبدأت الملك ميبسس

ونلاحظ كذلك أن قائمة أبيدوس أسقطت ملوك الأسرتين التاسعة والعاشوة ، ولم تذكر إلا أسم ملكين من ملوك الأسرة الحادية عشرة ، وأسقطت اسم الملكة سبك نفرو وآخر حكام الأسرة الثانية عشرة . ولم تذكر القائمة أي ملك من ملوك العصر الوسيط الثاني وعصر الهكسوس وتذكر لنا جميع أسماء ملوك الاسرة الثامنة عشرة ماعدا أسماء حتشيسوت واختاتون وسمنخ كارع وتوت عنخ آمون وأي .

Maspero, Histoire Ancienne, p. 288.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, Paris (1963), p. 66-71. (Y)

7- بعقارنة القوائم الملكية بقائمة مانيتون للتعرف على الأصماء التي ذكر ها هدا الأخير ، نجد أنه يوجد اختلاف أحيانا ، فنلاحظ أن بردية تورين تذكر بالنسبة للأسرات المست الأولى حوالى اتنين وخمعين ملكا على حين يذكر مانيتون تسعة وأربعين . وبالنسبة للأسرة الثانية عشرة فكلا المصدرين يعطى أسماء سبعة ملبوك ، ثم يأتى بعد ذلك كر أسماء عدد كبير من ملوك حكموا فترات قصيرة جدا لم يذكر مانيتون وذكرتهم البردية ، ورأى شامبوليون أن هذا الاختلاف ناتج أحيانا مسن أن كثيرا من الملوك كانت لهم خانتان بأسمائهم وليس خانة واحدة يكتب بداخلها الاسم ، وهكذا كانت قائمة أبيدوس تعطى غالبا الاسم الملكى على حين يعطى مانينون الاسسم ، الحقيقى ، ولكن هذه الصعوبة بدأت تختفى شيئا فلينا بفضل الكثيا فالنسبوس الحقيقى ، ولكن هذه الصعوبة بدأت تختفى شيئا فلينا بفضل الكثين قد ذكرتا مه بعضها .

٧- لائك أن هذه القوائم تساعدنا على فهم نتابغ الملوك والأسرات التى حكمت على عرش مصر القديمة ولكنها لا تساعدنا على فهم ما كان عليه الشعب أو ما كان يحدث من تطورات في المجتمع وفي مختلف المجالات الحضارية في الفكر والمعتقدات والعلوم والمعارف والفنون المختلفة.

#### ٣- وبالنسبة الأساطير والقصص تلاعظما يأتي :

\_\_\_\_\_

أن بعضها كان ينلب عليه الطابع الأسطوري عندما يتعسرض للأوضساع السياسية والتي كانت مائدة في البلاد قبل قيام الأسرة الأولى وتحقيق وحسدة البسلاد السياسية ، والبعض الأخر يشوبه الغموض عندما يتعرض للحديث عن الأخطار التي هددت حياة بعض الملوك ، والقلة من هذه القصص ما نجده واضحا ،

# غ- وبا لنسبة اما وصل ألينا من كتابات مانيتون ومن جاءوا من بعده نانمظما بأنى :

١- مما يؤسف له أن التاريخ الذى كتبه مانيتون فقد في حريق مكتبة الإسكندرية ولم يصلنا منه إلا بعض مقتطفات ولم يصل إلينا كاملا حتى نستطيع دراسة وتحليل مادته التاريخية وفهم الكثير من الحقائق التى يصعب الوصول إليها الأن .

٢- أن مانيتون أعطانا أسماء العلوك المصربين باليونانية ، فكان من الصعب قسراءة
 بعض الأسعاء العوجودة على الأثار والوثائق لاختلاف النطق .

7- نجد في النمخ أو المقتطفات التي وصلت إلينا عن كتابات مانيتون بعض الأخطاء الواضحة ، خاصة بالنعبة لملوك الأسرة الثامنة عشرة التي نعلم عنها الكثير بفضل المصادر الأثرية الأخرى ونصوص تلك الفترة المتعددة . ونلاحظ أيضا أن كلا مسن جوليوس الأفريقي واوسب لم ينفقا على الإطلاق على ما جاء عند مانيتون . فنجد مثلا أن الأفريقي يعطى للأسرة الثانية والعشرين أسماء تعمة ملوك على حين يعطى أوسب ثلاثة ملوك فقط دون أسمانهم ومثال أوسب ثلاثة ملوك الأمرة المابعة والعاشرة والعشرين ، وأحيانا يعطى أصل مدنهم التي خرجوا منها ، وأحيانا أخرى نجد أسماء مختلطة إلى حد كبير ، فمثلا أسم الملك منوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة كان ينشابه في طريقه الكتابه مع اسم ششنق الذي حكم فيما بعد بحوالي ألف عام تقريبا . (1)

أن فقدان المصدر الأصلى لما كتبه مانيتون أعطى أهمية خاصة لما كتبـــه مسن
 حاءوا من بعده .

\_\_\_\_\_

### ثانيا: وعن الآثار والنقوش القديمة غير المعربية والمتعلقة بمصر وتاريخها القديم وأصولها الثلاثة نقول:

١- انه بالنسبة لمصادر بلاد الشرق الأدنى القديم نلاحظ ما يأتى :

تتمثل الصعوبة بالنعبة لهذا المصدر في عدم وجود متخصصين في مصر وفي الجامعات المصرية في الكتابات المعمارية والحيثية والفينيقية والأرامية القديمة الذين يستطيعون الإطلاع على الوثائق المكتوبة بهذه الكتابات في الداخل والخسارج، والقيام بعمل دراسات تحليلية لما جاء فيها عن تاريخ مصر القديم والوقسوف على بعض الحقائق ربما يكون قد أعظها العلماء الأجانب الذين قاموا بدراسة هذه المصلار من قبل، وفي الواقع نحن نفتقر إلى التعاون العلمي على هذا المجسسال بيسن علمساء التخصيص في الوطن العربي .

## ٢- ونلاعظ فيها كتبه الرعالة والكتاب اليونان الرومان ما يأتى :

١- إن الروايات والشواهد التي نقاع البينا هؤلاء الرحالة والكتاب لا تمثل إلا الشيء القليل من معالم تاريخ وحضارة طويلة الزمن لذلك فمن الصعب القول أنها تغطى كل المظاهر الحضارية . وعند الاستشهاد بها يجب فحصها فحصا دقيقا .

Y- إن هؤلاء المؤرخين زاروا مصر في نهاية ما يعمى بحكم الأسرات الوطنيسة أى زاروها في أيام ضعفها ، وفي عصورها المتأخرة مثل هيرودوت الذي زار مصسر في نهاية الحكم الفارسي لمصر . ولو أتاحت الظروف لبعض هؤلاء الرحالة زيسارة مصر خلال عصور فهضتها ، وفي أيام مجدها وقوتها لتغير الكثسير من أراءهم وانطباعاتهم .(١)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٢ .

٣- أننا لا نجد أحدا من هؤلاء المؤرخين أو الفلاسفة على دراية ولو بقسدر يسير باللغة المصرية القديمة وكتاباتها المختلفة . ولم يعتمد أحد منهم على المصدر الرئيسي إلا وهو الوثائق العديدة التي كانت موجودة في دور المدجلات العامة والمعابد ، ولكنهم رددوا وسجلوا أقوالا نقولها عن غيرهم ممن قابلوهم من المصريين وبخاصة صغار الكهنة ، ولا نعرف مدى درجة علم ومعرفة الذين لجأوا إليهم وأمدوهم بالمعلومات المختلفة ، كما أدى عدم معرفتهم باللغة المصرية القديمة إلى سوء فهم لكنير مما ذكره هؤلاء المصريين ونقلوه عنهم بسوء فهم أيضا .

٤- أنهم لم يعاصروا أكثر الأحداث التي نقلوا أخبارها إلينا في كتاباتـــهم ، كمـا أن المصريبن بدورهم كانوا يحدثونهم عن عصور مضنت منذ آلاف السنين ، فاختلط بذكرياتها الكثير من الخرافات والأساطير . (١) مما أدى إلى شيوع بعض الأخطاء عن تاريخ مصر القديم وحضارتها .

٣- إن إقامة الرحالة والكتاب كانت في أغلب الأحيان في مدن الوجه البحسرى أو عواصم المدن حيث اتخذت المظاهر الحضارية طابعا خاصا ، فلم يتبينوا أوجه نشاط الحياة اليومية والتقاليد والعقائد في كل الأقاليم ، وخاصة أقاليم الوجه القبلي ، ولهذا فقد أخطئوا في بعض ما صوروه عن مظاهر الحضارة المصرية .

٧- أن هؤلاء الرحالة والكتاب لم يتجهوا في كتاباتهم اتجاها علميا سليما ، ولم يهتموا باستقصاء الحقائق بقدر ما حرصوا على الإقاضة فسى المبالفسات والإغسراق فسى القصص الخيالية حتى بثيروا في نفوس قراءهم غريزة حب الاستطلاع ، ونلاحظ أن ميرودوت كان يستعين في بعض الأحيان بقصمص شعبى لا يعتمد علمسى الواقسع أو

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٢ - ٨٣ .

الحقائق التاريخية ، أو يذكر بعض القصص الخيالية التي تتعسب إلى بعض الملوك ،(١)

# ٣- وبالنسبة لبعض الإشارات التي جاءت في الكتب المقدسة نقول:

gan dark and have the state of the state and the state of the state and the state of the state o

أنها إشارات لها أهميتها ، فالنسبة لما جاء في كتاب العهد القديم من إشارات لأحداث وقعت في مصر وفلسطين ، فهي أحداث تؤكدها بعصض نقوش المصادر الأثرية . أما بالنمبة لما جاء في آيات القرآن الكريم من أحداث فإننا لم نعشر في المصادر الأثرية المختلفة بما عليها من نقوش وكتابات على أية معلومات أو إشارة عن فترات وجود سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وهلوون مع فرعون . ومن المحتمل أن يكون ذكرهم موجودا في بعض الوثائق التي لم يكشف عنها حتى الأن ، والتي مازالت مطمورة في طي الكتمان ، أو أن ذكرهم ، وذكسر عاديون في العصور القديمة لأنه تاريخ مقدس .

ثَالِثًا : أَمَا بِٱلنَّسِبِةَ لَإِشَارَاتَ الْتِي هَاءَتُ فِي كَتَابِنَاتُ الْإِمْبِارِيبِينَ الْعَرِبِ عُمِي:

إشارات لها أهميتها أيضا بالنسبة لوصف الدقيق لبعض الأثار القديمة التي كانت قائمة في عهود زيارتهم لمصر والتي أندثر بعضها الآن .

ولكن كل ما دونوه من روايات عن الأثار المصرية وتاريخ مصدر القديم عد حديثهم عن عجائب مصر وما بها من برابي يخلو من الاعتماد على المصدادر الأثرية والتاريخية ويعتمد فقط على الرواية الشفهية . كما أن معظم هدذه الكتابسات مشبعة بقصص السحر والأساطير وخاصة بالنمبة لأسماء الملوك القدماء وأعمالهم ، ولهذا فمعظمهم ما جاء عندهم بحاجة إلى تعديل وتفسير على أساس علمي سليم نظرا لتطور علم الدراسات المصرية القديمة والتوصل إلى معرفة العديد من الحقسائق

التاريخية والمظاهر الحضارية. وهذا لا يمنع أن وصف القلة منهم لا يخلو من بعض الحقائق وخاصة عند وصفهم للأثار القائمة في منطقة الجيزة.

#### رابعا: وبالنسبة للمعادر الأوربية الحديثة بشقيما نجد:

أنه على الرغم من قيمتها العلمية الكبيرة فإن يعض المؤرخين ممن كتبسوا عن تاريخ مصر القديم قد أساموا فهم أحداثه ونظروا إليه نظرة غير محسايدة ، ولم ينهجوا في كتاباتهم نظرة محايدة التي يجب أن يتحلي عليهم كل مؤلف أو كساتب . فبعدس تفسيراتهم تتسم أحيانا بالعنصرية ، والبعض الأخر يخضع لعدة افتراضسات هي من نسج خيال فأدى إلى وقوعهم في عدة أخطاء .

و إذا تغاضينا عن كل هذه الثغرات في المصادر التي ذكرناها فيما يخمس تاريخ مصر القديم وحضارتها ، نقول أن هذه المصادر تبين لنا ما يأتي :

١- إن غترات الاستقرار في هذا التاريخ في الفترات الأكثر طولا ، على حيان أن فترات الفوضي والاضبطرابات والثورات وعدم الاستقرار هي الفترات الأكتر قصرا .

٢- على الرغم من كثرة الأثار التي تمدنا الآن فإنه لا يزال هناك بعض الفترات التي يسودها الغموض والشك خاصة العصر الوسيط الأول والعصر الوسيط الشائق شم الفترة بين الأسرة الحادية والعشرين والرابعة والعشرين .

7- إن الفترات المعروفة جيدا تمثل في التاريخ المصرى القديم الثلث من مجمل هـذا التاريخ ، أما الفترات المعروفة قليلا أو غير المعروفة فـهي تمثـل التشيـن ، فمـن الثلاثين أمرة التي حددها لنا ماتيتون ، نعرف فقط ، بطريقة واضحة تـاريخ إحـدى عشرة أمرة .

٤- منذ تقسيم مانيتون وحتى الآن يقوم علماء الدراسات المصرية القديمـــة بتقسيم المائة والتسعين منكا ( بعض العلماء يعطى ٢٥٠ ملكا ) الذين حكموا مصـــر علـــى ثلاثين أسرة . ولكن لفظ أسرة يجب أن يؤخذ هنا بمعناه المحدد ، وذاـــك لأن عــددا

معينا من الملوك كانوا ينتمون إلى أسرة واحدة ، وغالبا ما تنقصنا معرفسة الروابط التى كانت تربط بين الملك وخليفته ، ولهذا فإن تتابع الملوك ليس مؤكدا ، وأحياسا نرى بعض الشخصيات القوية التى تنجح فى الظهور وتستولى على ثقاليد الحكم .

٥- نجد أن جميع الأسرات أيس لها نفس الأهمية ، فبعضها غيير حقيقي ( مشل الأسرة السابعة والتامنة والتاميعة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ) والبعض الأخر لا يحتوى إلا على عدد قليل من الملوك ، مثل الأسرة الرابعة والعشرين النسى كان بها ملكان والثامنة والعشرين وبها ملك واحد فقط ، والبعض الآخر كان يحتوى على أكثر من عشرة ملوك مثل الأسرة الثامنة عشرة التي كانت تشمل أربعة عشر ملكا .

٣- يمكن القول أيضا أم من بين هؤلاء الذيسن تذكرهم القوائسم الملكيسة والأثسار المختلفة ، من كان غير معروف ، والكثير منهم لم يساهم إلا بدور بسيط فى السياسة الداخلية أو الخارجية ولم يكن لهم أى دور بذكر أو أى تأثير فى مجريات الأحداث .

٧- على الرغم من الثغرات الموجودة ، والاختلاف الواضعة بين قوانهم الملوك المختلفة وما يعطيه مانيتون ، فإن هذا الترتيب المستمر يغطى فترة خمسة وثلاثين قرنا ، وهو ما يمكن أن نسميه تاريخا موحدا ، وذلك مما يعطى معالم تاريخ مصر القديم أهمية كبرى ، لأننا لا نملك في أى مكان آخر ، قوائم ممتدة ومستمرة مثل ما نجده في تاريخ هذا البلد العريق ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا التاريخ ، المفصل لمصمر القديمة قد بدأ في فترة بعيدة جدا وغلية في القدم وفي هذا المركسب المتسع لمتنابع السنوات والقرون ، وسوف نرى وفود مئات الملوك على عرش مصر .

٨- إن هذه القوائم ليست نهائية ، ولكن مع استمرار الاكتشافات الأثرية الحديثة نــلمل في المزيد م الكشف عن القوائم الملكية أو أي أثر أو وثيقة تزود من معلوماتنا عــــن ترتيب ملوك تاريخ مصر القديم . مثل الدراسة الحديثة التي قام بها ' يويوت ' ,أثبـت فبها أن هناك ملكا غير معروف يدعى أوسر كون بن مهيت أونشي كان والدا لتشنق

الأول في الأسرة الثانية والعشرين .<sup>(۱)</sup> وهكذا فإن مجال الكشف لا يـــزال مفتوحـــا ، ومجال البحث لا يزال يتطلب المزيد من الجهود والمزيد من التأليف والنشر .

المفائر كمصدر مجدد للمادة الأثربية :

أهم الدفائر العلمية والاكتشافات الأثرية التي تحت من عام ١٨٦٢حتى عام ١٩٨٩:

تعتبر الحفائر العلمية والاكتفاقات الأثرية مصدد هام ومجدد المدادة الأثرية ، لم تبدأ الحفائر العلمية بالمعنى الصحيح في مصر إلا عام ١٨٦٢ على يدد الإسكندر رند ، ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب إلا على يد بترى ومجموعة أخسرى من الأثريين الأجانب ابتداء من عام ١٨٨٠ إلى ١٩١٤ . (٦)

وحتى عام ١٨٧٠ كانت معرفتنا بالدراسات المصرية تقتمبر على الفترات الأخيرة من تاريخ مصر القديم .(٢)

وتوالت الاكتشافات الأثرية الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى قرب نهاية القرن العشرين .

فقد بدأ ماريت Mariette حفائره في عام ١٨٥٠ حيث كثف بعدها بعام عن سر ابيوم سقارة عام ١٨٥١ واستمرت أعماله حتى نهاية عام ١٨٥٦ (١) وما عثر عليه بداخل السر ابيوم واستخراجه يعتبر من أعظم لحظات الاكتشافات الأثرية في مصر . فقد قدرها ماريت بحوالي مبعة آلاف أثر ، لا يرجع أغلبها إلى فسترة حفر السر ابيوم ولكن من بينها آثار ترجع إلى عصر الدولة القديمة منها تمثال الكاتب الجالس الذي نقل إلى متحف اللوفر ، وعثر على هذه الآثار أثناء تتظيف المقابر والآبار الجنائزية أعلى السر ابيوم ، وهناك أكثر من ثلاثة آلاف أثر عثر عليها في

Yoyotte, BSFE 77 - 78 (1977), p. 48 - 49. (1)

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 27. (Y)

Id., op. cit., p. 27. (r)

Guides Bleus: Egypte, Paris 1956, p. 202 - 204. (1)

المعبد الجنائزى العجل ابيس وفى المبانى الملحقة بالعرابيوم ، ومن بين ما عثر عليه داخل السرابيوم أكثر من ١٢٠٠ لوحة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة حتى نهايسة العصر البطلمي ، وتشمل لوحات كتبت بالهيروغليقية والهيراطيقية والديموطيقية . (١) ومن بينها لوحات خصصت العجل ابيس وأقامها كهنة المعبود بتاح ، وأمكن لمساريت أن يعد قائمة بـ ٢٠ عجل ابيس (١) كانت مدفونة في توابيتها في ٣١ حجرة جنائزية ، وأول عجل دفن ومن أجله حقرت المراديب الكبرى كان في العام ٥٢ من حكم الملك بسماتيك الأول . (٢) وكان يبلغ وزن بعض التوابيت قارغة حوالي ٧٠ طن . (١) وبعد ذلك بعام واحد ١٨٥٢ أكتشف ماريت معبد الوادى الملك خفرع . (٥) وفي عام ١٨٥٨ عثر ماريت على خبيئة مومياوات كهنة المعبود مونتو بالقرب من الدير البحرى . (١)

وفي العام نفسه كان ماريت أول من قام بتنظيف معبد مدينة هابو ( وبعدها تولى العمل بنشاط كبير جربيو Grebaut عام ١٨٩٥ ) .(٧)

وبعد ذلك بعام ١٨٥٩ اكتشف ماريت فى دراع أبو النجا بالبر الغربى فسمى طيبة مقبرة أو خبيئة بها التابوت الفخم ومومياء الملكة إعج حتب زوجة الملك كسلمس وأم الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . وعثر فى هذه الخبيئة علسمى كميسة

Vercoutter, Textes Biographiques du Serapeum de (1) Memphis, Paris 1962, p. IX – XV (preface).

Id., op. cit., p. XI. (1)

Id., op. cit., p. X11. (r)

Id., op. cit., p. X111. (1)

Guides Bleus: Egypte, p. 167. (°)

Baines - Malek, op. cit., p. 103.

Guides Bleus: Egypte, p. 411. (Y)

كبيرة من الحلى وأدوات الزينة .(١)

وفي عام ۱۸۸۱ أكتشف ماسبرو Maspero خبينة المومياوات الملكية فإلى الجنوب من معبد الدير البحرى وبالقرب من الطريق المسودى إلى هضبة شيخ عبد القرنة عثر على مقبرة رقم ٢٢٠ عبارة عن بئر عمقه ١١،٥٠ مسترا وعرضسه ٢ متر ، ويوجد فتحة في جداره الغربي تؤدي إلى ممر عرضه ١١،٥٠ متر وارتفاعه ١١،٨٠ متر ويتجه نحو الشمال بطول ٢٠ مترا . وفي المنتصف يوجد ممر يؤدي إلى حجرة طولها ٨ أمتار ، وكانت تحتوى على ١٣ مومياء ملكية (١) . واحدة من الأسرة السابعة عشرة ، وثلاثة مسن الأسرة التاسعة عشرة ، واثنتان من الأسرة التاسعة عشرة ، واثنتان من الأسرة العشرين ، واثنتان من الأسرات المعرات مع بقايا بالإضافة إلى عدد من مومياوات ملكات وأميرات من مختلف الأسرات مع بقايا

وفي عام ١٨٨٤ أدخل بترى Petrie النظام النتابعي في تأريخه افخار عصور ما قبل التأريخ الذي أكتشفه في نقادة . وسلم طلبي منوالسه الأمريكيسان ريزنر Reisner وونلوك Winlock .

وفي عام ١٨٨٧ عثرت إحدى الفلاحات في تل العمارنسة على اوحات صعفيرة من الطين المحروق وكتبت بالخط المسمارى . عثر عليها في الجزء الذيهقع بين القصر الملكي والمعبد الكبير . وكانت عبارة عن الرسائل المتداولة بين أمنحتسب الثالث والرابع وملوك وأمراء بلدان الشرق القديم .

\_\_\_\_\_

Guides Bleus: Egypte, p. 367. (1)

Guides - Bleus : Egypte , p . 382; Baines - Malek , op . (Y) cit . , p . 103 .

Guides- Bleus: Egypte, p. 382. (7)

وفي عام ۱۸۹۱ عثر جريبو ودارسي Grebaut - Daressy على خبينسة مومياوات كهنة آمون وخونسو وذلك في بئر يقع على بعد ١٥٠ مترا من معبد الديو البحري إلى الشمال من الطريق الصاعد . ويبلغ عمق هذا البئر ١٥ مسترا وغطسي ببقايا صخرية من نفس نوع الصخر المحيط بالبئر . ويؤدي البئر إلى ممسر طويسل ارتفاعه ١٠٨٠ متر وعرضه ١٠٨٠ متر كان مكدس بها توابيت خشبية مرصوصسة على امتداد ١٢٠ مترا . وكان عدد هذه التوابيست ١٦٣ منها ١٥ تخسص كهنسة وكاهنات آمون . هذا بالإضافة إلى ١١٠ صندوق للأوشبتي و٧٧ صندوق على شكل الهيئة الأوزيرية ومنها ٧٥ صندوقا تحتوى على برديات (١) وقام Bouriant بعد هذا الكشف بالعمل في تل العمارنة وألف كتابا بعنوان مثير :

Two days Excavation at Tell el Amarna

" يومان حفائر في تل العمارية "(٢)

وتبعه بترى الذى عمل لمدة موسمين خلال عامى ١٨٩١ و١٨٩٢ ونجسم في الكشف عن بعض الآثار الهامة ، منها جزء من قصسر إخناتون ، واكتشف بارزانتي Barsanti عام ١٨٩٢ مقبرة أى غير الكاملة في البر الغربي فسى طيبسة والتي تحمل الأن رقم ٢٥ . (٢)

وفى عام ١٨٩٥ إلى ١٨٩٧ اكتشف املينو Amelineau جبانة أم الجعساب إلى الغرب من معبد ابيدوس على بعد ٣ كيلو منر . وعثر بها على ٣٥٠ مقبرة منسها ستة مقابر ملكية من العصر الثيني وهي تخص واچى ووديمو وسمرخت وقاع وخع سخموى وبرايب سن .

Guides Bleus: Egypte, p. 383. (1)

Baines - Malek, op. cit., p. 28. (Y)

Guides Bleus: Egypte, p. 280. (7)

وعلى ألاف من قطع المتاع الجنائزى . وأكمل هذه الحفائر بعد ذلك بسترى من عام ١٨٩٩ إلى ١٩٠١ وأكتشف خلالهما مقبرتين ملكيتين تخصان الملك عج ايب والملكة مريت نيت .(١)

وفى عام ١٨٩٨ أكتشف الأثرى الفرنسى لوريه Loret - مقبرة أمنحتسسب الثاني فى وادى الملوك وهي تحمل الآن رقم ٣٥ . واكتشف بها خبيئة مكونسة مسن تسع مومياوات ملكية .(١)

ومع بدایة عام ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ أكتشف بنرى أقدم اساسات بها معبد اوزیسر في ابیدوس .(۲)

وكشف لجران Legrain خبيئة تماثيل الكرنك على عمل ١٩٠٥ و ١٩٠٥ . وكتلب ماسلور على عمل ١٩٠٥ و ١٩٠٥ . وكتلب ماسلور على هذا الكثلف السهام في ٥ / ٢ / ٥ / ١٩٠٥ أن هناك ٢٠٠ تمثال خرج من هذه الخبيئة . (١٤ ولكن أتضلح بعد ذلك كما سجل بارجيه أم هناك ٢٥١ تمثال اكتشفت عام ١٩٠٥ و ١٧ ألف تمثال ملن البرونز (٥) . ويبدو أن هذه الحفرة قد حفرت في عصر البطالمة فلي الفلاء شمال الصرح السابع وجمعوا فيها كل هذه التماثيل مع تأدية الطقوس الدينية لها .(١)

Guides Bleus: Egypte, p 303 - 304. (1)

Guides Bleus: Egypte, p. 423; Baines - Malek. op. (Y) cit., p. 28.

Guides Bleus: Egypte, p. 302. (7)

Maspero, Ruines et Paysages de L'Egypte, p. 168. (5)

Barguet, le Temple d' Amon - Ré a'Karnak, P. 276. (°)

Maspero, Etude de Mythologie Egyptienne VIII, p. (1) 218 - 219; Id., Ruines et Paysages de L'Egypte, p.

وترجع هذه التماثيل إلى الفترة من الأسرة العشرين إلى العصر البطاعي (١) وكما يذكر بوتمر أن معظم هذه التماثيل من العصر المتأخر وأن هناك أكثر من ٢٠٠ تمثال التي عثر عليها في الخبيئة صنعت بعد فترة الإسكندر الأكسبر وأغلبسها غير منشور (٦) وذكر أيضا أن هناك ٥٠٠ تمثال تم حصرها والباقي غير معروف (٦) ويذكر بانز أنه كان هناك آلاف التماثيل الصغيرة .(١) وقمنا بنشر نصوص وترجمسة عشرة تماثيل من هذه التماثيل المعروضة بالمتحف المصرى ، وهي نصوص مين العصر المتأخر وتترجم لأول مرة وتلقى لنا الضوء عن الحياة الدينية ودور الكهنسة في معبد الكرنك .(٥)

وإذا عدنا إلى تل العمارنة فنجد أنه كانت هناك بعثة ألمانية وصلت إليها بين عامى ١٩١٣ – ١٩١٤ برئاسة لودفيج بورخارت Borchardt وكشفت عن مسنزل النحات تحوتمس وعثر في هذا المنزل على الرأس الجميلة للملكة نفرتيتي والتي تزين الآن متحف برلين ( رقم ٢١٣٠٠ )(١) وكذلك رأس لأميرة من الحجر البالوري البنسي

Maspero, Etude de Mythologie Egyptienne, p. 218. (1)

Bothmer , Egyptian Sculpture of the Late Period , p . 151. (Y)

Id., op. cit., p. 152. (r)

Baines - Malek, op. cit., p 91. (1)

R. el Sayed, BIFAO 83 (1983), p. 144-148; t. 84 (°) (1984), p. 127-146; t. 88 (1988), p. 171-184; ASAE 69 (1983), p. 219-239; t. 70 (1984), p. 323-349; t. 74 (1999), p. 137-158 pl. 1-8

Baines - Malek, op. cit., p. 28, 225. (1)

حاليا بمتحف برلين الشرقية ( رقم ٢١٢٢٣ ) (١) . وتوالت الحفائر في السبر الغربسي في طبية دون توقف حتى عام ١٩٣٢ .

وهنا لا يجب أن نتمى موقع دير المدينة الذي كان مصدرا لعدة اكتشسافات خلال القرن التاسع عشر واكتثبغته بعثة إيطالية في نهاية القرن التاسع عشر وعملت به بعثة ألمانية برناسة جورج موللر Moller في عامي ١٩١١ و ١٩١٣ . وفي عام ١٩١٧ بدأ المعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة حفائره في هذا الموقع دون انقطاع حتى الآن وتم الكثف عن معظم قرية العمال والجبائة والمعابد الملحقة (١٩كشف لففر Lefebvre عام ١٩٢٠ الذي كان يعمل لحساب مصلحة الآثار عن مقبرة بيتو \_ زيريس في تونا الجبل .(١)

ونجح هوارد كارتر Carter في العثور على مقبرة توت عنخ آمسون فسي نوفمبر ١٩٢٧ وظل يعمل على نقل محتويات المقبرة لمدة عشر سنوات . وقد أحدث هذا الكثيف دويا عالميا كبيرا . وفي كتاب صدر حديثا عن هوارد كارتر من تسأليف هسد . ف . وينستون جاء في المقدمة التي كتبها بينيلوب مشاهدته هذه الفسترة مسن رواج لتجارة الأثار المصرية والتعدى عليها . وقد أصاب أوروبا بعد اكتشاف هسذه المقبرة نوع من الجنون سمى " بجنون توت Tut – Mania " والذي كان يدل علسي انبهار هم وإعجابهم بالحضارة المصرية القيمة . وأدى ذلك إلى تدفقهم بالألاف علسي مصر إلى ازدهار سرقة الأثار والتجارة فيها . (1)

وفي عام ١٩٢٥ – ١٩٢٧ عثرت بعثة متحف المتروبوليتان على محجر إلى الشمال من معبد الدير البحرى كانت به مجموعة من تماثيل حتشبسوت التي ألقيت في

Baines - Malek, op. cit., p. 224. (1)

Id., op . cit . , p . 28 . (Y)

Guides Bleus : Egypte, p. 254 – 255. (7)

 <sup>(</sup>٤) الأهرام في ٢٦ / ٤ / ١٩٩١ باب " فكر تَعَافي " ،

هذا المحجر بعد تحطيمها بناء على أوامر تحوتس الثالث .(١)

وتوالى الكثنف عن المقابر الملكية في هـــذا القــرن ، واكتثبـف ريزنــر Reisner مقبرة الملكة حتب حرس في الجيزة عام ١٩٢٥ وعثر فيها علــــي معظسم حلى الملكة ومتاعها .

وقام الأثرى المصرى د. سامى جبره بحفائره فى تونا الجبل وكان بـــرأس بعثة الحفائر الخاصة بجامعة القاهرة فى المنطقة وظل يعمل بها من ١٩٣٠ حتى علم ١٩٣٨ عن السراديب الثلاثة التى كانت تحترى على مومياوات طائر الأيبس والقسردة المحلطة . كما كشف عن المدينة الجنائزية خلف مقبرة بيتوزيريس وكذلسسك المعبسد البطلمي والمائية من العصر الرومائي . (٦)

وكشف مونتيه Montet في عامي ١٩٣٩ و ١٩٤٠ عـــن مقــابر ملــوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين في تانيس (١) والذي كان يعمل في ذلك الوقت أستاذا بجامعة ستراسبورج .

R. el Sayed, Tounah el Gebel, bilan et projets de trauvaux, Collogues Internationaux du CNRS no 595 t. I (1982), p. 275 - 278.

Guides Bleus: Egypte.p.381. (1)

Guides Bleus: Egypte.p.184. (7)

Guides Bleus: Egypte.p. 255. (7)

Baines - Malek, op. cit., p. 28, 177; Guides Bleus: (1) Egypte, p. 226.

وفى عام ١٩٥٠ اكتشف عالم الأثار زكريا غنيم الهرم غير الكامل للماك سخم خت . (١)

كما كشف د. أحمد فخرى أعوام ١٩٥١ – ١٩٥٥ عن معبد الوادى للملك سنفرو في دهشور (١) وارتبط باسم هذا العالم المصرى كشف آخر هام وهو الكشف عن مقابر الدولة القديمة في الواحات عام ١٩٧٠ .

، وفي عام ١٩٥٤ كثبف الأثرى زكى سعد عن منات المقابر التسبى تخصص كبار الشخصيات في منطقة حلوان من عصر بدايات الأسرات ، وعثر فيسبها علسى العديد من التوابيت الحجرية وآلاف القطع من المتاع الجنائزى .(٢)

كما كشف إمرىEmery الذى كان يعمل لحماب جمعية استكشاف مصـــر الإنجليزية في الشمال الغربي من سقارة عن جبانات " أم العجل ابيس " عــــام ١٩٦٤ و عشر فيها على مومياوات للأبقار والصقور وطيور الأبيس والقردة .(١)

Buides - Malek , op . cit . , p . 144 (2). (1)

Baines - Malek , op . cit . , p . 151; Emery , JEA 56 (1970), p . 1-5; Id . , JEA 57 (1971), p . 9-13, pl . 13-14; Smith , A Visit to ancient Egypt , Sacred animal necropolis at north Saqqara , Royal Asiatic Society 2 th May 1972, p . 21-35; Id . , RdE 24 (1972), p . 11-22; Martin , The Sacred animal necropolis at north Saqqara , Egypt Exploration Society , 1981; Green , The Temple Furniture From Sacred animal necropolis at north Saqqara 1964 - 1976, (1987); Leclant , Orientalia 40 (1971), p . 230.

Id., op. cit., p. 137. (Y)

Z. Saad , Fouilles de Helauon , Les grandes (7) decouvertes archéologique , 1954.

كما كشفت بعثة الحفائر المشتركة المكونة من بعثة إنجليزية وهولندية وهسلا بعثنا جمعية استكشاف مصر الإنجليزية والمتحف القومي الأثار فسي ايدن برناسسة الأثرى الإنجليزي مارتينMartin في يناير عام ١٩٧٥ عن مقبرة الملك حور محب في سقارة ، وكان الأثرى الهولندي كبار Capart قد حدد مكانها عام ١٩٢١.(١)

وتثير أحدث الحفائر الهامة التي تقوم بها هذه البعثة الإنجليزية أن موقسع إنب حدج ( الجدار الأبيض ) في الأسرة الأولى والثانية كان شمال سقارة وليس منف كما تذكر أغلب الأبحاث السابقة .(١)

وفي عام ١٩٨٨ – ١٩٨٩ كثف زيفي عن حجرة الدفن الخاصة بــالوزير عبريا وزوجته تاورت وأبنه حوى في الموقع المعروف باسم " أبواب القطط ويقع هذا الموقع أسفل استراحة كبار الزوار بمنطقة سقارة - وأطئق هسذا الاسم على المنطقة نظرا لانتشار مومياوات القطة باستت " في هذا الموقع . وكان عبريا الوزير الأول في عهد أمنحتب الثالث وأبنه أمنحتب الرابع . (٢) وهذه أول مرة يتسم الكشف فيها عن مقبرة أحد الموظفين الكبار الذين عاشوا في عصر هذا الملك ودفنوا في سقارة .

Baines - Malek, op. cit., p. 151. (1)

 <sup>(</sup>۲) الآن زیفی : مقیرهٔ عبریا ، کشف فی سقارهٔ ، ترجمهٔ عماد عدایی ، دار
 الفکر للدراسات والنشر والتوزیع ، القاهرهٔ ۱۹۹۵ ، ص ۷ .

Zivie , ASAE 68 (1982), p. 63 ه - ١٤ المرجع العابق ، ص (٣) - 69 pl . 1 – 11; Id., le Courrier du CNRS 49 Janvier 1983, p. 37 – 44; Id., ASAE 70 (1984 – 1985), p. 219 – 232; leclant, Orentalia 49 (1980), p. 362-363.

#### 414

# الغِصل الثالث تقسيم عصور تاريخ مصر القديم والتقويم عند المصريين القدماء

التأريخ:

----

إن أول مشكلة يتعرض لها دارس تاريخ مصر القديم وحضارتها ، همى مشكلة التأريخ والتقويم ، فإلى أى تاريخ يمكن أن نرجع بدايسة عصسور ما قبل التأريخ ، وبداية العصور التاريخية ، وبداية ونشأة الحضارة المصرية القديمة ؟

للإجابة على مثل هذا السؤال الصعب ، نقول أنه بالنسبة لتحديد بداية التواريخ البميدة جدا لعصور ما قبل التأريخ وبالتالى لعصور حضيارات ما قبل التأريخ ونشأة الخضارة المصرية القديمة ، لجأ علماء الدراسات المصرية القديمة إلى طريقتين :

أولهما: الاعتماد على ما جاء في بردية تورين وكتابات مانيتون عن هذه المصور البعيدة ، فتعطينا بردية توريان قائمة بأسماء من يعسمون بأنصاف المعبودات (١) ، الذين حكموا البلاد قبل الملك نعرمر منى ومعهم مدد حكمهم ، والعلامات الباقية من الكتابة تسمع لنا بقراءة أسماء تسمع أسر من بينها ذكسر اسم ( نبلاء ) منف ، ونبلاء الوجه البحرى ، وأخيرا أتباع المعبود حورس ، ومن حسن الحظ أن السطرين الأخريين وجدا في حالة سليمة ويمكن قراءة العدد التسائي من

(۱) ويقصد بهم الملوك الأوائل في تساريخ مصدر القديم ، والدى رفعهم المصريون إلى أنصاف المعبودات ، راجع : د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ٣١ .

السنوات لهؤلاء الحكام:

۰ ۲۲۲ عام

حكام حتى حكم أتباع حورس

١٣٤٢٠ عام

- حكام اتباع حورس

وهكذا يرجع المصريون القدماء أنفسهم عصور ما قبل التأريخ ( فجر التاريخ ) إلى حوالى ٣٦٦٢٠ عام قبل حكم الملك نعرمر - منسى أى قبل اتحاد الوجهين وتأسيس الأسرات ، وهذا يعنى - مع بعض التجاوز - أن أصول الحضارة المصرية ترجع إلى أكثر من ٣٦ ألف عام قبل الميلاد .

ولم يأخذ أغلب العلماء بهذه التواريخ ورأوا أن فيها الكثير من المبالغة ، بسل أن بعض المؤرخين يرجع تاريخ تلك الفترة إلى حوالى سنة ألاف عام ق.م (١).

وفى رأينا أنه إذا ربطنا تاريخ مصر القديم بتاريخ الرسل والأنبياء ابتداء من عصر سيدنا أدم عليه السلام فأنه سيتضح لنا أن أصول حضارة مصدر القديمة ترجع إلى أكثر من ٣٦ ألف عام قبل الميلاد . وأنه ليس هناك أى نوع من المبالغية في هذه التواريخ القديمة ، وكل هذه التواريخ الحديثة هي نوع من الاجتهاد من قبد العلماء الأجانب الذين سجلوا كل هذا في مؤلفاتهم العلمية وأخذنا عنهم ما كتبوه دون تفكير وإعادة النظر فيما اقترحوه من تواريخ .

ثانيهما : الطريقة العلمية الحديثة التي يطلق عليها أسم " راديو كربون ١٤ " أو كربون ١٤ " وذلك لتحديد بداية تقريبية لهذه العصور البعيدة وقد قسمات هذه

الطريقة على أساس أن البقايا العضوية (') ، تحتوى على كمية محدودة من النشساط الإشعاعي ، وتقل قوة ذبذبات هذا النشاط حسب خط منحدر طبقا القدم البقايا العضوية ، وطالعا أنه في الإمكان تقدير كمية النشاط الإشعاعي التي تحملها البقايا العضوية بنروع العضوية ، فإنه يمكن للعلماء تبعا لذلك تحديد طول عمر هذه البقايا العضوية بنروع من التقريب ومن هذه البقايا العضوية التي نخضع للقحص ، ما يأتي :

بقايا الأخشاب ، النباتات ، القراقع والأصداف ، العظام المتفحمة ، الأجسساد

 $\{1\}$ 

أى أن كل مادة عضوية وكل شئ حي لابد أن يمتص الكربون ١٤ وعنسد موت الكائن الحي يتوقف دخول الكربون ١٤ إلى جسمه ويبــــدأ الكربــون المشع الموجود فعلا في جسمه يتفكك إشماعيا السبي الخسارج ، ويستطيع العلماء قياس الكمية التي تفككت منه والكمية التي بقيست دون تفكسك فسي الجميم ، وتم هذا الاكتشاف في عام ١٩٤٧ وقد قام العلماء بقياس إشسعاعات كربون ١٤ المتبقية في الأجسام العضوية ، مثل قطع الأخشاب ، أو الجبــال أو الجلد ٠٠٠٠ الخ ، وبذلك يعرف الزمن الذي انقضى منذ أن انقطع تقبلها الكربون ١٤ أي منذ موتها أي يصبح نصف المادة مشما والنصف الأخسر غير مشع ، وقدر العلماء نصف الحياة للكربون ١٤ هو ٥٥٦٨ عاما .فــــالذا كان لدينا مقدرا أوقية كربون ١٤ داخل قطمة خشب ، فهذه تطلق اشمعاعات ثابتة ، ولكن بعد ٥٩٨٨ عاما يصبح المقدار نصف أوقية كربون ١٤ وبعد ٥٩٦٨ منة أخرى تصبح ربع أوقية وهكذا . ويستطيع العلماء الأن تقديد عمر الأشياء العضوية خلال الأربعين ألف سنة الماضية مع ضرورة وضع احتمال الخطأ في حدود معقولة ، راجع : د. يسرى غسلاب - د. يعسرى المجوهري : الجغرافيا التاريخية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الثانيــــة ١٩٧٥ ، ص ٣٥ - ٣٦ عاشية (١) .

المتفحمة ، الشعر ... الخ ، ويعثر على بعض هذه المسواد أو البقايسا العضويسة في المناطق الأثرية المتقوقة وأثناء عملية الحفائر . وأعتمد علماء الدرامسات المصريسة الغديمة على هذه البقايا والمواد التي يتم العثور عليها في بعض المواقسع والمحسلات الأثرية التي ترجع إلى عصور ما قبل التأريخ (أو فجر التاريخ) ، وذلك الإعطاء تواريخ تقريبية لهذه المواقع الأثرية أو المحلات أو المركز العكانية التي سكنتها أقدم مسلالات الإنسان المصرى وتركت فيها بقايا الأدوات التي استخدمتها (١) . وأعطلسي العلماء لبعض هذه المواقع أو المحلات أو المراكز المكانية بما فيها من معالم أثريسة

\_\_\_\_\_

عثر فریق علمی مصری - أمریکی - بولندی - علی هیکل عظمی کسامل (1) متحجر الإنسان مصرى عاش في منطقة وادى الكوبانية غرب نهر النيل في كوم أمبو يرجع إلى عشرين ألف عام قبل الميلاد . ونشـــرت أخبــــار هـــذا الكشف الأثري الهام في جريدة الأهرام ١٧ / ١ / ١٩٨٧ . وكانت البعثــة الأمريكية تابعة لجامعة دالاس وتم العثور على هذا الكشف بيسن عسامي ١٩٨٠ و ١٩٨٣ . كما تجحت بعثة جامعة الينوي الأمريكية بشيكاغو فــسي العثور على هيكل عظمي آخر الإنسان مصري بمنطقة وادى فيران بسيناء وذلك بعد أبحاث ودراسات علمية استمرت خمس سنوات وقسدر العلماء عمره بثلاثة وثلاثين ألف منة ، وتمكنت البعثة من استخلاص الهيكل منن الصمخور الكلمبية التي تحجرت حوله من آلاف السنين . وذكـــر د. البــهي عيسوى عالم الجيولوجيا المصرى الذي شارك البعثة أعمالها أن بقايا هــــذا الإنسان تعتبر أقدم من إنسان وادى الكوبانية . كمــــا ذكــر أن الدراســات الجيولوجية والأثرية بالمنطقة أشارت إلى أن الإنسان المصرى القديم كسن مناطق عديدة في سيناء منذ أكثر من ٦٠ آلف سنة وذلك بسبب العثور على بقايا عظمية لحيوانات منها الماعز ورواسب بحيرات كانت مملوءة بالمساء العذب أهمها بحيرتان : الأولى كانت تمتد من جنوب سانت كاترين بطـــول ٣٠ كم والثانية حول وادى فيران بطول ٢٥ كم وأن الأمطار كانت تمــــقط بغزارة في المنطقة مما دفع الإنسان المصرى لسكني هذه المناطق إلى ---

بسيطة والتي ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ، والتواريخ التقريبية الأتية (١)

--- أن توقف المطر وحل الجفاف بالمنطقة من نحو ١٢ ألف منة . وأكدد د. عيسوى أن الاهتمام بدراسة منطقة وادى فيران بواسطة علمساء الجيولوجيا وعصور ما قبل التأريخ سوف يضيف الكثير من المعلومسات عن الإنسسان المصرى القديم ، ونشرت تفاصيل هذا الكشف الأثرى الهام في جريدة الأهوام في ٢٠ / ٩ / ١٩٩٢ . وقام د . بهي عيسوى ود السيد زغلول بنشر أبحاشهما عن المحلات المكانية في وادى فيران في مجلة الجمعية الجغرافية المصرية : Bulletin de la Societe geographique de l'Egypte, vol .

LXIX (1996), p. 97 – 112.

( وقد أمدنا د. بهي عيموى بهذا الدرجع ) . وفى نزلة خاطر بمحافظة قنا تسم العثور على مدفن لعامل في محجر ويرجع تاريخ الدفن إلى ثلاثية وثلاثين النف مسئة ، ونشرت أخبار هذا الكثيف أسي جريدة الأخبار 10 / 17 / 1997 . وكل ذلك يثبت قدم عمر الإنسان الممسرى الأول الذي عائن في طول البلاد وعرضها في عصور ما قبل التأريخ . كما أننسا نأمل في المزيد من الكثوف الأثرية للعثور على بقايا هذا الإنسان التي ترجع إلى هذا الزمن المحيق ، وفي ضوء التواريخ المقترحة التي أمدتنا بها الكثوف الأثرية المحديثة فعلى علماء عصور مسا قبل التساريخ مراجعة التواريخ التي أعطونا إياها لهذه العصور البعيدة في مصر ، وبالتأكيد مسوف التواريخ النقر أيضا في أرانهم بالنمية لفترات أنصاف المعبودات وأتباع حورس التي ذكرتها بردية تورين ، وهي فترات تعادل عصور مسا قبل حورس التي تعطيها البردية تورين ، وهي فترات تعادل عصور مسا قبل خوالى ٢١,٦٢٠ منة ، كسا ذكرنا فيما قبل ص ٢١٠٢٠

(١) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٢٠٠٠

- حضارة العمرى حوالى ٥٠٠ عام ق٠٠ م - حضارة ديرتاسا حوالى ٥٠٠ عام ق٠٠ م - حضارة البدارى حوالى ٥٠٠ عام ق٠٠ م - حضارة مرمدة بنى سلامة حوالى ٤٢٠٠ عام ق٠٠ م - حضارة الغيوم (١) حضارة الغيوم (١)

حضارة العمرة ( وهي معاصرة لحضارة نقادة الأولى ما بين ٤٤٠٠ و ٣٨٥٠

عام ق.م .

حضارة جرزة (وهي معاصرة لحضارة المعادي) ما بين ٣٩٥٠ و ٣٤٠٠ عمام
 ق.م .

وكما نعلم أنه سبق العصر الحجرى الحديث ، ثلاثة عصور أقدم هى : فجر العصبور الحجرية ، العصر الحجرية ، العصر الحجرى القديم ، العصر الحجرى الوسيط ، ومن المحتمل أن هذه العصور قد استمرت أكثر من ألف عام ، وطالما أن أقدم حضارة العصر الحجسرى الحديث يرجعها العلماء إلى حوالى ، ، ، ه سنة قبل الميلاد ، فإن بادية عصبور مساقبل التأريخ (أو فجر التاريخ) بما فيها من عصور حجرية أربعة ، يمكن أن ترجسع إلى حوالى معتة آلاف عام ق.م ، كما يميل بعض المؤرخين إلى هذا التاريخ . (1)

ويمكن القول بأنه خلال هذه الفترة الطويلة ، شهدت أرض مصر القديمسة أول استقرار للإنسان عليها ، ومحاولة التجاوب مع عناصر البيئة ، كيف تغلب علسى الصداب التي واجهته ، وكيف استغل الموارد الطبيعية في البيئسة ، وكيسف أشرت

Providence and the state of the

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة ١٩٦٦ ، من ٣٨ ،

<sup>(</sup>٢) د. عبد المزيز صالح : الشرق الأدنيسي القديسم ، الجسز ، الأول : مصسر (٢) Gardiner, Egypt of the Pharaohs, ١٢١ ص ١٩٧٩ ، مصر والمراق ١٩٧٩ ، مصر (٢) - 61 - 62 .

عناصر البيئة على حياة الإنمان ، فهى فترة طويلة من التجارب والتطور أرسى فيسها الإنسان المصرى الأسس الأولى لحضارته في مجال الديانة والمعتقدات ، والزراعة ، والصناعات البسيطة ، والفنون المختلفة ، وتطوره بنظمه الاجتماعية الأولية ، كمسا تحددت في هذه الفترة أيضا معالم تاريخه الذي مر بمراحل التكوين السياسسي حتى انتهى بتحقيق الوحدة السياسية البلاد . أما بالنسبة لتحديد بداية العصرور التاريخية والتطور الحضارى . فنقول أن المصريين لم يتبعرا في نقوشهم أو كتاباتهم على الأثار المختلفة طريقة تاريخ موحدة العصور مستمرة ودائمة تتوالى وراء ، بعضسها البعض ، وكما ذكرنا سابقا عند الحديث عن القوائم الملكية ، أن ما نجده على هذه القوائم هي مجرد أسماء ملوك مع مدد حكمهم ، ولم يستخدموا في هذه القوائم بدايسة زمنية ثابتة لعصورهم التاريخية أو عصور حكم ملوكهم ، ولكن جعلوا حكم كل ملك كأنه نقويم قائم بذاته ، ومع بداية حكم كل ملك جديد يبدأ تاريخ جديد بذكسر السنة الأولى من تولى الحكم ، وهكذا فليس أمامنا تاريخ ثابت متوالى منذ صعود أول ملك معروف على عرش مصر القديمة ، حتى مانيتون لا يعطينا في كتاباته تاريخا ثابتسا معروف على عرش مصر القديمة ، حتى مانيتون لا يعطينا في كتاباته تاريخا ثابتسا من البداية بل أعطانا المجموع الكلى لعنوات الأصرات ،

ولهذا لجأ العلماء إلى طريقة كربون ١٤ ، التى طبقت علمى بقايما أثربهة تعمل علامات كتابية ، ورأوا أن أو ظهور لأثر يحمل علامات كتابية برجمع إلى . تاريخ ٢٠٠٠ عام ق.م ، وهو تاريخ تقريبي ، ولهذا لم يقبله بعض العلماء ، ويسرى البعض الأخر أن بدء الأسرة الأولى ، وظهور بعض علامات الكتابة المتقنه على صلاية نعرمر ، إنما يرجع إلى حوالمى ٣٢٠٠ علم ق.م (١) أى أن القرن الثاني والثلاثين قبل الميلاد هو الذي يحدد بداية العصور التاريخية وهى الفترة التي ارتقسى فيها نعرمر حمنى عرش البلاد وتولى مقاليد الحكم وحقق وحدة البلد السياسية ، كأول ملك في الأسرات المصرية وأول ملك تذكره القوائم الملكية ولكنها تذكر الجزء

<sup>(</sup>١) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٤٨ حاشية (١) .

الثَّاني من اسمه فقط: مني (١).

تقسيم عصور تاريخ معر :

\*\*\*\*

لما كان من الصعب إعطاء تواريخ ثابتة أو مؤكدة لعصور ما قبل التساريخ ( أو فجر التاريخ ) ، ولما كان من الصعب أيضا حصر الأعداد الكبيرة من الملسوك الذين توالوا على عرش البلاد طوال عصورها التاريخية ، والذين تعرفنا على أسساء أغلبهم عن طريق القوائم الملكية ، والأثار المتعددة التي تركوها لذا ، أو عن طريسق النصوص المختلفة . فذلك لم يجد علماء الدراسات المصرية القديمة أفضل من التقسيم الذي طبقه مانيتون في تقسيمه لتاريخ عصور تاريخ مصر القديم ، ورأوا بأنه يمكسن جمع هذه الأسرات مع بعضها بعضا تحت معميات معينة طبقا لما شهدته البلاد مسن أحداث أو طبقا لبعض المظاهر الحضارية التي كانت سائدة في عصرها . ورأوا بأنسه يمكن تنسيم عصور هذه الأسرات إلى تسع فترات محددة ، تختلف كسل منسها عسن يمكن تنسيم عصور هذه الأسرات إلى تسع فترات محددة ، تختلف كسل منسها عسن حضارتها ثم العوامل التي عجلت بانتهانها ( أ ) . وبعد انتهاء فترات الحكم المقدونسسي والبطائمة والرومان .

## ١- عصور ما قبل التأريخ ( أو فجر التاريخ ) :

( من الصعب تحديد بداية زمنية لها وربما استمرت أكثر من أربعــــة ألاف عام ) .

<sup>(</sup>۱) د، عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ۱۲۵ ؛ د. عبد المزيز صــالح : 
الشرق الأدنى القديم : الجزء الأول ، مصر والمــراق ، ص ۹۹ - ۱۰۰ ؛ 
Vercoutter , L'Egypte Ancienne, p. 34 – 35 .

<sup>(</sup>٢) يقسم د، عبد العزيز صالح: فترات تاريخ مصر القديم إلى تمسان فسترات اعتبارية كبيرة ، راجع: المرجع السابق ، من ٢١ - ٣٢ .

وتسمى أيضا العصور الحجرية (١) أو عصر فجر التاريخ (١) ، أو عصسور ما قبل التأريخ (١) وهي من أطول الفترات في تاريخ مصر القديم من حيث الامتداد الزمني ، وبسبب قدمها وبعدها الساحق لا يمكن تحديد تاريخ معين لطولها أو لاستمرازها ، أن فترة الأربعة آلاف عام هذه ، تعتبر في ترة قصييرة في بعدها الزمني . وهي تعتبر كذلك من الفترات الأكثر غموضا غي تاريخ مصير القديم ، وهي فترة معروفة عن طريق بعض المخلفات الأثرية من أدوات عديدة في بعسض الواقع أو المحلات أو المراكز السكانية . وأحداثها معروفة عن طريق بعض النقوش المختصرة ، التي تحملها الأثار والتي تخص بعض الشخصيات ، وهي تمنا ببعض المعلومات المهامة عن وظائفهم وألقابهم وأسمانهم ، وأخيرا عن طريق بعض البطاقات المعلومات المهامة التي تعجل بعض الأعمال والمشاريع الهامة التي قصل بعض المحالم ، والأحداث التي تعجل بعض المحال والمشاريع الهامة التي تشير إليها المهامة التي تكونت في تلك الفترة في الوجه القلبي والوجه البحرى ، والتي تشير إليها بعض نقوش الصلايات ومقامع القتال ،

# ٢- عصر بداية الأسرات ( ٣٢٠٠ – ٢٧٨٠ ق.م ) :

وهو العصر الذي يحدد بداية التأريخ المثقق عليه ، ويسمى أيضا بدايسة العصور التاريخية (<sup>1)</sup> ، والعصر العتيق ، والعصر الثيني نسبة إلى مدينة ثيني والتي نقع بالقرب من أبيدوس ، ويسمى أيضا عصر التأسيس أو عصر الأسرات المبكوة (<sup>1)</sup> ويشتمل الأسرتين الأولى والثانية ، وقد أرتبط به عاملان : عامل سياسسسى ، وهسو تحقيق وحدة البلاد ووضع أسس نظم الحكم والإدارة واختيار عاصمة إدارية للبسلاد ،

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الصيد زايد ؛ المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

<sup>(؛)</sup> د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) د. عبد الصيد زايد : المرجع السابق ، ص ١٣١٠ .

## ٣- عصر الدولة القديهة ( ٢٧٨٠ – ٢٢٦٣ ق.م ) :

ويسعى أيضا عصر بناة الأهرام، أو العصر المنفى، نسبة إلى مدينة منف. ويبدأ من الأسرة الثالثة حتى السائسة ، وقد أرتبط بهذا العصر الكثير مسن المظاهر المحضارية وخاصة في فن العمارة ، وتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والدينبسة فسى فن العمارة ، وتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينبسة فسى الداخل ، وتأمين الحدود في الشرق والغرب والجنوب ، وتطور العلاقات والانصالات ببعض بنان الشرق القديم وخاصة بلاد التمام .

## ٤- العصر الوسيطالأول ( ٢٢٦٣ - ٢٥٥٢ ق.م ) :

أطلق المؤرخون على هذا العصر أسماء عديدة منها :

عصر اللامركزية الأولى ، عصر الاتنقال الأول (۱) ، العصير المتوسط الأول (۲) ، عصر الفترة الأولى (۲) ، ولكننا نفضل تسبيته بسالعصر الوسبط الأول نظرا ، لوقوعه بين عصريين كبيرين وهامين أو بين دورتين تاريخيتين كسا يذكسر

- (۱). د. عبد العزيز صالح : تمرجع السابق ، ص د ، ص ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، و همسی "First intermediate : نفس التممية اتتی نجده! فی المرجع الأجنبية : Period " = Gardiner , Egypt of the Pharaohs , Oxford 1966 , p 437 .
- "La Premiere Periode internediaire " = Drioton Vandier, L'Egypte (ed. 1946), p 668
  - (٢) د. عبد الحميد زابد: المرجع السابق ، ص ٢٨٧ .
- (٣) د. أحمد ففرى : مصر الغرعونية ، طبعة ١٩٥٧ ، ص ١٢٩ ؛ وأيضسا د. انجلباخ : منخل إلى عام الأثار المصرية ( بَرجمة : د. أحمد موسى و د. أحمد يوسف ) سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، العدد ٢٧ علم ١٩٩١، ص ١٤، ٢٧١ واكنه لا يعطى بدلية تاريخية ليذا العصر ولكنه يذكر أنسه يغطى الفترة من الأسرة السابعة السي الأمسرة العاشرة ( ؟ السي ٢٠٦٠ ق. م ).

د. صالح (۱) هما عصر الدولة القديمة الذي رأينا فيه عدة شسواهد معمارية تمتساز مروعة البنيان ، وما كان ذلك إلا نتيجة استقرار نظم الحكم والإدارة وما صاحب ذلك من تطور في النظم الاجتماعية والاقتصادية وفي المعتقدات والعقائد وفسى مختلف أنواع الفنون والاتصالات الخارجية وتأمين حدود البلاد . وعصر الدولة الوسلطي وسوف نرى فيه عودة وحدة البلاد السياسية وحسن التخطيط في السياسسة الداخلية للبلاد وما صاحب ذلك من نشاط فسي مشروعات الحياة الاقتصاديسة والتطور والازدهار في الأساليب الفنية في النحت والنقش والرسم والثلوين وفي كافة المظلفر المعمارية وفي الأدب بغروعه والتوسع في الاتصالات الخارجية .

ويبدأ العصر الوسيط الأول<sup>(٢)</sup> من نهاية الأسرة السابعة حتى نهاية الأسرة العاشرة. وهى ضعف سباسى وثورة اجتماعية فى الداخل ، ظهر فبها ضعف السلطة المركزية وازدياد نفوذ حكام الأقاليم، وقيام أول ثورة اجتماعية فى تاريح البلاد مسن جراء تردى الأوضاع الاجتماعية وسوه الحالة الاقتصادية. وعقب تلك الثورة، جاءت فترة أصبح فيها العرش محل نزاع بين بيوث وعائلات وأسرات قويسة مسن بينسها

(١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص د ، ص ١٥٢ -

(۲) نلاحظ أن هذه التسمية "العصر الوسيط الأول " (عصر الإقطاع) و"
العصر الوسيط الثاني " (عصر الاحتلال الأجنبي) جاءت في مؤلف "الفه
نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة العصرية ، العصر الفرعوني - المجلد
الأول ، مكتبة النهضة المصرية عسام ١٩٦٢ ــ ص ٩٨ ، ١٠١ ، ١٢٣٠ .
وجاءت التسمية نفسها : العصر الوسيط الأول ، العصر الوسيط الثاني ، في
مؤلف رندل كلارك : الرمز والأسطورة في مصر القديمة (ترجمة أحمد
صليحه ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨ ، ص ١٢ ؛ د. محمد بكر :
تاريخ السودان القديم ، ص ٠٠ ، ٢١ ؛ وأيضا : د. عبد الحميد زايد :
أبيدوس ، الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية ، ١٩٦٧ ، ص ٢٠٠٧ .

أدعياء تحكم وطامعون فيه . وتوفُّف نتيجة لذلك عجلة البناء والتطور الحضاري .

#### ۵- عمر الدولة الوسطي ( ۲۰۵۲ – ۱۷۸۵ ق.م ) :

ويشمل الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وفي هذه الفترة المستمادت مصر وهنتها السياسية وتابعت التطور الحضارى في كافة المجالات، وقاء المنسوك حلالها عامين الحدود الشرقية والجنوبية، وتتفيذ العديد من المشروعات العمرانية في الداخل، وخاصة مشاريع الرى وتخزين مياه الفيصان في بحيرة الفيوم.

## ٣- العسر الوسيط الثاني ( ١٧٨٥ – ١٦٠٤ ق.م ) :

أطنق المورخون عنيه أسماء عديدة منها:

عصر اللامركزية الثانية ، عصر الانتقسال النساني (١) العصر المتوسط التاني (١) معصر الفترة الثانية (١) . ويقع بين عصرين كبيرين هما عسر الدولة الوسطى الذي رأينا فيه عودة وحدة البلاد السياسية وما تم إنجازه في مجال السياسية الداخلية والمذلوجية، وعصر الدولة الحديثة وسوف نرى فيه ظهور مجموعة سن الداخلية والمذلوب المعارف الداخلية وفسى نظر المناف الداخلية والحياة الاقتصاديسة والحياة الدينية والمنادية والمعارفة والحياة الاقتصاديسة والمدينة والمنادية والمناسة الداخلية والمنادية مناطق على أيديسهم أيضا في السياسة الخارجية وما صاحب ذلك من تطور في مجالات الملاقات الخارجية وتكوين مناطق نعوذ خاضعة للحكم المصرى في بعض بلاد الشرق القديم، ويبدأ العصر الوسسيط مناطق نعوذ خاضعة للحكم المصرى في بعض بلاد الشرق القديم، ويبدأ العصر الوسسيط

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع المسابق ، ص هـ.. ، ص ۲۲ ، ۱۸۳ ، المراجع المبابق ، ص هـ.. ، ص ۲۲ ، ۱۸۳ ، Gardiner وهي نفس التسمية التي نجدها في المراجع الأجنبية ، راجع :, op cit., p. 440; Drioton – Vandier , op . cit., p. 669 .

<sup>(</sup>٢) د، عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : المرجع السسابق ، ص ١٩٢ ؛ وأيضما ر. انطباخ : المرجع السابق ، ص ٤٤، ٢٧٨ ويذكر أن هذا العصر يشمسل الاسرات ١٣ . ١٠ . ١٠ .

الثانى من الأسرة الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة . وهى فترة شهدت فيها البلاد فى نهاية الأسرة الثالثة عشرة ، شدة الصراع على السلطة وما ترتب عليه مسن تمسزق لوحدة البلاد وضعفها سياسيا ، وأدى ذلك إلى تعرضها للغزو والاحتسلال الأجنبسي وحكم ملوك الهكسوس لها لأول مرة تاريخها ، وللمرة الثانية تتوقف عجلة التطسور الحضارى وتفقد الفنون أصالتها وجمالها المعهود .

## ٧- عمر الدولة المديثة ( ١٥٨٠ – ١٠٨٥ ق.م ) :

ويسمى أيضا عصر التوسعات المصرية ، وتكوين الإمبراطورية ، ولكسن نفضل القول ، عصر تكوين مناطق النفوذ المصرى في الخارج وخاصة فسسى بسلاد الشام وظسطين وكسب ود أمراء وحكام هذه البلاد ، ويبدأ من الأسرة الثامنة عشسرة حتى الأسرة العشرين ، وهي الفترة التي بدأت بانتهاء حرب التحريسر ، واسستعادت الملكية لهيبتها وقوتها ، وبدأ ملوك تلك الفترة يفكرون في أنه لا أمان لهم من غسزو أجنبي جديد إلا إذا خرجوا حدود مصر وسيطروا بأنفسهم علسى مداخل السهجرات والغزوات في شمال سوريا وأطراف بلاد النهرين ، وكان من نتيجة ذلك إتباع سياسة الغزو وما ترتب عليه من تكوين مناطق نفوذ للحكم المصرى في تلك البلاد ، وازدباد لراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية وانعكس كل ذلك على المظاهر الحضاريسة في الداخل ، ولم يكن من المدهل دائما المحافظة على ذلك النفوذ والتأثير في الخارج لألب كان يخصم لقوة شخصية الملك الجالس على العرش .

## ٨- المصر الوسيط الثالث ( ١٠٨٥ – ١٦٤ ق.م ) :

ويسميه بعض المؤرخين العصر المتوسط الثالث (١) ، أو عصسر الانتقسال الثالث (١) ، ويقع بين عصرين كبيرين هما عصر الدولة الحديثة وما رأينا فيسه مسن

<sup>(</sup>١) د. عبد المعيد زايد: المرجع المابق ، ٩٢٠ .

Kitchen , The Third Intermediate Period in Egypt (1100- (Y) 650 BC), London, 1973.

أحداث وتطورات في كافة مجالات المحضارة . والعصر المتأخر وسوف تسرى فيسه البلاد فترات قوة ومجد وفترات ضعف وانكمار وحكم آسرات من أصل أجنبسي ، وهو يعتبر من أطول الفترات في تاريخ مصر القديم ، ويبدأ العصر الوسيط الشسالث من الأسرة المحادية والمشرين حتى الأسرة الخامسة والعشرين ، وقد شهدت البلاد في هذا العصر مظاهر القوة والضعف ، فقد حكمتها أسرات وطنية صغيرة لسم تسمم طويلا في المحكم ، ولم يلعب ملوكها أدوار هامة على مسرح الأحسدات السياسسية ، وأسرات أخرى من أصول وعائلات أجنبية استقرت في مصر منذ فترة حتى أتبح لها بسبب نفوذها وثرائها أن تتولى حكم البلاد ، ولكن لم يحققوا ما حققه الملوك السلبقين من إنجازات ضخمة أو مؤثرة عنى الصعيد الداخلى ، وتعرضت البلاد فسى نهابة الأسرة الخامسة والعشرين للغزو الأشورى أكثر من مرة ، ويشمل هذا العصر

- الأسرة المحادية والعشرين ( حكم فيها ملوك كانوا أصلا كبارا لكهنة أمسون ) مسن حوالي ١٠٨٥ ٩٥٠ ق.م .
- الأسرة الرابعة والعشرين ( حكم فيها ملكان من مدينة سايس ( ساو ) في شمسرب الدلتة ) من حوالي ٧٣٠ إلى ٧١١ ق.م .
- الأسرة المخامسة والعشرين (حكم فيها ملوك من نباتا ) ثم حدث الغزو الأشسسورى الأول وانثاني والثالث حوالي ٧٤٨ ٦٦٤ ق.م .

#### ٩- العصر المتأكر ( ٦٦٣ -٣٣٣ ق.م ) :

وسوف نرى كيف عاشت البلاد فى هذه الفترة الطوياة فترات يقظة وتحسور وقوة وسجد وضعف ونهضة وازدهار وانهيار وتصدع وأفول وغروب فسسى الديساة السياسية والإدارية العمران والفن والأدب ، وتتمثل فترات القوة والمجد والعودة إلسى القديم فى عصر الأسرة السادسة وانعشرين ، والضعف فى عصر الأسرة السادسة وانعشرين ، والضعف فى عصر الأسرة السادسة

والعشرين ، والنيصة والازدهار في عصور الأسرتين الناسة والعشرين حتى الأسوء التلاثين ، والانهيار والتصدع في عصر الأسرة الحادية والشائين ، والأفول والعروب سع دخول الإسكندر الأكبر مصر .

وفى رأينا أن فترة العصر المتأخر تبدأ من الأمرة السادسة والعشرين حتسى الحادية والثلاثين (۱) فنجد اليقظة والتحرر والقوة والمجد شى أبدى أسرات وطبيسة حكمت البلاد بقوة واعتزت بماضبها وتراثها وبما هو قديم . وبتمثل الأفول والضعف في الاحتلال الفارسي وتمزق وحدة البلاد السياسية وقيام بعص الأمسراء الوطبين المحليين بقيادة المقاومة ضد هذا الاحتلال ولكنيم لم يكونوا في قسوة أمسراء طبيسة السابقين الذين نجحوا في طرد الهكسوس وتحرير البلاد ، وبانتهاء عصسر الاسسرة الثلاثين تنتهى عصور التاريخ القومي المصرى القديم .

وبنمل هذا العصر المتأخر الأسرات الآتية :

- الأسرة السادسة والعشرين ( حكم ليها ملوك من مدينة ساس ( ساو) فسى شسرت الدليًا مرة أخرى ) ٦٦٣ – ٥٢٥ ق.م .

- الأسرة السابعة والعشرين ( حكم فيها منوك من بلاد فارس بعد الغسرو الفارسسى الأول ) حوالي ٢٥٥ - ٢٠٤ ق.م .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) هناك بعض المورخين الذين يطنقون التسمية " العصر المتأخر " على الفترة من الأسرة الحادية والعشرين حتى الأسرة الثلاثيان ، راجسع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٢٢٩ ، أما د. صالح بيطلق همذه التسمية على الفترة من الأسرة الثانية والعشرين حتى الأسرة الثلاثيان ، راجع : د. عبد العزيز صالح : المرجع المسابق ، من هما ، ص ٢٦ ، ٢١٥ ، ٢٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٨ ، ٢٨ ؛ أما ر. الجلباغ: المرجع المسابق ، من ٥٥ ، ٢٩١ فيسمى هذه الفترة " العصر المتأخر المصرى " ويباداً مسن الأسسرة الخامسة أو السادسة والعشرين السي الأسرة الثلاثيان ، وكذلت بعسض المورخين الأجانب يطلقون نفس التسمية := " Late Dynastie Period" := " Drioton – Vandier, op . cit . ( ed . 1952 ) , p . 631 .

- "وُسْرة الثَّامنة والعشرين حتى الثلاثين ( اخر الأسرات توطنية المصريه ) حواسى . . ؟ - ٢٤١ ق.م .

- الأسرة الحادية والثلاثين ( الغزو الفارسي الثاني ثم دخول الإسكندر الأكبر مصر ) حوالي ۳۴۱ – ۳۳۲ ق.م .

وبعد هذا العصر تعرضت البلاد لأكثر من غزوة أجنبية وحكمت بواسطة أكثر من أسرة أجنبية .

## ١٠- الحكم المقدوني وحكم البطالمة والرومان ( ٣٢٣ق.م إلى ٣٩٥ ميلادية) :

وهو عصر آخر وأطول احتلال أجنبي استمر منات السنين ، وذلك بدخسول الإسكندر مصر وتكوين الأمرة المقدونية من عام ٣٣٣ إلى ٣٣٣ ق.م ، وبعد رحيله وانتهاء حكم هذه الأمرة المقدونية حكمت مصر أسرة جديسة هسى أسسرة الملسوك البطائمة التي استمر حكمها حوالي تلاثة ترون من عام ٣٣٣ إلى ٣٠ ق.م (١) ، وبعد ذلك دخل الرومان مصر وحكمها الأباطرة الرومان وأستمر حكمهم من عام ٣٠٠ ق.م إلى ٣٠٠ ميلادية .(١)

وما يهمنا في هذا التقسيم هي فترات التاريخ القومي المصرى القديم بما فبها من تسميات لعصورها التسعة ، أما عصر البطالمة والرومسان(١) فلسه أكثر مسن متخصص ومؤلف وعالم في عصوره المختلفة في عصر وخارجها .

هذا هو التقسيم الذي قام به علماء الدراسات المصدية القديمة بالنمية نتاريخ مصر القديم ، وهو في الواقع التقسيم نفسه الذي قام به مانيتون من قبل فبسلا

<sup>(</sup>١) ويبدأ من عصر بطلميوس الأول حتى عصر كليوباترا السابعة، راجع: ر. انجلباخ: المرجع السابق، ص ٦٠ – ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ويبدآ من عصر أو خسطس حتى عصر ديوكليتيان، راجع: ر، انجاب اخ: المرجع السابق، ص ٦٢-٦٥ ( ٤٠ اسما )

 <sup>(</sup>٣) نقول عصر البطالمة أو الفترة البطلمية وليس " الفترة اليونانية " وأيضيا "
العصر البطلمي - الروماني " كما يذكر د. محمود المعدني : قبر الإسكندر
الأكبر ، احتمالات موقعه وشكله ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٩٠ حاشية
( ٢ب ).

عدا تسميات العصور التعمة أو العشرة فهي من تفكير علماء الدراسات المصرية القديمة والتاريخ القديم الأجانب.

والواقع أنه خلال العصور الطويلة من تاريخ مصر القديم كان هناك أنبياء ورسل ببلغون رسالات ربهم ، وبعضهم وقد إلى مصر ونشأت علاقات ببنهم وبيسن بعض ملوك مصر القديمة ، وأثر ما نادوا به من رسالات في بعض عناصر أو جماعات من الشعب المصرى ، وجاء في مقدمة بعض الكتب المقدسة أن سيدنا إبراهيم عليه المسلام لم يستقر في البداية في أرض كنعان (فينيقيا) بل رحل السي مصر وأستقر فيها فترة ، ثم عاد ثانية إلى أرض كنعان وأستقر في أرض تسمى الألام والمتاصب يسببها له أو لاده لكراهيتهم لأخيهم يوسف عليه السلام ، وتجبرهم عليه النبى ، ثم يصابون بالقحط ويبحثون عن مأوى في مصر إذ تولى يوسف عليه السلام أمر وزارتها بعد أن مكث فترة في غياهب السجون ، ويكتب الله على بني إسرائيل هجرة جوع من أرض كنعان إلى مصر ، ويظلون بها حتى يذوقوا ظلم فرعون وبطشه ، حتى يبعث الله ميدنا موسى عليه السلام ، ويكتب على يديبه خلاصهم وخروجهم من مصر . وتذكر لنا آيات القرآن الكريم الظروف الذي مر بها خير ميدنا يوسف وسيدنا موسى في مصر .

ومن المعروف أن أيات القرآن الكريم لم تذكر لنا أسم الملك أو الحاكم المذى عاصر هؤلاء الرسل والأنبياء . وكما ذكرنا من قبل أننا لم نعسش حتسى الأن فسى السمادر الأثرية المختلفة على نص ديني أو نقش ما يشير إلى الفترة الزمنيسة التسى كان يعيش فيها سيدنا ليراهيم ، وسيدنا يعقوب ، وسيدنا يوسسف ، وسيدنا موسسى وهارون في مصر ومن عاصرهم من ملوكها القدماء . فما زال موضسوع تحديد وقتهم أمرا غامضا ، ولهذا فمن الصعب تحديد عبود هؤلاء الرسل والأنبياء داخسل

د. رؤوف شلبي : عودة القدس الشريف ، في مجلة من ثمار الفكر ، جامعة قطر الموسم الثقافي العاشر ، ١٩٨٥ ، ص ٥٣ - ٥٠ .

الفترات المختلفة لهذا التقسيم التاريخي الطويل ، ولا شك أن أغلبهم قد عاصر أحداث بعض عهود هذا التاريخ وساهموا هم أنفسهم في مجريات الكثير من الأحسدات بما نادوا به من مبلائ سماوية أثرت بدون شك في عقيدة مجموعسة من السمىريين القدماء . وسيظل هذا الأمر غير معروف إلى أن تظهر الكشوف الأثرية أو النصوص التي لا تزال غير معروفة ، الوقت الذي كان فيه هؤلاء الرسل يباركون أرض مصر الطيبة . فقد سار على ترابها سيدنا يوسف عليه السلام الذي حمى مصر من المجاعة (۱) . وعاش عليه كذلك سيدنا موسى عليه السلام .(۱) ومشت فوله أطهر لساء الخلق الميدة مريم العذراء تحمل فوق صدرها سيدنا عيسى عليه السلام ، ولا أحد يمرف كم من الزمن مكث سيدنا عيسى على أرض مصر ولكن يكفي أن مصر

وعاشت فوق أرض مصر المديدة ماريا القبطية وزوجة سيبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التى أهداها أليه المقوض كبير قبط مصر ، فأتخذ منها زوجية وأنجب منها ولد اسمه إبراهيم ، بكاه سيدنا رسول الله يوم رحل صنيرا .

وفوق هذا التراب المقدس عاش ومشى ودفن العديد من القديسين والأنبيساء والرمل وأونياء الله الصالحين والمتعبدين والنساك والمتصوفين ورجسال مسالحون مخلصون ندينهم ولربهم ، منهم من نشأ على هذه الأرض الطبية أو جاء مهاجرا مسن بلاد الشرق أو شمال أفريقيا وخاصة المغرب الشقيق .

وهذا من قطل الله على أرض مصر وعلى المصربين بوصفهم أول مسن عبدوا الله على هذه الأرض التي هي "كنانة الله في أرضه " وبوصفهم حماة الأنبيساء والرمل والمنافعين عن دين الله في أرض الله الواسعة .

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : أيات ۲۰ - ۳۵ ، ۳٪ - ۲۹ ؛ وأيضا د. رووف الطويل : بنو إسرائيل في القرآن ، ۱۹۸۰ ، ۱۹ - ۲۰ ؛ د. عبد الكريم الخطيسب : البيود في القرآن ، ۱۹۸۰ ، ص ۱۱ .

 <sup>(</sup>۲) سورة طه : أيات ۳۸ - ۷۹ ؛ القصص : ايات ۲ - ۲۰ .

وبما أن ذكرهم وذكر تاريخهم المجيد اسمى من أن يقوم بتسجيله أشسخاص أو كتبه عاديون أو رواة فى العصور القديمة لأن تاريخهم تاريخ مقدس . فربما نجد بعض المقتطفات عن سير هؤلاء الأنبياء والرسل تناولها بعض الكتبة فسى عصدور لاحقة على العصور التي تواجد فيها هؤلاء الأنبياء . ولذا نحن في حاجة ماسة السي إعادة تقسيم عصور تاريخ مصر القديم بوجه عام متضمنا عصور هسؤلاء الأنبياء بداية من عصر سيدنا آدم ونوح وإيراهيم وموسى وعيسى . ولاسيما أننا نعلسم مسن أيات القرآن الكريم أن سيدنا نوح وحده ظل يدعو قومه للهداية مسدة ألسف سئة إلا

#### التقويرم:

-----

نعلم من بردية تورين أن مدة حكم كل ملك قد أعطيت بالسنة والشهر واليوم ونحن نعلم من المصادر الأثرية الأخرى أن المصريين لجأوا منذ بداية الأسرات إلسى تقسيم السنة إلى ثلاثة فصول:

الفيضان وأطلقوا عليه اسم آخت ( ويبدأ من منتصف شسهر يوليو حتى منتصف نوفمبر ) ويتم فيه بذر الحبوب أى أن هناك ربط بين كلمة آخت ' بمعنى ' أفق' وفصل آخت على أساس أن بثور الزرع يشبه بزوغ الشمس من الأفق .

الشبتاء وأطلقوا عليه اسم برت (يبدأ من منتصف شــــهر نوفســبر حتـــى منتصف مارس) ويظهر فيه خروج الزرع بالكامل من الأرض أى فصل الإنبات .

الصيف وأطلقوا عليه اسم شمو ( بيدأ من منتصف شدر مارس حتى منتصف يوليو ) ويتم فيه نضج النبات وحصاده وتصاب ايه الأرض بالجفاف .

 <sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: آية ١٤ ° ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة
 إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ° .

وكان كل فصل مقسما إلى أربعة أشهر ، والشهر إلى ثلاثين يوما . ولكسل يوم اسمه الخاص . وقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة . اثنتا عشرة ساعة النسهار واثنتا عشرة لليل . وتحمل كل ساعة اسما معينا يحدد تأثيرها في عامل الوقست . (١) وكانوا يعرفون أن النهار أو الليل قد يطول فتتأخر الشمس أو تتقدم فسى شسروقها أو غروبها .

وقد قاس المصريون ساعات النهار بساعات النهار بساعات شمسية ، كانت عبارة عن صفحات مستديرة من الحجارة أو الخشب عليها مؤشر ، كانوا يقيسون الوقت بمدى امتداد الظل عليها ، أما ساعات الليل فقاسوها بساعات مائية ، كانت عبارة عن أنية كبيرة تملأ بالماء حسب الذي يقطر ببطىء وبالتدريج من خلال ثقسب في قاعها ، ويحدد الوقت حسب نؤول مستوى سطح الماء .(١)

استخدموا المنة الشمسية وليست المنة القمرية كبقية شعوب العالم القديم . وأضافوا إلى السنة خمسة أيام إضافية . (٢) سماها اليونانيون باسسم أيسام النسسي الأول . Epagomenal . وكانوا يحددون بادية العام الجديد باليوم الأول من الشسهر الأول لفصل الفيضان (٤) وقاموا أيضا بتحرير نتائج بتواريخ الأعياد الدينيسة والرسسمية (٥)

Gardiner, Egypt of Pharaohs. p. 65; Weigall, Histoire (1) de L'Egypte Ancienne, p. 7-8.

۲) د. أحمد بدوی – د. جمال مختار : تاریخ التربیة والتعلیم فی مصر ، ص
 ۸۸ وشکل ۱۰ -- ۱۱ .

(٣) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم ، الجرزء الأول: مصر
 والعراق ، ١٩٧٩ ، ص ٩٨ – ٩٩ .

Gardiner, Egypt Grammar, London (1954), p. 203. (1)

Pap . Sallier IV =Hawkins , Select . Pap . in the Hier . (°)
Character , pI .151-162; Gauthier,les Fêtes du dieu Min
,p.8(1); Sauneron , Esna V, p.11.

وأيضا لأيام التفاؤل وأيام التشاؤم خلال أيام السنة .(١)

وهكذا كانت السنة تحتوى على ثلاثمانة وخمسة وستين يومسا . ونجد أن المصريين القدماء الذين كانوا شعبا زراعيا . قد فضلوا بالطبع أن تبسدا سسنتهم في الفترة التي يبدأ فيها فيضان النول السنوى في الارتفاع ، ومن المحتمسل أن ارتفاع مستوى مياه الفيضان ، هو الذي كان يستخدم في أول الأمر كقاعدة لتحديد بداية السنة المصرية ، ولكن سرعان ما لاحظ المصريون (١) ، أن اليوم الذي يبدأ فيه الفيضان كان مصحوبا أيضا بظاهرة فلكية ، ألا وهو ظهور نجم الشعرى اليمانية - وهو أشد النجوم لمعانا - فقد لاحظ المصريون القدماء أن هذا النجم يظهر في أفق منسف قبسل شروق الشمس بريع ساعة . فأطلقوا عليه " مسويت Sopet " وسساه الإغريسق "سوتيس Sothis" ويعرف الأن في علم الفلك الحديث باسم "سيريوس Sirius" أي المبشر (١) ويقول علماء الفلك أن هذا النجم يظهر مرة فسي المسنة ، ولهذا جمل المصريون القدماء يوم ظهوره بداية المنة الزراعية وهو المعروفة بالسنة القبطيسة . ولا يزال هذا التقويم هو الطريقة الوحيدة المستخدمة بواسطة المسزارع المصسري وخاصة في مصر العليا لحماب الشهور والفصول .

وقد اعتبر كهنة إيونو العلماء أن هذا الحدث يحدد بداية العام كذلك . وقد التخذت هذه الظاهرة كبداية للتقويم المدنى مثل بادية فصمصل الفيضسان ، ومسن الأن فصاعدا أصبح بداية التقويم المدنى مرتبطا بظاهرتين واضحتين ، إحداهما طبيعية وغير محددة بيوم معين وهو بداية الفيضان ، والأخرى فلكية وهسو ظهور نجم الشعرى اليمانية في الأفق ،(1)

Bakir, The Cairo Calendars, Cairo (1966), p. 15-44, pl. (1) 5-34.

<sup>(</sup>٢) ربما منذ عصور ما قبل التأريخ .

<sup>(</sup>٣) أى المبشر بموسم الزراعة وبداية السنة الزراعية .

<sup>(</sup>٤) بيير مونتيه ؛ الحياة في مصر في عهد الرعامية (ترجمة عزيز مرقب)،

ونحن نعام أن العنة الشمعية الفعلية تحتوى على ثلاثمائة وخمعة وسينين يوما وربع . واذلك نجد انه كلما مرت أربع سنوات حدث تأخير في تقويم السنة المصرية بحوالي يوم كلمل ولم يكن أمام علماء الفلك الحاليين إلا تحديد بداية ظلمور الشعرى البمانية ، الذي يتفق مع بداية شهر يوليو (حيث يبدأ الفيضان) لمعرفة إلى أي تاريخ لجأ المصريون القدماء لمعرفة حساباتهم وتقويمهم ، وقد حدث هذا التوافيق أكثر من مرة أثناء الخمعة الآلاف عام التي سبقت التاريخ الميلادي ، وسجل الكتبسة المصريون ظهور النجم سوتيس في أكثر من وثيقة ترجع إلى عصور مختلفة :

- (۱) في بردية اللاهون الأدبية (وهناك برديات أخرى متنوعة : طبية ورياضية وإدارية ) المحفوظة بمتحف برلين ، وهي بردية من عهد الملك سنوسرت الثاني ، وقد أمكن تحديد تاريخها بعام ۱۸۷۲ ق.م (۱)
- (٣) في بردية إبرس المحفوظة بمتحف مدينة ليبزج ، وهي بردية من عسهد الملك أمنحتب الأول ، وقد أمكن تحديد تاريخها ما بين ١٥٦٢ و ١٥١٩ ق.م .(١)
- (٣) في بردية شيستربيتي رقم (١) ( وهي حوالي ١٩ بردية تحمل هــــذا الاسم) المحفوظة بالمتحف البريطاني ، وهي بردية من عصر الرعامسة ، وتحتــوي علــي أغنية عاطفية يقارن المحب فيها حبيبته بالمجمة ( سوبدت ) التي تظهر في بدء السنة الجديدة (٢) ( رئبت ما اوت ) .
- (٤) في نقش حفر على جدران المدور الخرجى لمعبد مدينة هابو ، جاء فيه ذكسر أن عيد المعبودة مدويدت الذي يحتفل به عند بزوغ هذا النجم يتفق مع أول يوم من أيام المدنة الجديدة (٤).
- (٥) في مرسوم إصلاح التقويم ، وهو المعروف باسم مرسوم " كانوب " من عسهد الملك بطلميوس الثالث ، وقد أمكن تحديد تاريخه بسنة ٢٢٨ ق.م . فقد اجتمع مجمع

Simpson, LA 1V, p. 712 (A). (1)

(3) Ilar (3) من 33 ، 173 حاشية (1) .

ن ۲۱ د. محمد بکر : صفحات مشرقة مسن تساریخ مصسر القدیسم ، من ۲۲ (۲)

Rossler-Kohler, LA 1V, p. 704

De ؛ (٥) بيير مونتيه : المرجسع السمابق ، من ٤٦٢ ، ٤٦٢ حاشية (٣) Meulenaere, LA 1V, p. 681 -- 682 .

الكهنة منة ٢٣٩ ق.م . في معبد مدينة كانوب ( أبو قير الحالية ) وأصدروا مرسوما من أهم بنوده هو إضافة يوم كل أربع سنوات للشهر القصير أي يضاف للخمسة أبام النسيء(١) . وكانت تقع ما بين ٢٤ إلى ٢٩ من أضطس .(١)

وقد ظن بعض العلماء أن هذاك إشارات إلى المنة الشمسية فيسى نصيص الأهرام ، ولكن لسوء الحظ أن هذه النصوص ليست مؤرخة بنوع من الدقية وهمين ترجع إلى عصور غاية في القدم ، وكما نعلم أن هذه النصوص لم تعرف إلا بواسطة فقرات مؤرخة على الأقل من العام ٢٠٠٠ ق.م ، ولهذا فمن المحتمل أيضا أن السنة الشمسية التي تشير إليها النصوص قد طبقت منذ ثلاثة قرون سابقة ، لأى فيسى عام الشمسية التي تشير إليها النصوص قد طبقت من التقويم الشمعي قد طبق فيسى مصر القديمة بين عامى ٢٢٨٥ ق.م ، وكان من المقبول بوجه عام أن التقويم الشمعي قد طبق فيسى مصر القديمة بين عامى ٢٢٨٥ ق.م ، وما لبث هذه النظرية أن وجدت مسبيلها الى المتعديل في عصرنا الحاضر وأصبحت الفكرة السائدة أن التقويم قد طبق بالفعل حوالى عام ٢٧٨٥ ق.م ،

وإذا كان المتقويم المدنى خصائصه المفيدة بالنسبة لذا ، فإنه بسرور الوقست كان هناك اختلاف كبير بين التقويم بين التقويم المدنى والسنة الفلكيسة الصحبصة ، فاختلاف أسبوع ، أدى إلى فارق شهر وشهرين حتى وصل الأمر إلى فصل بأكمله ، وأصبح هذا الفارق واضحا . فنجد أن فصل الصيف فى التقويم المدنى يقع فى وسسط الشتاء ، ومن المفهوم أن مثل هذه الظواهر كانت تعوق عمل الكتبسة المصرييس ، والنصوص التى وصلت إلينا لا تسجل لنا الفارق بين بداية ظهور النجسم الشسعرى

<sup>(</sup>١) د. محمد بكر : المرجع العابق ، ص ٢٤ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٤٤ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ،

 <sup>(</sup>۲) كما جاء في بردية هنت رقم ۲۱۶ ( Hunt no 214) والتي ذكرتها د.
 زبيدة عطا في دراستها عن : الفلاح المصرى في القرنين المدادس والسابع
 الميلاديين ، ۱۹۷۸ ، ص ۹۷ .

اليمانية ، وبداية العنقة الرمسية ( التي استخدمت بوجه خاص لتحديد تواريخ الأعياد الدينية المتعارف عليها ) . (١)

وقد حاول بطلميوس الثالث في مرسوم كانوب الصادر في عام ٢٣٨ ق.م، مما ذكرنا من قبل إضافة يوم على الخمسة الأيام التكميلية لتصبح منة كبيسة حنسي يتجنب أن تأتي الأعياد الدينية المقررة في فصل الشقاء ، من مجينها في فصل المسيف وبالمكس (٢) . ولكن الوضع استمر كما هو حتى عصر الإمبراطور أغسطس الذي حاول في عام ٣٠ ق.م ، وتطبيق التقويم المكون من ثلاثمائة الذي حاول في عام ٣٠ ق.م ، وتطبيق التقويم المكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع ، وهذه عام ٣٠ ق.م ، وتطبيق التقويم المكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع ، وهذه الاختلافات التي سجلها الكتبة المصريون سمحت لعلماء الفلك في العصر الحديث ، بتحديد تواريخ معينة بنوع من الدقة ، وبهذه الطريقة أمكن معرفة تواريخ حكم بعيض الملوك بنوع من التأكيد ، مثل حكم الملك سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة .

و هكذا بفضل التاريخ الفلكي أمكن التعرف على ثلاثة تواريخ شبه مؤكدة لحكم ثلاثة ملوك في تاريخ مصر القديم ، وأمكن أيضا معرفية التساريخ المحتمل لتطبيق التقويم المدنى في مصر .

وبمقارنة التواريخ التي حصلنا عليها من الفلك ، والتواريخ التي أمدتنا بــها القوائم الملكية ، وتلك التي وجدت مدونة على الوثائق المصدية ، ونصوص الأنسلب

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 39. (1)

ومرسوم كانوب عبارة . Gardiner , Egypt of the Pharaohs , p . 64 . (Y) عن لوحة كتبت بكتابات أو خطوط ثلاثة :

الخط الهيروغليفي والخط الديموطيقي والخط اليوناني عثر عليها في كوم (CG22186 راجع: الحصن، وهي بالمتحف المصري تحت رقم CG22186 ، راجع: Gauthier, LRIV. p. 257 (L), p. 261 (L); Kamal, Steles Ptolemaiques et Romaines, p. 12 - 183, pl. LIX - LXI; Sethe, Hierogl. Urk. der griech - rom. Zeit, p. 121-122; Thissen, LA 111, p. 321.

والتواريخ التي منجلها مانيتون ، ويفضل الأحداث المعاصرة في تاريخ شعوب الشرق القديم و المجاورة لمصر ، وأمكن التوصل إلى تحديد بداية تاريخ مصر القديم في مداية القرن الثاني والثلاثين ق.م .

و هكذا كان للمصريين القدماء الفضل في أنسهم قدموا البشرية التقويم المنسى، وهذا التقويم لا يزال مستعملا حتى الأن فيما يعرف بسالتقويم القبطية التي فانسنة القبطية (1) هي سنة سمعية مكونة من ٢٠٥ يوما ، أسماء الشهور القبطية التي لا زالت مستملة حتى الأن خاصة في شنون الزراعة وحساب الفصول ما هسي إلا أسماء معبودات وأعياد (1) مصرية قديمة وهي :

## شهور فصل الفيضان (أفت):

١- تحوتي: (قديما تخي): (توت) نسبة إلى المعبود تحوتي معبسود الحكمسة والمعرفة وحامي الكتابة والكتبة (٣) ( وكان يقع في الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ أغسطس تقريبا ) .(١)

٢- با إن ابات (قديما منخت ) : ( بابه ) نسبة إلى عيد معبد الحريسم ( ايست ) أى

(۱) حدد المصريون المسيحيون بدء تاريخهم بيسوم ۲۹ أغسطس سنة ۲۸۶ ميلادية الذي استشهد اليه الكثير منهم خسسي يد الإمسيراطور الروماني ديوكلينيان راجع : ألفه نخبة من العلماء : تساريخ الحضمارة المصريبة ( العصر اليوناني - الروماني ، المجد التاني ) ۱۹۶۳ ، ص ۳۰۳ .

(٢) أنفه نخبة من العلماه : المرجع المسلبق ص ٢٠٤ . ويسرى البعسض أن الشهور المصرية القديمة قد حددت منذ الأمرة السادسة والعشرين ونقلست هذه الأمماء بعد ذلك إلى اللهجة القبطية ، راجع : جيلان عبسلس ، اتسار مصر القديمة في كتابات الرحانة العرب والأجانب ، اندار المصرية اللبنائية مصر القديمة من ١٦٩٠ عاشية (٩) .

Wb 1, 606, 3, Meeks, Alex I, p. 452. (r)

(٤) بالنسبة لما يقابل هذه الشهور القديمة من الأيام والشهور الميلادية. راجع: د. زبيدة عطا: الفلاح المصرى في القرنين السلاس والسابع الميلاديب . طبعة دار نشر الثقافة ١٩٧٨، ص ٩٧. الأقصر (١) ( وكان يقع في الفترة من ٢٨ للي ٢٩ سبتمبر ) .

#### شمور فمل غروم الزرم ( برت ) :

١-- تا عابت (قديما شف بدت): (طوبة) نسبة إلى عيد حصاد محصول الحبوب ( الشعير)<sup>(٦)</sup>
 ( ويقع في الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ ديسمبر) .

٢- ( با - إن ) مخر ( تديما ركح - ور) : ( أمشير ) نعبة إلى عيد الخزيـــن ( أى خزن موارد القوت)<sup>(1)</sup> ( ويقع في حوالي ٢٦ يناير ) .

-7 با -1 بن -1 من حتبر (قديما ركح -1 نجس ) : ( برمهات ) نسبة إلى عيد خروج تمثال الملك أمنحتب الأول الذي قدس بعد وفاته  $^{(a)}$  ( ويقع في حوالي  $^{(a)}$  فبراير ) .

-----

- (۱) ... Wb III, 5, II; Meeks, op. cit., p. 233 لأسماء هذه الشهور وتوزيعها في الغصول ، راجع: 299. LA III, p
- Wblil, 131; V, 86, 11, 93; Meeks, op. cit., p. 394. (۲)

  " عيد كل الأرواح " هو عيد مسيحي يعقد في اليوم الثاني من شهر نوفمبر .
  وفيه يعقد احتفال مهيب بالكنيسة الكاثوليكية ليتضرعوا إلى الله لأرواح الأموات المخلصين ، راجع : هنري بريستد : فجر الضمسير (ترجمة د. مليم حسن ) ، مكتبة مصر ١٩٥٦ ، من ٢٤٥ حنثية (١) .
- Wb IV, 454, 17; 455, I; Meeks, op. cit., p. 368. (r)
- Wb I, 493; 11, 131, 13 14; Meeks., op. cit., p. 170 (ξ)
- Wb , 1, 493. (°)

٤- (با إن ) رنونت : (برمودة ) نسبة إلى عيد معبودة المصاد رندونت (١) (ويقع في حوالي ٢٦ مارس ) .

#### شمور فعل المية (شمل):

١- ( با - إن ) خنصو : ( بشنس ) نسبة إلى عيد المعبود ( خونسو ) معبود القسر
 وكان في طيبة وما جاورها (٢) ( ويقع في حوالي ٢٦ أبريل ) .

۲- با - إن - أنت ( قديما خنت ختى ) : ( بؤنة ) نمية إلى عيد الدوادى فسى طيئة (<sup>7</sup>) ( ويقع في حوالي ٢٦ مايو ) .

٣- أبيب ( قديما أبيت حمت ) : ( أبيب ) نسبة إلى عيد المعبودة أبيب ، معبودة البيب المعبودة البيب ، معبودة المولادة (1) ( ويقع في حوالي ٢٥ يونيو ) .

ا- مست رع (قديما وبت رنبت): (مسرى) نمبة إلى عيد ميلاد المعبود الكبير رع (ث)، وهو عيد العام الجديد (<sup>(1)</sup>) (ويقع في الفسيترة مسن ٢٥ يوليسو حتى ٤٢ أغسطس).

وارتبط بكل شهر من هذه الشهور أمثلة سَمبية يرددها الفلاحون عن أحوال

Wb 11, 437, 16; Meeks, op. cit., p. 218. (1)

عن الأعياد الدينية في كل شهر ، راجع : Altenmuller, LA 11, p. عن الأعياد الدينية في كل شهر ، راجع : 174- 180 .

Wb 111, 300, 15; Meeks, op. cit., p. 281. (Y)

Wb 1, 93, 9; Meeks, op. cit., p. 32. (7)

\* يعطينا د. عبد المثيم نور الدين في مؤلفه ؛ اللغة المصريحة القديمة ، ص ٢٤٩ - ٢٥٠ (٣) أسماء الشهور القبطية وأصلها المصرى القديم .

Wb 1, 68, 11; Meeks, op cit., p. 24. (4)

Wb 11, 141, 13; Meeks, op cit., p. 172.

(٦) يبدأ فصل الفيضان من توت إلى كهياك ، وفصل بذر الحبوب من طويسة إلى برمودة ، وفصل جنى المحصول من يشنس إلى معرى ، وعسن عيسد العام الجديد ، راجع : Altenmuller, LA 11, p. 172, Daumas,

LA 1V, p. 466 - 472.

الطقس والجو فيقولون في الأمثال الشعبية "كياك صباحك مساك " إشارة إلى قصر النهار ، و " طوية تخلى العجوزة كركوية " إشارة إلى شدة البرد ، و " أمشرير أبو الزعابير " إشارة إلى الزوابع والرياح . أما الأيام التي تكبس فهي خمسة وتبدأ مسن ٢٤ إلى ٢٩ أعسطس وتسمى بالمصرية القديمة : حريو --- رنبست أى الفانصة أو الزائدة على المسنة . (١)

وأطلقوا على السنة الجديدة أسم : رنبت ما أوت(١).

وأخر العام رنبت إسوت (٢) وعام الخير والوفرة رنبست نفسرت (١) وعسام المجاعة والقحط ايادت رنبت .(٥)

Wb 11, 430, 3; Meeks, op. cit., p 253; Altenmuller, LA (1)

11, p. 171.

Wb 11, 430, 13.

Wb 11, 430, 13.

Wb 11, 340, 15.

Wb 11, 341, 1.

# الغصل الرابع طبيعة البلاد التي شمدت وقوع أحداث هذا التاريخ ونشأة وتطور مظاهر هذه المضارة

بعد الحديث عن مصادر هذا التاريخ ، والمشاكل الفاصة بالتقويم ، وتتبسع وتقسيم الفترات المختلفة لذلك التاريخ ، يجب أن نعرف أولا ما هي طبيعة الأرض التي عاصرت هذا التاريخ ، وعاشت معه في كل فتراته ، والتي أثرت فيه ، وأشرت في مجالات الحضارة المختلفة ، وتقوم الأبحاث العلمية الحديثة بالكشف عسن تساثير محيط البيئة على المجتمع الإنساني وما يحيط به . وقد أعتقد اليونانيون فسي ذلك التأثير . وقام عالم الطب الشسهير (۱) \* هيبرقراط Hippocrate " بتقسيم سكان المناطق المرتفعة إلى : طوال القامة ذوى شجاعة وطابع هادئ ، ومكان البلاد قليلسة الأشجار بدون مياه إلى : عصبين ، شديدى الرأس .

ويظهر تأثير البيئة في مصر ، ليس فقط في الخطسوط الطويلسة الموهدة لتكوينها الطبيعي – وكان لهذا تأثير في التنظيم الاقتصادي وفي التطور السياسسي بل أن البيئة كان لهذا تأثير أيضا على العمارة المصرية القديمة .

وترجع أصالة الحضارة المصرية بدون شك ، إلى العامل الجغرافي ، وذلك الأن مصر بلد متميز عن غيره من البلاد الأخرى ، فقد كانت هناك أربسع ظواهر جغرافية أثرت في المجتمع المصرى القديم : الواحات ، الصحراء الجافة المتراميسة شرقا وغربا ، أن مصر تبلغ في الطول عشرة أضعاف العرض ، وأخيرا النيل .

<sup>(</sup>۱) أكبر علماء الطب ولد في جزيرة كوس في اليونان في حوالي ، ١٥٠ - ٢٧٧ ق.م واهتم بدراسة بعض الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان ، أنظر : Petit Larousse, Paris (1967), no (1423).

ومنذ وقت طويل أكد بعض علماء الجغرافيا ، أن مصر تعتبر واحة (وقى الواقع أن كلمة واحة ، كلمة لها أصل مصرى قديم ) (١) . ولذا أن تضيف أنها واحة صحر نوية ، والواحة لا تعتبر فقط نقطة خضراء فوق سطح صحر اوى ، كما جسرت العادة عنى تعريفها ، ولكن الذى ساهم فى خلق واحــة بمصـر وبصـورة سائسر مجموعة من العوامل الطبيعية والنشاط البشرى أيضا ، وهذان العساملان متلازسان بصفة أساسية ، بحيث إذا لم يتواجد إحداهما ، فإن طابع الواحــة لا يصبح لمه أى وجود وفى ظل هذا المناخ الصحراوى لمصر كان لابد من ثلاثة عوامل لخلق هسذه الواحة : المياه ، الأرض الصالحة للزراعة ، والمجيود البشرى ، ولابد من وجـود هذه العوامل متكاملة ، فالمياه بدون الأرض الصالحة للزراعة تصبح مستنقعات ، والأرض الصالحة للزراعة تصبح مستنقعات ، المجهود البشرى لا قيمة لهما ، والمعجزة الحقيقية الوحيدة التي حدثت فى مصــر ، المجهود البشرى لا قيمة لهما ، والمعجزة الحقيقية الوحيدة التي حدثت فى مصــر ، المتغلال فهو من صنع الإنسان المصرى ، ويقــال أن أرض مصـر الزراعيسة أو استغلال فهو من صنع الإنسان المصرى ، ويقــال أن أرض مصـر الزراعيسة أو المناخة للزراعة بدأت فى التكوين فى نهاية ما يسمى بالعصر "البلستوسين " أو سـا قبل ذلك . (١)

وقد تحدث بعض العلماء عن العوامل الفريدة للحياة على شـــواطئ النيــل ، وقد نصوا أن هذه العوامل ليست إلا من عمل الإنسان الذى روى الأرض للزراعة <sup>(٦)</sup> وعلى الرغم من ذلك فقد ظل بعض آخر يردد ما قاله هيرودوت بأن مصـــر \* هبــة

<sup>(</sup>۱) بالمصرية " واهيت " " Wb 1, 258, 5 - 6

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصيد زايد : مصر الخالدة ، دار النهضة العربيــة ، ١٩٦٦ ، ص

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 14-15. (r)

النيل ولكن إذا كان النيل قد أعطاها الأرض الخصبة . فهى أولا وقبل كل شئ من إعداد الإنسان . وقد تأثر الإطار الجغرافي منذ البداية بمجهود الإنسان السذى بدون يصبح هذا الإطار غير متكامل ، ولكن المحيط الجغرافي قد أثر بدوره في الإنسان . ومعوف نرى أولا كيف أن العوامل البيئية الثلاثة : المياه ، الأرض ، والإنسان تسد تواجدت في مصر ، ثم نرى بعد ذلك التأثير الذي أحدثته تلك العوامل على المجتمع الإنساني المصرى .

مصادر المياه : ترتبط حياة الواحات ارتباطا وثيقا بمشكلة المياه . و هذه المشكلة وجد لها حل في مصر بفضل النيل وفيضائه . وفي ملف للدكتور رشدي سعيد عالم الجيولوجيا عن " النيل " ( مطبوعات دار الهلال ) يتحدث عن نشأة النيل منذ سعة ملايين عام وكان المجرى غير ما نعرفه في هذا الزمان وقد أتخذ أشكالا شعتى أله انقطع عن أفريقيا مدة ثم عاد ينحت مجراه والذي لم يستقر على شكله الحالي إلا منذ عشرة آلاف عام .

ويذكر أيضا أن الإنسان المصرى الأول الذي سكن على ضفافه كان منذ أربعمائة ألف عام .

وتبلغ أعمق نقطة في رواسب النيل أربعة كيلومترات تحت المسطح حسى الأرض الصحراوية الرملية التي كانت تكون أرض مصر في الأساس مما يدل على قدم الوادى بعدة ملايين من السنين . ويكفى أن نعلم أن ذلك النهر السذى ينبع مسن البحيرات الكبرى عند خط الاستواء ، خاصة بحيرة " فيكتوريا – نياتزا " على ارتفاع ، ١٢٠٠ مترا ، ويبلغ طوله نحو ، ١٤٠ كم ، ويكون بين منطقة جبل جسرى ( عند مروى القديمة ) وأسوان منة جنادل. (١) وكان يصل إلى البحر المتوسط عن طريق سبعة فروع . ونتيجة للأمطار الاستوائية التي لها صفة الدوام طوال العسام ، فهو يمتلك مصدرا لا ينقطع من المياه . ولكن المياه الذي تأتى من البحسيرات الكبرى ، لاتصل بكميات وفيرة إلى مصر لأنها عرضه لعوامل التبخر في الأحواض المسودانية النيل ، وكما يضاف إلى كمية تلك المياه بعض الزيادات من المناطق الاستوائية أو من منطقة الحبشة ، وهذه الزيادات الها أهمية كبيرة بغضل الأمطار التي تتساقط على

Dreyer, LA 111, p. 356 ~ 358. (1)

هضبة الحبشة المرتفعة ، ويفضيل ذلك العامل الأخير تحدث تلك الظاهرة التي جذبت أنظار العالم القديم ألا وهي : فيضان النيل(١) . ويسبب طوله المسافة التي يجري فيها . مياه النيل فهذا النهر الوحيد الذي استطاع أن يحمل جزءا من مياه أفريقية الاستوانية إلى البحر المتوسط بعد أن يقطع رحلة طويلة شاقة عبر الصحراء الكسيرى ينساب كمية تذكر من المياه . واستطاع أن يجرى عبر الصحارى والقفار دون أن تتبد مياهه ، وتتماقط الرواسب التي يحملها في دلتا داخلية قبل أن يصل إلى البحر ، فسإن الفيضان الذي يبدأ في المناطق الحارة في شهري مايو ويونيو لا يصل في مصسر إلا في شهر يوليو ، وابتداء من هذا التاريخ فإن الفيضان يزداد بفضل مياه أمطار الحبشة ( حيث يصل أعلى منسوب للأمطار في شهر يونيو إلى أكتوبر ) لذلك فإن فيضسان النيل يعتبر فيضانا صيفيا وهذا هام بالنسبة لبلد ذي جو صحراوي ، حيث تبلغ درجة الحرارة أعلى مستواها بين شهرى يوليو وأغسطس ، وتصبح الأرض المصريسة مغطاة بالمياه فترة قد تؤدي فيها حرارة الشمس إلى الجفاف الكامل ، وفي أثناء فصل الشتاء عندما ينخفض منسوب مياه النهر ، فهناك الوسائل البسيطة التي يمكسن استخدامها الإمداد الأرض الزراعية بالمياه عن طريق الري وذلك بواسطة الوسائل المختلفة لرفع المياه.

وكان يطلق على النيل في اللغة المصرية القديمة أسمم Iterou أي النسهر

(۱) يقول الرحالة الفرنميي جواتفيل الذي زار مصر في المنوات الأخسيرة مسن القرن الثالث عشر : " الفيل يختلف عن جميع الأنهار الأخرى ، أنه يسكب فيضانه الفاقع الذي لا يمكن أن يأتي إلا بمشيئة الله ولا أحد يمسرف منبعب فهو ينحدر من جبل كبير يوجد فيه أسود وأقاعي وأقيال وعجائب عديسدة " من مقال كتبه الصحفي نبيل زكى في جريدة الأخبار " يوميسات الأخبار " بتاريخ ١٠ / ٢ / ٩٩ .

وذلك ابتداء من الدولة الوسطى<sup>(۱)</sup> . أما عن الاسم نيل فأننا فى الحقيقة لا نعلم مصدر كلمة نيل Neilos التى وردت فى كتابات اليونان (<sup>۱)</sup> ، وإن كان بعضهم يرجعها اللهي أصل فينيقى أو عبرى (<sup>1)</sup> ولكنها ذات أصل مصرى قديم .<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_\_

(۲) وعرفت هذه التسمية كاسم لرجل يدعى نيلوس – Neilos طسى برديسة بالمتحف المصرى تحمل رقم ٥٧٨٧٥ من العصر الرومائى ، وهى عبسارة عن عقد بيع بين رجل يدعى نيلوس وآخر يدعى اسسيدوروس ، راجسع : د. سيد توفيق – د. سيد الناصرى : معالم تاريخ وحضارة مصر من أقسدم العصور حتى الفتح العربسى ، دار النهضسة العربيسة ١٩٧٧ ، ص ٢٠٦ حاشية (۱) .

(٣) د. عبد الحميد زايد : المرجع المابق اص ٩٧١ (٤) .

يذكر د. بدوى " أننا لا نعرف مصدر ذلك الاسم ، فهو عند الإغريق نيلوس
وعند الرومان نفس التمسية ، وربما أشتق الاسم من كلمة نسهل أو نخسل
بمعنى " النهر " أو " المجرى " في الفينيقية والمبرية ، راجسع " د. أحسد
بدوى : النيل عند الفراعفة ، نشر في حياة وأحسسال أحسد بسدوى ، دار
المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٤ ، ص ٩٩ ،

(٤) هى كلمة مصرية مشتقة من "نا ايترو " أى " الفروع " ويعنسي معناها الإجمالي " النهر ذو الفروع " راجع : .38 . Meeks, Alex. III, p. 38 أو نسا أيترو عاو أى " النهر ذو الفروع الكبيرة " ، راجع . 480 . Kurth, LA 1V, p. على " مجسرى النهر " واسم . 480 ويطلقرن اسم " حبث إنت ايترو " على " مجسرى النهر " واسم " أيترو نوكمت " " فروع الأرض السوداء " راجع : راجع : إن أند ويا " النهر بورى شرنى أنه أطلق على النيل انظ : irrw c3 ويرى شرنى أنه أطلق على النيل انظ : ycr c3 ويرى ألنيل " ومنه اشتق افظ آخر : ycr c3 أى " النيل " ، راجع : Cerny, Coptic Etymological Dictionary, p. 48.

الأرض: لا يجلب النيل المياه فقط ، فالفيضان يصال محمالا بالطمي المستخلص من الأراضي البركانية في أراضي الحبشة العليا ، ونظرا أبطأ تيار النهر عندما يصل إلى مصر ، فإن ذلك يساعد على ترسيب الطمي في الحقول التي تغطيسها مياه الفيضان التي أطلقوا عليها اسم حعبي (١) . وهذا الطمي السذي تكمله عناصر أخرى نباتية خصبة هو الذي كون أرض مصر الخصباة ، القسى تعسمح بزراعة محصولين أو ثلاثة سنويا . ولنا أن نفهم جيدا لماذا جعل المصعريون القدماء من ذلك النهر ، الذي يجلب لهم المياه ويعد الأرض أو التربة بالخصوبة اللازمة ، معبسودا ، هو المعبود "حمبي " وقاموا بترتيل الأتاشيد الدينية تكريما له :

" تحية لك ، يا حعبى ، الذي يخرج من الأرض ، ويصل لكي يعطى الحياة

\_\_\_\_\_

#### (١) وتعتبر هذه الكلمة عن الغيضان عامة ، راجع:

Meeks, Alex. I, p. 239; t.11, p. 241; t.111, p. 187. وكان هذا الاسم يطلق أحيانا على النيل وذلك في نصيروس الأهرام من Meeks, Alex. I, p. 239; Wb 111, 42; الدولة القديمة ، راجع : , 11.

وفي عصر الأسرة الثامنة عشرة أطلق على النيل اسم رابع هو غنر بمنسى "مجرى" راجع: . 5 , 373 , 111 , 373 ولا عصر البطالمة أطلق اسسم خامس هو "عمم" بمعنى " خزان متسع للمياه " راجع: . , 169 , Wb VII , p . 111.

Vikentiev , la Haute Crue du Nil , le بيضسان النيل " راجسع: Caire(1930), p . 32 , 95 . وفي الواقع هذاك أربعة كلمات تعبر عسن الفيضان : حعبى ، الفيضان ، الماء الذي يخرج من الفنتين ، ماء المحيسط الزلى ، راجع: . Traunecker , BIFAO 72 (1972) , p . 211 et n .: (3) .

لمصر ، أنت الذي خفى مصادره في الظلمات (١) ... (أنت ) الفيضـــان الذي ينساب على الأرض الخضراء ... لكي يعطى الحياة إلى جميع هؤلاء الظمــلئ ، وعندما ترتفع تشدو الأرض (كلها) فرحا ٠.(١)

ونقرأ على بردية فى نيويورك على لسان تحوتى : " اننى أجعل الفيضـــان يأتي فأخصب الحقول واجعل المعبودات والناس يعيشون ". (") وعلى لوحتى المطاعنة وقفط من عصر الملك طهرقا ، ونقرأ فى العطر ١٠ ما يلى :

\* طلب جلالتي نيلا ( مرتفعا ) ( Ḥcpy) من والده آمون رع ، سيد عروش الأرضين حتى لا يسمح بحوث مجاعة (:) في عصره ، وكل الكلمات التي خرجيت من فم جلالته عمل والده أمون على تحقيقها على التو ((\*) وفي أكثر من نصص مسن العصر البطلمي – الروماني نجد أن الكاتب أو مسجل النقش يؤكد هذه الحقيقة ويسبرز أهمية النيل أو فيضائه لأرض مصر .

- ففى نص فى معبد مدامود يقال للمعبود مونتو 'زاه ( الملك بطلميوس ) يسأتى البيك يا مونتو -رع، مبد طيبة، أثور فى وسط مدامود، ويحضر لك نيل الجنوب

\_\_\_\_\_\_

(١) يقصد بها منابع النيل البعيدة -

Vercoutter, op. cit., p. 18. (Y)

Goyon, BIFAO 75 (1975), p. 67 (r)

Vandier, la Famine dans: عن معنى هذه الكنّبة راجع sw3 أن (٤) l'Egypte ancienne, Paris ( 1936 ) p. 28 ( 1V), p. 29 – 30, p. 67 ( b ), p. 68, p. 124, l. 9-10, p. 155, p. 174.

Vikentiev, la Haute Crue du Nil, publ. IFAO (1930). (0)

Drioton, Fouilles du Medamoud (1926), p. 18 – 19(315) (1)

(Hcpy Smc) مع كل ثرواته الطبية ، الذي يأتي في موسمه كل عسام ويسزود ماندة قرابينك بالأغذية والمؤن لكي يعيش قلبك أبديا ".

- وفي نص آخر يقال للمعبود حورس في معبد ادفو : " أنه ( أي ملك ) يحضر لمك الفيضان ( Nwjt ) مع مانه الأزلى والطمي الذي يحمله ماؤه (٢٠) .
- وفي نشود إلى خنوم من العصر البطلمي يقال له: " أنه أتى مثل الفيضان (nwn) ( لكي ) يخصب الأرض الزراعية " .(٢)
- وفي ادفو يقال لحورس: "أنه يحضر لك الماه (Crty) لكسسى يغمر (Crcr) بلدك (cd) ولن يخلف ورائه سنة مجاعة .(1)
  - وفي نص خامس يقال للمعبود " حقا " في استا :
    - \* فليأتي الفيضان لكي يغذي الأرضين \* (\*)
    - وفي نص يقال للمعبود " اوزير " في اسنا :

(۱) نهذه العلامة راجع: Wb 11 , 402 , 5 .

- Vernus, Athribis, publ. IFAO, le Caire (1978), p. 243. (Y)
- Vikentiev, op. cit., p. 46 n. (2). (7)
  - Vandier, op. cit., p. 92-93 (d) (1)

Sauneron, Esna V, p. 34 (340, 7). (a)

- \* إلى اوزير ، الماء الذي يجدد الحياة ويضمن غذاء البلاد (١)
- وفي نص سابع بخاطب الملك في معبد دير القبلويط (٦)
- " فليميش المعبود الطيب ، نيل مصر ، رع (<sup>٣)</sup> الأرضين والشواطئ " . وفسى هذا النص نرى الكاتب جمع بين النيل وأرض مصر فى التسمية " نيـــل مصــر " (Hcpy n Kmt)
- وفي نص ثامن يقال للمعبود \* اوزير \* في اسنا : \* إلى اوزير الذي يأتي في شكل فيضان لكي يغمر الأرض الزراعية \* .(¹)

وكانت الأرض الزراعية مقسمة إلى مساحات مربعة - تبما لنظام السرى - ومع تطور نظم الحكم والإدارة ، تكونت ما يسمى بالأقانيم . وهناك قوائم بأسماء تلك الأقاليم ، تبين لنا القنوات التى كانت تروى الأرضى الزراعيسة ، والتقسيم الإدارى لكل إقليم ، وطبيعية الأرض وحدودها ومساحتها بالذراع ، ومن هذه الأقاليم ظهرت مدن كعواصم (\*) سوف نرى أسماءها تترجد طوال فترات التاريخ المختلفة ،

الإنسان : إلى جانب وجود المياه والطمى والأرض كان لابد من الاستعانة بالأيدى البشرية لاستغلال ما في البيئة المصرية من ثروات ، فقد ساهم الإنسان المصرى بمجهوده منذ أن أصبح وادى النيل صالحا للمكنى ، ولم يحدث أن جفت الصحراء مرة واحدة ولكن حدث ذلك على مراحل متقالية وبدأ جزء من السكان الذين

Sauneron, Esna VIII, p. 42(208, 1.25) (62).

Chr. Zivie, le Temple de Deir Chelout, publ. IFAO (1981), p. I, p. 68 (texte, 26, 1.1).

Wb 11, 402, 15.
ليذه العلامة راجع:

Sauneron, Esna VIII, p. 40(217, 1.21) (12). (5)

See, Grandes Villes de l'Egypte antique, Paris (1947), (°) p. 16.

يعيشون على الهضية الصحراوية ، يستقر حول مناطق المياه وخاصة بسالقرب من وادى النيل . وقد ساهم هؤلاء في استيطان الوادى بصفحة مستمرة ، والسي هذه المجموعة البشرية الأولى ، ينتمي أصل الشعب المصرى في العصسور التاريخية . وهكذا كانت مصر تملك منذ أقدم العصور ، العناصر الضرورية لإعداد الأرض الصالحة الزراعة ، وهذه العناصر ذات الملامح المحددة قد أشرت بدورها في المجتمع البشرى .(١)

ويتعجب بعض المؤرخين من استقرار شعب مصر و هدونه والذي " يعتب بر أقل الشعوب ثورة " ، وهذه الخاصية ليست مجرد وهم (١) ولكن عوامل الاستقرار قد تواجدت أيضا بفضل وجود حكومة قوية من الناحية السياسية لكي تستطيع أن ترعبي شنون الري وتنظيم توزيعه .

ولملاستفادة من فيضان النيل ، يشترط ألا يكون مرتفعسا جدا أو منخفسا جدا ، ويجب أن يوزع بطريقة سليمة ، فمشكلة توزيع المياه تعتبر المشكلة الرئيسية ، فهي تحتم وجود سدود وخاصة قنوات للرى ، وخزانات يمكن الإشراف عليها ، هذا الأشراف لا يمكن أن يتحقق إلا بسلطة مركزية قوية تستطيع أن تتحكسم فسى هذا الإشراف في كل الأقاليم ، ولهذا نرى أن النظام السياسي قسى مصدر يقدوم على ضرورة طبيعية وجغرافية ليس لها نظير في المجتمعات الأخرى ، هده الضدرورة شمر بها المصريون أنفسهم ، فلدينا على سبيل المثال أقدم نقش على أثر ملكا مصريل وهو يشق ترعة (")

See, Naissance d'Urbanisme dans la Vallee du Nil, Paris, (1)

 <sup>(</sup>٢) لنا أن نتذكر مثلا كيفية استمرار النظام السياسي المصرى القديم ، أكثر من أربعة آلاف عام ، مع وجود فترات القوة والضعف معا .

<sup>(</sup>٣) يوجد هذا المنظر في نقوش رأس مقمعة الفتال من العاج الخاصة بـــــــــالملك Vandier, Manuel d'archéologie I,p.600-602: المقرب ، راجع :Fig, 393.

Quibell, Hierakonpolis I (1900), p. 24, pl. 26 (e) (4).

وعلى أقدم قوائم المملوك ، حجر بالرمو ، نجد مع ذكر أسهاء الملوك ، لوعا من الترتيب التاريخي للأحداث الهامة التي وقعت أثناء حكم كل منهم لمصهر ، مع مراعاة العامل الأساسي في كل عام ، إلا وهو تسجيل ارتفاع مياه النيل . فالحيهاة الزراعية ترتبط في كل عام بمدى ارتفاع الفيضان (١) ويعتمد فرض الضرائب أيضها على حالة الفيضان ، ويعتبر هذا الأمر ، في حد ذاته ، مثلا لمهدى تهأثير العهامل المجنوافي على الحياة الإدارية في المجتمع الإنساني .

ولكن العامل الجغرافي لا يقف عند هذا الحد ، بل إن عنصر المياه والخوف من قاته نجد له معدى في النصوص المصرية القديمة ، فالماء هو القربان الأساسسي الذي يقدم الممتوفى ، وينثر تحية لذكراه (٢) ، ونجد في ذلك الخطابات الغريبة التبي برسلها الأحياء إلى الموتى ، صيغة تهديد بالنعبة لهؤلاء الذين لم يطيعهوا الأوامسر الموجهة اليهم ، فإن " يصب إليهم الماء المطهر " ، ومن هذا نرى أن المساء أعتسبر عنصرا حيويا وأساسيا بالنعبة لتأدية القرابين ،

ونرى أيضا في نص جغرافي أن تمييز طبقة السكان في مختلسف أنداء البلاد ، تم طبقا لمصدر شرب الماء ، فهناك من يشربون من ماء النيل أو مياه الأبسار ومياه الترع أو مياه الأمطار المخزونة . ومما يدل على أهمية هذا العنصر ، وجود أكثر من سبعين لفظا في اللغة المصرية للتعبير عن المياه وعن كيفية انسياب مياه النيل (") . وقد عرف المصربون قيمة الأرض الزراعية ، ولكي يعبروا عن بلادهم أطلقوا عليها " تاكمت " أى " الأرض الموداء " على عكس الصحراء جرداء التسي تتميز باللون الأحمر ،

D.Bonneau, Le Fisc de Nil, Paris, 1971.

Garnot, L'Appel aux Vivants dans Les textes Funeraires (Y) Egyptiens, 1932, p. 25 n.(2).

Wb VII, p. 160 – 181 (Wasser). (\*)

تأثير البيئة على السكان: مصر باد تقوم أساسا على تجمعات السكان، بلاحظ ذلك بوضوح في الطابع العام، وتجمع السكان هذا نتج عن ضرورة جغرافية الا وهي البحث عن مأوى بعيد عن تأثير الفيضان مع عدم فقدان الكثير من الأراصي الصالحة للزراعة. فقد شيد المصريون قراءهم على أطراف الأراضي الزراعية المتاخمة للصحراء، وذلك لعدم نجاحهم في إقامتها فوق هضبة مرتفعة أو تل مرتفع في مأمن من الفيضان. وقد تأثر أهل الحضارة المصرية بعوامل الطقسس. فجيو مصر له طابع متميز: فهو طقس صحراوى في الأصل (فيما عدا المناطق الساحلية في شمال الدلتا) فالأمطار نادرة جدا (تبلغ في المتوسط ٢٣ ملليمترا في العسام). ونجد أبضا الرياح جافة (تبلغ في المتوسط ٣٣ ملليمترا في العام). ونجد أبضا الرياح جافة (تبلغ في المتوسط ٣٣ ملليمترا في العام). ونجد أبضا من النهار عنها في الليل. وتصل هذه الفوارق في الشتاء بين ١٥ – ١٦ درجة. ونتيجة لهذا الطقس، في بلد عديم الأمطار، تبلغ فيه درجة الحرارة المنوية أبر من ونتيجة لهذا الطقس، في بلد عديم الأمطار، تبلغ فيه درجة الحرارة المنوية أبر من عصور الحضارة المصرية .

وكان من الأفضل لذا ، أن نتعرف على مدى تأثير الطقس الصحراوى على الإنسان المصرى نفسه ، وللأسف الشديد أن مثل هذه الدراسة الخاصة بتأثير الطقس على جسم الإنسان المصرى ، لازالت في مرحله بدائيه (١) . وقد أدت بعسض الدراسات الحديثة عن مدى تأثير الرياح والرطوبة والرعد على تكوين الإنسان ، إلى إظهار أن الطقس قد أدى دورا هاما وضروريا في تكوين وتطهور أهمل المجتمع الإنساني .

ويقول مكسمليان سور (٢) أنه ليس هناك أية مجموعة من البشر، قادرة على

Vercoutter, op. cit., p. 22. (1)

۲) كان يشغل وظيفة أستاذ الجغرافيا بجامعة السيربون ما بين ١٩٣٠ ١٩٤٠ .

الاستقرار في مكان ما مع المحافظة كلية على صفاتها العلمة وتكوين سائر أعضاء أجسامها ، ويناقش سور الدور الذي تؤثر فيه بعض المظاهر الجغرافية على تكوين جسد الإنسان مثل " شدة الضوء ، انخفاض الضغط ، جفاف السهواء في المناطق المرتفعة ، شدة الرياح في المناطق الساحلية " .

وعلى ذلك فإن التأثير الذي أحدثه الطقس المصرى القريد ، على إنسان وادى النيل ، من الأفضل أن يدرس بمزيد من الاستفاضة والاهتمام بواسسطة عام طبيعة ، أجدى مما لو تدارسه مؤرخ ، وقد تركت المعالم الجغرافية أثرها الملسوس على صورة أرض مصر ، فهى عبارة عن خط مستطيل في أغلب الأحسوال ، ومتعرج أحيانا ، ينتهى في النهاية بما يشبه الرقم " سبعة " أى أن الخط المستقيم هو الوجه القبلي ، وينتهى بالمثلث المقلوب الذي يمثل الدلتا ، وهي تسمية إغريقيسة لأن شكل يشبه عرف الدلتا ، وهي تسمية إغريقيسة لأن شكل يشبه عرف الدلتا باليونائية وقد ظل هذا الاسم يطلق عليها حتى الأن ، وكان هذا المثلث مكونا من الأراضى المنخفضة ، وتبلغ قاعدته على شاطئ البحر المتوسط ، ٢٠ كم طولا ، هاهي صورة مصر نفسها التي هسي عليها الأن ، وهسي نفسس الصورة التي كونتها الطبيعة والممكان منذ القدم ، ونجد أن الأرض المزروعة أكسثر اتساعا في الدلتا ، وفي أماكن أخرى نجد أن الوادي لا يتسع إلا لعدة كيلومترات ولنا أن نفكر أيضا أن مصر بامتدادها الذي يبلغ مساحة بلجيكا أو ضعف طول فرنسا لا تبلغ المساحة المزروعة منها سوى ٣٠ ألف كم " .

هذا الوضع الغريب ، كان له تأثير على الحياة المعامية والإدارية للبلد ، فهذا الشريط الطويل الذي يمثل أرض مصر والذي ليس له طريق غير النيل ، كان يعمل في الاتجاه المضاد ، ويساعد على الاتفصال ، وتفتت العلطة العركزيسة ومن الصعب على أي حاكم أن يمارس بنشاط أية معلمة محلية في مناطق تبعد أكثر من الماصمة . فالوصول إلى تلك الأقاليم البعيدة ، كان يتطلب الإبحار في النهر لعدة أيام . ولهذا العبب فعندما تصاب العلطة العركزية بنوع من الضعف ، وي حكام الأقاليم يتحولون على الفور إلى ملوك صغار ، لهذا نرى منذ البدايسة ، أن تاريخ مصر القديم كان يتأرجح بين الاتجاه التجمع العياسي الذي تنطلبه الاحتياجات الضرورية للبلاد ، والاتجاه إلى الاتفصال الذي يؤدي إليه امتداد البلاد طولا . ومن

هنا نشأت أيضا ، أهمية الأقاليم في الحياة المصرية ، فقد كان لزاما على لك إقليم أن يعيش ويتمتع بنوع من الحكم الذاتي نظرا لبعسده الكبسير عسن المسلطة المركزيسة والإدارية في العاصمة .

ونظرا الضروريات أصبحت مصر بمرور الوقت دراة ذات تجمع مياسسى قوى متماسك ، وفي نفس الوقت ذات تجمع إدارى منظم ، ونتيجة أذلك كان لابد من إحراز تقدم سريع في فن الملاحة ، فمصر ليس لديها طريق آخر غير النهر ، السذى كانت تعبره الكثير من المراكب الشراعية : فالرياح الشمالية الغربيسة تسهب بسدون انقطاع ، مما ساعد على سهولة وسرعة صعود المراكب لمجرى النيل ، ولكن لنزول مجرى النهر ، كان لابد من استخدام المراكب لمجرد عبور الشساطئ الغربسي إلى الشرقي وبالعكس ، وبيدو أن الديانة نفسها قد تأثرت بهذه الضرورة الطبيعية ، لدرجة أن المصريين كانوا يعتقدون في أن الشمس تعبر السماء في قارب مقدس أثناء رحلتها الليلية في العالم المعلى ، وحتى على مستوى الصناعة كان لهذه الضسرورة تأثيرها أيضا ، فقد توصل المصريون إلى اختراع الدفة .

هكذا رأينا مدى مساهمة عناصر البيئة وأهمها النيل في توفير عوامسل الاستقرار لأهل المحضارة المصرية ، كما مهدت لها هذه العنساصر مسبل التطسور والازدهار بغضل الدور الفعال الذي قام به السكان الأوائل الذين كيفوا حياتهم طبقسا لطبيعة النظروف البينية والمناخية ولا يوجد شبر واحد في شرى هسذه الأرض إلى وامتزج بعرق أولئك الأجداد جيلا بعد جيل وكما كيفوا حياتهم طبقا لطبيعة هذا النسهر المعظيم ، لذا كان النيل معلمهم الأول .(١)

فهو الذى علمهم معنى الترابط الاجتماعي ومعنى الوحدة المداسية وأنه لابد لهم من حكومة ونظام للإدارة والأمن يسهران على الاستفادة من مياه النيل وتوزيسه مياهه بعدالة بين الناس ومواجهة أخطار فيضانه . كما علمهم أهمية الزراعة وأهمية

<sup>(</sup>۱) مختار السويفي : مصر والنيل (في أربعة كتب عالمية ) ، الدار المصريــة اللبنانية ، ۱۹۸۲ ، ص ۲۷ – ۲۰ ، ۲۰ – ۷۰ .

الارتباط بالأرض والانتظام في مراقبة النهر وأحواله . فمن أجل الزراعة تعلم المصريون القدماء تقسيم وشق القنوات والمصارف (١) ، علم عمر تعليل ارتفاع منسوب المياه وإقامة الجسور وبناء السدود ، وعلمهم اختراع وسائل الري والزراعة لرفع مياهه لرى الأراضي البعيدة عن مجرى النيل ومجرى الترع ، وعلمهم التقسدم في صناعة المراكب الشراعية لنقل الإنسان والبضائع فكان لهم طريقا للمواصلات ، ومن طميه شيدوا بيوتهم وقراهم على روابي عالية في الريف ، وعن طريق النيل نقلوا الكتل الحجرية الصلبة من أماكن المحاجر على الضفة الشرقية ومن أسوان البشيدوا أثارهم المصخمة ، ومن نبات البردي الذي ينمو على ضفافه وفي مستنقعاته صنع المصريون القدماء الورق الذي سجلوا عليه معارفهم وعلومهم وأدابهم ومعتقداتهم بعد أن توصلوا إلى معرفة اللغة والكتابة . وفي مولجهة فيضائسه الزائد علمهم كيفية مواجهة المحن والأخطار في حياتهم .

ولهذا كان النيل محل تقديس لدى المصريين القدمساء ، ومنحسوه صفسات القداسة وسموه " حميى " الذى يعنى " الفيضان " ويتخذ المعبود حميى صورة رجسل ذو جسم ممتلئ له بطن كبير وثديان كبيران تنبثق المياه من حلمتيهما رمزا للخصوبة والعطاء لأرض مصر الطبية وللناس ، فيأتي النيل بالمياه التي تروى ظمسا الأرض وظما الناس ، وبالطمى الذى يخصب الأرض ، ويمنحها المزيد من القسوة والقسدرة على العطاء لنشر الخير الوفير في ربوع الوادى . ومن هنا جاءت صفة العطاء التي أمينها النيل على طبيعة المصريين القدماء ،

كما تعلموا من نيلهم معنى الوفاء ، فكان ذلك من اعظم الدروس المعستفادة

<sup>(</sup>۱) يحتفظ متحف ليل في فرنسا ببردية من العصر البطلمي تعطينا صورة عسن تخطيط الأرض لشق القنوات والمصارف في لحدى ضياع الفيوم ، راجع : د. ليراهيم نصحى : تاريخ مصر في عصر البطالمــة ، الجــزء الثمالث ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ٢ حاشية (١٩) .

من معلمهم الأول . (١) . وهناك يوم يحتقل فيه ب " وفاء النيل " (١) ويقع في النصف الثاني من شهر أغسطس ، وهو يوم عيد لا تعطل فيه وزارت وهيئات ومصالح الحكومة .

وكان لكل هذا أثره الفعال في طابع الاستقرار والعمران بالنعسبة للإنسان المصرى القديم وأدى إلى ارتباط بأرضه وعدم التفكير في الهجرة منها . كما استطاع الإنسان المصرى بفضل موارد البيئة وسواعده القوية وأرضه الطيبة أن يحقق لنفسه نوع من الأمن الغذائي ومصدر دائم ومستمر للرزق والطعام . وبفضل ذلك حقق الكثير في حياته الاقتصادية . وعندما ضمن مصدر غذائه في الأرض وقسى النهر انطاق إلى البناء الحضارى لكي يحافظ على تدفق واستمرارية عطاء هذا المصدر .

ومن هنا برزت شخصيته القومية ، فقد ترتب على العمل بالزراعة وفلاحسة الأرض زيادة التماسك والترابط بين الأفراد وزيادة عوامل الاستقرار المعيشي بينسهم للتحكم في محاصيل أراضيهم واستغلال الفائض منها على المعيشة في غير فصسول الإنبات وفي مواسم الجفاف ،

وحتى فى أوقات الجفاف والقحط نتيجة لانخفاض مستوى مياه النيل وعسدم فيضانه فى بعض المنوات ، نجد أن المصرى لم يترك أرضه ووطنه ويهاجر السسى

## (١) وفي هذا قال الشيخ صدر الدين بن عبد الحق:

" لا تعجبوا من أهل مصر وإن وفوا بعهودهم ما في الوفا منهم خفا. وفسى فهم في كل عام نيلهم فتعلموا من نيلهم ذلك الوفاء ". جاء ذلك عند ابسن ليلس في كتابه : بدائم الزهور وقائم الدهور ، حققها وكتسب لها المقدمة محمد مصطفى ، الجزء الأول ، القسم الأول ، الهيئسسة المصريسة العامسة للكتاب ، ١٩٨٢ ، ص ٥١ .

D. Bonneou, Les Fêtes de La Crue du Nil, RdE 23 (1971), (Y)
p. 49 - 65.

البلاد المجاورة أو يحاول أن يقوم بغزوه للاستيلاء على خيرات الأخرين لأنه كسان يعرف أن مثل هذه الكوارث هي كوارث عرضية ، على الرغم من أن بعسض هذه كان يمتد أحيانا إلى عدة سنوات ، وخير دليل على ارتباطهم بالأرض هو أنهم كانوا يستخدمون بصفة دائمة في صبيغ الدعوات كلمة "جد" بمعنى " الاسستقرار والنبسات والدوام " (١) أي النبات والدوام على هذه الأرض الطبية أثناء حياتهم أو على أرض العالم الأخر عند وفاتهم ، لأنهم تخيلوا أن العالم الأخر ما هو إلا صورة أخرى للبيئة المصرية بنيلها وأراضيها الخصية وصحاريها .

و أخير ا نظر الموقع مصر في أقصى الشرق للقارة الأفريقية ، فيهي بذاك كانت تعتبر نقطة الاتصال أبن العالم الأسيوى والشاطئ الغربسي للبحر المتوسط والعالم الأفريقي ، وأثر هذا الموقع في تطور إمكانيات أهل الحضيارة المصرية ، وكان لكل ذلك أثره على الحياة المياسية في مصر نفسها في العصور التاريخية .

وكما ذكرنا إن طول البلاد ، كان يتطلب من الناحية السياسسية والإدارية وجود عاصمة ويجب أن تكون في مكان متوسط من البلاد إلى حد ما ، حتى يستطيع الملك القوى أن يبسط نفوذه على جميع أنحاء الوادى والأقاليم دون عائق ما . ومنذ العصر الثيني . وبدون شك منذ عصور ما قبل التأريخ ، كان هذا الموقع المتوسط الحيوى يتمثل في إقليم منف ( الذي لا يبعد كثيرا عن جنوب القاهرة ) ومسن هدا المكان في الواقع ، استطاعت الإدارة الملكية أن تتحكم في الدلتا وفي أعالى الوادى ، وسوف نرى فيما بعد ، أن ذلك الموقع ظل يلعب دور العاصمة خلال الدولة القديمة ، ولكن لسبب عاطفي وديني أكثر منه سياسيا أتجه ملوك الدولة الحديثة إلى إقرار عاصمتهم في طيبة ، التي وإن كانت تمتاز بأنها أكثر قربا إلى بسلاد النوبة التسي عاصمتهم في طيبة ، التي وإن كانت تمتاز بأنها أكثر قربا إلى بسلاد النوبة التسي نظرا البعدها الشاميم عن الدلتا .

\_\_\_\_\_\_

Wb ، دراجع : ، والمعتقرار ، راجع : ، Wb ،
 VII , p . 34 . (Dauern )

وكانت مصر محمية بذلك الموقع الجغرافي فالصحراء تحيط بها من المسوق والغرب وفي الشمال يحدها البحر ، وفي الجنوب توجد الصحراء أيضك ومجرى النهر السريع ، وقد ساعدت ثلك الموانع الجغرافية على تطور الحياة وعلى تطـــور المضارة التي كانت تتعم بفترة هدوء إلى حد ما ، لم تعرفه الكثير من حضارات العالم القديم . ولكن هذا الموقع لم يمنع تعرضها للغزو في بعض الأحيان . وابتسداء من الدولة الحديثة بدأت مصر تشعر في الواقع ، بالمتاعب الناتجة عن موقعها فسي ملتقى العالم القديم . ونرى أنه منذ بداية الأسرة التاسعة عشرة ، اتجهت مصر السسى نقل مركز النقل إلى الدنتا . فقد كانت هناك الإمبراطوريات الأسيوية التي أصبحت في قمة قوتها واللتي بدأت تتوسع نحو الغرب ، فكان من الضــــروري أن تصطهدم بمصر ، وفيما بعد نجد بعض الموجات الهند وأوربية الثانية تتجه نحو شمال الدلتسا وتصل إلى الشواطئ المصرية ، ونقل العاصمة ، كان نتيجة مباشرة لزيادة أهميسة الموقع الجغرافي للبلاد ، ولكن الخضارة المصرية أصابها بدون شهداك نسوع مسن الضعف لكي تتأقلم مع الظروف المياسية الجديدة ، ويمكن القول بأن فترة الضمسف الطويلة التي تعرضت لها مصر والتي بدأت في نهاية هذه الفترة ، ترجع إلى أنها لم تستطع التناب على مشاكلها الداخلية ، وعلى الرغم من أن الظروف الجديدة ، كانت تحتم وجود العاصمة السياسية بالقرب من البحر المتوسط ، السذى أصبسح مجسالا لاحتكاك العالم القديم ، فإن هذه الظروف كانت تتعلُّب أيضـــــــا ، أن تكـــون مصـــر مستعدة عسكريا بكامل قوتها ، وإذا كان الملوك المصبريون قسد في عموا منسرورة وأهمية - نقل العاصمة في الدائنا - إلا أنهم لم يستطيعوا مع ذلك المحافظسة علسي وحدة البلاد ، التي تممح لهم بالقيام بدور فعال في مواجهة الإمبر اطوريات الجديسدة التي ظهرت أمامهم ،

وقد أدى نقل العاصمة بالقرب من الثمال الشرقى ، وهى ضرورة سياسية جديدة ، إلى اير از الوجود المصرى في عالم البحر المتوسط ، ونظلم الأن مصسر ليس لها إلا نافذة واحدة على البحر المتوسط ، فهى تبعا لذلك لم تستطع أن تؤدى إلا دورا ثانويا ، حتى الوجود المصرى لم يكن له أى تأثير في تغيير مجرى الأحسدات في تاريخ العالم القديم .

وهذا الطابع المصرى الغني بالمتناقضات ، حيث الصحراء الوعسرة التسي أبرزت غنى الوادي ، حيث الامتداد الطويل البلاد ، الذي يتعارض مع الوحدة التسي تتطلبها ظروف الحياة ، كل ذلك كان من مميزات البيئة المصريبة ، وقسد تسعر هيرودوت بذلك وقد كتب في بداية تاريخه :

 إن المصريين الذين يعيشون في جو فريد ، على حافة نهر يمتاز عن بقيسة الأنهار الأخرى ، كانت لهم معتقدات في كل الأشياء والمجالات تقريبا وعادات وتقاليد على اختلاف الشعوب الأخرى أ. (1)

وهكذا كان من الضروري إظهار أصالة أرض مصر وطبيعة هذا البلد لكي يسهل علينا - فيما بعد - فهم المجتمع الذي عاش عليها وتأثر بها وأخررا لنا أن نسأل ما هي التسميات والصفات التي أطلقها المصريون القدماء أنفسهم علم هذه الأرض وهذه البلاد .

أطلق المصريون القدماء على بلادهم وأرضهم أسسماء وصفحات عديدة ذكروها في نصوصهم المختلفة منذ عصر الدولة القديمة حتى العصدر البطلسي -الروماني . وفي هذا العصر الأخير بالذات زاد إحساس المصريون القدماء بقيمة أرضهم وما تمثله لهم من معاتى ، فحاولوا إظهار ذلك في الصفات والأسماء التسى أطلقوها على أرضهم على الرغم من وجودهم تحت حكم أجنبي . فقد أطلقوا علسى أد ضيهم أكثر من عشرين اسما وصفه ، وهي كالأتي :

بمعنى " الأماكن المرتفعة أو التلال المرتفعة " ، وذلك فسي (۱) ایاوت العصر البطلمي (١)

\* عين المعبود رع \* معبود الشمس أي تنعت رعايته وحمايتـــه (۲) ارت رع الدائمة ، من العصير المتأخر . (٢)

Wb. 1, 107, 11,

Herodote - Theydide, Oeuvres Completes, texte presente, (1) traduit et annote par A. Barguet, Paris 1964, p. 155 (35). Wb. 1, 26, 13. (Y)

| لها ا <b>ل</b> معتى نفسه . <sup>(١)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | (۳) وجات انت رع                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| بمعنى ' أرض المنتجات (الزراعية) ' أو ' بلاد البوصنين '<br>من العصر البطلمي .(٢)                                                                                                                                                                                    | (؛) استی                                                   |
| بمعنى " ( بلاد ) المقصورتين للوجه القبلى والبحرى " مــــن عصر الدولة الوسطى . (۲)                                                                                                                                                                                  | (°) إنرتى<br>-                                             |
| أرض الضفتين أى ضفتى النيل ، من الدولـــة القديمـــة فــــي تصوص الأهرام .( <sup>;</sup> )                                                                                                                                                                          | (۲) ادبو <i>ی</i><br>نا                                    |
| ضغتي المعبود حورس من عصر الدولة الوسيطى وعصر<br>الأسرة الثاملة عشرة . <sup>(م)</sup> وفي العصر البطلمي يقال البو –<br>حر " " ضفاف حورس " . <sup>(١)</sup>                                                                                                          | · ·                                                        |
| أى " العين " عين المعبود حورس الحامية من العصدر المتأخر والعصر البطلمي .(٧)                                                                                                                                                                                        | (^) وجات                                                   |
| أى " المضيئة بنور شمسها الساطعة دائمها ، مسن المصدر المتأخر والعصر البطلمي .(^)                                                                                                                                                                                    | (٩) باکت                                                   |
| * أرض منتهات ( المناجم والمصاجر ) * من العصر البطلمي .(٩)                                                                                                                                                                                                          | (۱۰) بیا                                                   |
| Meeks, Alex. 11, p. 113.  Wb. 1, 127, 10; Sauneron, la Porte Ptolemaique of Mout `a Karnak, le Caire (1983), p. Wb I, 148, 1.  Wb I, 153, 3.  Wb I, 153, 7.  Sauneron, op. cit., pl. 7 texte 4, 1.5.  Wb I, 402.  Meeks, Alex. 11, p. 20; Wb. I, 425, 18; Sauneron | l. 8 texte 3, 1. 4. (°)<br>(°)<br>(1)<br>(°)<br>(°)<br>(°) |
| texte 6, 1. 42.<br>Wb. I, 442, 5.                                                                                                                                                                                                                                  | (°)                                                        |

| " الأرض " أو " البلد " أى أرص مصدر كلها ، وكانت تكتب<br>بعلامة الأرض المنبسطة والمسطحة ، من عصدر الدولة<br>الوسطى .(١)                                                                          | <b>Ե</b>                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| " هذه الأرض " منذ عصر الدولة للقديمة .(٦)                                                                                                                                                       | ۱۲) تا بن                                          |
| " الأرض " بدون أداة تعريف ، وذلك في بعــــض نصـــوص<br>الأسرة التأسعة عشرة . <sup>(٢)</sup>                                                                                                     | <b>6 (17</b> )                                     |
| " أرض السواد " بالنسبة للون طينها وطميها ، مسن عصسر الأسرة الثامنية عشرة . <sup>(؟)</sup>                                                                                                       | (۱٤) با تا إن كمت                                  |
| أى " أرض القرة " أى القوة في سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم<br>فى كل ما حققوه على هـــذه الأرض ، مــن عصـــر الدولـــة<br>الوسطى . <sup>(د)</sup>                                                   | (۱۵) خېئىوت                                        |
| أى أرض عيد اليوم السادس (من كل شسهر) و هو عيد معروف منذ عصر الدولة القديمة . (١) وأصبح اسم هذا العيد مدفة تعبر عما كان يسود بين أفراد المجتمسع الواحد مدن احتفالات وبهجة في العصر البطلمي . (٢) | (۱۹) سنوت                                          |
| وهي أكثر القد ميات تعبيرا عن طبيعة أرض الوادى                                                                                                                                                   | (۱۷) کنت                                           |
| Meeks, Alex. I, p. 410.  Meeks, Alex. I, p. 410; t. 111, 318.  Meeks, Alex. 111, p. 318.  Meeks, Alex. 111, p. 318; Wb, V, 126, 15; 216, 1  Wb. 111, 270.  " " " " " " " " " " " " " " " " " "  | (۵)<br>(۲) ويقرأ أيض<br>القمرية، وار<br>ونبيت، راج |

الزراعية فهى تعنى الأرض السوداء ، وعرفت هذه التسمية في عصر الدولة القديمة .(١)

وعرفت هذه التسمية عند اليونانيين تحت اسم "خميا " والتي تعبر عن الأرض الزراعية الخصبة (١) ومنها جاءت التسمية كيمياء ، وأطلق العرب فيما بعد على أرض مصر التسمية نفسها "أرض السواد" ، وقد استخدم هذا الاسم بكثرة في النصوص المصرية منذ عصر الدولة القديمة حتى نهايسة العصر الروماني .

(١٨) تار كمت " أراضى المود " من عصر الدولة الحديثة . (١)

(۱۹) تاري "الأرضين" أي أرض الوجهين القبلي والبحري من عصــر الدولة القديمة (نصوص الأهرام). (ا)

أو تامحو " الدائنا " وتاشمعو " الوجه القبلى " ، من العصر المتأخر و العصر البطلمي . (٥)

أى " الأرض المحبوبة أو المفضلة " وهي تسمية تعبر فسي الواقع عن ارتباطهم بهذه الأرض الخيرة بفضل نيلها ومنتجات أرضها الوفيرة . وقد استخدم هذا الاسم بكثرة فسي النصوص . وعرف ابتداء من الأسرة الحادية عشرة وبكثرة خلال الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها .(1)

(7)

| Wb. V, 126, 7.                                      | (1)         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Meeks, Alex. I,p. 398; t. 111, p. 310.              | <b>(</b> Y) |
| Wb. V, 126, 17; 221, 2.                             | (7)         |
| Meeks, Alex. I,p. 411; t. 11, p. 406; Wb. V, 217,1. | (٤)         |
| Wb. V, 224, 10; 227, 4.                             | (°)         |
|                                                     |             |

Meeks, Alex. I,p. 411; t. 11, p. 407; Wb. V, 223,3.

" المحمية وهي من أجمل الصفات المعبرة ، أي المحمية بغضل بواعد أبناءها بغضل رعاية المعبودات لها ، والمحمية بغضل سواعد أبناءها وقوة جندها ، والمحمية بغضل المواقع الجغرافية التي تحييط بأرض الوادي من الشرق والغيرب والشيمال والجنوب ، وعرفت هذه التممية من عصر الأمرة التاسعة عشرة .(١)

و نعلم من النصوص أن مدينة منف كانت تسمى بوجه عام "حوت - كما - بتاح " مقر قرين بناح " وهو الاسم الذي كان يطلق على معبد المعبود بتساح في منف . وطبقا لنظرية مقبولة حرف الإغريق هذا الاسم السي Aegyptos ومنها جاءت النسمية Egypt في اللغات الأوروبية .(٢) ويرى بعض العلماء أن هذه التسمية

\_\_\_\_\_\_

Meeks, Alex. 111, p. 134; Wb 11, 160, 16. (۱) عن بعض هذه التسميات التي أطلقت على أرض مصر ، راجم :

. 78 - 78 . LA I, p. 76 - 78 عن هذه الأسماء ، راجع : د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة ، الجزء الأول ، ص ١٣٩ - ١٤٤ . وناقش د. عبد الحليم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصرية القديمة ، ص ٢٥١ د. عبد الحليم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصرية القديمة ، ص ٢٥١ مصر اشتق من الكلمة المصرية mdr التسى تعنسي الحائط أو الجدران (راجع : د. عبد الحليم نور الدين : المرجع السابق ، ص ٢٥٢) ولكن في رأينا أن هذا الاشتقاق غير صحيح لأن المصريين القدماء استخدموا هذه الكلمة في نصوصهم منذ عصر الدولة الوسطى والأسرة الثامنية عشرة بمعني حائط ولم يستخدموها للتعبير عن بلادهم أو أرضيه ، (راجع : 7 - 6 . Wb 11 . 189 ) .

Gauthier, DGI, p. 12 et, p.111; Naville, JEA9 (1917), (Y) p.229- 30.

الأوروبية ربما كاتت مثنقة أساسا من الكلمة المصرية القديمة " آجب " (١) التي تعسر عن مياه النيل أو فيضائه . وهو احتمال مقبول أيضا . وهذا يعنى أن التسمية إيجيت كلمة ذات أصل مصرى قديم .

أما عن التعمية مصر قيبدو أنها ذات أصل قديم أيضا ومعروفة منذ القسرن الثالث عشر ق. م . في بعض مصادر الشرق الأدنى القديم ، ففي أرشيف بوغياز كوى ( التي تقع شرق أنقره ) والذي كشف عنه أعيوام ١٩٠١ - ١٩٠١ ، ١٩٠١ - ١٩١١ - ١٩١٢ نجد أن معظم الخطابات كتبت بالخط المعماري البابلي ، وهيو خيط اللغية الدبلوماسية التي كانت شائعة ومتداولة في بلاد الشرق القديم ، وقد ورد فيها اسم الملك رمعيس الثاني ( ١٢٩٠ - ١٢٢٣ ق. م ) مرتبن . وكان يلقب بلقب " لوجال كور ميسري ( Misri ) أي الملك الكبير ملك أرض مصر " (١) وهذا يعد في رأينسا أقدم ذكر لاسم مصر في النصوص القديمة .

وورد في المصادر الأشورية في القرن الثامن ق. م . في نصيبوص من عصر الملك تيجلات بلاصر الثالث ( ٧٤٠ - ٧٢٨ ق. م. وسرجون الثاني ( ٧٢٢ - ٧٠٥ ق. م ) اسمين أثارا مشكلة بين العلماء . فتذكر هذه المصادر أن ملك أشبور تلقي جزي من " برعو ملك مصرو " كما ذكرت أيضا أنه تلقى اثنى عشبر جوادا كبيرا لا مثيل لها هدية من " اوشلكاني ملك مصرى " كما أشارت إلى مدينة اسمتها " نخل مصر ", ويرى د. صالح أن هذه الأسماء لم تكن لها صلة باسبم مصبر . وأن النصوص الأشورية ذكرت اسم " برعو ملك مصرو " مع روساء البادية مثل سمسي ملكة أريبي ، ويشع امر السيئ ، مما يعني أن بلاد مصرو كانت من مناطق البادية أو أنها كانت قريبة من البحر الأحمر ومن الحدود المصرية . أما عن " اوشلكاني ملسك مصرى " فيرى د. صالح أيضا أنه اسم محرف لاسم عربي مثل سلحان وليس اسبما لملك مصرى لأن مصر لم تشتهر بالخيول الكبيرة التسبى أشسارت إليسها نصسوص

R. el Sayed, BIFAO 76 (1976), p. 96. (1)

Edel, LA 111, p. 483. (Y)

سرجون الثانى . <sup>(۱)</sup> أما عن المدينة التى تحمل اسم مدينة " نخـــل مصـر " فيمكـن ترجمتها بمعناها الآشورى بمعنى " قناة مصر ، أو سيل مصر أو نهر مصر " فـيرى د. صالح كذلك أنها كانت جزءا من وادى العريش أو جزءا من خليســج الســويس أو جزءا من واد قريب من رفح أو اسم له صلة بقرية النخل في شبه جزيرة سسيناء . (۱) وفي رأينا أن كل هذه الأسماء أو التسميات ما هي إلا صدى لاسم ميسرى الـذى ورد في مصادر بوغازى كوى ،

وكما نعرف فإن الأشوريين قد غزوا مصر ثلاث مرات ، وقد جاء اسمها في النصوص الأشورية ، فيذكر اسرحدون ( ١٧١ ق. م ) في أحد نصوصه ("):

" لقد تغلبت على أرض " موسرى " ( الوجه البحرى ) وأرض " بانورسي (أ)

( مصر العليا ) وأرض كوش " .

كما حدثتا أشور بانيبال عن الغزوة الأشورية الثالثة ( ١٦٤ ق. م ) فيقول : وفي حملتي الثانية توجهت إلى " مصور " ( مصر ) وكسوش ( النوبة ) وسسمع النداماني ( تانوت آمون ) عن حملاتي وانني وطئت أرض مصسر ، فسترك منف و هرب إلى طيبة لينقذ حياته " .(\*)

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) د. عبد المزيز صالح : الشرق الأدنيسي القديس ، الجنز ، الأول : مصدر والعراق ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٥٢١ .

<sup>(</sup>٣) راجع الترجمة في وولتر إمرى : مصر وبـــلاد النوبــة ( ترجمــة تحفــه حندومـة ) ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشــر ، ١٩٧٠ ، ص ١٢٨ ؛ د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة : الجزء الأول ، ص ١٤٥ حاشية ) . . . . .

niwt rsyt = Wb 11, ) ربما يقصد بهذا الاسم اسم مدينة طيبة الجنوبية (٤) . ( 212, 4

<sup>(</sup>٥) راجع الترجمة في المرجع السابق ، ص ٢٣٠ .

کما ذکر اسم مصر فی نصیبوص نیابو بلاصیر الشالث ( ۱۰۱ ق. م ) و نابوخذ نصر ( ۱۰۸ – ۱۷۰ ق، م ) وکتب : مو – صری ، مو – سرو ، مسی – میر ( مرتین ) .(۱)

وهذاك لص هام جاء فيه ذكر اسم مصر ، وهو نص كتب على تابوت مسن الخشب بالخط المعينى ويخص أحد التجار المعينيين زيد ايل ، الذى عاش فى عصسر بطلميوس الثاني ( ٢٨٥ ق. م ) أو بطلميوس السائس ( ١٧٢ ق. م ) وقد دفن هسدذا التاجر في سقارة ، وعثر على تابوته هناك وهو محفوظ الأن بالمتحف المصرى تحت رقم SS 27/B4 ويُتحدث في هذا النقش عن معاملات تجارية بينه وبين كهنة المعابد المصرية وكيف انه كان بمد هذه المعابد بمقادير من المر وقصب الطيب مقابل أقمشة مصرية وذكر اسم مصر مرتين وكتب بالخط المعينى " م ص ر " .(١)

وذكر اسم " مصرايم " حوالي ١٨٠ مرة في كتابات العهد القديم .(٢) ويعني

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ العسرب القديسم ، ص ۲۳۰ ؛ ألسن جاردنر : عصر الفراعنة (ترجمة د. نجيب ميخانيل ومراجعة د.عبد المنعسم أبو بكر ) ، ص ۳۷۳ حاشية (٤) ؛ حياة ايراهيم : نبوخذ نصسر الثاني ، المؤسسة العامة للأثار والمتراث ، بغداد ۱۹۸۳ ، ص ١٢ حاشية (١٤) ، ص ٢٧ حاشية (٢٧) .

أمل بيومي مهران: دراسة تاريخية للعلاقات بين الجزيرة العربيسة وبسلاد الشرق الأدنى القديم خلال الألف الأول قبل الميلاد، رسالة دكتوراة شسير منشورة - كلية الأداب - جامعة الإسكندرية ١٩٩٦، ص ٢١ - ٦٣.

Posener, Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne, p. (7) 108 – 109; Fontinoy, CdE 64 no 127 – 128 (1989), p. 90 – 97.

هذا الاسم "الحد أو الحاجز أو المكان الحصيان أي المكان المحملي أو البلد المتمين " . (') وهذا ما يتفق تماما مع الأسم الأخير الذي أطلقه المصربون القدماء على بلادهم ، وأشعر إلى مصر وأرضها عدة مرات في آبات القرآن الكريم ، فقد ذكرت التسمية : مصدر حميس مسرات (') ، وذكرت باسم " الأرض " خمسة عشير مرة . (') وهو اللفظ نفسه الذي أطلقه المصربون القدماء على أرضهم بمحسي " بانا "

وعندما تعرض أغلب المفسرين والمؤرخين والأخبساريين العسرب لأسم مصر ، فالبعض ذكرها بالتسمية نفسها ، الني جاءت في آيات القرآن والبعض الأخسر أعطى تفسيرات مختلفة لأصل النسمية مصر من الأسم مصرايم بن بيصر بن حام بسن سبدنا بوح فقد جاء عند القرماني مثلا ( 9٣٩ – ١٠١٩ هـ ) ( ١٥٣٢ – ١٦١٠ م ) . في الفصل العاشر في ذكر ملوك مصر قبل الطوفان وما لسبهم مسن الأثار والبنبسان نقرا (أ): "ذكر أهل التاريخ أن بني آدم عليه السلام لما بغي بعضسهم على بعسض وتحاسدوا وتغلب عليهم بنو قابيل تحول ( نقراوش الجبار ) بن مصرايم بن مركابيل بن رواييل بن عرياب بن آدم عليه السلام في نبف وسبعين رجلا جبابرة يطلبون موضعا ينقطعون فيه عن بني آدم عليه السلام في نبف وسبعين رجلا جبابرة يطلبون موضعا وحسنه أينه عن بني آدم عليه السلام فلما نزلوا على النبل ورأوا وسعة البلد وحسنه وحسنه أبيه مصرايم " .

وفى الغصل الحادى عشر فى ذكر ملوك مصر بعد الطوفان نقراً (°): "أجمع أجل الأثر على أن أول من ملك الديار المصرية بعد الطوفان مصرايم بن ببصر بن حام

 (٤) القرماني : كتاب أخبار الدول وأتار الأول في التاريخ ، عالم الكتب سبروت ، ص ٣٧٧ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعراق ، طبعة ١٩٦٧ ، ص ٢٦٠ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصريب في العصر اليوناني والروماني – المجلد الشاني ) ، ص ٢٢٧ ؛ وأيضا : Posener, op. cit., p. 97 -- 98

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآيات: ١٢٧، ١٢٩؛ يونس: الآيات: ٨٣، ٨٨، يوسف: الآيات: ٢١، ٥٥، ٥٦، ٧٣، ٨٠؛ الشعراء: الآيــة: ٣٥. القصيص: الآيات: ٤٤، ٥، ٦، ١٩، ٣٩،

ابن نوح عليه السلام وذلك بدعوة سبقت له من نوح جده لولده حام .(١) وجاء ذكر اسم مصر في أكثر من حديث لسيدنا رسول الله :

" منتفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم صهرا وذمة " ، " إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيغا فذلك الجند خسير أجنساد الأرص لأنهم في رباط إلى يوم القيامة " ، " مصر أطبب الأرضين ترابا وعجمها أكرم العجم أنسابا "(٢) ، " مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قصمه الله " . (٦)

وأخيرا جاء في أمان العرب: "والمصر: الحاجز والحسد بين الشبيئين والجمع مصور " .(١)

## إلى أن جنس كان بنتهى الإنسان الهصري الأول (؟) :

منذ العصر الحجرى القديم ، أى منذ أقدم العصور التي ترجع إليها بالنسبة لعصور ما قبل التأريخ بوجه عام، كان الإنسان يسكن وادى النيل، ولكن ليسس من السهل معرفة أو التأكد من أى جنس كان بنتمى هذا الإنسان الأول – ( لم نعثر حتسى الأن عنى بفايا أدمية مؤرخة من هذا العصر ) . ولا نستطيع ليضا معرفة – هل هسذا العنصر من السكان ، استمر في حياته بين هؤلاء الذين كانوا يعيشون في ولاى النيسل في بداية العصر الحجرى الحديث ، ولكن من المحتمل على اية حال ، أنه إذا وجسدت بعض هذه العناصر الإنسانية في بداية العصر الحجرى الحديث ، فلابد أنها قد اندمجت مع عناصر المهاجرين الجدد .

(۲) الكندى: فضائل مصر تحقيق ليراهيم العدوى وعلى عمر، مكتب ة وهب، القاهرة، ودار الفكر بيروت ١٩٧١، من ٢٦، ٢٧، ٢١، يقوت العمسوى: معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر بيروت، المجلد الخساس ١٩٨٤، ص ١٣٨.

(٣) وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة : بلد مصر خزانة الله ، فمن أرادها بسوء قصمه إلله، راجع الكندى : المرجع السابق ، ص ٤٦ .

(٤) أبو منظور الأفريقي : لسان العرب ، دار صادر للطباعسة والنشر - دار بيروت للطباعة والنشر ، المجك الخامس، بيروت ١٩٦٨ ، ص ١٧٠- ١٧٢ .

<sup>(</sup>۱) نجد التفسير نفسه عند البعقوبي : تاريخ البعقوبي ، المجلد الأول ، دار صادر بيروت ، ص ١٨٥ باقوت الحموى : معجم البلدان ، دار صادر بسيروت، المجلد الخامس، ص ١٦٧، ١٣٩ القزويني : أثار البلاد ولخبار العبلد، دار صادر بيروت ص ٢٢٣؛ أبو الغدا : المختصر فــــى أخبسار البئسر ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، المجلد الأول، ص ٢٥؛ ابن ظهيره : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية القاهرة ، من ٢ - ٢ ، ٢٤ - ١٠ المناب الهامرة الهيئــة المصرية العامة الكتاب المعرو، الهيئــة المصرية العامة الكتاب. القاهرة، ص ٢ - ٢ ، ٢٥ - ٢٠ .

وفى الواقع، أن بداية العصر الحجرى تقابل فترة جفاف الطبيعة فى شهمال أفريقيا وشرقها، وقد بدأت الأجناس التى كانت تتنقل فوق الهضبة الصحراوية في العصر الحجرى الفدم الأعلى ، تميل إلى الهجرة والتجمع حول نقاط المياه. ويرجع إلى هذه الفترة – بدون شك – أول استيطان حقيقى المسكان في مصر. وإذا أن نتخيل ما حدث، فليس هذاك وحدة متجانسة، ولا نستطيع القول بأن سكان مصر الأصلييسن قدد انتموا في أي فترة من الفترات إلى جنس نقى موحد، ولكن يمكن القول بأن العنصر الأساسى والرئيسي المسيطر على هؤلاء السكان، كان بالضرورة من (أصل أفريقي) وكان العنصر الغالب بصغة دائمة هو العنصر الحامى ، أي العنصر القريب من سكان شمال أفريقيا وشرقها مثل البربر من ليبيا، الذين ينتمون البهم حاليا قبائل "التسوراج شمال أفريقيا وشرقها مثل البربر من ليبيا، الذين البجاء Bedjas "من شرق أفريقيا .

ويبدو أن هذا العنصر الحامي، لم يحافظ على نقائه أو على الأقل بقى نقيا، فلابد أن عناصر سامية قد اختلطت به منذ البداية، وقد جاءت نلك العناصر من الشمال عن طريق شبه جزيرة سيناء، ومن الجنوب وهذا من المحتمل جدا، عن طريق البحسر الأحمر، وصحيراء الجزيرة العربية ويذكر "د. أحمد فخرى "قاتلا: "روى قدماء المصريين في العصر المتأخر لبعض الرحالة أنهم جاءوا من الشرق والجنوب ، وأنهم علموا الحضارة لمن كانوا في البلاد وأخضعوها لمطانهم ". وفي الواقع أن هذه الأقوال قائمة على ما نذكر، الأساطير المصريسة من أن المصريين كانوا ينتمون إلى أنباع المعبود حورس. وأن هؤلاء الأثباع جاءوا من الشرق والجنوب وعلموا المصريين الأصليين الحضارة وأخضعوا البلاد السيطرنهم .(١) وقسد

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فخرى ؛ دراسات فى تاريخ الشسيرق القديسم، ۱۹۵۸، ص ۱۹۹۰ من ۱۹۱۹، ويقول د. علاب ود. ى. الجوهرى فى كتبهما ؛ الجغرافيا التاريخيسة، ۱۹۷۰، ص ۱۹۳۳-۱۳۵. و السكان الأوائل فى مصر كانوا ينتمون إلى نفس المجموعة التى ينتمى إليها سكان شرق أفريقية وشمالها أى سلالة البحر المتوسط الذين انحدر منهم أيضا البجاء الصوماليون الحاليون، ومن ثم كسلت نشأة المصريين فى عصر ما قبل الأسرات نشأة محليسة، غسير أن الولاى بسبب خصبه اجتنب كثيرا من الهجرات على مدى التاريخ الطويسل، نقسدم الليبيون من الشمال الغربى، وتسرب الساميون من الشرق، بالإضافة إلى ذلك جاءت هجرات متعددة إلى مصر من الجنوب والجنوب الغربى حيث حملست اليبة الولاى الولاى العناصر النوبية وأيضا الليبية .

بالغ بعض المؤرخين في الهجرة السامية ، ولكنها في الواقع سرعان مسا اختلطت بالمناصر الحامية ، ويمكن إضافة بعض العناصر النوبية التي كسانت قليلسة العدد ولكن كان لها وجود وتأثير أيضا . ومنذ عصر الدولة القديمة ، كان سكان مصسر يمثلون أجناسا حامية اختلطت بها بعض العناصر العمامية والنوبيسة . ولسم يتغسير هؤلاء الممكان قط على مر آلاف السنين ، وليس من النادر أن نجد اليوم عند بعسض مزارعي مصر العليا ، ذلك العنصر المصرى القديم .

وبناء على ذلك يمكن القول بأن غالبية سكان مصر ، كـانت مـن أصـل أفريقي ، وإن كانت ذات بشرة بيضاء . أما العناصر السامية من ناحية والعنساصر الزنجية من ناحية أخرى، التى استطاعت أن تختلط بالسكان، فلم تكن كثيرة العـدد، بحيث يصبح في مقدور ها تغيير المظهر العام والسمات الخاصة بالسكان ،

وليس من السهل ، بل ومن الصعب تحديد تعداد سكان مصر القديمة ، ولكن إذا اعتمدنا على الوثائق المكتوبة من العصر البطلمي – الروماني ، يمكن القول بسأن سكان مصر كانوا يبلغون حوالي سبعة مليون نسمة .(١) ويمكن اعتبار هـــذا الرقــم

<sup>---</sup> وفى النصف الثانى من الألف الرابعة ق. م . وفدت مرجـــة جدبــدة مــن الهجرات المعامية مكنت بادئ الأمر صعيد مصــر فــى عصــر اســتخدام المعادن ، غير أنها استمرت بعد ذلك فى الوجــه البعــرى ، وهكــذا بــدأ المصريون كجماعة مولدة يكونون وحدة جنسية أو صفات جنسسية خاصــة بهم " .

Valbelle, les Recensements dans L'Egypte Pharaonique des troisieme et deuxieme millenaires, CRIPEL 9 (1987), p. 33-52; Vercoutter, op. cit., p. 26. ويذكر محمد رمزى: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عيهد قدسياء الأمصريين إلى مننة ١٩٤٥، النهيئة المصرية العامة للكتاب، القسم الأول، ١٩٤٥، ص٠٦ وكان المصريون من الفراعنة يتراوحون من ٦ إلى ١٢ مليونا من الأنفس.".

' كحد أقصى ، ونعلم من ناحية أخرى أن مصر عرفت طوال عصورها التاريخية ، فترات زاد فيها عدد السكان نتيجة الإقامة مدن جديدة . أو تعرضت لنقص في عدد السكان كما تحدثنا عنه بعض النصوص .

ومهما يكن من أمر ، فإذا كان عدد سكان مصر يبدو ضعيفا إلى حد ما ، إلا أنها تتشابه فى ذلك مع الحضارات الأخرى فى العالم القديم . وسوف نرى فيما بعد أن هذا النقص فى عدد العكان ، سوف يمثل عامل ضعف كبير بالنسبة لمصر ، عندما كان عليها أن تواجه الكتل البشرية الضخمة فى الإمبراطوريات الأسيوية المتحدة .

## وأطلق المصدريون القدماء على أنفسهم الأسماء الأنتية :

- رمث " الناس أو العامة " ، من عصر الدولة القديمة ( نصسوص الأهسرام )(1) وكان هذا اللفظ يعبر عن " المصريين أنفسهم " أو عن " المواطنين بوجه علم " وأحيانا كان يطلق على طبقة النبلاء اسم رمث عاو أى " الناس العظماء " .(1)
  - رمثوان باتا " أهل الأرض " من الأسرة العشرين . (<sup>٢)</sup>
  - كمت " ذوى البشرة السوداء " من الدولة الوسطى .<sup>(1)</sup>
    - كمتيو نفس المعنى السابق من العصر البطلمي .<sup>(ه)</sup>
  - رمت إن كمت " أهل الأرض السوداء " من الدولة الوسطى .<sup>(٦)</sup>

| Wb. 11, 421, 9; Meeks, Alex. I, p. 216. | (1) |
|-----------------------------------------|-----|
| Meeks, op. cit., I, p. 216.             | (7) |
| Wb. 11, 423, 10.                        | (7) |
| Wb. V, 127, 20.                         | (4) |
| Wb. V, 128, 1.                          | (0) |
| Wb. 11, 423, 9; V, 127, 14.             | (7) |

# 7 Y 7

| إمى تامري " الذين على الأرض المحبوبة " من العصر البطلمي .(١)                                                          | -                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| عنخو نب نوتا لن تامرى " كل أحياء الأرض من الأرض المحبوبـــة " مــن عصر الدولة الحديثة . (١)                           | *                 |
| تابر عا ' أرض فرعون ( الملك أو الحاكم ) ' من عصر الأسرة الناسعة عشرة .(١)                                             | н                 |
| با تا إن برعا نفس المعنى السابق . <sup>(١)</sup>                                                                      | -                 |
| هنممت نو بكات " شعب أو أهل مصر " من العصر البطلمي .( <sup>4)</sup>                                                    | -                 |
| وكان المصريون القدماء يعبرون عن اللغـــة أو اللهجــة التـــى يتحدثـــون<br>ويكتبون بها بثلاث تعبيرات أقدمها :         |                   |
| را إن كمت ، ويعنون بهذا التعبير " لسان ( أو حديث أو لغة ) أهــل الأرض السوداء " من عصر الدولة الوسطى . <sup>(1)</sup> | •                 |
| مدت إن كمت ' كلام (أو كتابة) أهل الأرض السوداء " من عصر الدولة المديثة .(٢)                                           | -                 |
| Wb. V, 223, 12.                                                                                                       | (1)               |
| Wb. V, 223, 11.                                                                                                       | (٢)               |
| Meeks, Alex. 111, p. 318.                                                                                             | (٢)               |
| Meeks, Alex. 111, p. 318.                                                                                             | (٤)               |
| Wb. 111, 114, 13.                                                                                                     | (0)               |
| راجع أيضا : د. رمضان عبده : حضارة مصر القديمة ، الجزء الشاني ،                                                        |                   |
|                                                                                                                       | (7)               |
| Wb. 111, 391, 25; V, 127, 15.                                                                                         | $\mathcal{L}_{A}$ |
| Wb. V, 127, 16.                                                                                                       | (Y)               |

- مدت رمث إن كمت ' كلام (أو كتابة) أهل الأرض السوداء ' من عصـــر الدولة الحديثة أيضا .(١)
  - وكانوا يطلقون على ما نعرفه الآن بالكتابة الهيروغليفية ، التسمية :
- مدونثر بمعنى " الكلام المقدس أو الأقوال المقدمة " إثنارة إلى قداسة أصلها وإكبار أ لأصحاب الفضل في اختراعها والتسطير بها لأول مرة (١) ، وقد عرفت هذه التعمية منذ عصر الدولة القديمة في نصوص الأهرام .(١)
- مش إن مدو نثر بمعنى " كتابة الكلام المقدس " ، وقد عرفت هذه التسمية في العصر المتأخر .(١)

وكان كلمنت الممكندرى الذى عاش بين أعوام ١٥٠ و ٢١١ ميلادية هو أول من استخدم لفظ هيروغليفية ، وهو لفظ مكون من كلمتين hiero بمعنى مقسدس ، وglypho بمعنى كتابة نقش أو حفر ، أى النقش المقدس أو الكتابة المقدمة .

وعلى ذلك فإن القدسية هنا في وصف الكتابة الهيروغليفية ليست من وحسى كلمنت السكندرى ، ولكنها كانت نابعة من عقيدة المصريين القدماء أنفسهم من التسمية المصرية الأصل مدو نثر .

ونود أن نشير هذا إلى الاستخدام الساند إلى كلمة قبط أو قبطى في الكتابسات والأحاديث المفتلفة والتي تستخدم عادة للإشارة إلى المسيحيين المصريين أو إلسي دور

Wb. V, 127, 17. (1)

د. عبد العزيز صالح ؛ العرجع السابق ، ص ۲۲ ؛ د. أحسد بسدوى –
 د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم فسي مصرر ، ص ۱۹۸ حاشية
 (١) .

Wb. 11, 180, 13. (r)

Wb. 11, 181, 1. (5)

العبادة الخاصة بهم ، لأن كلمة قبطى لا تعنى " المعيدى " لأن الأقيساط هـم مسكان مصر الأصليين منذ آلاف العنين . كان اليونانيون هم أول من اطلق أفظ " ايجبتيـوس Aigyptios " على سكان البلاد الأصليين ومنها جاءت كلمة "جيبتيوس- Gyptios" التي حرفت إلى " كربتوس - Coptos " أي قبط .

ثم أصبحت المعسيحية دينا رسميا في عصر ثيو دروسيوس عسام ٣٩٢ - ٢٩٤ ميلادية . (٢) ولم يكن هناك عصر مستقل يمكن أن يسمى بالعصر القبطى حكسم فيه المسيحيون مصر مستقلين . فالمسيحية دخلت على جميع سكان مصر من مسلالة المصريين القدماء . وقد اعتنق سكان مصر كلهم تقريبا الديانة المسيحية . فقد عساش المسيحيون أولا تحت الحكم الروماني والبيزنطى ما بين النصف النساني مسن القسرن الأول حتى منتصف القرن المعابع الميلادي ، وحين فتح العسرب مصسر عسام ، ٢٠٤ وجدوا أن الرومان يطلقون التسمية نفسها "كوبتوس " (أي قبط) على كسل سسكان البلاد الإصليين وعلى كل مصرى . واعتقد العسسرب أن الكلمة إنعسا تشسير إلى المسيحيين ،

وحين دخل الإسلام مصر اعتنق العديد من الأقباط الإسلام وظلل البعض المديد من الأقباط الإسلام وظل البعض المربى الأصيل الذي فتح مصر فلل الأخر على دينه المسيحى . أما الجيش الإسلامي العربي الأصيل الذي فتح مصر فلل ذلك الوقت فلم يكن يمثل إلا أقلية ، حيث تراوح عددهم ما بين الثمانية ألاف والأتنسى عشر ألف مقاتل .

ولم يبق منهم في مصر الكثير بل اشترك معظمهم في الفتوهات الإسسلامية انشى توالت على البلدان الأخرى المجاورة مما يعنى أن المصرييسسن حسافظوا علسى

<sup>(</sup>۱) جيلان عباس: آثار مصر القديمة في كتابات الرحالة العرب والأجانب، الدار المصرية اللبنائية ، ۱۹۲۲، ص ۱۹۲۱ حاشية (۱۰) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦١ حاشية (١١) .

أصالتهم بما فيهم من ظل على مسيحيته ومن دخل الإسلام.

وأصبح لفظ قبطى يشير في العصر الحديث إلى معنى ديني أكثر من معنساه الجغرافي ويشير إلى المعديدي ومعتقداته ومنشآته .

ولكن من أين جاءت كلمة ايجبتيوس أو جبنيوس أو كوبتوس أو قبط التسمى أطلقها اليونانيون القدماء على سكان مصر الأصليين ، هناك احتمالان : الأول أما أن تكون كلمة جبتيوس هي اختصار للكلمة المصرية القديمة : "حوت - كا - بتاح والتي تعنى "بيت - كا - بتاح وهم اسم المقصورة الرئيسية لمعبد المعبود بتساح بمنف التي كانت العاصمة . وقد وردت الكلمة على لسان اليونانيين محسورة حيث أصبحت "كا -- بيتوس " ومنها جساءت كلمه ايجبتيسوس بمعنى : مصسرى - أمسم المصرى ساكن العاصمة واختصرت ايجبتيوس إلى كوبتوس بمعنى مصر -- Egyptian (ا) أي قي كلا التعميتين خفف حرف E (ا)

والاحتمال الثانى هو أن التسمية ايجبتيوس هو اسم أطلقه الإغريق على النيل وأرض النيل معا منذ عصر هوميروس على أقل تقدير ثم أصبح فيما بعد يشسير إلى مصر كلها ، وبعد ذلك كتبه الرومان " ليجبتيوس " وأن أقرب المسميات المحتملة للاسم " ليجبتيوس " هو الاسم المصرى القديم " آجب " أو " آجبى " والذي يعنى فسى اللغة المصرية القديمة " الفيضان ، سيل ، فيض " أو " فيض في الخيرات " . (1) .

<sup>(</sup>۱) عن كلمة قبطى بمعنى "مصرى " قديما ، راجع : منير شكرى : قواعد اللغة القبطية ، الإسكندرية ، ۱۹۹۹ ، ص ۱۹۹۹ ، ص ۱۹۹۹ ، المرجع السلبق ، ص ۱۹۸۸ ماشية (۱۲) .

<sup>(</sup>٢) جيلاني عباس: المرجع السابق، ص ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٣) يوجد في اللغة المصرية القديمة الاسم " جبتيو " الذي يقابله فسي القبطية كربتوس ويقصد به مدينة فقط في مصر العليا ، راجع : Černy, Coptic Etymological Dictionary, Cambridge, 1976, p. 345.

Meeks, Alex. I,p. 10; t. 11, p. 11; Wb I, 22, 10-15. (5)

ثم شاع هذا اللفظ في اللغات الأوروبية الحديثة منها الإنجليزيـــة وانفرنســـية والألمانية وغيرها بمعنى " ايجبيت -- Egypt " .

وهناك رأى ثالث يرى أن كلمة الجبيتوس - Aigyptios هى كلمة يونانية يرجع اصلها إلى كلمة كريتيه تنطق كوبيتيو ظهرت فى النصوص الكريتيه المعروفية وترجع إلى حوالى عام ١٥٠٠ ق. م. أى قبل أن يظهر الإغريق بعدة قسرون وكلمية كوبيتيو ترجع فى اصلها إلى الاسم المصرى القديم حوت - كا - بتاح الاسم السذى يعبر عن معبد مدينة منف عاصمة مصر ، وكان سكان جزيرة كريت يترددون علسى هذه المدينة فى ذلك الوقت التجارة ، ومن كلمة اليجبيتوس اليونانية اشتشت كلمة كبتسى أى تبطى التي أطلقها العرب على الشعب المصرى ، ومن هذا يتضم الخطأ بأن كلمة قبط تعنى مكان مصر المسيحيين فقط ، لأن كبتى كانت تطلق على كل مصرى قبل دخول الإسلام مصر . (1)

(١) جيلان عباس: المرجع السابق ، ص ١٦٨٠.

# الفصل الخامس عصور ما قبل التأريخ (أو فجر التاريخ ) المحمور الحجرية وظهور المحلات والمراكز السكانية وبداية التاريخ وميلاد الحضارة

( من الصعب تحديد بداية زمنية لها وربما استمرت أكثر من أربعة آلاف عام )

\_\_\_\_

العسور الحجرية

أنجر العصور المجرية:

ساعد جفاف أرض مصر وخاصة في الأمساكن البعيسة والمرتفعسة عين الفيضان ، على حفظ ما في باطنها من أثار في حالة جيدة وقد اعتمدنا كثيرا على تلك المصادر الأثرية لدراسة الجانب المادى للحضارة النيلية حتى فجر عصر الأمسوات . وقد قام بعض العلماء بعدة أبحاث علمية عملية في أماكن متعددة وخاصة في صعيسد مصر ، جعنتنا نتعرف على الأدوات الحجرية التي كان يستخدمها الإنسان الأول ، الذي سبق الإنسان المصرى الذي عاش في انعصور التي تعسانيت ، أي العصسور التاريخية . وقد بدأ الاهتمام بعصور ما قبل التأريخ في منتصف القرن التاسع عشيد ، وصدر هذا الاهتمام عن فرنسا بوجه خاص ، لذلك أصبحت أغلب المصطلحات العلمية المستخدمة للتعبير عن مراحل هذه العصور ، مصطلحات فرنمية .

وقد تسم العلماء العممور الحجرية إلى ثلاث وحدات زمنية كبيرة تنسب جميعها إلى لفظ الحجر اليونائية "ليتوس" دلالة على غلية الأدوات والألات الحجرية طوال هذه العصور والتي تركها الإنسان في مقابره وقراه .

وأول هذه الفترات ، هي فجر المصـــور المجريـة ، وظــهرت خلالسها محاولات بدائية للإنسان ، عثر فيها على بعض القطع المجرية الضخمة ليس عليــها أي أثر لتشكيل أو تهذيب ، وعثر على الكثير منها في مرتفعات طيبة ، وقد اعـترض

بعض العلماء على وجود هذا العصر ، وأن تلك الأحجار بشكلها الحالى لم تتكون إلا بفعل عوامل الطبيعة والتعرية .

#### العصور المجرية القديمة

بذل الإنسان خلالها مجهودات معترفا بها ، وتتقسم هذه العصور إلى أسلات مراحل حتى عصر ظهور المعادن :

# أ -- العصر المجرى القديم ( العصر الباليوليثي ) : Paleolithique Periode

إن الجفاف المستمر الذي حول الغابات الكبرى فسى شدمال أفريقيسا إلسى مدرجات صدفرية ثم إلى صدراء واسعة خلال العصور البعيدة فيما قبل التأريخ . قد قضي - فيما عدا بعض نقاط فادرة للمياه - على كل أثر للحياة النباتيسة والحيوانيسة والإنسانية ، ولا نعرف أى شئ عن العصر الحجرى القديم إلا من بعسض المراكز الحصارية الصدراوية . وحتى عهد قريب اعتقد بعض العلماء أن مصر لم تعسرف العصور الحجرية ، كما كثنف عنها في أوروبا . وهذا بالطبع ليس له أساس من الصحة ، (١) فغي مصر لا يوجد فقط عصر حجرى حديث بل قديسم أيضسا . ومسن الصعب - في حدود معرفتنا الحالية - أن نتعرف جيدا على مدى الصلة بين سكان الصعب - في حدود معرفتنا الحالية - أن نتعرف جيدا على مدى الصلة بين سكان وادى الذيل في العصر الحجرى القديم والممكان في العصسور التاليسة ، لأن شروط الراهنة ، بل كان أكثر برودة ورطوبة ، وكان النيل يغطسي وقتشذ جميسع مناطق الوادي . في حين أنه لا يغطي حاليا سوى النصف ، وتبعا لذلك كانت أمساكن إقاسة السكان محدودة . وخلال نهاية العصر الحجرى القديم بدأ المطقس يميل إلى الاعتدال السكان محدودة . وخلال نهاية العصر الحجرى القديم بدأ المطقس يميل إلى الاعتدال تدريجيا حتى وصل في العصر الحجرى الحديث إلى مستوى قريب جدا للطقس في

Vignard, BIFAO 22 (1923), p. 1-76; Bovier – Lapierre, la (۱). Pale'olithique stratifie des environs du Caire (dans L'Anthropologie), Paris, Vol. 25 (1925), p. 37 – 46,

العصبور التاريخية .(١)

وقد عرفت مصر كل مراحل العصر الحجرى القديسم المدى يمثل أولسى خطوات الإنسان الحضارية وهي :

## - المعرر المجرى القديم الأسفل: " Pale'olithique Inferieur

استخدم فيه الإنسان أدوات من الحجر منحوتة نحتا بسيطا وجعل لسها حسدا قاطعا أو نصلا مدببا ، واستخدم أنواعا من الأسلحة التي تصنع من الشظايا المشدنهة المنفصلة عن حجر الصوان مثل أطراف الرماح . (١) وتتميز معظم أدواته الحجريسة ، بأنها من نوع النواة ، وينقسم هذا العصر في أوروبا إلى ثلاث مراحل :

ما قبل الشيلى Prochelleen ، العصر الشميلي Chelleen وأخميرا العصر الأشولي Acheuleen . وقد عثر على بقايا أدوات هذا العصر في مصر في منطقة العباسية بالقرب من القاهرة ، وفي الصحراء بين النيسل والخارجمة ، وفي أبيدوس ، ونجع حمادي ، وأخيرا في أسوان .(1)

# Paleolithique Moyen: العصر الحمري القديم الأوسط

استخدم ليه الإنسان أيضا أدوات مصنوعة من الشظايا الدقيقة ، المشذبة الصنع ، المدببة الأطراف ، ويعرف هذا العصر فسى أوروبا باسم الحضارة

- Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 42 43. (1)
  - (٢) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٧ .
- (٣) نسب إلى مدينة Chelles في ضواحي باريس، راجع: د. عبد العزيــز صالح: الشرق الأدنى القديم، الجزء الأول: مصر والعسراق، ١٩٧٩، ص
- Bovier Lapierre, L'Egypte Pre'historique, Paris (1931), p. 6; Montet, L'Egypte Pre'historique (e'xtrait de L'homme avant L'ecriture), Paris (1959), p. 234 235.

الموستيرية Mousterian (1) ، ويطلق عليه بعسض العلماء اسم الحضارة اللغوازية (1) Levalloisien ، وعثر على أدوات هذا العصر في منطقة العداسية أيضا ، وبالقرب من نجع حمادي وأموان ، وعثر على كمر من الطسران تستخدم كسكاكين ، ومحكات ومكاشط ، وعثر على بقايا هذا العصر في قرية سبيل بكوم أمبر ولهذا تسمى أحيانا باسم الحضارة العبيلية أو يعميها بعضهم "محلسة السبيل" (1) ، وقد عثر فيها على ثلاثة مستويات استخدم فيها الإنسان الظران لتسهذيب أدواتسه الحجرية . (1)

## Paleolithique Superieur : العصر المجرى القديم الأعلى

تعددت فيه المواد التي صنعت منها الأدوات ، وتحولت الشظايا إلى أدوات دقيقة منها المكاشط والممكاكين والمثاقب . ويمثل هذا العصر في أوروبا الحضارات : الأوريناسية (٥) Aurignacien والمسولتبرية (٦) Solutreen والمجدالينيسسه (١٧) Magdalenien ، وتشبه أدوات هذا العصر ، أدوات الحضارة القفصية أو الكبسية

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى قرية Moustiers في جنوب فرنسا، راجع ليضا: د. عبد العزيــز صالح: المرجع السابق، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مدينة Levallois بالقرب من باريس ، راجع : د. السيد غلاب-د. يسرى الجوهرى : الجغرافيا التاريخية ، ١٩٧٥ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٣١ – ٣٢ .

Vignard, op. cit., p. 65; Id., Mel. Maspero I (1936), p. 165- (£)

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى مدينة Aurignac في جنوب غرب فرنسا وعثر على جمجمة في كيف هناك .

<sup>(</sup>١) منطقة تقع في الجنوب الشرقى من باريس .

 <sup>(</sup>۲) قریة تقع فی جنوب فرنسا .

فى شمال أفريقيا .(١) وعثر على أدوات هذه الفترة فى منطقة حلوان ونجم حمسادى وأسوان .

وهكذا كان وادى النيل فى تلك العصور ، معمورا ومسكونا بواسطة الإنسان المصرى الأول ، وعلى الرغم من عدم وجود فاصل بين العصر الحجرى القديم والحديث ، إلا أن بعض العلماء قد تساعل ما إذا كان العصر الحجرى الحديث قد جاء إلى مصر من أسيا ، بناء على معلومات ناتجة عن دراسة لبقايا نباتية وحيوانية ، مما يؤيد هذا الاتجاه فى رأيهم ، ولكن أثبتت الحفائر فى السنوات الأخيرة ، وجود عصس حجرى حديث دائم فى مصر كان نتيجة لتفاعل الإنسان المصرى القديم مع عناصر البيئة المحيطة به .

## ب - العصر المهرى الوسبيط ( العصر الميزيوليثي ) :

#### Meseolithique Periode

ظهر هذا العصر ضمن العصور الحجرية فسي الحضسارات الأوروبيسة ، وكانت معظم أدواته من الظران وكمر من الشقافة ، وهو قريب من العصر الحجوى الحديث ، ولم يمثر على مراكز كثيرة لهذا العصر في مصر ، وقد عثر بعض العلماء على بعض بقاياه في وادى الشيخ فضل ، الذي يقع إلى الشرق من بني مزار ، وفسى بعض الأودية الجافة في الصحراء الشرقية .(٢)

#### ج - المعسر المجرى المديث ( العصر النبوليثي ) :

## Neolithique Periode

مع بداية العصر الحجرى الحديث ، بدأ شكل الوادى فى التغيير كليسة من جميع النواحى ، فالطقس اصبح أكثر دفعًا ، وقلت الرطوبة ، وقل مدى اتماع النيل ، ولم يعد يشغل كل الوادى ، وأخيرا بدا السكان يقيمون فى أرض مصر إلى الأبسد ، وبدأ الجفاف يظهر على الحواف وتتحول إلى صحراء ، وربما كان هذا هو المسبب

Vandier, Manuel d'Arche'ologie I, p. 53.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ٣٦ .

الذى دعا الممكان إلى التجمع حول الشريط الطويل من الأرض ، الذى اصبح خصبا بفضل ما تجلبه مياه النيل . ويمكن اعتبار تلك الشعوب أو المجموعات الصغيرة التسى عاشت في وادى النيل في العصر الحجرى الحديث ، من الأجداد المباشرين للمصريين الذين عاشوا في العصور اللاحقة .

وهؤلاء السكان لا ينتمون إلى جنس واحد بالتأكيد ، ولكن يبدو أنهم كسانوا من سلالة لها طابع أهل البحر المترسط ( الحاميين ) وطسابع الجنس الزنجسي ( الكوشيين ) الذين جاءوا هم أنفسهم من أجناس مختلطة من العصر الحجرى القديسم الأعلى () وأصبحت تلك الشعوب ، وبغضل عامل الاستقرار ، وابتداء من اللحظسة التي بدوا فيها يحتلون وادى النيل ، مصرية بالفعل ، وللأسف لم تخضع تلك الشعوب نكثير من البحث من جانب العلماء ، وذلك لأن الأرض التي عاشوا عليها أصبحست بعد ذلك مغمورة تحت طبقة سميكة من طمى النيل الذي تراكم خلال آلاف المسلين . وعرف بالتهارب الصحيحة أن علو أرض النيل بالطمى يبلغ في كل ألف سنة ١٠٢٦ مم . (١)

وارتفاع مستوى المياه بصغة دائمة بالإضافة إلى وجود هذه التراكمات جعل من الصعب تقريبا القيام بحفائر إلى مستوى العصر الحجرى الحديث . (٢) ويوجد هدذا العصر منمورا في باطن الأرض المسطحة التي بنيت عليها المدن المصرية ، وهسى

Vercoutter, op.cit., p. 43; De Morgan, La Pre'histoire (1) Orientale 11, p. 54 – 68; Petrie, Prehistoric Egypt, London (1920), p. 20; Brunton, The Beginnings of Egyptian Civilisation, in Antiquity vol. 3 (1939), p. 458 – 467.

 <sup>(</sup>٢) عن التطور الفزيوغرافي للدلتا في المصور المجرية القديمة ، راجسع : د.
 محمد صفى الدين : مرفولوجية الأراضي المصرية ، ص ٢٦٠ – ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) الأعمال الكاملة لعلى مبارك ، المجلد تشتث ، دراسة وتحقيد ق د، محمد عماره ، المؤمنعة العربية للدراسات والنشر ، بسيروت ، الطبعة الأولسي 101 ، 151 ، 161 .

مدن يرجع أصلها أحيانا إلى هذه الفترة ، ولحسن الحظ أن هناك بعض الاستثناءات ، وهي وجود عدد من المواقع جعلتنا نتعرف على حضارة العصر الحجرى الحديث . وتوجد هذه المواقع في غالبيتها على حواف الصحراء ، حيث يتعرف عليها أحيانها بواسطة " مقابرها " وأحيانا أخرى عن طريق بقايا أفرانها . وهي تتكون في الفسسالب من أكوام كبيرة والقيام بفحص هذه البقايا له دلائل ضعية قيمة .

واستغلال أرض الوادى بواسطة الإنسان هو الذى يمثل فى رأينسا ، أولسى مراحل التطور فى الحضارة المصرية القديمة ، وسوف نرى فيما بعد أن مسن أهم الأدوار التي قام بها الملوك ، هو محاولة تجميع الأقاليم فسى البدايسة تحست مسلطة حكومتين مستقلتين ، إحداهما فى الشمال وفى مصر الوسطى والأخرى فى الجنسوب فى أعالى الوادى ، ثم بعد ذلك تحت سلطة حكومة واحدة فى أعقاب اندماج الجنسوب والشمال فى مملكة واحدة .

ولكن الأسس نفسها التي قامت عليها الاتدادات المحلية الأولسي أي فكسرة الأقاليم ، كانت أولا وقبل كل شئ ، هي تجميع الأراضي الزراعية هسول عاصمة صمغيرة ، ومن المعروف أن التعمير هو أساس كل بناء اجتماعي وأول تعمير قام به المزارع المصري القديم حدث في العصر الحجري الحديث ، أي في حوالي الألسف الخامسة قبل الميلاد تقريبا ( ونحن نعطي هذا التاريخ ، فقط لتحديد الأحداث الأولى ، لأن التواريخ الوحيدة المؤكدة إلى حد ما هي التي حصلنا عليها بواسطة راديو كربسون المارات الأدوات التي استخدمها هؤلاء المصريون الأوائل ، مصنوعة فقط مين الحجارة ، ويمتاز حجر الظران في هذه الفترة بجمال صقله وتحديده ، وهنا نجد . الملامح التي سوف تميز دائما صقل الأحجار في مصر ، ومهارة الصناع المصرييس منذ بداية التاريخ المكتوب في هذا المجال ، لا يمكن أن يعلسل إلا بواسيطة الخسيرة الطويلة التي اكتمبوها من صاقلي حجر الظران الأوائل وما هم إلا خلقاء لهم في نفس المجال ، الدرجة أنهم استمروا في إنتاج نفس الأنسسكال ، وكان هؤلاء السكان الأوائل أوادي النيل يمكنون في أكواخ تتركز في منطقة واحدة ، وقد على عثر فيها على بقايا عظام حيوانية ، وهي التي سمحت لنا بالتعرف على الحيوانات اليوة مثل الخراف والماعز والتسيران

والتي تدلنا على أن تربية الحيوان واستتناسه (١) كانا معروفين أيضا ، فحتب الكلب كان مستأنسا ، وربما كان يساعد في حماية القطيع وكانوا يعرفون صيد الحيوانات وصيد الأسماك اللذين يكونان دائما مصدرا غذائيا رئيسيا غاية في الأهمية بالنسبة للجماعات ، وكان هؤلاء السكان يعرفون أيضا بالزراعة . فقد عرفوا زراعة الحنطسة والشُعير ، وقد عثر على بعض أدواتهم التي استخدموها في الزراعة منها المحسرات من الحجر ، والمناجل من الصوان وكانت الحيوب تحفظ في مطامير مــن الطيـن ، ومن المؤكد أن أهل العصر الحجرى الحديث قد عرفوا كيفية تحويل هذه الحبوب إلى دقيق ، وذلك لأنه عثر على طواحين مسطحة كانت تستخدم في سحقها ، وقسد عسار على مطامير الغلال على بقايا حبوب الحنطة والشعير ، والتي وضعت تحت اختبار ر اديو كربون ، اتحديد تاريخها ، فأرجعها إلى عام ٢٠٠٠ أو ٢٠٠٠ ق. م تقريبا ممل يدل على أن أصل زراعة هذه الحبوب ترجع إلى عصر سابق على هـــذا التــاريخ ، ومما هو جدير بالذكر هنا ، هو أن المناجل والطواحين كانت من نفس النـــوع الـــذي سنراه مستخدما في العصور التاريخية ، وأخيرا عرف المصرى ، ابتداء مــن هـذه الفترة . إحداد الجلود ، وغزل الأغطية والأنمشة ، والتطريف ، وإعداد المسلال ، وعرف أيضا صناعة الفخار ، ولو أنه لم يكن على درجة كبيرة من الدقة ، وعسرف كذلك تشذيب العظام لصناعة الحراب والأساور والمثاقب ، والحلى المصنوعسة مسن العاج . ومن أهم الأدوات التي عثر عليها في المراكز المضارية لهذا العصر ، هـــو الأواني من البازلت التي تدل على تقدم في صناعة صقل الأحجار الصلبة ، وقد عسيّر على ألواح صغيرة ، كانت تستخدم لإعداد الكحل وتحمل بقايا أثسار اللسون الأحمس والأخضر ، مما يدل على استخدامها في الزينة .

Krzyzaniak, Les debuts de La domestication des animaux et (1) des plantes dans Les Pays du Nil, dans BSFE 96 (1983), p. 4-13.

وأخيرا كان المتوفى يدفن بالقرب من القرية فى حفرة بيضاويسة الشكل ، ويوضع على جانبه الأيمن ، فى وضع القرفصاء مثل وضع الجنين فى بطن أسه ، والرأس إلى الجنوب والوجه متجها ناحية الشرق ، وكانت توضع بجانبهم أشياء أو مؤن مختلفة ، وهذه العادة تتفق وفكرة أهل البلاد عما وراء المقبرة ، فهى تدل علسى . الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت ولكن دون إيراز لفكرة الثواب والعقاب فسى هذه الفترة ، وكل ذلك يدل على أن دفن الموتى كان يتم طبقا لنوع من الطقوس التى كلنت تزخر بها عباداتهم الأولى ،

وهكذا يمكن القول بأن حضارة العصر الحجرى الحديث بكل ما تقدمه من عناصر مادية ، تعد اللبنة الأولى في صرح الحضارة المصريسة ، فهمى التسى أظهرت لذا النشاط الحضارى الإنسان وادى النيل الأول ، الذى قام بتأسيس المواقسع الأولى الدائمة للمكنى وبإعداد الأرض للزراعة .

وقد عثر على عدة مراكز حصارية للعصر المجرى الحديث في الجنوب والشمال وكيفية توزيع تلك المراكز في الجنوب والشمال منذ هذا العصر البعيد ، ربما يفسر السر في بقاء المصريين فترة طويلة مخلصين لتقسيم بلادهم إلى قسمين وربما رجع هذا التقسيم إلى أصل وطبيعة الجنس البشرى أو إلى أصل تاريخي .

## العصر المبرى المديث الأعلى (أن عصر المعادن):

#### **Eneolithique Periode**

نستطيع أن نميز بوضوح العصر الحجرى الحديث في أوروبا عن العصر الحجرى الحديث الأحجار المحديث الأعلى أو عصر المعادن بواسطة ما استخرجه الإنسان من أدوات من الأحجار المشنبة المصقولة . ويمتاز عصر المعادن بظهور مختلف المعادن ، الذهب أولا ، ثم النجاس وأخيرا البرونز ، أما في بلاد الشرق وخاصة في مصسر ، فهذا التمييز غير واضح ، لأن معظم المواقع التي ترجع بالتأكيد إلى العصر الحجوى الحديث الأعلى ينقصها وجود المعادن ولم يعثر على أدوات مصنوعة من المعادن في مراكز حضارية معينة .

وقد افترض بعض العلماء حدوث ثورة مفاجنة فصلت بيـــن الفــــترتين . أو وصول غزاه أجانب عن طريق الفتح استخدموا أسلحة أكثر تقدما بفضل اكتشاف المعادن وذلك لإخضاع السكان الأصليين . ولكن الإجابة على ذلك ، هي أن التحــول من فترة إلى أخرى لا يستازم بالضرورة أن يحدث بتأثير عوامل خارجية ، فيهناك بعض المعادن في أرض مصر ومن المجتمل أن المعادن قد استجلبت من الخارج، وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا كان مصحوبا بفكـــرة غــزو واحتـــلال . ويمكن القول بأن ظهور النحاس لم يغير أي شي في طرق تشهنيب وصفيل حجر الصوان الذي كان وما يزال الأداة الأساسية ، وقد سارت الأمور على منوال هـادئ مما يدل على أن اختراع المعادن قد انتشر بطريقة سليمة ، فحضارة العصر الحجيدي الحديث الأعلى ، ما هي إلا انعكاس مباشر التقدم الحضاري السذي شهده العصير الحجرى الحديث كما أنها تمثل دلالة على التتابع الزمني والتطور الصناعي والفنسسي خلال العصر الحجرى الجديث ، ويمكننا بالإضافة إلى ذلك مقارنة العصر الحجـــرى الحديث الأعلى بالعصر الحجرى الحديث الأعلى العالمي فقد كان لمصمر أصالتها وطابعها الأكثر تميزا عن المضارات المحيطة بها في العصير المجيري الحديث برزت في العصر الحجرى الحديث الأعلى ،

ولم يكن هذا العصر معروفا قبل اتحاد الجنوب والشمال ، إلا بواسطة بعض المواقع في مصر العايا (١) ، كما حدث في العصر الحجرى الحديث ، فقــــــد عـــرف العصر الحجري الحديث الأعلى مركزين للمضارة أحدهما في الشمال ( المعسادي ) والآخر في الجنوب ( البداري ) ولكن من أهم ما يميز العصر الحجري الأعلمي . هــو أنه بعد مرور وقت ما ، أصبح المركزان الشمالي والجنوبي ، عنصرا والحدا ومن هذا الإندماج المضارى المضارى تكونت على أمد بعيد أصول المضارة المصريسة القديمة .

Vercouter, L'Egypte Ancienne, p. 45. (١) وسوف نذكر أهم هذه المواقع أو المحلات أو المراكز التى شهدت ميلاد حضارة الإنسان المصرى القديم ، وهى ترجع جبيعها إلى العصر الحجرى الحديث ما عدا المعادى والبدارى فهما ترجعان إلى العصر الحجرى الحديث الأعلمي أو عصر المعادن ، وذلك طبقا للترتيب التاريخي الذي أخذ به بعض علماء الدراسات المصرية القديمة . (١) وقد أرخت هذه المواقع أو المحلات أو المراكز بطريقة تقريبيسة بفضل العلماء الذين قاموا بالكشف عنها ونشروا مؤلفاتهم العلمية عنها ، وأطلق علمي هذه المواقع كلمة " حضارات " نظرا الأنها مناطق سكانية والبقايا الأثرية التي عثر عليسها فيها تعبر عن فكر الإنسان ومعارفه التي توصل إليها . وكان الإنسان المصرى القديم ألى اختياره المواقع التي يسكنها مدفوعا بعدة عوامسل . فكان يتجنب الأراضي المنخفضة البعيدة عن خطر الفيضان المنوى ، وأن يكون قريبا من مسوارد الماء ، ومن طرق المواصلات البرية والنهرية السهلة ، كما كان يحرص على الاستفادة مسن المواقع الطبيعية ، ومن خطوط الدفاع البارزة ، لكسى يضمن مراقبة الطرق والمسائلك ، ويستمليع الدفاع عنها بسهولة . (١)

# أقدم المواقع أو المحات أو المراكز السكانية وما اكتشف في ها من بقايط أن بة لما دلالاتما المغاربة :

وقد مبديت هذه المواقع أو المحلات السكانية أو الحضارات بأسماء المدن أو القرى الحديثة القريبة منها ، أو بأسماء من كشفوا عنها من العلماء . (٢) وأهسم هده المواقع وأقدمها هي :

#### العوري:

ترجع هذه الحضارة إلى حوالي عام ٥٠٠٠ ق. م. وتقع شب مال حلسوان ، عثر عليها الأثرى المصرى أمين العمرى الذي لم يكمل الحفائر فسي جميسع أنصباء

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضيارة المصرية القديمية ، العصير الفرعوني - المجلد الأول ، مكتبة النيضة المصرية ، ١٩٦٢ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٤٠

المنطقة ، وقام بالتنقيب فيها بعد ذلك " بوفيه لابيير " (١) و " ديبونو " وعثر فيها على مساكن ومقابر بيضاوية الشكل ، وقد استطاع ديبونو إثبات أن أهل العمسرى دفنوا موتاهم داخل أكواخ بالقرب من هذه المساكن مباشرة ، وكان المتوفى يدفسن وكأنه جائس القرفصاء .(١)

وقد استخدموا رؤوس المسهام والمناجل من الصنوان والمناشير من المسوان المسوان المسوان والمناشير من المسوان أيضا والأوانى البيضاوية وعرفوا صناعة الفخار ، واستطاع ديبونو أن يميز حوالسي سبعة عشر نوعا من الفخار ، وعثر على مثاقب ومخارز مما يستدل علسى أن أهل العمرى عرفوا صناعة الحدسر والأقمشة ، وعرفوا حيوان الخنزير وفسرس النسهر والتمساح والملحقاة والماعز والنعام كما عثر على حبوب الشمير وبعض القواقع .

#### دبر تناسا:

ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام ١٩٠٠ ق. م. (٢) ونقع شمال البسدارى في محافظة أسيوط ، وكشف على لا بنتون (٤) عام ١٩٢٧ ، وكشف على منطقسة المقابر ، وكان المتوفى يوضع على الجانب الأيمر ، ويتجه بوجهه إلى جهة الغرب ، وعرفوا خمسة أنواع من الفغار ، وعثر على فؤوس من الحجر الجلسيرى ، وأدوات للزينة مثل المعقود من القواقع ومن الخرز المصنوع من العظم ، وصلايسات لسحق مواد الزينة ، وعرف أهل دير تاسا الكتان ونسجه ، ومارسوا تربية الحيسون مثل الأبقار وعرفوا الزراعة ، وعثر على رحى كثيرة لطحن الحبسوب وتحويلها إلسى

Bovier -- Lapierre, CdE 41 (1946), p. 50 -- 54; Id., ASAE (1) 48 (1948), p. 561 -- 569; LA IV, p. 567.

<sup>(</sup>۲) د، عبد الحميد زايد: مصبر الخالدة ، ۱۹۹۱ ، ص ٥٤ - ، ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) د، أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٤٤ د. عبد العزيب و مسالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعراق ، ١٩٧٩ ، ص ٤٠ س

Brunton, Mostagadda and The Tasien Culture, London (1937), p. 5 – 15; Chr. StrauB, LA VI, p. 236 – 237.

#### البداري:

ترجع هذه الحضارة إلى حوالي عام ٢٠٠٠ ق.م (٢) وذلك طبق الراديو كربون ١٤ ، وكشف عنها مجموعة من العلماء برنتسون وجاردنر وبترى وطومبسون ، وتقع بالقرب من قاو ، محافظة أسيوط (٢) . وهي تعد من الحضارات المنقدمة لعصرها ، فالأكواخ التي عثر عليها هناك ، كسانت بيضاوية الشكل ، مصنوعة من مواد خفيفة ، وكان الأثاث البسيط يشمل بعض الأغطية ، ووسائد من الجلد ، وأسرة من الخشب ، وكانت مقابر البداري مثل أغلب مقابر العصر الحجرى الحديث تقع على مقربة من القرية ، وكانت المقابر مثل الأكواخ ، بيضاوية الشكل ، ويوضع فيها المتوفى على هيئة الجنين ، وتحيط به أواني كانت تحتوى بدون شك على قرابين ، وكان المتوفى يغطى أولا بجلد حيوان ثم يوضع فوق ذلك الجلد تماش من الكتان ، ولم يعثر على أثر لتابوت من خشب أو صلصال .(١)

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ۵۸ – ۲۰ ؛ د. عبد العزيز مالح : المرجع السابق ، ص ۶۰ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى: المرجع السابق ، ص ٤٨.

Brunton, Gardiner and Petrie, Qau and Badari I, London (1927), p. 1-77, t. 11 (1928), p. 1-25, t. 111 (1930), p. 1-33; Brunton -Thompson, The Badarien Civilisation and Predynastic Remains near Badari, London (1928), p. 1-5; Baumgartel, Predynastic Egypt, in CAH (1965), p. 7-13; Kaiser, LA I, p. 599 - 600.

<sup>(</sup>٤) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٧- ٢٧٧؛ د. أحمد ففسرى: المرجع السابق ، ص ، ٤؛ د. عبد العزيز صالح: المرجع المسابق ، ص ٤٠- ٤٢ . د. أنور شكرى: الفن المصرى القديسم ، ١٩٦٥ ، ص ١٢ – ٢٠ . ١٣

وعثر على صناديق من البوص كانت تضم جثث الموتى وكانت تغطى عادة بحصير وهي تشبه السلال الكبيرة . ويبدو أن هذه السلال كانت بمثابة غلاف للمحافظة على الجنَّة من الرديم . والجديد هنا يتمثَّل في ظهور تماثيل صغيرة لنساء من الماج والطين ، وبقيت الصناعة البدارية مميزة باستخدام حجر الصوان بطريقسسة شائعة . واقتصر استخدام النحاس على القطع الصغيرة التي يحصل عليسها بواسسطة الطرق . واستخدم أهل البداري الملابس من الكتان ، وكان استخدام الجلد شانعا بصفة دائمة . وقد عرفوا إعداد الخشب وصناعته ، وصناعة الفخار بطريقسة أكستر تقدما من فخار العصمر الحجرى الحديث . وعلى الرغم من أن الأشكال كـــانت قليلــــة المدد عن تلك التي كانت مائدة في هذه الفترة في الشمال ، إلا أنها كانت أكثر جمالا ، وهي لذلك تعتبر من أهم عصور صناعة الفخار في مصر . وقد عثر علسى أكثر من ستة أنواع من الفخار ، وهناك تجديد في صناعة الفخار ظهر منسذ بدايسة العصر الحجري الحديث الأعلى إلا وهو الطلاء بالمينا ، ذي اللَّون الأزرق المسائل الى الخضيرة ، ولكن استخدامه كان لا يزال محدودا ، وسوف يظل طبوال عصسر المعادن بأكبته أحد مميزات الفن المصرى في ذلك العصر ، ومن الملاحظ أنه لم يعش على أواني من الأحجار الصلبة في البداري ، في حيست أن استخدامها كان معروفا فيما مبق في بعض حضارات العصر الحجرى الحديث في الوجه البحسرى ، و على العكس من هذا نجد أن الألواح الصعفيرة من حجر الصدوان ، والتسى كانت موجودة من قبل ، أصبحت أكتر تطورا ، وقد عثر في بعض المقابر على أدوات للزينة من العاج مثل الأمشطة المزدانة برؤوس الطيور وخواتم وأقسراط ، وتمسائيل صىغيرة جميلة ، تشهد لهم بالذوق في الزينة . وقد استخدموا الكحل المحفـــوظ فـــي أواني أو في قرون من العاج ، وقد عثر في إحدى المقابر على خمسة أو مستة ألاف خرزة مطلية بالبينا ، وهذا الخرز يشبه ذلك الذي استخدم فيما بعسد فسي العصسور التاريخية في العقود والأحزمة والأقراط ، وأخيرا عثر في البداري علسي حيوانسات مكفنة في أغطية أو أقمشة (٢) وهي ابن أوي ، وثنيزان، وخراف، وغزلان ، وقطط .

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ۱۹۸۱ ، ص ۱۱ .

ومن المنطقى أن نتساءل عما إذا كانت هناك فسى تلك الحقيمة عبدادة للحيواندات المقدسة ، عبادة سوف تظهر فيما بعد فى العصور التاريخية كعنصر أو كرمز أساسى فى المعتقدات المصرية ، وقد عثر على أدوات وأسلحة ورؤوس حراب ، وهى تعسد أول حضارة استخدم فيها الإنسان النحاس ،

#### مرمدة بنى سلامة :

ترجع هذه الحضارة إلى حوالى عام ٢٠٠٠ ق. م. (١) وهي في قرية تبعسد عن القاهرة بحوالي ٥٠ كم من الناحية الشرقية الغربيسة بيسن وردان والخطاطبسة . وكشف عنها الأثرى الألماني " يونكر " (١) عام ١٩٢٨ ، وعثر على مقسابرهم بيسن المساكن ، وهي أقدم مقابر عرفت في دلتا النيل ، وكان المتوفى يوضع علسي هيئسة القرفصاء ، كالجنين في بطن أمه ، وعثر بالقرب من بعض البقايسا البشسرية علسي قرابين ، فمثلا وضعت حبوب بالقرب من فم المتوفى ، وكانت المقابر عبارة عن حفر بسيطة بيضاوية الشكل، وقد سكنوا الأكواخ واستخدموا المواقد ووجد بسالقرب منسها بعض قطع الخشب المتفحم كانت تستخدم بدون شك كوقود. (١) وكانت الأكواخ بيضاوية الشكل وهي لم تكن كمماكن بالمعنى المفهوم ولكنها كانت نوعا من المأوى. (١) وكانت المساكن متجاورة بشكل منتظم (١) ، وقد استخدموا مطامير الغلال من المعالى والجوار

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٨ ،

Junker, Merimde Benisalame, Wien (1930), p. 28-29; Id., op. cit., cinq comptes rendus ont de'ja paru dans Anzeiger der Akademic der Wissen schaften in wien, phil - Hist. Klasse (1929), no. XVI- XVIII, p. 156-250; Eiwanger, LA IV, p. 94 - 96.

وأيضا : د. أحمد أخرى : المرجع السابق ، ص ٢٦١ د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٤٠ -

<sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٩ - ٠٠٠.

Eiwanger, Merimde Beni Salme, 2 Vols., in AV 47 et 51 (°) (1984), (1988).

الكبيرة مما يدل على أنهم عرفوا الزراعة ، وعثر على بقايا حيوانات مستأنسة مئسل المخنزير ، والأغنام والماعز والأبقار والكلاب ، كما عثر أيضا على أدوات مئسل رووس المقامع ورؤوس السهام وفؤوس من الأحجار الصلبة ، وعثر على نوعين من الفخار ذى اللون الأحمر أو الأسود وكانت الحلى الخرزية من الأحجار السوداء ، وأساور من العاج والعظم واستخدموا الجلود وأدوات لإعداد الجلد . كما عثر علسى نماذج لتشكيل التماثيل ، وعثر على نموذج صغير من الفخار لقارب ، وأنية صغيرة نحتها صائعها من حجر البازلت ، وتعد من أقدم الأوانسي المجريسة المعروفسة .(١)

ومن فحص البقايا العظمية لهؤلاء السكان يرى بعض العلماء أنهم كانوا من مدللة جنس سكان البحر المتوسط .(١)

#### فيوم أ

قام بالتتقيب عن هذه الحضارة عالمتان النجليزيتان إحداهما مسر جاردنر والأخرى ممنز كيتون طوميسون .

وتنقسم هذه الحضارة إلى مجموعتين فيوم أ ، فيسوم بالله ، وعسر فسى الحضارة الأولى على أدوات كبيرة منها : المواقد لطهى الطعام ، وبقايا عظام أسماك وحيوانات وهي أثار المطبخ وفؤوس من الصوان والظران والحجر الجيرى ، ومهموعة من المعلايات (وعاء معطح لصحن الكحل) من الحجر الجيرى ، وعشر أيضا على فخار مصنوع باليد من الطين المخلوط بالتبن ، ومطسامير للغلل يبلسغ مجموعها ١٦٥ مخزنا ، منها ما كان مصنوعا من سلال من القش ، وعسشر على أنواع من الحبوب منها الحنطة والشعير ، كذلك بعض أغصان من شسسجر الأنسل ،

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز معالح: المرجع السابق ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٣٩ .

Arnold, LA 11, p. 88 -- 91. (\*)

وفحم نباتى وكواقع وقرون غزال .(١)

#### فيوه ي :

أقل مستوى من الحضارة السابقة وعثر فيها علسى أسلحة صنفيرة جدا ومثاقب ورؤوس سهام ، وقد عثر في واحة سيوة والخارجة على أدوات من العصسر الحجرى الحديث تثبه أدوات حضارة الفيوم منها مكاشط ورؤوس سهام مما يدل على أنها كانت متصلة اتصالا وثيقا بالغيوم . (٢) وتذهب طومبسون إلى توقيست حضسارة الفيوم بحوالى ، ٢٠٤ ق. م ،

#### فقادة :

كشف عنها الأثريان الإنجليزيان " بترى " و " كويبل " في منطقة نقادة وفسى " هو " في محافظة فنا ، ومعظم آثار نلك المنطقة تنم عن تطورات نسبية شهدها ذلك المعسر . حيث بدأت نقادة نشاطها الحضارى بطابع محلى خاص خلال عهد عرف اصطلاحا باسم عصر نقادة الأولى ، ثم واصلت نشاطها المحلى هذا ولكن بصسورة حضارية أكثر رقيا . وفي عهد آخر سمى بعصر نقادة الثانية . وتشمل هذه الحضارة جبانات أرمنت ، خزام ، نقادة ، بلاص (٢) ، ديسبوليس بارفا ، وهي تقع في المنطقة

Caton Thompson and Gardiner, Journal of the Royal (۱) Antheropoid Inst. 56 (1926), p. 301; Id, The Desert of Fayoum, 2 vol., London (1934), p. 3-94, pl. 9-15; Arnold, وأيضا : د. عبد المديد زايد : المرجم LA 11, p. 88-91 (D).

(٢) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدني القديم، الجزء الأول: مصر والمعراق ( ١٩٧٩ )، ص ٤٠-١٤؛ د. عبد العميد زايد: المرجمع السابق، ص ٤١، ٩٧٦ .

Petrie – Quibell, Nagada and Ballas, London (1895), p. 1 – (۳) 70; Baumgartel, Predynastic Egypt, in CAH (1965), p. 13 – 36; Vandier, Manuel d'Arche'ologie 1, p. 234 – 235; Helck, وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع المسابق 1V, p. 344 – 346.

المرتفعة من مدينة نجع حمادى ، وامتازت حضيارة نقيادة الأولى بغفارها ذى الخطوط البيضاء المتقاطعة ، وقد شاع هذا النوع فى مناطق الصعيد وربما فى الوجه البحرى ، ويتميز برسومه التى ترسم بمسحوق الطفل أو معجون الطفل واستطاع أهل الفن فى نقادة الأولى أن يستخدموا خطوطهم فى تصوير أشكال شبه هندسية وكسانت أغلب هذه الرسوم تعتمد زخارفها على ما يشبه المثلثات والنجيوم ، ونجد أيضا رسوما كمناظر طبيعية وكائنات حية منها مناظر تجمع بين الإنسان والحييوان فسى مجال الصيد ، ومجال الرقص ، إلى جانب هذا صور فنان نقادة رسوم المراكب ،

وقد قام بترى بعمل تاريخ تتابعى لهذه الأوانى الفخارية حسب تدرج النطور فى صناعتها . ولجأ إلى تقسيم هذه الأوانى الفخارية إلى أنواع يمثل كل منها مرحلة حضارية معينة من عصر ما قبل الأسرات الذى رمز لمدته بأرقام تشمل الأعداد مسن اللي ١٠٠ . وبدأ أقدم أنواع الفخار التى اكتشفها بالرقم ٢٠ تاركا الأرقام من ١٠ إلى رقم ١٩ خالية ، لما يستجد من اكتشافات ، كما ترك أيضا الأرقام من ٨٠ إلى الفرض نفيه . (١)

واستخدم أهل نقادة مقامع الفتال وشكلوا رؤوسها على هيئة القرص والمخروط وقاموا أيضا بصناعة التماثيل .

أما فخار نقادة الثانية ، فقد امتاز بأنه كان يصنع من صلصال نقسى وكسان أملس ، ويدل هذا على مرحلة من التطور النعبى ، وكان يرسم بالمغرة ذات اللسون

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٩ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فقرى: مصر القرعونية (١٩٨١) ، ص ٤٧؛ د. عبد العزيـــز صالح: المرجع السابق ، ص ٤٥؛ د. أبو المحاســن عصفـور: معــالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ١٩٨١ ، ص ٢٧ – ٢٩؛ ألفــه نخبــة مــن العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعوني ، المجلــد الأول ) ، ص ٢٠ .

الأحمر الضارب إلى السمرة ، وتقل في رسوم نقادة الثانية الحمراء الأشكال شبه الهندسية وتكثر صور الكائنات الحية أي الإنسان والحيوان على خلاف رسوم نقدادة الأولى البيضاء ، ولعل خير ما يدل على تطور أهل نقدة الثانيسة هدو تطور هم بمساكنهم (1) ، فقد ظهرت لهم معاكن مستطيلة كانوا يشيدونها من الطوب اللبين ذات أحجام كبيرة نسبيا تقوق أحجام الأكواخ القديمة ، وإلى جانب التماثيل الصغيرة استمر الرقى في صناعة الظران ، وبناء المساكن والمقابر ، وظهرت وسائل عديدة لشخل أوقات الفراغ ومن هذه الوسائل ابتكار لعبه تثبه لعبة الضامة ( أو السيجة ) التسي كانت تلعب بمكعبات صغيرة من الطمى ويقطع صغيرة من الحجر الجديرى تشكل على هيئة الحيوانات . (1) ويرجع بعض العلماء حضارة نقادة الأولسي إلى حوالسي على هيئة الحيوانات . (1)

ولكن ما هي العوامل التي جعلت نقادة ذات أهمية وجعلتها موطنا للحضارة الأولى ومنطلقا للحضارة الثانية ؟

الواقع أن بلدة نقادة التي أطلق اسمها اصطلاحا على الحضارتين لم تكن في حد ذاتها هي المركز الحضارى في المنطقة وإنما كانت جبانية لمركبز حضيارى وسياسي وديني يبعد عنها شمالا بنحو ٧ كم ويتمثل في مدينة نوبت وهي التي أطليق عليها اليونان اسم " امبوس " وتقوم على أطلالها بلدة بلدة طوخ الحالية في محافظية ())

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم، الجيزه الأول: مصدر والعراق، ۱۹۷۹، ص ۵۳.

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق ، ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) ألفه نخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨٠٠

Gomaa, LA 1V, p. 567 – 568.

#### العمرة :

ترجع حضارة العمرة إلى عام ١٠٤٠ أو ٣٩٥٠ ق.م . (١) وهي تقع بالقرب من أبيدوس ، وهي حضارة معاصرة لحضارة نقادة الأولى ، وكشف عنها الأثريان راندال سماكيفروماس (١) . ونلاحظ في هذه الحضارة ، تقدما ملموسا فسى صناعة الطلاء بالمنيا ، واستخدام ألواح لصحن الكحل من الأحجار الصلبة ، وكانت على هيئة أشكال حيوانية مثل فرس النهر ، والماعز والسلحفاة ، ومن بينها نلاحظ وجود رمز المعبودة "حتمور " وعثر أيضا على مخارز ودبابيس وأدوات أخرى صفيرة مصنوعة من النحاس ، وأخرى من الذهب والفضة ، وعثر كذلك على تماثيل صغيرة عديدة الأشكال ، ويرجع غطاء بعض الأواني التي ظهرت في هذا الموقع ، طبقا لفحص راديو كربون ١٤ إلى حوالي عام ٣٩٥٠ س ٣٩٠٠ ق، م .

وكان المتوفى يوضع على هيئة القرفصاء ، وشيدت المقابر من الطــوب ، وعثر فى أحد المقابر على جرة كبيرة استخدست كتابوت ، وتنقسم المقابر إلى تســع مجموعات مختلفة .

## جبوزة :

ترجع هذه الحضارة إلى ما بين عسام ٢٩٥٠ و ٣٤٠٠ ق. م. (٣) وكئسف عنها ' بترى وواين رايت وماكاى ' . (٤) وذلك فى بلدة تقع عند مدخل الفيسوم وهسى حضارة كانت معاصرة أيضا لحضارة نقادة الثانية . ظهرت فيها بعض النطورات فى

(۱) د. أحمد فخرى : مصر الغرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۸ .

وأيضا د. عبد العزيز منالح: المرجع السابق ، ص ٢٤٠،

Randel - Maciver and Mace, El Amrah Abydos, London (1889 - 1901), p. 1-80; Otto, L A I, p. 225 - 226.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٤٨ .

Petrie – Wainwright and Mackay, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, London (1912), p. 1-55; Gomaa, L A 11, p. 556.

بعض الصناعات البعيطة ، فنجد أن الأدوات المصنوعة من الظران بلغست درجسة كبيرة من الدقة لا يمكن أن نجدها في أي مكان آخر في مصر من هسدا العصسر ، ويجب أن نشير هنا إلى دقة صناعة الآلات الحادة ذات المقابض التسى يبلسغ طول بعضها أكثر من ٤٠ سم ، وعثر في هذا الموقع على أول عينة للنحاس المصسبور ، وأول عينة لامتخدام القصدير والحديد ، وقد عثر على صورة لصقر مرسومة علسى لوحة رقيقة من القصدير موضوعة على نموذج من الخشب ، وقد عثر أيضا علسي أدوات عديدة مصنوعة من الذهب والفضة مزينة بطريقة فنيسة وخاصسة مقابض السكاكين من الظران المغطاة بصفائح الذهب أو بخيوط رقيعة من الذهب ، منقسوش عليها مناظر أسطورية وتاريخية مختلفة مثل مقبض سكين جبل العركى ، وهو جبسل عليها مناظر أسطورية وتاريخية مختلفة مثل مقبض سكين جبل العركى ، وهو جبسل يقع في مواجهة نجع حمادى ، وعثر أيضا على بعض الأوانى التي تشسهد للنانيسها يقع في مواجهة نجع حمادى ، وعثر أيضا على بعض الأوانى التي تشسهد للنانيسها بالذكاء في النحت والدقة في التعبير .(1)

وتنقسم مقابر هذه الحضارة إلى نوعين : بيضاوى الشكل ، وأخر أصغر حجما ويكفن المتوفى في حصير من أعواد البوص ،

#### المعادي :

ترجع هذه الحصارة إلى تاريخ الحصارة السابقة .(<sup>(1)</sup> وكانت مناطق الوجسه البحرى أقل حظا من مناطق الوجه القبلى فيما بقى من أثارها الحصارية مسن هذا العصر ، وتعتبر حصارة المعادى ثالث مركز بعد الكشف عن مرمدة بنسسى مسلامة والعمرى وقام بالكشف عن آثارها بعثة جامعة القاهرة برئاسة منجسهين ومصطفى. عامر .(<sup>(1)</sup>)

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 48, (1) Fig. 14.

د. أحد فخرى: المرجع السابق ، ص ٨٤٠.

Menghin -- Amer, The Excavations of Egyptian University
in the Neolitic site at Maadi (First preliminary renort)
(1930 - 1931), 2 vol. (1932) - 1936), p. 1 - 50; Kaiser,
(1930 - 1931), 2 vol. (1932) - 1936), p. 1 - 50; Kaiser,

L A 111, p. 1110.

في المعادي ، ١٩٣٦، ص ١٤٠ د. أحمد فخسري : مصسر الفرعونيسة،

## وعثر في هذه المنطقة على ثلاثة أنواع من المساكن :

مساكن بيضاوية الشكل ، مساكن ذات قباب ، ومساكن مستطيلة الشسسكل ، وإلى جانب المساكن وجدت حفر كثيرة بعضها متسع كان يستخدم للتخزين وبعضها متوسط يستخدم للمواقد ، وبعضها صغير تستخدم كأماكن لسحق الحبسوب بواسسطة مدقات ، وعثر في حضارة المعادى على نوع من الفخار لا يمتاز عن غيره من فخسل العصر الحجرى الحديث إلا من حيث الشكل فهو عبارة عن أواني ذات قواعد تشسبه السلاطين ، ومرسوم عليها رسوم باللون الأحمر .

وتقع حضارة المعادى فى عصر متوسط بين حضارة مرمدة بنسى سسلامة وحضارة نقادة الثانية . وهى تقع أيضا فى عصر بداية المعادن ويؤيد ذلسك العشور على أدوات نحاسية كبيرة .

وقد يمس عليها موقعها المتوسط شرقى رأس الدلتا الاتصال بجيرانها في الجنوب والشمال وخاصة الشمال الشرقى لاستيراد النحاس والمنجنيز من شبه جزيرة سيناء . وقد عثر أيضا على أجزاء من ديابيس مسن النحساس وأدوات مسن الطران وجبوب وصدف ، أما عن الأوانى الحجرية فلم يستخدم أهسل المعسادى إلا الحجسر الجيرى والبازلت .(١)

## مواقع أغري:

إلى جانب هذه المراكز الحضارية الشهيرة ، ظهرت مراكز أخرى من الفترة نفيها في أماكن متفرقة أيضا وخاصة في الجنوب :

#### المواوبية:

بالتتقیب فی قریة الهمامیة بالقرب من البداری تــم الکشسف عسن مرکــز حضاری هام عثر فیه علی بعض الأكواخ (۱)

<sup>(</sup>١) د، عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) عن هذه الجبانة ، راجع ما كتبه : Beinlich, LA 11, p. 1116

#### المحادستة :

بمركز جرجاو عثر بها على ثلاثة أنواع من المقابر كان بها توابيت من الصلصال . وغطيت حوائط مقابرها من الداخل بالخشب . (١) وعثر أيضا على نموذج من الصلصال لمسكن مربع . (١)

#### المرجة

وتبعد عن جرزة بحوالي ٢٠ كم وكثيف عنها " انجلباخ جن " (<sup>7)</sup> في عـــــــــام 1917 وعثر فيها على عدد من المقابر ، يرجع أقدمها إلى حضارة جرزة .

#### أبو سير الملق:

وتقع بين الحرجة وجرزة وكشف عنها "شارف " لهي عسام ١٩١٤ وعسش فيها على ثلاثة أنواع من المقابر . (١) النوع الأول عبارة عن حفر قليلة العمق ، تتخسذ شكلا دائريا ، والثاني حفر مستطيلة ، والثسالث حفسر مستطيلة كسيت جدرانسها بالطوب .

#### سماينة :

وهى إحدى القرى القريبة من نجع حمادى ، وتتميز بزيادة استخدام النحساس وقلة الفخار ذو الحاقة السوداء والقخار الأحمر المصقول .(١)

(۱) المرجع السابق ، ص ۸۲ (46) Kessler, LA 1V, p. 398 (46)

(٢) الغه نُخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٧٣ شكل ١٤ .

Engelbach - Gunn, Harageh, London (1928), p. 1-7; (Y) Kessler, op. cit., p. 401 (102).

Scharff, Das Vorgeschicht Liche Graberfeld von Abusir El - (٤) Meleq, Leipzig (1926), p. 6 - 67; Von Beckerath, LA I, p. . كور أيضا : د. عبد الحميد زايد : المرجع العابق ، ص ٩٥.

(٥) د. أبو المحاسن عصغور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ١٩٨١ ، ص ٥٠ . ٧٧ - ٧٨ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٣٠ .

#### تجع الديير :

نقع على الشاطىء الشرقى النيل فى مواجهة جرجا ، عثر بها علي أقسدم الدفنات من عصور ما قبل الأسرات ، وترجع إلى فترة حضارة العمرة ، وعمل بهذا الموقع الهام كل من ريزنر وليثجو .(١)

## ونشاة أبوعور:

إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس -- محافظة الشرقية وهى واقعة فى زملم المناجاة . وقامت بالتنقيب فى هذا الموقع البعثة الألمانية التابعة لجامعة ميونخة فسى مواسم أعوام ١٩٨٦ ، ١٩٨١ - ١٩٨٣ وعثر على قخار مرسوم عليسه بالخطوط المحمراء من عصر نقادة الثانية وهناك عينة من الأثار التسمى كشفت هذه البعشة معروضة الآن بالمتحف المصرى بإحدى فاترينات الدور الأول ونرى من بينها أنيسة عليها رسوم ومراكب .(١).

ويثبت هذا الكشف الأثرى الحديث أن هناك مواقع أخرى في الوجه البحــوى والوجه القبلي وبلاد النوبة (٢) من عصـور ما قبل التاريخ لم تكتشف بعد . ويثبت أيضا

Brovarski, LA 1V, p. 299 – 301. (1)

(۲) نحن في انتظار المؤلف العلمي عن هذا الموقع الهام نظرا لوجوده في شرق الدئتا . وأوضح تقرير موالر - Mulier عام ١٩٦٦ الذي قام بالحفائر أن منطقة شرق الدئتا (منشاة أبو عمر ) قد خضعت في عصور ها الأولى انقافة مصر العليا (نقادة ) وأكدت الحفائر العالية ذلك . وتتاقش مقالة موللر ما تثيره هذه الحفائر من تساؤلات عما إذا كانت هذه الثقافة قد غزت الدئتا بأكملها أم كانت قاصرة على بعض مناطق الحدود الشروقية لمصر بغرض خدمة التعامل التجاري مع مناطق أسيا . ومن جانب آخر تتاقش الدور الذي ثعبته هذه الحضارة في تكوين المرحلة السياسية السابقة على اتعاد القطرين ، راجع : 125 - 119 (1987), p. 119 - 125;

أن هذه المواقع قد تأثر ببعضها في مجال المعارف فنجد بعيض عنياصر حضيارة المعادي مستمدة من حضارة مرمدة بني سلامة ، وحضارة البداري أثرت في حضارة العمرة . وهناك وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضارة المعادي . وكان هناك صلات قوية بين حضارة البداري وحضارة الفيوم ودير ناسا .

#### مواقع في بناد النوبية :

بهان ، توشكا ، نبطه ، وواحة دنقل :

فقد عثر في بهان جنوبي الجندل الأول على جبانة مـــن هـــذه الفـــــرة ، (<sup>1)</sup> موقع أثرى تشغل مسلمة قدرها ٣٦ كيلو مترا مربعاً ، وذلك بعد عدة سننوات من العمل المتواصل ، وقد بدأت البعثة أعمالها منذ عام ١٩٦٤ ولا زالـت تعمـل حتــي الأن . وأثبتت البعثة أن هذه المواقع كانت عامرة بالإنسان المصىرى الأول الذي عــاش في أتصى الجنوب ، وكان يعيش على حصد الحيوب البرية ، وذلك ما تؤكده تحساليل بقايا البذور والنباتات التي عثر عليها بالمنطقة ، مما يدل على أن هذا الإنسان عرف - ايما بعد - زراعة بعض الحبوب كالقمع والشعير . كما عثر في الموقع على بئر الاستخراج المياه ترجع إلى حوالي ٧٨٠٠ ق. م. وكانت تستخدم لمسقاية الإنسان والحيوان ، مما يؤكد وجود مجتمعات عمرانية صغيرة في هذه المنطقة الهامة .

دنقل ، وعثر في منطقة نبطة على فخار يرجع تاريخه إلى حوالي ٧٨٠٠ ق. م. كمسا كشف عن أقدم حجر منحوت ونظرا لأهميته الأثرية نقل إلى متحف النوبة بأسوان . (٦) وعلى بعد حوالي ٨٠ كم غربي توشكا توجد محاجر الديوريت التي كانت تستخدم منه الأسرة الرابعة .(٢)

<sup>(1)</sup> 

راجع وولتر إمرى: مصر وبلاد النوية (ترجمة تحفه حندوسة) الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧٠ ، ١٢٧ . نشرت أخبار هذه الكشوف في جريدتـــــــــــى الجمهوريـــة فـــــى ٧ / ٣ / ٩٨ والاخبار في ١٦ / ٣ / ٨ . والاخبار في ١٦ / ٣ / ٨ . وعن توشكا بوجه عام ، راجع : 639 ~ 637 Simpson, LA V1, p. 637 (Y)

 $<sup>(\</sup>tau)$ 

كما قام كملر بحصر الجبانات التى ترجع إلى عصور ما قبسل الأسرات والدولة القديمة وحددها بحوالى ١٦١ جبانة موزعة بين الفنتين في أقصسى الجنوب وسيناء في الشمال الشرقى ، فبالإضافة إلى ١٧ موقعا التى نكرناها وذكرها كمسلر ، حدد هذا الأخير ٣٧ موقعا آخر بها جبانات من عصور ما قبل الأسرات تحتوى هذه المهانات على دفئة أو لكثر من هذه العصور البعيدة، وهي : جبل السلسلة ، ثل ادفو ، الكاب ، هيرالونبوليس ، نجع القرعه (بقوص) ، العضايمسة (جنوب اسمنا) ، الكلابية (باسنا) ، ارمنت ، خزام (بقوص) ، دير البلاص (بقنا) ، نجع العرب طوخ (بقوص) ، دندرة ، سهل البقلية (بمنظوط) ، نجع العمره (بنجع حمادى) ، أم الجعاب (بأبيدوس) ، نتجع المساعيد (بجرجا) ، العرابة (بأبيدوس) ، الاحايوه . (شرق) (بأخميم) ، الشيخ عباده (بملوى) ، نزلة المعتجدة (بالبدارى) ، زاويسة الأموات (بالمنيا) ، نازلة أو لاد الشيخ (بمناغة) ، كفر طرخان (بالعياط) ، العريان (جنوب الجيزة) ، نزلة البظران) ، أبر النبي ، جزيرة سنجها (بكفر صقو العريان (جنوب الجيزة) ، نزلة البطران) ، أثر النبي ، جزيرة سنجها (بكفر صقو شرقية ) ، تل سماره (بالمنبلاوين) ، ثل الجن (بين الفرما والغاضرة) ، مرسسى مطروح . (۱)

## المعارف التي توسل إليما الإنسان المسرى القديم من خلال دراسة بقاينا المملات أو المراكز السكانية:

إذا نظرنا إلى البقايا الأثرية في هذه المواقع التي ذكرناها ، نجد أن الإنعسان المصرى القديم توصل إلى عدة معارف منها الزراعة واستئناس الحيوان وتربيته ، والتطور في تشييد المساكن من مساكن مثيدة من أعصان الأشهار والطين إلى مساكن تتوافر فيها جميع عناصر البناء ، والتطور في طريقة حفر وبناء المقبرة بعيدا عن منطقة المساكن ، والتطور بعادات الدفن ، كما توصل الإنسان المصسرى إلى معرفة بعض المساعت وإعداد المواد الأولية منها صناعة الفخار والألات والأسلمة الحجرية والأواني الحجرية والأواني الحجرية والأواني الحجرية أوالآلات والألات والأدوات من النحاس ، وصناعة أدوات الزينة

 (٢) عن خصائص وأشكال الأواني الحجرية في حضارتي مرمدة بنسي مسلامة ونقادة الثانية وفي العصر الثيني والدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر المتاخر،
 راجع الدراسة التي قامت بها . 498 – 483 Do. Arnold, LA 11, p. 483

Kessler, op. cit., 1V, p. 396 ~ 402 (no.3, 9, 10, 11, 13, 15, (1) 16, 18, 23, 26, 29, 30, 32, 38, 41, 43, 51, 54, 57, 68, 84, 89, 97, 113, 116, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 152, 153, 156, 160)

والخواتم والأمثناط والدبابيس والتماتم والمساحيق الحمراء والخضيراء والمسوداء ، وبعض أدوات الزينة صنع من الحجر والعض الآخر من الصعف والعاج وقشر بيض النعام ، وصناعة أدوات التسلية التي وجدت بين الأثار التي عشر عليها في حضيارة جرزة ، والتطور الفني ويتمثل ذلك في إخراج فنان البداري لتماثيل صغيرة تمشل أشخاصا وحيوانات ، وأخذ الفنان يصور على بعض الأدوات من الحجر والعماج الحيوانات التي لا وجود لها الأن في مصر ، مثل قرس النهر والفيل والخنزير البرى والسلحفاة المائية والتمساح . (1) ويصل فن الرسم ذروته في الرسوم التي تزدان فخار القادة الأولى والثانية التي تمثل أشكالا هندسية ، ونباتات وحيوانات ، ومراكب مختلفة ، والا شك أن الكثير من الرسوم الملونة أو المنتوشة على الصخور في جنوبي مصر وصحاريها ، يرجع إلى ذلك العصر ، كذلك الرسوم الملونة التي تمثل مناظر صيد على جدران مقبرة هير اقونبوليس . (١) وهناك تطور آخر وهو التوصل إلى اخستراع بعيض علامات ورسوز الكتابة وهناك تطور آخر وهو التوصل إلى اخستراع بعيض علامات ورسوز الكتابة الهيرو غليفية ، فقد عشر على علامات مرمومة على أواني فخارية من حضارة نقادة الأولى وعدها حوالى ثلاثين علامة . (١)

وأخيرا في مجال الصلات الداخلية والعلاقات الخارجية ، كان أهل البداري على اتصال بجيرانهم في الوادى وفي المنطقة الممتدة إلى البحر الأحمر ، حيث يوجد معدن النحاس وتكثر الأصداف والأحجار الثمينة . وقد كشدف فسى منطقة وادى الحمامات على آثار مختلفة ترجع إلى حضارة البدارى ، والذهب الذي عثر عليه فسي بعض الحضارات كان يجلب من بلاد النوبة ، والنحاس والمنجنيز من شسبه جزيدرة سيناء ، والغضة من بلاد غرب أميا ، ومما يدل على التوسع فسمى العلاقسات مسع

<sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۱۲ – ۲۰ ، ۲۳ – ۲۰ . ۲۰ – ۲۰ . ۲۰ – ۲۰ . ۲۰ – ۲۰ . ۲۰ – ۲۰

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٧٠ – ٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) د، عبد العزيز ممالح: الشرق الأدنسي القديم، الجنزء الأول: مصدر.
 والعراق، ١٩٧٩، ص ٥٣ – ٧٢.

الخارج هو العثور في الجزء الغربي من شمال أفريقيا على بعض البقايا الأثرية التي تشبه ما عثر عليه في حضارة العمرة سواء في الآلات من الصوان أو الأدوات المحجرية أو الأواني الفخارية والأواني الفخارية الحمراء المزدانة برمسوم بيضاء والتي عثر عليها في نقادة . ثجد أواني شبيهة لسها في بعض الجسهات الجبليسة بالجزائر . (١) وبعض المكاشط التي عثر عليها في المعادى تشبه تلك التي عثر عليسها في عليلات عمول في فلمطين ، وبعض الأواني الفخارية ذات المقابض المموجسة ، والتي تعد من أهم ما تمتاز به حضارة جرزة ، لها ما يماثلها في سوريا ، ومن ناحية أخرى قد عرفت في مصر ، منذ حضارة جرزة مؤثرات فنية يقسال أنها عراقية الأصل وتدل كل هذه الشواهد على أن هناك نوع من الاتصال كان قائما بين مصسر والبلاد المجاورة لها . (١)

#### الاندواج المضاري في عصر وا قبل الأسرات:

بدأت تظهر في حوالى الألف الخامسة ق. م. ، بعض التغييرات في المراكز الحضارية في الجنوب (١) ، فالأكواخ أصبحت مستطيلة الشكل وتعرضيت المقيابر لبخض التطورات ، مما يعنى أنها شيدت لكى تصبح مساكن دائمة لجسد الإنسان ، أما عن استخدام النحاس الذي ظل استعماله حتى هذا الوقت محدودا فقد لخذ في الانتشار وظهرت أيضنا الأوانى الحجرية . أما عن الفخار الذي كان ذا شيكل موحد ، فقد أصبح يقاد الأواني المجرية ويحلى جدرانه مناظر طبيعية .

وكانت هذه التغييرات نتيجة لاندماج المراكسز الحضاريسة فسى الجلسوب والشمال فبعض العناصر الحضارية الجديدة التي ظهرت فسى الواقسع فسى أعمالي الوادى ، لابد وأنها كانت موجودة من قبل بصورة ما في المراكز الحضارية للعصسر

 <sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ المضارة المصرية ، ص ٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۲۱ .

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 47 – 48. (7)

الحجرى الحديث في الشمال ( وخاصة مرمدة بني سلامة ) . وإذا كشفت لنا الحفائر في يوم ما عن موقع حضاري ما في مصر أو في الوجه البحري معاصر لحضيارة البداري فسوف نمثر بالتأكيد على أصل كل هذه العناصر الجديدة . فرووس مقامع القتال التي كانت على شكل كمثرى والتي عثر عليها في مرمدة بنسي مسلامة في العصر الحجرى الحديث ، ظهرت أيضا في الجنوب في الألف الخامعة ق. م. لكنها استبدلت بشكل مستدير ، ونجد أن الأواني المحجرية التي لم تعسرف عسن حضارة البداري كائنت معروفة على الأرجح لدى سكان العصر الحجري الحديث في الوجيه البحرى . وقد يرفض بعض العلماء فكرة أن أصل هذه التغييرات التي أشرنا إليها في المراكز الحضارية في الجنوب -- قد جاء في الراقع من الشمال ، ولكن ما يهمنا هـو نقطة وأحدة وهي : أن المراكز الحضارية في الجنوب والشمال إذا ما كانت مختلفة إلى حد ما قبل الاندماج فإن هذا لا يعنى على الإطلاق انها كانت غريبة بعضها عنن بعض ، فالمركز الحضارى في الشمال الذي كان مختفيا في الحواف الجنوبية للداتــــا وفي الفيوم ، كان من أصل أفريقي ، مثله في ذلك ، مثل المركز الجنوبي . ولعل أهم ميزة جغرافية فريدة ، كان يتمتع بها المركز الشمالي هو إمكانية التبادل مع الغسرب عن طريق واحة سيوة ومع الشرق عن طريق شبه جزيرة سيناء وربما قد جاء استخدام النحاس من الناحية الشرقية .

ورأى بعض العلماء تفعيرا للاندماج بين المراكز الحضارية في الجنسوب والشمال أنه إنما حدث نوع من الغزو الأجنبي . ويرجع ذلك بسبب العثور على بقايا عناصر أجنبية في مقابر مصر العليا ترجع إلى فترة ما بعد الاندماج وهسده البقايا عبارة عن جماجم مستديرة . وليس من المستبعد أن تكون هده الجمساجم لعنساصر حامية أيضا ، وأخيرا فإنه وإن كانت هناك عناصر أجنبية فهي لم تكن بالكثرة الكافية التي تسمح بالحديث عن غزو أو فتح .

و هكذا تسمح لنا العناصر الأثرية بالكشف عن مدى التأثير العميق لحضارة الشمال على الجنوب ، وليس من المؤكد أن التطور كان يرجع إلى تدخل أجنبى ، ولا نستبعد في الحقيقة أن اتصالاً قد حدث بين الشرق والغرب وذلك مع عناصر أسيوية

وليبية وغيرها وقد تأثرت مصر في عصور ما قبل الأسرات بحضارات أسيوية ، ويتمثل ذلك في أثرين :

#### هقبض سكين جهل العركي:

وهو چبل يقع في مواجهة نجع حمادى . وهذا المقبض موجود بمتحد اللوفر بباريس . (١) وتمثل النقوش على أحد وجهى المقبض معركة وقعت في البحر والبر ، فغي البرحدث معركة أو قتال بين فريقين بالأيدى ، ولا يختلف أفراد هذيب الفريقين عن بعضهما ، إلا أن بعضهم صور بشعر قصير واتخذ هيئسة المصريب على حين صور الأخرون بجدائل من الشعر على الطريقة الليبية ، ولكن النصر كان من نصيب الفريق الأول ولا سيما وأن أفراده كانوا معطمين بالعصى . وأما المعركة التي حدثت في البحر نقد صورت بثلاثة مراكب تجمعت في أوضاع مختلفة ، وهذه المراكب تشبه تلك التي صورت على حائط مقبرة هير اقونبوليس . أما الوجه الثاني المقبض فصور في أعلاه رجل يشبه الأسبويين وظهرت له لحية كثيفة ورداء طويسل وصور وهو يفسل بين أسدين وفي أسظه أربعة صفوف مسن الحيوانات الأليفة والمتوحشة .

أما الدلالة التاريخية لهذا الأثر . فقد اختلف حولها العلماء ، فـــهناك فريـــق يرى بوضوح التأثير الليبى أو غزاة أجانب حاولوا أن يتقدموا نحـــــو الجنــوب (٢) ، وهناك فريق آخر رأى أصحابه ظهور تأثير بلاد النهرين . وهل هذا يعنى أن بعــض الأسيويين قد استقروا في الدلتا ، وبعدها صعدوا النيل حتى منطقة نجع حمادي فـــــى

Frankfort, La Royaute'et les dieux, p. 22; Id., JNES 3 (۱) (1944), p. 119 – 124; Mokhtar, General History of Africa 11 (1981), p. 57 p. 19; Daumas, la Civilisation de L'Egypte أينسا: Pharaonique, p. 48 fig. 15; Decker, LA 11, p. 434.

د. أنور شكرى ، الفن المصرى القديم ، ص ٢٤ . (٢) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٨٩ .

مراكبهم ؟ والواقع أن موضوعات مقبض هذا السكين تدل على أن اصحابـــها أرادوا أن يعبروا بها عن معارك حربية لها دلالة تاريخية معينة .

#### صلاية العقبان:

يوجد جزء منها محفوظ فى المتحسف البريطانى والآخر فسى متحف الأشمولين Ashmolean بأكسفورد . (١) وتثنير النقوش إلى حادث معين نرى فيسه الملك ممثلا برمز الأسد ينهش عدو ملقسى علسى الأرض ، والواقع أن سطوح الصلايات الكبيرة الحجم قد استخدمت لنقش مناظر أسطورية وتاريخية ، وقسد رأى بعض منهم فى المنظر السابق ، أنه يرمز إلى أحد الليبيين واحتمسال غارة ليبية وانتصار الملك عليهم .

ويحتفظ المتحف المصرى بجزء من صلاية يطلق عليها صلايسة الجزيسة النيبية على أحد وجهيها بعض الحيوانات التي تقوم بهدم حصون صورت على هيئسة أسوار مرتفعة (٢) مستطيلة الشكل ، ولموحظ في داخل كل حصن بعض المربعات لابد أنها تمثل مباني المدينة ، وعلامة هيروغليفية هي في الواقع اسم الحصن أو سكانه ، ويرى "شوت" في هذا المنظر أن الملك العقرب قد انتصر على مدينة بوتو ، وكسان من جراء هذا الانتصار ورود جزية ليبية إلى الملك ، ومن بين الرموز التي صدورت تعلو الحصن الصقر والعقرب والأسد .

وعلى الوجه الأخر من الصلاية ثلاثة صفوف تمثل جزية الليبيين ( الشيران والحمير والكباش ) وصنور اسفل المنظر أشجار الزيتون .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، من ۹۱ د. عبد العزيز صالح : المرجع السمابق ، من Vandier, Manuel d'Arche'ologie I, p. 584 : ١٦ – ٦٥

Saleh - ۱۹۲ - ۹۱ من مهد المرجمة السلبق ، من (۲) Sourouzian, Officiel Catalogue : The Egyptian Museum Cairo,no. 7.

وهناك مجموعة أخرى من الصلايات في المتاحف العالمية منها صلابة من بلدة الكاب ، في متحف الأشموليان بأكسفورد وعليها مجموعة من الأسسود تسهاجم حيواتات أخسرى مثبل المغنزلان والشيران والسزراف وكلها فسسى حالسة فزع . (أ) ومنها أيضا صلاية الأسود التي آل الجنزء الأكبر منها إلى المتحف البريطاني والأخر إلى متحف اللوفر ، وصور على أحد وجهيها بعسض المحاربين الذين اتخذوا أسلحة مختلفة مثل الحراب والمقامع والعصبي المعكوفة ، واندفع رجسال من الفريقين إلى صيد حيوانات صحراوية من بينها ثلاثة أسسود (أ) ويحمسل بعسض الرجال رموز بعض أقاليم شرق وغرب الدلقا ، وقد رأى بعض العلماء في هذا المنظر أن رؤماء إقليمي الدلقا تعودوا بعد اتحادهما أن يخرجوا كل عام فسي رحلسة معيد مشتركة يحيون قبها ذكرى حادث تاريخي قديم له صلة بمعيد بداني قديسم هسو معيد مدينة بوتو . (أ) ومنها أخيرا صلاية الفحل التي صور عليها فحل كبير وهو يهجم معيد مدينة بوتو . (أ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٧ ؛ د. عبد العزيـــز صــالح : المرجع السابق ، ص ٩٥ ؛ تاريخ مصر القديمــة وآثارهــا – الموسـوعة المصرية ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، شكل ٢٥٨ ؛ وأيضا , vandier, و. cit., I, 574 ; Daumas , op. cit., p. 49 fig.. 18 .

 <sup>(</sup>۲) محاضرات د. عبد العزيز صالح: كلية الأداب – قسم الأثار المصرية عام
 ۱۹۵۸ – ۱۹۵۹ .

<sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنسى القديسم ، الجسز ، الأول : مصسر والعراق 1979 ، ص ٦٨ ؛ وأيضا : Daumas, op. cit., p. 48 fig. المصلايات ودلالاتها ، واجع حديثا : 17، عن نقوش الصلايات ودلالاتها ، واجع حديثا : BIFAO 86 (1986), p. 227 – 238 .

وفي نهاية عصر ما قبل الأسرات ، ساد هذه المراكز الحضارية في الشمال الشمال في تقدم ظاهر على مثيلتها التي توجد في الوجه القبلي في بداية العمسر الحجرى الحديث الأعلى . فقد ظهر الطوب اللبن في البناء وأصبحت مطامير الغلال تصنع من الفخار حتى لا تتمرب إليها المياه ، وتطورت المقبرة فلم تصبيح الحفيرة مستطيلة تقليدا للمساكن فقط ، بل تعدت ذلك إلى ما يسمى ببداية العمسارة الحقيقيسة : فأصبحت الحفرة مكسوة بالطوب الجاف يعلوها سقف وتتكون من حجرات صغيرة على الجانبين ، أعدت لكي تمتخدم كمخازن للمواد الجنائزية . وكان المتوفى يوضعه أولا في صندوق من السلال ثم الفخار ، ثم يدفن بعد ذلك فسي تسابوت حقيقسي مسن الخشب ، ويبدو أيضا أن الجبانات قد أقيمت على الشاطئ الغربي للنيل خاصة وكسانت رؤوس الموتى متجهة نحو الشمال والوجه ماتل إلى الشرق ، وربما رجع ذلسك إلى بداية ظهور الشعائر الجنائزية في الديانة المصرية ، على الأقل من الناحيسة الماديسة البحتة . وتقدمت صناعة وإحداد الظران ، وظهر على الفخسار ذي اللسون البنسي ، مناظر تعبر عن أحداثا تاريخية معينة . وظهرت صناعة التماثيل الرجال والنساء من العاج والطين . وتعد هذه الفترة من أكبر العصور لصناعة الأوانسي مسن الأحجسار الصابة التي أعدت وصعلت بطريقة فنية مقبولة . وأصبح التقدم الفني يلقسي بضوئسه على الحياة الاجتماعية الأولنك الذين عاشوا في العصر الحجرى الحديث الأعلى. ونرى بصغة مستمرة على الآثار المنقوشة ، وخاصة على الألسواح الصغيرة مسن التسبت ، مناظر لبعض الأبنية وأشخاص يحملون للصوارى والأعلام التي كأن يعلوها رمز معين . وظهر من تلك الرموز على اللوحات الصنفيرة ما يمثــل الصقــر ورأس البقرة ، مما يدل فيما يبدو على أن عناصر الديانة المصرية قد بدأت في التكوين فسي تلك الفترة ( عبادة المعبودة حتجور والمعبود حورس ) .

و هكذا يمكن القول بأن سكان وادى النيل ، كانوا يملكون في أيديــــهم كــل عناصر الحضارة التي سوف تبدأ منذ هذا الحين في الازدهار بأسلوب متطور ، وكــل ما نملكه حتى الآن لكى نتتبع مراحل تطور حضارة العصر الحجرى الحديث الأعلـــي

لا يتعدى إلا بعض المصادر الأثرية التي عثر عليها في المواقع المختلفة ، كما رأينا .(١)

وهكذا نجد في العصور التاريخية أنه قد حدث ما يسمى بعملية التجميع لكل التقاليد والأحداث التي مر بها المصرى قبل التاريخ المكتسوب وأيضا قبل التحاد القطرين ، هذا التجميع نجده في صورة نصوص ، أطلق عليها " نصوص الأهـــرام " وهي التي وجدت منقوشة على الجدران الداخلية لأهــــرام ملــوك العسرة الخامعسة والمادسة في مقارة . وتشير هذه النصوص إلى أحداث وقعت فسمى بداية العصسر الحجرى الحديث الأعلى . ولسوء الحظ أن هذه النصوص كان لسها صلة واضحمة بأحداث وقعت في المراكز المحضارية في الشـــمال التـــي لا نملــك عنـــها أي دليـــل· اثرى ،(٢) ولا يمكننا تبعا لذلك أن نقارن الأحداث المأخوذة مسن نصسوص الأهسرام بالمصادر الأثرية . فالنصوص بوضعها الحالى تحدثنا عن الحالة السياسية قبل الوحدة بين الشمال والجنوب ، وأن مصر العليا كانت تمثل معلكة المعبود ست ، على حين كان يوجد في الدلتا تجمعات لأقاليم الغرب وأخرى لأقاليم الشرق وكان المعبود أوزيس هو ملك ( الشمال ) وهو الذي قام بتوحيد الأقاليم الشرقية والغربية ثم قام ابنه وخليفتـــه المعبود حورس بمهاجمة وغزو مملكة المعبود ست في الجنوب ، وهكذا قامت مملكمة متحدة في كل مصر . ولكنها لم تستمر فترة طويلة وسرعان ما انقست إلى تسمين : ملك يحكم في مصر العليا في الكاب ، وأخر في الوجه البحرى في بوتسو ، ولذلك تعتبر تلك النصوص أكثر صعوبة في تطيلها بالنسبة لأحداث العصر الحجرى الأعلى . ويرى عالم البصريات " زيته Sethe " أن تطبيق التقويم الشمسي قد حدث في الفترة الأولى من الاتحاد أي في حوالي عام ٢٠٠٤ ق. م. وأن العاصمسة كسانت " قائمة في أيونو وإذا صحت هذه النظرية - وما هي إلا لحدى النظريات المتعددة التس ترددت بخصوص هذا الأمر فإن بداية تاريخ الحضارة المصرية في عصر مسا قبل الأسرات يمكن أن يرجِم إلى الألف العمادمية ق. م. وأما القاريخ الفعلي لمصـــر فـــهو

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ۵۷ ؛ وأيضا : vercoutter, وأيضا : معبد العزيز صالح: (۱) op. cit., p. 51 – 58 .

<sup>(</sup>۲) عن هذه النصوص ، راجع: 23-14 Altenmüller, LAV, p. 14-23

يبدأ عام ٢٠٠٠ ق. م. عندما تجح ملوك الجنوب الصغار أو الحكام الصغار فسى هزيمة حكام الشمال الصغار وكونوا أول مملكة متحدة . (١) وقبل هذا التاريخ الأخرير مرت البلاد بعدة مراحل في تكوينها السياسي .

# هرا مل التكوين السياسي قبل اتحام القطرين وتكوين أول مملكة متحدة

بدأت التجمعات الممكانية الكبيرة نعبيا تعنقر على ضفاف النيل ابتسداء مسن العصر الحجرى الحديث ، واقترنت عوامل الاستقرار هذه بعامل الزراعسة والسرى والمتعاون في استصلاح الأراضى ، وبدأ يربط بينهم عامل المصالح المشتركة وأخذت تلك الجماعات في التوسع والإقامة المساكن في المناطق البعيدة في الفيضان ، وبسدأت تتجمع في قرى صغيرة وبعد ذلك اندمجت تلك القرى مع بعضها بعضا وأدى ذلسك إلى تكوين الأقاليم ، ثم أخذت تلك القرى الكبرى تتحول السبى مسا يشبه المسدن ، وظهرت بعض المدن التي كانت تتمتع بنوع من القداسة الدينية ، ومرت هذه الأقساليم والمدن بأوضاع شتى من ناحية التكوين المياسي حتى انتهى الأمر بتوحيد البلاد كلسها وساد حضارتها طابم واحد متجانس ،

ففي فجر العصور التاريخية ، أصبحت مصر مقدمة فيما يبدو السي عدة أعاليم ، فقد ظهر على الألواح الصغيرة من الشعث ، منساظر لبعض الأشخاص يحملون الصوارى والأعلام التي كان يعلوها رمز ، وهذه العلامات والدلالات عسوف نجدها فيما بعد في العصور التاريخية كرموز للأقاليم المختلفة ، ونستنتج من فلهور ، هذه الرموز ، أن مصر في نهاية العصر الحجرى الحديث الأعلى أو عصر المعددن ، كانت تعرف في تلك العصور القديمة البعيدة نوعا من النظام الإدارى .

قامت في بعض الأقاليم إمارات هامة وبيوت قوية ، وكانت لها عواصم أو

<sup>(</sup>۱) Vercoutter, L'Egypte Ancienne , p. 51 - 58 (۱) وأيضـــا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۸۸ .

مدن رئيسية ، ففى الدلتا يبدو أن عددا من الأمراء أو الحكام قد حكموا قبل تأسسيس الأسرة الأولى ، وعن هؤلاء الحكام الذين لم يعثر لهم على أى أشسر حتسى الأن ولا نعرف إلا أسماء بعض منهم فقط وحتى هذه الأسماء ما زالست محسل جدل بين العلماء .

وقد حاول هؤلاء الحكام بدافع عامل الطمع والرغبة في بعيط النفوذ ، السي ضيم الأقاليم الأخرى الضعيفة تحت لوائها ، وكانت مراحل الترحيد العياسي لأقسساليم مصر فيما قبل الأسرات عديدة ومتنوعة ، ونعتمد في تحليلنا لتلك المراحل على نقوش الصلايات ومقامع الفتال وما جاء في مترن الأهسرام مسن عسدي لأحداث قديمة .(1) وتبلغ ثمان مراحل :

- 1- فغي أول الأمر تجمعت أتاليم الوجه البحرى في مملكتيسن . إحداهما في الشرق وعاصمتها مدينة جدو وهي مدينة بوزوريس وتقوم على أطلالها حاليا بلدة " أبي صبير بنا " قرب سمنود الحالية ، وكسان معبودها الأكسبر عنجتي ، والأخرى في الغرب واتخذت عاصمتها في مدينة دمنهور ، وكان معبودها الرسمي هو المعبود حورس ، على حين يسرى بعسض أخسر أن العاصمة كانت بحدت Behedet في غرب الدلتا التي تسسمي حاليسا تسل البلامون .(1)
- ۲- بعد ذلك اتحدت المملكتان في ظروف غير واضعة وأصبحت مملكة واحدة واتخذت عاصمتها في مدينة سايس وتقوم على أطلالها مدينة صا الحجر الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها هي المعبودة نيت (۲) ، وتقسم الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها الحالية الحالية الحالية الحالية في غرب الدلتا ، وكانت معبودتها الحالية الحالية
- (۱) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ۵۸ ۱۱ ؛ ومصاصرات و كلية الآداب ، قسم الآثار المصرية عام ۱۹۵۹ - ۱۹۹۰ ؛ د. عبد الصيد زايد: المرجع السابق ، ص ۱۰۵ .
  - Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 37. (Y)
  - R. el Sayed, La Deesse Neith de Sais, BdE 86 (1982), p. (r) 31-39.

النقوش أنه قبل أن تتكون مملكة سايس في الدلتا بثلاثة قرون ، نشأت مملكة لخرى في مصر الوسطى في مدينة " هنن نسوت Henen Nesout " على بعد ١١٠ كم من طرف الدلتا ، وهميلي التي عرفت فيما بعد باسم هير اقليوبوليس ( اهناسيا المدينة جنوب بني سمويف ) . ولا نعسرف عسن هؤلاء الحكام الجنوبيين ، سوى بقايا أسماء تسعة ملوك أو عشرة ، ويبدر أنهم حكموا لمدة خمسين عاما على رأس هذه المملكة ، وكانت أراضيه تمند جنوبا على مسافة ١٠٠ كم تقريبا ، ويبدو أنهم هم الذين أقلموا حصنا أو أموارا للدفاع عن حدودهم الثمالية ضد أى غزو يأتي الدلتا ، وهو الذي قامت عليه فيما بعد مدينة منف التي كانت تسمى الجدار الأبيض أو القلعة البيضاء أو السوار البيضاء ، وقد انتقل إليها النشاط الإدارى منذ بدابة الأسرة الأولى .

- ٣- تجمعت أقاليم الصعيد في تلك الأثناء واتحدت في مملكة واحدة واتخدت عاصمة لها في مدينة نوبت ، وهي بلاة أطلق عليها الإغريق اسم أمبسوس وتقوم على أطلالها بلدة طوخ الحالية في محافظة قنا وكان معبودها الأكبر المعبود منت .
- عاولت مملكة الشمال تكوين مملكة متحدة تضم الصعيد تحمت لوائسها
   ونجحت في ذلك ثم اتخذت عاصمة ملكها مدينة جدو أيضا ولكنها تعبدت لمعبود آخر بدلا من عنجتي هو المعبود أوزير .
- حاول الصعيد الانفصال عن هذه المملكة المتحدة ، وعاد السي الاستقلال
   وأرجع مجد عاصمته القديمة نوبت ومعبودها مت .
- ۲- حاولت مملكة الشمال توحيد البلاد مرة أخرى ونجحت في ذلك وضعمت غليها مملكة الصعيد ولكنها لم تتخذ عاصمتها في الشرق أو الغرب با اتخذتها في مدينة تتوسط الوجهين وهي مدينة إيونو ، ويعتقد زيته أن المفكرين في هذه المدينة كانوا أول من ابتدع التقويم الشمسي . وكانت هذه المدينة مشهورة بنشاطها في مجالات الدين والعقائد والعلموم والمعارف

واشتهر كهنتها بأنهم أكثر كهنة مصر علما وثقافة في مجال الديانة والعلسوم والأداب المنتوعة .(١)

- عمل الصعيد على الانفصال مرة أخرى ، وعادت مصدر إلى مملكتيان إجداهما في الشمال واتخنت عاصمتها فيما يبدو في مدينة " ب " أو بوتو وهي نل أبطو أو تل الفراعين الحالية شمال شرقي دموق ، وقد اتخذ البيت الحاكم الذي تامس في هذه العاصمة ، المعبودة واجبت هامية لهم وهي التي كان يرمز إليها بالحية ، وكانت تعبد في مدينة مجاورة لمدينة " ب " . وظل الملوك يضعون هذا الرمز فوق جباههم طوال العصور التاريخية فيما بعد ، وأكثر من هذا ، أصبح اسم هذه المعبودة ، يدخل ضمن الأسماء أو الألقاب التي يحملها الملك ، وأصبح نبات البردي الذي ينمو بكثرة في المعسمة المجاورة هو الرمز العام للوجه البحري واتخذ حكام المملكة الجديدة النطابة شعارا ملكيا لهم ، وإلى هذا الرمز كان الملوك ينتسبون عادة فيتلقبون بلقب بيتي ( أي المنتسب إلى رمز النحلة ) ، وإلى جانب هسذا ، اتخسذ هسؤلاء الملوك التاج الأحمر تاجا ملكيا لهم ، وظلوا أوفياء لمعبسود مدينسة " ب "

قامت مملكة في الجنوب في الفترة نفسها ، في المنطقة التي يمدكنها عبدة المعبود حورس واتخنت عاصمتها في مدينة نخن التي أطلسق عليها الإغريق اسم هيراقونبوليس بمعنى مدينة الصقر (١)، ونقع الأن شمال مدينة إدفو الحالية بحوالي ٢٠ كم ، وأصبحت نخن مركزا مسن مراكسز الحكم الرئيسية لحكام الصميد قبل توحيد البلاد واتخذ حكامها التاج الأبيض تاجسا لهم واتخذوا المعبودة نخبت التي كان يرمز إليهسا بأنثى العقساب حاميسة

Jequier, Considerations sur les Religions Egyptiennes, (1) Neuchatel, (1946), p. 16; Sethe, ZAS 78 (1942- 1943), p. 1-27.

<sup>(</sup>٢) عن نخن ، راجم: 1186- 1182 Adams, LA 11, p. 1182

لمملكتهم وكانت تعبد في مدينة نخب على الضفة الشرقية للنيل في مدينية الكاب الحالية ، واتخذ ملوك هذه العاصمة ، نبات البوص أو الخييرزان أو الأثل (١) الذي كان يطلق عليه امم " مبوت " رمزا ملكيا المسهم ، واتخيذوا زهرة اللوتس رمزا عاما لأراضي الوجه القبلي ، أما عن معبودهم الرئيسي أو الرسمي فهو المعبود حورس الذي وقد عليهم أصدلا من الشمال فقدسوه واعتبروا أنفسهم اتباعا له ، ويبدو أن هذه المملكة كانت تقتصر على الجنوء الذي ينحصر بين الأقصر وإدفو ، ويرى بعض العلماء أن هذه المملكة قسد استمرت فترة طويلة ولكننا للأسف نجهل عدد هؤلاء الملوك الصغار أو المحكام الصغار وأسماءهم .

قبل قيام الأمرة الأولى بثلاثة قرون ونصف ، قامت سلالة ملكية أو بيست حاكم جديد في مدينة ثيني (طينة ) التي تقوم على أطلالها حالياً أو تقع بالقرب منها مدينة جرجا ، وقد انتقل إليها حكام الصعيد بعد نخن وذلك قبسل قيامهم بتوحيد البلاد مباشرة نظرا لموقعها الذي يتوسط أراضي الصعيد، وقربها من جبانتها أبيدوس وهي العرابة المدفونة حاليا ، ذات الشهرة الدينية والتي اعتبرت من مناطق المزارات الرسمية لأنها كانت مقرا لضريا المعبود أوزير المهيمن على عالم الأخرة . ومن المحتمل أن هذه السلالة قد هزمت سلالة البيت المالك في نخن ، وحلت محلها ، ومن المحتمل أيضا أن أسرة "ثيني "كانت فرعا من البيت الحاكم في " نخن " ، وكان حكام ثيني يدينون بالولاء للمعبود حورس . ويقال أنه قبل الأسرة الأولى قامت أسرات حاكمة يتراوح عدد حكامها ما بين الذي عشر إلى خمسة عشر حاكما(") تتابعوا حاكمة يتراوح عدد حكامها ما بين الذي عشر إلى خمسة عشر حاكما(") تتابعوا

(۱) الأثل: شجرة يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار وتعطى فروعا خشبية طويلسة وليس لها ورق عريض، وإنما خراشه صنفسيرة، وهمي تتمسو فسى الصحارى والأراضى الملحية الرطبة، وفروعها تحمسل علمي سلطوحها الأملاح التي يفرزها النبات، وهي شجرة معمرة، راجع: المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) يضَّع قونَ بكراتُ اسماء : العقرب ، كا ، نعرمر كمارك حكموا في عصدو ما قبل الأسرات ، راجع : 342-543 Von Beckerath, LA 111, p. 542-543

فى خلال هذه الفترة والتى تتبلغ تثمانة وخمسين عاما .(١) وحكمسوا عنسى الأقل فى مصر العليا وربما أجزاء من الدلتا . ولكن لم يصل الينا لا أسماء الحكام الأربعة الأواخر فقط .

وربما كان أقدمهم يسمى رو ' Ro ' وهو أول حاكم مصرى وجد اسمه منقوشا على أدوات تلك الفترة . وقد كتب هذا الاسم أيضنا على الأوانى التي عشر عليها في مقبرته في ثيني .(١)

ويرى بعض العلماء أن هذا الحاكم قد قام بغزو أراضى جيرانه فسى الشمال ، ويبدو أنه هو وشعبه قد نقلوا عن شعوب الدلتا فن الكتابسة التسى توصل إليها أهل الشمال في تاريخ سابق بقليل ، ويعد هذا الحاكم جاء حسلكم اخر يسسى " كنت Ket " وكان يدين بالولاء لحورس أيضا وقد ظهر اسسه على الأدوات التي عثر عليها في مقبرته في ثيني وأيضا في نقش قديم عشر عليه بالقرب من " هفن – نسوت " عاصمة حكام وأمراء مصر الوسطى ، ويبدو أنه كان معترفا به كحاكم رئيمي حتى طرف الدلتا في الشمال . وجاء بعد ذلك الملكان الشهيران العقرب ونعرمر وقد تحدث بعض العلمساء عسن ملوك الوحدة في شخص العقرب ونعرمر وأنه كان يوجد قبلسهما أسسرات حاكمة .

وسمات مراحل التطور السياسي والإداري أيضا تأسيس بعض المسدن ذات الأهمية السياسية والإدارية أو التي تمتعت بقداسة دينية أو التي تمتعت بموقع مترسط سلّ مدينة منف ، وكان يحيط بالملك بعض كبار رجال الدولة والنبلاء ، وتطسورت تبعا لذنك نظم المحكم والإدارة ، وأنشنت بعض الإدارات ، مثل بيت المسال الأبيسض بيختدن بضرائب الوجه القبلي ودخله وبيت المال الأحمر ويختص بضرائب الوجسه

<sup>(</sup>۱) Kaiser, ZAS 86 (1961), p. 39 – 61 (۱) زاید: مصر الخاندة ، ص ۱۵۱ .

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 19. (7)

البحرى ، ولهذا لم تخطئ التقاليد عندما تؤكد أنه مر على ممالك مصر العليا والوجه البحرى فترة تقرب من ألف عام ، كانت أغلبها فترة تكوين حضارى فسمى مختلف المجالات وعندما تم توحيد البلاد ، لم يكن ذلك إلا نتيجة طبيعية لتلك القرون الطويلة من التطور والإعداد ، سادها الكفاح المستمر والقدرة والتصميم والفكسر المنظسم البناء .(١)

هكذا رأينا بإيجاز ، كيف أن تاريخ مصر في أول الأمر قبل اتحاد القطريسن وتكوين المملكة المتحدة عاصر عدة مراحل من التطور والتقدم الحضارى . وقد عثر على عدد كبير من الأواني من الفخار المحروق وعلى بعض الأدوات الأخرى مثل رووس المقامع ، ورؤوس السهام والعبراب . والفوس والسكاكين والخناجر والمطارق ، والصلايات ، وبعض أدوات الزينة ، ترجع كلها إلى عصور مسا قبل التأريخ أو عصر ما قبل الأسرات ، أى ترجع إلى الفترة التي كسانت فيها مصر مقسمة إلى ممالك صعيرة مميزة ، وثبت أن الفن كان متقدما في هذه الفترة ، وهسذه الأدوات التي عثر على أغلبها في مقابر على حواف الصحراء قد احتفظت بها رمسال الصحراء سليمة ، ولكن المقابر التي حقرت في الدلتا ، قد حفرت في أرض رطبة ولم يبق منها أى أثر يدلنا على تقدم الصناعة في الوجه البحرى فسى تلك الفسترة . وعلى الرغم من هذا ، فإن أول علامات الكتابة ظهرت في مصر العليا بالذات فسي وعلى الرغم من هذا ، فإن أول علامات الكتابة ظهرت في مصر العليا بالذات فسي الفترة التي كان فيها ملوك نخن يحاولون إخضاع ملوك الشمال ، مما يدل على أن الحضارة كانت متقدمة في الدلتا أكثر منها في الوجه القبلي ، وأن أهل الجنسوب قد تعلموا الكتابة من أهل الشمال ، ويبدو أنه حدث في تلك الفترة نوع من تشابه الفنون تعلموا الكتابة من أهل الشمال ، ويبدو أنه حدث في تلك الفترة نوع من تشابه الفنون تعلموا الكتابة من أهل الشمال ، ويبدو أنه حدث في تلك الفترة نوع من تشابه الفنون

Baumgartel, The Cultures of Prehistoric Egypt, London
1955.

Sethe, Beitrage Zur Altesten: عن هذا العصر بوجه علم انظـر (۱) و Geschichte Agyptens ( Unters. 111), p. 17; Petrie, Royal Tombs 1, p. 3 – 45, pl. 4-37, t, 11, p. 2-47, pl. 7 ~ 22; Kaplony, Die Inschriften der Agyptischen Frühzeit, t. 1, p. 3; Baumgartel, Predynastic Egypt, dans CAH (1965), p. 3 – 63.

وخاصة في فن البناء بالمشكاوات بين العراق ومصر ، وفي تصوير ابعض الأشكال الحيوانية ، ولكن يمكن تفسير ذلك على أساس التبادل التجاري الذي ينشأ عنه عسادة تبادل في الأفكار بين البادين . ولا يدل ذلك قطعيا على أن طائفة مـــن الحكــام فـــي الوجه البحري قد جاءوا من آسيا أو العراق أو من أي مكان آخر ، أو يدل على أنهـ قد حدث نوع من الغزو .

وهناك نص كتُنف عنه حديثًا في معبد حتجور بدندرة ، حفظ في مسجلات الأرشيف ، يحدثنا عن طقس ديني كان يحدث في شهر اييبي الذي تزور فيه المعبودة حتمور معبد إدنو لكي ترى زوجها المعبود حورس ، ويرجع تاريخ هذه الطقوس إلى ما قبل الأسرائين الأولى والثانية .(١)

Daumas, op. cit, p. 40; Id., LA 111, p. 1060 - 1063. (1)

## الفصل السادس عصر بداية الأسرات الأسرتان الأولى والثانية

## تحقيق وحدة البلاد السياسية وبداية عصر التأسيس والبناء

( ۲۲۰۰ – ۲۷۸ ق. م )

الأسرة الأولى ( ۲۹۲۰ – ۲۷۷۰ ق. م. تقريباً ) (١)

هناك اختلاف كبير من أسماء ملوك الأمرة الأولى التسى أعطائها إياها مائيتون واراتو سثينيس في قائمتهما ، وما تمدنا به القوائم الملكية الأخرى التي تحدثنا عنها سابقا ، وأيضا ما أكدته الأثار بالنسبة لأسماه هؤلاء الملوك ، وقد نشسا هذا الاختلاف بسبب أن مانيتون ذكر أسماء ثمانية ملوك باليونائية ومدد حكمهم التي يبلغ مجموعها ٢٥٢ عاما ، على حين تذكر القوائم الملكية أسماء أخرى مختلفة ، وتعطينا الأثار التي تركوها الأسماء والألقاب التي أطلقت على هؤلاء الملوك ولذلك فسهى ، تعد — بالنسبة لنا -- أقرب المصادر إلى الواقع والتي يمكن أن نعتمد عليها أكثر مسن غيرها .

وهذه الاختلاقات والمقارنات ليست موضع بعثنا واهتمامنا الآن ، ولحسن الحظ أننا لدينا الكثير من الآثار والوثائق عن الفترة التسى منبقت اتحداد القطريسن مباشرة . ففي إحدى مراحل النزاع المتكررة بين الجنوب والشمال ، يبدو أن الجنوب قد تغلب على الشمال في هذه الفترة ، وعثر في هيراقونبوليس التي كانت فيما يبدو العاصمة المدامية لملوك الصعيد قبل اتحاد القطرين علسي بمسص الآثار الملك العقرب ، لأن اسمه كتب في الواقع برمز العقرب ، منها إناء أسسطواتي الشسكل ،

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في هذه التواريخ على القائمة التي أعطاها:
Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford 1984, p. 36.
ريقترح فون بكرات كتاريخ لهذه الأسرة الأعوام من ٣٠٥٠ أو ٢٩٦٠ حتى ٢٨١٠ أو ٢٧٨٠ ق. م ، راجع: 1, p. 970

وعلى السطح الخارجي يوجد نقش بارز يمثل مجموعة من الصقور وضع كل منها على ما يشبه الحامل ، ونقش اسم الملك العقرب تحت اسم هذه الطيور ، وهناك زخارف تمثل قوسا مزدوجا وطائرا من فصيلة الهدهد ، وقد رأى بعضهم فسى هذا المنظر أن الملك المعقرب حارب أهل الدلتا وانتصر عليهم . (1) والثر الأخر عبارة عن رأس مقمعة قتال من العاج – كمثرية الثمكل ، يبدو أن الملك كان قد أهداها إلى معبد نخن ، وقد قسمت إلى عدة مناظر ، في الوسط نرى الملك العقرب ممثلا مرتديا التاج الأبيض وهو يمسك فأسا يضرب بها الأرض ويتصدر مراسيم احتفال ما ، ربما كمان افتتاح قناة وظهر أمامه أحد أفراد الجنوب يقدم إليه ملة ويتبع الملك رجلان يحمل كل منهما مظلة ، ونرى في أعلى رأس المقمعة صوارى وضعت عليها رموز بعض أقاليم الوجه القبلي وتتدلى من بعضها طيور الزقزاق ، ويتدلى من البعصف الأخسر أقواس . [1]

وكالا الأثرين يشير إلى أهل الدلتا ، الذين حاربهم الملك العقرب وانتصر على عليهم ، ولكن يلاحظ على الأثر الثاني أنه لم يضع على مفرقة التاج الأحمر ، مما يدل على أنه لم ينجح في إخضاع الدلتا كلية وأن انتصاره لم يكن حاسما ولو أنه قد تحقق له ذلك لوضع التاج الأحمر أيضا (")

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) Quibell, Hierakonopolis I (1900), pl. 19 وأيضا د. عبد الحميد زايد : مصبر الفائدة ، من ۴۹ د. أحمد فخسرى : مصسر الفرعونيسة ، ۱۹۸۱ ، من ۵۵ ، ۷۵ .

د. أحمد فخرى: السرجع السابق ، ص ٥٤ - ٥٥ ؛ د. عبد الحميد زايسد: ١٩٦٥ ، أحمد فخرى: السرجع السابق ، ص ١٩٦٥ ، أنور شكرى: الفن المصرى القديم، ١٩٦٥ مل ١٩١٥ مل ١٩٦٥ مل ١٩٦٥ مل ١٩٦٥ مل ١٩٠٥ مل ١٩٠٥

<sup>(</sup>٢) د، أحمد فخرى: المرجع السابق ، ص ٧٥ .

ومن المحتمل أن المملكتين قد بقيتا منفصلتين ، وكما سجلت مقمعة القنال نشاطه الحربي ، فقد صورته وهو يهتم ببعض مشاريع الري أو الزراعة ، ويبسدو أن سلطان هذا الملك كان قد امتد حتى شمال منف ، وعلى ذلك يمكننا أن نسانتج أن مراحل الوحدة الحقيقية قد بدأت بالفعل أبان عهده .

كما عثر أيضا على آثار باسمه في أبيدوس ، كما وجد اسمه مكتوبا على ... بقيا أنية من الفخار عثر عليها في طره .(١)

ومما لاثنك فيه أنه قد مبق الملك العقرب الكثير من الحكام دعاة تحقيق الوحدة السيامية ، ولذا يمكننا القول بأن العقرب يختلف عن غيره في أن أعماله قسد أصابها بعض النجاح ، والجدير بالذكر أن الملك العقرب عرف كمحسارب قسوى ، فربما نجح بعد انتصاره على جزء من الدلتا ، في إخضاع بعض قيسائل البدو فسى الصحراء الشرقية .(١)

نعرمر: يبدو أن الموحد الحقيقي للبلاد كان خليفة العقرب ، نعرمر والذي كان أصلا من هير اقونبوليس .(")

وقد عثر لهذا الملك على أثرين في معبد المعبود حورس في نخن . (1)

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥ .

Lalouette, L'Empire des Ramsès, p. 23. (r)

<sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصريسة ، ص ٩٥ ؛ د. أحسد فخرى: المرجع السابق ، ص ٧٤ -- ٧٧ ؛ د. أنسور شكرى: المرجع السابق ، ص ٣٦ - ٣٣ ؛ تاريخ مصر القديمسة وأثارهما - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، شكل ٢٨٨ - ٢٨٩ ؛ د. صحصد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ١٩٨٤ ، ص ٦٨ - ٢١ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنسي انقديم ، الجهزء الأول : مصسر والعراق ١٩٧٩ ، ص ٦٨ - ١٢١ ؛ وأيضا :

أولهما صلاية من الشعب وهي محفوظة الآن بالمتحف المصرى تحت رقم معام ١٨٩٤ وهسى وهي الكوم الأحمر عام ١٨٩٤ وهسى سجل نجاحه في إتمام عملية الوحدة المعاسية التي بدأها الملك العقرب .

قفى أعلى الصدلاية على الوجهين الأمامى والخلفى نرى فى الوسط اسم نعرمر مكتوبا داخل مستطيل يمثل واجهة القصر الملكى وعلى اليمين واليسسار من الاسم نقش يمثل رأس المعبودة حتحور بوجه إنسانى وأذنى وقرنى البقرة ، مما يسدل على أهمية عبادة حتحور فى هذه الفترة ، وعلى الوجه الخلفى نرى الملك واقفا بحجم

Quibell, op. cit., 1, pl. 29 , Frankfort, La Ryoaute et les الانسر (1948), p. 22 fig. 2-3; Mokhtar, General History of Africa 11, p. 25 pl 3; Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 49 fig. 21; Saleh – Sourouzian, op. cit., no. 8. وعن جهود كل من العقرب ونعرمر في مسيل تحقيق وحدة البسلاد المسياسية راجع الدراسة الحديثة والمفصلة التي قامت بسبها : — Monnet – : همين المسيلة التي قامت بسبها : — Saleh, BIFAO 90 (1990), p. 259 – 279 . المسين يعبر ان عن الثمدة والقوة التي كانت تقطلبها مراحسل لتمام وحدة الإسمالاد . فالعقرب يعبر عما نعرفه عن هذه الحشرة من شدة الأذى . أما الاسم نعرمر فهو يتكون من جزئين : نعر وتعني " مسكة بلا حراشف " . ( Wb. 11, 96, 5 – ) ومر وتعني " مولم ، مسؤذي " ( = 5 , 96, 11 ) ومر وتعني " السمكة المولمة أو التي تسبب الأذي " كان لكل اسم ( ملكي ) تعبيره الذي يدل به علي شخصية صاحبه وعلى روح عصره " .

يذكر د، عبد المليم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصرية القديمية ، 199۸ ، ص ١٨٤ (٢) ان اسم نعرمر مشتق من نعر وتمثل سمكة القرموط وعلامة مر وتمثل الوئد . ويذكر أن معنى هذا الاسم لا يزال مثار جدل بيس العلماء .

وعن معانى بعض أسماء ملوك هـــذه الأســرة ، راجـــع : المرجـــع المعابق ، ص ١٨٤ – ١٥ ( ٨٠٠١ ) .

كبير وعلى رأمه تاج الوجه القبلى ، وهو يقوم بتأديب أسير راكع بمقمعة قتاله حدج ' ، وإلى جوار رأس الأسير كتب اسمه ' و ع ش ' . وأمام الملك نرى المعبود حورس على شكل صقر يقبض بيده على حبل يجر به رأس عدو يعلوه ستة أعواد من نبات البردى يمثل كل منها عدد ألف ، ويسير خلف الملك أحد اتباعه وقد همل في يده اليمنى إناء ، وفي يديه اليسرى يحمل خفى الملك ، وفي اسفل المنظر نرى اثنين مسن اعدائه بشعر طويل وجمد عارى وفوق كل منهما اسمه ،

وتعد نقوش الوجه الأمامي للصلاية مكملة لتسجيل انتصارات نعرمر فعلسى الثالث الأعلى للصلاية نرى منظرا آخر لنعرمر متوجا بتاج الوجه البحسرى ويمسك بيده اليمنى على صدره بعلامة تشبه " الحقا والنخخ " ، وفي يده اليسرى علامة ممثلة بعرض الجمع وتشبه " الحدج " وأمام وجه الملك كتب اسمه ، وصور خلسف الملسك الموظف نفسه حامل خفي الملك وشاراته ورموزه الذي نراه على الوجه الأخر ، ويسبق الملك إدارى كبير ، متوج بشعر مستعار وهو يحمل لقب " تست Thet " .(۱) وقد تقدم هذا الموظف أربعة من الأتباع يحملون أعلام أربعة من المعبودات ، وأمسام وقد تقدم أو الصوارى عشرة أشخاص موثقين بالحبال وقطعت رؤوسهم ووضعت رأس كل منهم ببن ساقيه .

ويحتل الجزء الأوسط من هذا الوجه للصلاية حيوانين استطالت أعداقهما والنفت حول بعضهما فتركت ما يشبه دائرة بينهما ، وقد أمسك بمقود كل من الحيوانين أحد الأتباع ليجذبه بعيدا عن الآخر . وفي الجزء المفل من الصلاية نسسرى ثورا وهو يرمز إلى الملك - يحطم بقرنيه أسوار أحد الحصون وقد ارتسى شخص

<sup>(</sup>۱) من السرجح أن وظيفة الوزير عرفت منذ الأسرة الأولى وأن هذا الموظسة الذي يحمل لقب ثت هو اللقب نفسه الذي عرف بعد ذلك بالنسبة للوزير : ثاني ، راجع : د. أحمد فخرى : المرجع المسابق ، ص ٩٣ حاشية (٢) ؛ وعن تفير وتحليل مناظر وجه اللوحة ، راجع : . Cit., p. 261 .

ربما يمثل أحد سكان هذا الحصن تحت قدمي النور خارج السور .

إلى جانب ما تمدنا به نقوش هذه الصلاية من معلومات تاريخيسة ، فسإن وجود اسم الملك منقوشا على الصلاية وكذلك ألقاب بعض موظفيه وأسسماء بعض الأعداء يدل على أنه كان هناك في عصور ما قبل الأسرات محاولات لوضع أسسس لطريقة التعبير والكتابة ، وأن هذه المحاولات نجحت في اختيسار بعض الحسروف الهجائية في بداية الأسرة الأولى .

والأثر الثانى عبارة عن راس مقمعة قتال عثر عليها أيضا فى معبد نخن (') وسجلت نقوشها اسهام نعرمر فى احتفال كبير ربما احتفال بنتويجه وقد صور وهسسو يجلس فوق منصه مرتفعة تحميه مظلة عالية . وقد اصطف وراءه كبار الموظفيان ، وتحلق فوق رأسه أنثى العقاب المعبودة نخبت ، معبودة الكاب ، ووقف أمامه حملسة أعلام المعبودات الأربعة ، كما نقرأ أعداد منات الآلاف التسى استولى عليها مسن المارى والماشية ، ونلاحظ هنا أن الملك توج بالتاج الأحمر تأكيدا لشرعية سلطانه على الدلتا ، وهو أراد بذلك أن يؤكد انتصاره على أهل الدلتا .

وعثر على آثار أخرى لهذا المثلك في أبيدوس ، وعثر على اسسمه مكنوبها على بقايا أنية من الفخار في منطقة طره ، وعثر على مقبرته في أبيدوس . ('') وهكسذا يسكن القول بأن وحدة البلاد قد تمت في عهده ، ولهذا السبب تساءل بعضهم عسا إذا كان هذا الملك هو نفسه الذي عرف في القوائم الملكية في العصور التالية تحت اسسم عنى ('') ( الذي ورد خطأ في أغلب المراجع العربية باسم مينا ) .

-----

<sup>(</sup>۱) Quibell, op cit., 1, pl 26 A - B وأيضا: د. أحمد فضرى: المرجع السابق ، ص ۲۵ ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى : المرجم السابق ، ص ٥٥ ، ٧٥ . ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) كتب اسمه منى على أغلب الأثار منها قائمة أبيدوس ، وبرديسة توريس ، وونقوش معبد الرسيوم وتابوت من العصر المتأخر ، ومجدو عست العجارين من العصر المتأخر ، راجع : p. 1-3 (1-X).

ومن الغريب أننا لم نعثر حتى الأن على اية آثار تؤكد لنا وجود هذا الملك الشهير " منى " ، كمؤسس للأسرة الأولى ، إلا أن حجر بالرمو ويردية تورين وقوائم أبيدوس ومانيتون وهيردودوت كلها تعتيره أول ملوك الأسرة الأولى . (١) ونجد على العكس أن اسم نعرمر لم يرد في بداية تلك القوائم الملكية كأول ملوك الأسرة الأولى ولكن عثر له على آثار تؤكد بأنه أول من حقق وحدة البلاد . وتنسب بعض الروايات إلى منى أنه رأس الأسرة الأولى ، وبه تبدأ القوائم الملكية .(١)

ويقص عليفا هيرودوت وديودور الصقلي (٢) أن أحد فروع النيل كان يطفي على منطقة منف فيجعلها كالمستنقع الكبير (٤) ويجعل أرضها أشبه بالأرض الناهضية التي سميت ٢ ثا ثنن ٢ (٩) على النصوص المصرية فعمد منى ، أو عمد مهندموه السي تحويل فرع النيل عنها ناحية الغرب ، ثم قاموا بشق قناة أخرى عن قرب منها ناحيية الشمال ، وبذلك جفت منطقتها ولم يكتف منشئ المدينة بذلك ، بل سيسورها بأسسوار عالية أحاطتها من كل جانب .(١) وكان يجئ لكي يستقر فيها من أن لأخر ، لأنه فسهم أن استقراره في الجنوب لن يساعده على حكم الدلتا ، ولذلك أقام في منف ، وهي تعد

Daumas, op. cit., p. 27; Albright, JEA 6 (1920), p. 89 – 98 (١) رقد ذكر اسم مئي على بردية تورين مرتين ، راجع:

Gauthier, Livre des Rois I, p. 1 (11).

Derchain " Menes", Le roi, " Quelqu un ".

dans RdE 18, p. 31 – 36; Brunner, LA 1V, p. 46 – 48.

- Foti, "Menes in Diodorus . I, 89 "Oikumene 2 (1978), p. (r) 113 126 .
- (٤) نعلم من ناحية أخرى أن الوادى حتى منطقة انخفاض مجرى النيسل عند الغيوم كان لا يزال قبل الأسرة الأولى عبارة عسن معسنتقعات ، راجسع: د. محمد صفى الدين: مرفولوجية الأراضي المصرية، ص ٣٠٦ ٣١٣.

Wb V, 227, 16 – 17. (°)

(١) د. عبد العزيز مبالح: المرجع السابق ، ص ٨٧ .

نقطة تلاقى المملكتين القديمتين . ولكن مثل هذه الرواية بها بعض الأخطباء ، ذلك لأن الوادى كان لا يزال قبل الأسرة الأولى وحتى انخفاض مجرى النيل عند الفيسوم عبارة عن مستقمات . وقصة هيرودوت تخلط بين التاريخ والعقيدة ، التي تتسب إلى منى على أنه قام بدور المخطط الذي أظهر المدينة الأصلية .

وعلى أية حال فقد اتخذت سلالة نعرمر عاصمة لها على مقربة من أبيدوس في منطقة ثينى أو طينة . (١) والتى كان ينتسب إليها منى حسب ما أورده مانيتون . (١) وأصبحت العاصمة القديمة نخن ( هيراقونبوليس ) عاصمة دينية فقط .

وأصبحت ثينى هى أولى العواصم المصرية ، وظلت طيلة أيام حكم ملسوك الأسرتين الأولى والثانية عاصمة للبلاد والمقر الرسمى لملوكها ولو أن بعض ملسوك هاتين الأسرتين كانوا يقيمون أحيانا في مدينة الجدار الأبيض ، وهكذا تركز النشساط السياسي والديني في عصر بداية الأسرات ، في ثلاث مدن كبيرة هي نخسن وثيني والجدار الأبيض .(١)

ووصف منى على أنه أول ملك يحكم مصير بعيد أنصياف المعبودات ويستخدم المورخون الحاليون اسم منى بصفة رمزية لكى يعبروا عن الملك الذي جمع ووحد بين مملكتى الجنوب والشمال حوالى عام ٣٢٠٠ ق. م.(١)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) والتى لم يعرف مكانها بالتحديد حتى الآن والتى يعتقد أنها توجد بالقرب من جرجا الحالية ، راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ۲۲ حاشية (۱) ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۹۵ حاشية (۱) .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٩٥ حاشية (١) .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى: المرجع المابق ، ص ٧٦ ؛ د. عبد العزيـــز مسالح: المرجع السابق ، ص ٨٠ - ٨٢ .

Posener, Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne, p. (5) 170; Frankfort, op. cit., p. 43, 49, 63.

وفى الواقع أن الآراء تعددت حول أسماء الثلاثة ملوك الأوائل: نعرمسر، منى، عجا. فقد رأى فريق من العلماء أنهم ثلاثة ملوك مختلفين، وأن منى همو أول الملوك ثم خلفه نعرمر وتلاه عجا، ورأى فريق آخر أن نعرمر هو أول ملك وما منى وعجا إلا شخصية واحدة، ورأى فريق ثالث أن منى هو شخصية ليست لسها وجسود على أساس إن الاسم " منى " لم يظهر فى النصوص المصرية إلا فى عصر الأسرة التاسعة عشرة .(١) وفريق رابع ، يرى أن نعرمر هو منى فعلا وأن عجا هو الذى بدأ حروبه لتحقيق وحدة البلاد، ورأى فريق خامس، أن نعرمر همو مؤسسس الأسرة الأولى وأن منى وعجا ما هما إلا صفتان له ، أى أنه اتخذ اسم عجا أى " المحارب " اعتزازا بانتصاراته التي استطاع بها أن يوحد كلمة البلاد، ولما تم له ذلك لقب نفسمه باسم منى وهو الذى يعنى المثبت أو المدعم ، تتويها بنجاحه فى تثبيت دعائم ملكسه، ويبدو أن الاسم " منى " قد أعطى له لحظة تتويجه ملكا على عرش البلاد .(١)

ويميل الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بأن نعرمر هو مني ، وأن عصا ، كما يغلب على الظن - كان ابنا لنعرمر ، خاصة وأنه عثر في المقبرة المنسوبة إلى نعرمر في أبيدوس على غطاء إناء عليه الاسم الحورى لنعرمر يتبعه الاسم أو اللقب " منى " .(")

ونحن لا نعرف إلا القليل عن الأسرتين الأولى والثانية التي بدأهما نعرمسر سمني ، وكل ما نعرفه أنهما استسرتا حوالي خمسة قرون ولسنا على بيئة أيضا مسن الظروف التي مادت العاصمة القديمة ثيني حين انتقلت إليها زعامة الصعيسد تبيل عصر بداية الأسرات وفي أوائله ، غير أن جبائتها " أبيدوس " لكتسبت نوعا مسن الأهمية بعد أن شيد فيها ملوك الأسرة الأولى مقابرهم ، وقد عثر لبعن ملوك الأسرة الأولى على مقابر طولا و ٥٠ مترا عرضا) الأولى على مقابر طبيعا على أسماء ملوك ، عثر لهم فيما مبق على مقابر في أبيدوس ، مما أتسار

Gauthier, livre des Rois I, p. 1 (1 - 111). (1) ...

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٧٢ -

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ١٣٧ - ١٣٨ .

مشكلة معرفة أى المقبرتين استخدمت فعلا للدفن والأخرى التى استخدمت كمقبرة رمزية أو ضريح للذكرى ، ولم نعثر حتى الآن على بقايا لمومياء أى ملك من ملوك الأسرة الأولى في أبيدوس أو سقارة ، ولهذا فإن مشكلة تحديد مكان الدفن الحقيقسي لا تزال قائمة ، وعلى الرغم من أن هذه المقابر قد تعرضت للسلب والنهب والحريق إلا أنها امتدنا بعدد كبير من سدادات الأواني المصنوعة من الطين يحمل كل منها اسم ملك وبعض ألقابه ، وهكذا أمكننا عن طريق الاستعانة ببعض الآثار الأخرى معرفة عدد ملوك الأسرة الأولى ، فهي تتكون من ثمانية ملوك ( إذا أعددنا نعرمر حملسي كاسم واحد لمؤسس الأمرة الأولى ) وذكر لنا مائيتون ، ثمانية ملوك ، ذكر أسسماءهم باليونانية ومدد حكمهم التي تبلغ في مجموعها ٢٥٣ عاما .(١)

وقد ذكرت حول شخصية الملك في تلك الفترة مختلف المظاهر لسلطانه عن طريق الألقاب التي اتخذها ، فهو الممثل للمعبود حورس ، وملك مصر العليا والوجه البحرى وتحت حماية المعبودتين .

والواقع أن الثمانية الملوك الذين تتكون منهم الأسرة ، قد ذكروا على الآشار بأسمانهم الحورية ، أما قوائم الملوك فهي تعطى أسماء تختلف بعسم الشيء في نطقها ، وهولاء الملوك هم :(٢)

\_\_\_\_\_

وأيضا د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٤١٧ د. عبد العزيز صسالح: المرجع السابق، ص ٤٤ - ٧٥٠ قام فون بكرات بإعداد قائمة بأسماء ملوك مصر القديمة منذ الأسرة الأولى حتى نهاية الأسرة الحادية والثلاثين، مصر القديمة منذ الأسرة الأولى حتى نهاية الأسرة الحديث والثلاثين، المسوك Von Beckerath, LA 111, p. 542 - 556 وعن ملوك الأسرة الأولى فيعطينا أسماء ثمانية ملوك ، راجع : . 542 - 543; Helck, LA V1, p. 489 .

<sup>(</sup>١) د، عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) أعطى ولف أحدث قائمة لملوك مصر القديمة معتمدا على الأثسار وقوائسم Wolf, Das Alte Egypten, Munchen ( 1971 ), : الملوك ومانيتون : p. 231; Gauthier, op. cit., I, p. 32-41.

\_\_\_\_\_\_

(۱) نلاحظ أن هناك اسمين لكل ملك وجدا على الآشار: الأول هـ و الاسم الحوري أى الاسم الذي كان يكتب داخل المستطيل الذي يمثل واجهة القصر الملكي ويسمي السرخ. الثاني هو الاسم الملكسي وكان يكتب داخل الخرطوش الملكي أي الخانة الملكية. ولهذا نضعه هنا بين قوسين إشسارة إلى كتابته داخل خانة ملكية على الأثار.

ونلاحظ أحيانا أن كلا الاسمين كتبا داخل خانة ملكية وأحيانا أخسرى كتب الاسم الملكى أو العكس أى كتب الاسم الملكى أو العكس أى كتب الاسم الملكى دون الحورى ، راجع : . -40 - 40 . دون الحورى ، راجع : . -40 - 40 . دون الحورى ، راجع على المائية وثلاثين كسأول ملوك -40 - 40 . الثانية ، ويذكر أنه حكم لمدة ثمانية وثلاثين عاما ، راجع : . Gauthier, op.: -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 40 . -40 - 4

(۲) د. أحمد فخرى : المرجلع السابق ، ص ۱۷ ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۷۸ ، اللذى يذكره تحت اسم ( الملك ) - منا ( حورس ) نعرمر أو " نعرمر - منا" ، يذكره تحت اسم : نعرمل - ( منا ) ، راجلع : كما يذكره جيمس فى قائمته تحت اسم : نعرمل - ( منا ) ، راجلع : James, An Introduction to Ancient Egypt, London (1979), p. 263 .

۸-قاع ( قبص ) <sup>(۱)</sup>

(1)

ويمكن القول بأن فترة الأسرة الأولى تعد مرحلة تطور سريع ، ومما يؤسف له تلك الندرة الواضحة في المصادر الأصلية ( الآثار والوثائق ) والتي تعوقنا مسن تحليل هذا التطور ، فهي الفترة التي تكاملت فيها - إلى حد ما - مظاهر الحسضارة في مصر ، وسوف تظهر لنا صورة هذا التكامل واضحة في عصر الدولة القديمة .

وبالنسبة لنشاط أول ملوكها<sup>(۲)</sup>، نجد أن " بترى " عثر على مقبرة صغـــــــيرة في أبيدوس ، تنسب إليه نظرا للعثور فيها على بعض الأثار التي تحمل اسمه ، وقد

يعطينا جوتييه أسماء ثمانية ملوك حكموا في الأسرة الأولى وهم : (مني) ، (تيتي ) الأول ، ( آتي ) الأول ، ( آتي ) الثاني ، دن ( مبتي ) ، عج ايب . ( مر بابن ) ، مسرخت ( سمسو ) ( قبحو ) ، راجم : Gauthier, Livre des Rois I, p. 1 - 15 ويعطى بعد ذلك خمسة أسماء لملسوك الأسسرة الأولى لم يجد ما يقابلها في قائمة مانيتون باليونانية ، وهم : عجا ، جــــر ، يلاحظ في أغلب أسماء ملوك الأسرة الأولى أنها أسماء لها معسان ودلالات تعبر عن القوة والبطش ، ذكرنا ما يعنيه استم تعرمر ، وعما بعنيم المحارب ، وجر يعنى " الذي يضرب أو يسدق " ( Wb V, 595, 10 ) المحارب وواجي أوجت يعني " الحية " ( Wb V, 253, 1 ) ودن يعني " الذي يسرد أو يدفع ' ( Wb V, 464, 13 ) وعج ايب " القلب المدمــر أو المحطــم " ( Wb 1, 238 ) ومنمرخت " الجعند الذي يمبيب الألسم أو الأذي " ( Wb 1V, 139, 9 ) وأخيرًا قع الذي اشتق من قاع ويعني " السذراع الطويلـــة " ( Wb V, 1, 2 ) يعطينا د. عبد الحليم نور الديسن في مؤلفه : اللغية المصرية القديمة ، ص ١٨٤ – ١٩٩ ملحق (٤) معساتي أمسماء بعسض

> عن هذا الملك ونشاطه ، راجع : 350 - Helck, LA IV, p. 348 - 350 **(Y)**

ويعطينا اسم الميلاد واسم النتويج لكل ملك .

الملوك في الأسرات المصرية وبعض ملوك البطالمة والأباطرة الروميان،

وجد اسم هذا الملك منقوشا على الصخور بين فعط والقصير مما يدل على إرسساله البعثات إلى محاجر الصحراء الشرقية .

وذكرنا من قبل ما ذكره هيرودوت من أن نعرمر - منى كان أول من فكور في تخطيط مدينة أو قلعة محصنة في الجدار الأبيض (١) ، تلك القلعة التي مسوف تصبح النواة لعاصمة مصر ادوقد احتفظت بتلك التسمية حتى عصبر الأسرة السادسة ، حيث أطلق عليها الاسم الشائع " من - نفر " الذي يعنى " ثابت أو دائسم هو الجمال " أي جمال آثار أملك .(٢) وقد أسماها الإغريسيق " معقيس " ، ومنسها جأءت التسمية " منف " .

وقد تحدثنا قبل ذلك عن الأثرين اللذين تركهما لنا : رأس مقمعة القتسال ، والصلاية التي صبور عليها وهو يؤدب أهل الشمال ، وعثر حديثًا في حفائز حاران . على قطعة مستطيلة الشكل من القيشاني ( الفيانس ) الأخضر ، وعلى وجهيها نقبش اسم الملك نعرمر مكتوبا بطريقة التطعيم بمادة سوداء .(٢)

(١) أصبحت تسمى " الجدران " فقط بدلا من " الجدار أو الجدران البيضاء " أسى Berlandini, BSFE 99 ( Mars 1984 ), p. : العصر المتأخر ، راجع

(T)

هذا الاسم هو في الواقع اسم " مدينة هرم الملك بيبي الأول " ومن الأسماء **(Y)** التي أطلقت على منف أيضا ، اسماء "حياة الأرضين " و " ميزان الأرضين "، راجع : د. عبد العزيز صالح : المرجمع السابق، ص ٨٠ -٨٢ ؛ د. أتور شكرى : العمارة في مصر القديمـــة ، ص ٦٩ حاشــية (٤) بيير مونتيه :الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة ( ترجمـــة عزيسر مرقس )، م١٩٦٥ ، من ١٤ ؛ 42 - 24 - 42 المرقس )، م١٩٦٥ ، من الله عند الله عن زكى سعد : الحفائر الملكية بطوان ، ١٩٥٢ ، ص ٣٣ - ٢٤ .

وقد حكم " نعرمر - منى " حوالى اتنين وستين عاما (۱) ، وقد أصيب فسى أثناء رحلة صبيد وذلك بواسطة فرس النهر الذى كان يتبعه . وقد تزوج " نعرمسر منى " من " نبت - حتب " التى عثر لها على مقبرة ضخمة فى نقادة عسام ١٨٩٦ ، وعثر فيها على آثار تحمل اسم نعرمر وعجا . وعثر في حفائر حلوان على قطعسة من سن الفيل عليها اسم الملكة نبت حتب (٢) وربما تخص هذه القطعة الملكة نفسها أو إحدى الأميرات التى تحمل الاسم نفسه ؟

ويعتقد بعض العلماء أن هذه الملكة كانت أما لعما (٢) . ويبدو من طبيعسسة اسمها أنها كانت أصلا من الدلتا<sup>(٤)</sup> وربما من سلالة الملوك الذين حكموا قبل المساد القطرين في سايس مركز عهادة المعبودة نيت .

وعثر الملك " عما "(<sup>0)</sup> على مقبرتين في سقارة وأبيدوس ، وتعد مقبرته فسي سقارة أقدم أثر ملكي عثر عليه في تلك الجبانة . (<sup>(1)</sup> ونرى إثنارات إلى حروبه ضسد الليبيين ، وتدل نقوش صلاية عما على كثرة واردات واحات الصحراء الغربية التي

(۱) يذكر أوسب نقلا عن مانيتون أنه حكم ستين عاما ويذكر الأفريقى أنه حكسم اثنين وستين عاما ، وتذكر بردية تورين أنه حكم اثنين وستين عاما وشهرا وعشرة أيام ، راجع : (2) Gauthier, Livre des Rois I, p. 1 n. (2) وإذا كنا نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأن نعرمر هو مني فيان العستين أو الاثنين والستين عاما التي يعطيها مانيتون لحكم مني تشمل ، الواقع الثمانيسة

والثلاثين عاما التي قضاها نعرمر في كفاحه لتوحيد البلاد . وعندما تم لـــه تحقيق وحدة البلاد واتخذ لقب منى قضى حوالى أربعـــة وعثـــرين عامـــا

لقدعيم أركان هذه المملكة الموجدة كأول ملك لها .

 <sup>(</sup>۲) زكي سعد: المرجع السابق، ص ۸۰ شكل ۱؛ ، صورة ۹۳؛ وعن هذه
 الملكة ، راجع: 395 - 394 - 395

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) د، أحمد ففرى: المرجع السابق ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>o) عن هذا الملك ، راجع: 36 - 34 Keplony, LA I, p. 94

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٦٩ - ٢٧٠ .

كانت حينذاك وفيرة الأنعام والخيرات .(١) وهناك أيضا إشارات إلى احتفالات دينيه واحتفالات مينوع من واحتفالات مراسيم تتويجه وعشر في حفائر حلوان على قطعة من إناء مصنوع من حجر الانبستر عليها اسم حور – عدا .(١)

وكانت البلاد في أقصى مراحل التطور والتقدم الحضاري ، وتجدها مسن ذلك الحين فصاعدا تصطدم بأعدائها من العناصر النوبية في الجنوب والذين حاربهم عما وبسط حدوده حتى الجندل الأول .

خ أما جر فقد عثر له على بطاقة صغيرة من العاج تسجل زيارة قام بها لمعبد مدينة سايس . وقد عثر على نقش محفور في قمة جبل الشيخ سايمان عنسد مدخل الجندل الثاني ( ١٥ كم جنوبي وادى حلفا ) يقص علينا حملته إلى بلاد النوبة والتسي وصل فيها إلى الجندل الثاني ( ١٥ كم جنوبي وقد جاء على حجر بالرمو أنه حارب جماعة مسن الأسيوبين ، وعثر له على مقبرتين إحداهما في سقارة والأخرى في أبيدوس ، وقسد عثر في مقبرة سقارة على لوحة من المرمر عليها منظر وهو يقسوم بتأديب أحسد الأسرى الليبيين . (1)

وعثر في مقبرته في أبيدوس على أربع أساور حباتها من الذهب والفيروز واللازورد على أنماط وفي أشكال مختلفة ، تدل على حسن ذوق صانعها . (٥) وعيتر في حفائر حلوان على قطعة من القيشاني الأخضر وعلى وجهيها اسم الملك جر وقسد اعتلاه رسم الصقر رمز الملكية مطعما بمادة سوداء ، وعثر أيضا على اسم الملك على مدادة إحدى الأواني الفخارية . (١) وهكذا نجح الملك جر قيما يبدو في الحد مسن

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) زكي سعد: المرجع السابق ، ص ٧٩ صورة ٩١ .

 <sup>(</sup>٣) د. أحمد فغرى: المرجع السابق ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) د. عبد الحديد زايد: المرجع السابق، ص ١٢٨ - ١٢٩ وأيضا: Weill, RT 29 (1907), p. 35.

<sup>(</sup>٥) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٦) زكى سعد : المرجع السآبق ، ص ٢٤ (٢) ، صورة ٩٤ . وعن أعمال هذا الملك ، راجع : 1111 - Kaplony, LA I, p. 1109

هجمات الليبيين في الغرب والأسيوبين في الشرق والنوبيين في الجنوب ،

أما واجى (أوجت) فقد عثر على اسمه على صخرة فى الصحراء الشوقية جنوب إدفو ، مما يدل على أنه أرسل البعثات إلى مناجم الصحراء الشرقية أوعـــثر على لوحة فى مقبرته فى أبيدوس وهى الآن بمتحف اللوفر بياريس .(١) كذلك عـــثر على اسمه فى مقبرة بنزلة البطران بالجيزة ، وربما كانت هذه المقبرة تخص زوجته التي لم تعرف شخصيتها حتى الآن أو تخص أحد كبار موظفيه .

أما دن فهو أشهر ملوك الأمرة الأولى ، فقد ظهر في عصره لقب ' ملك مصر العليا والوجه البحرى " . (١) وقد عثر على أنية فخارية أسفل هسرم سقارة . المدرج منقوش عليها اسمه وأسماء الثلاثة الملوك الذين خلفوه ، وسجل حجر بالرمو والبطاقات الصغيرة أحداث عصره (١) ، ومنها حروبه واحتفاله بعيد مد ثم إعطائه الأوامر بعمل إحصاء شامل في البلاد كان يحدث كل عامين . (١) ونعلم أنه قام بتأديب بدو سيناه ، فقد عثر على لوحة له تمثله وهو يقوم بتأديب أسيوى يحتمل أنه كان من

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 49 fig. (۱) 22; Muller – Winkler, LA V1, p. 1126 – 1127 . ، ۲۱۲ – ۲۱۳ مس ۹۷ ، مس ۹۷ ، المرجع السابق ، ص ۹۷ ، مس ۳۷ شکل ۳۷ . مس ۴۹۷ مسل ۴۹۷ شکل ۳۷ . مسل ۴۹۷ شکل ۴۹۷ مسل ۴۹۷ شکل ۳۷ .

<sup>(</sup>۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ۱۹۸۱ ، ص ۲۹ د. أثور شسكرى : الفن المصرى ، ص ۳۵ – ۳۷ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع المسابق ، ص ۱۵۰ – ۲۵۱ لله Kaplony, LA I, p. 1071 – 1072

<sup>(</sup>٣) Daumas, op. cit., p. 37 ويبدو أن الاسم ( دن ) مشتق أساسا من الفعل Daumas, op. cit., p. 37 (٣) لا الذي يدفع أو يبعد العسدو ) راجسع : 13 لا المادي يدفع أو يبعد العسدو ) راجسع : 1994 ، ص وأيضا : د، عبد الحليم نور الدين : اللغة المصريسة القديمسة ١٩٩٨ ، ص ١٨٥ (٥) الذي يذكر أنه من الصعب تحديد معنى اسم هذا الملك .

<sup>(</sup>٤) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، من ٨١ .

سكان صحراء شبه جزيرة سيناء .(١) كما سجل كاتب من عهده على بطاقته أخبـــار انتصار الملك على أهل الشرق لأول مرة .(٢)

وقام بالاحتفال بعيد صد وبأعياد المعبودة واجيت معبودة بوتو وغيرها مسن المعبودات . وكان أول ملك استخدم الحجر في البناء فغطى أرضيسة مقبرت فسي أبيدوس بقطع من كتل الجرانيت . أما التقدم الفني في عصره فتشهد به ثلاثة تمسائيل من الذهب ، أحدهما بمثله بتاج الوجه القبلي ، والثاني وهو يقوم بصيد فرس النهر ، والثانث وهو يضرب الأعداء . وعثر على مقبرة زوجته مربت - نيت في أبيدوس أيضا . (٢) ومن أشهر الشخصيات في عهده هو حماكا الذي عثر على مقبرتسه فسي سقارة وعثر فيها على العديد من الآثار الموجودة الأن بالمتحف المصرى من حجسر الشعت والمرمر وغيره . (٤)

أما عن عج - ايب فإننا نعلم أن قائمة سقارة تبدأ باسمه . وكانت له مقبرتان المداهما في أبيدوس والأخرى في سقارة . وسجلت بطاقة من عهد هذا الملك نشساطا له ضد قوم أطلقت عليهم اسم " الأونتيو " . (")

أما عن آخر ملكين في الأسرة الأولى : سمرخت وقاعقد فقد عثر على اسم الأول منقوشا على كثير من الأواني الحجرية في أبيدوس ولم يعثر على مقبرة له فسي سقارة . (1) وفي حفائر حلوان عثر على إناءين من الفخار ، نقش عليهما اسم الملسك سمرخت وأيضا على طبق من البللور الصخرى عليه اسم صاحب المقبرة ، ويعنسسي ذلك أن صاحب المقبرة كان معاصرا لهذا الملك .(٧)

Emery - Saad, The Excavations of Saqqara, The Tomb of (1) Hemaka (1932), p. 1-9.

<sup>(</sup>٢) د، عبد المزيز منالع : المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٨١ ؛ Helck, LA 1V, p.93 ؛ ٨١

عن هذه الشخصية ، راجع : 1116- 1115 عن هذه الشخصية ، راجع : 1116- 1115

<sup>(</sup>ه) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٨٧ . . (ه) 62 - 64.

<sup>(</sup>٦) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٧٧ ب . المرجع السابق . هـ (٦)

<sup>(</sup>٧) زكى سعد: المرجع السابق ، صورة رقم ٢١ و ٣٠ ،

أما الثانى فقد عثر على مقبرة له فى سقارة أكبر كثيرا مسن مقبرة فسى أبيدوس . (1) وكتب اسمه على كثير مما بقى من محتوياتها وتمدنا نقوش الآثار بأسماء بعض موظفيه والألقاب التي كانوا يحملونها . (1) وقد عثر من داخل سور مقبرة "قاع" على بناء من الطوب اللبن ربما كان معبدا جنائزيا للملك وهو بحتوى علسى دهاليز وغرف عديدة . (1) وعثر فى حفائر حلوان على قطعة من الاردواز عليها اسلم هذا الملك داخل المعتطيل الذي يمثل واجهة القصر الملكى . (1)

وشهد أواخر عهد هذا الملك بدء المنازعات بين أفراد البيت المالك انتسهت باعتلاء أسرة أخرى العرش .(٥)

وهكذا يتضبح أن ملوك الأميرة الأولى قد تابعوا سياسة الدفاع عن الحسدود ضد الخطر الأجنبي مع الاستمرار في المحافظة على استنباب الأمن في الداخل ، لأن أهل الشمال لا يبدو أنهم قد قبلوا بسهولة سيطرة ملوك الجنوب عليهم .

وأخيرا نجد أن الدانات التى ترجع إلى حضارة المجموع...ة الأولسى في السودان كانت معاصرة للأسرة الأولى المصرية ، وتحمل الدليل المؤكد عليم تسأثير المعتقدات المصرية في تلك المناطق البعيدة في هذه الفترة .(١)

وترجع بعض الأساطير الفضل إلى الملك جر (عند مــــانيتون Athotis ) في أنه كتب بعض المؤلفات في الطب وخصائص جسم الإنسان وكان طبيبا وملمــــــا

<sup>-----</sup>

Von Beckerath, LA V, ؛ ۷۷ من المرجع السابق ، ص ۱۷ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۷ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۹ با ۲۰ المد فخرى : المرجع المد فخرى : المرجع المد فخرى : المرجع المد فخرى : المرجع المد فخرى : المد

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) د. أنور شكري : العمارة في مصر القديمة ، ص ٢٧٠ شكل ١٠٨ .

 <sup>(</sup>٤) زكى سعد : المرجع السابق ، ص ٧٩ صورة ٩٢ .

<sup>(°)</sup> د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) عن آثار ملوكِ الأسرة الأولى التي عاصرت حضارة المجموعة الأولى في السودان ، راجع : د. محمد بكر : تاريخ المسودان القديم ، ١٩٧١ ، ص ٣١ ـ ٣٦ .

## بالتشريح وشيد المعابد والقصور في منف .(١)

وذكر مانيتون أيضا أن رابع ملوك الأسرة قد شيد هرما بالقرب من كوكوم Kokome وأن مجاعة كبيرة حدثت في عهده وعن سابعهم حدثت كارثة في عسهده أيضا .(١)

وذكر ديودور الصقلى أن المصريين قد تعلموا عن نعرمر - منسى كيف يتعبدون المعبودات المختلفة ويعيشون حياة متحضرة ، وقد استمرت هسده الأسسرة حوالى قرنين ونصف من الزمان لم تترك لنا مصادر أثرية - تاريخية يمكن أن تعتمد . كمادة تاريخية ، وكانت الاكتشافات الأثرية في أبيدوس وسقارة وحلوان وغيرها ، بالأعداد المذهلة على الرغم من قدم هذه الفترة ،

# (7) الأسرة الثانية (-777-774) ي. م . تقريبا (7)

لا يزال أمر ترتيب أسماء ملوك الأسرة الثانية موضع نقاش بين العلمساء ، فهناك اختلاف أيضا بين قائمة مانيتون والقوائم الملكية الأخرى التي تعطيفا أسسماء تسعة ملوك أو عشرة على حين تمدنا الأثار التي تركها لنا هؤلاء الملوك والتي عشر على أسمائهم عليها بثمانية ملوك ، تتراوح مدة حكمهم جميعا بين ٢٩٧ عاما طبقا لرأى الأفريقي ، وهم (٤) :

Daumas, op. cit., p. 64. (1)

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد لله المرجع السابق ، ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>٣) يعطينا فون بكرات لتاريخ هذه الأسرة من ٢٨٦٠ أو ٢٧٨٠ إلى ٢٦٩٥ أو ٢٢٩٠ أو ٢٢٩٠ أو ٢٢٩٠ أو ٢٦٩٠ أو

<sup>(</sup>٤) يعطى ولف اساء سنة ملسوك فقسط Wolf, Das Alte Egypten, أو المساء سنة ملسوك فقسط Vercoutter, L'Egypte ، وأيضسا München, (1971), p. 321 . ١٤ . عبد العزيز صالح : العرجع العسابق ، من ١٧٤ . • Ancienne, p. 55 واعتمدنا في هذا التأريخ للأسرة الثانيسة على التسأريخ السذى أعطساه :

Baines- Malek, op. cit., p. 36 .

\_\_\_\_\_

(۱) يعطى جوتبيه للأمرة الثانية أسماء سبعة ملوك هم: نعرمر، (كاكار)، (با ان نثر)، (واج نس)، (سنج) (برايب سن)، (نفر كارع)، (نفر كاسكر) (برايب سن)، (نفر كاسكر) (نفر كاسكر) (برايب سن)، (نفر كاسكر) (با ان نثر كاسكر)، راجع: 17-28 للأسرة الثانية لم يجد – ما يقابلها فسى ويعطى بعد ذلك سنة اسماء لملوك الأسرة الثانية لم يجد – ما يقابلها فسى قائمة مانيتون باليونانية، هم: خع سخموى، حتب سخموى، نسب رع، ني نثر، واج، سخم ايب بران ماعت، راجع: وأبضا: نيقولا جريمال، المرجع السابق، من 194 - 194 ويعطينا فون بكرات اسسماء تسعة ملوك، راجع: راجع: وليضائي بعض أسماء ملوك هذه الأسرة، واجع:

د. عبد الحليم نور الدين : المرجع السابق ، ص ١٨٥ – ١٨٦ .

- (٢) لم يعثر على الاسم الحورى لهذا الملك .
- (٢) جاء هذا الاسم الحورى على ختم أسطواني، راجع: Weill, La lleme et
- (٤) جاء هذا الاسم على الأثار كاسم حورى وكاسسم ملكسى . A lileme . بالدي الاسلام على الأثار كاسم حورى وكاسسم ملكسى . Dynastie, Paris (1908), p. 111 يفرج قلوبهم " إثبارة إلى أعداء الملك ، راجع د. عبد الحليم نور الديسن : المرجع السابق ، ١٨٦ (٢) أم يعنى " خريسج قلوبهم أى تفكسيرهم " أى المعبودات . ويقرأ هلك هذا الاسم LA V, p. 777 ، راجع : LA V, p. 777 .

٧- خع أميخم

٨- خع سخموي ( جاجاي )

لم يختلف هؤلاء الملوك عن الملوك السابقين في أحداثهم ، فالذهاب لاستغلال محاجر سيناء ومحاولة تهدئة الشمال وتأمين حدود البلاد ، كانت من أهم أعمال وعثر على بعض الاثار التي تدل على نشاطهم ، ولكن لم يعثر على أي أثسر لمقسابر بعض ملوك تلك الأسرة في أبيدوس مما يرجح أنهم كانوا يفضلون الإقامة في العاصمة الشمالية ، الجدار الأبيض ، وفضلوا تشييد مقابرهم على مقربة منها فيما عدا برى ايب سن الذي شيد مقبرته في أبيدوس ، (۱) فبالنعبة لأولهم فقد عثر على اسمه على تمثال من الجرائيت عثر عليه في منف ، وهو الآن بالمتحف المصسرى ، واسم تكتشف مقبرته ، حتى الآن ، وعثر على اسمه أيضا على آنية عثر عليها بالقرب مسن هرم ونيس بسقارة ، (۱)

أما نب رع فقد عثر على أسمه على صخرة في واحسات الصحراء الليبسة وبالقرب من أرمنت وعثر على أختام تحمل اسمه بالقرب من هرم ونيسس . وكسان اسمه يعنى " المبيد (هو) رع " . (٦) وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم رع ، معبود الشمس في أسماء الملوك ، ويبدو أن هذا الحكم يعلن بداية أهمية عبادة الشمس . تاك الأهمية التي سوف تزداد بعد ذلك حتى الأسرة الخامسة . ومن المحتمل أن حسب سخموى ونب رع قد دفنا في جبانة سقارة ،

وهناك شواهد واضحة تؤكد أن حجر بالرمو المؤرخ من الأسسرة الخامسة حافظ على أسماء العديد من الحكام الذين حكموا قبل نعرمر - منى وقبل أن تتوجد

(١) د. أحدد قفرى : البرجع السابق ، ص ٨٢ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصيد زايد : السرجم السابق ، ص ١٤٦ ؛ وأيضك : (٢) LA 11, p. 1174 - 1175

Garnot, L'Hommage Aux Dieux, Paris (1954), p. 265 n. (1), Petrie, Royal Tombs 11, p1. 8 (12) et pl. 28; Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 27; Helck, LA 1V, p. 365 - 366.

البلاد أو بعد ذلك . ولابد أن الكتبة كان لديهم نماذج من قوائم ملكية قديمة .(١) ويعقب الأفريقي فيقول أنه في عهد الملك نب رع عبد العجل ابيس في منف والعجل منيفس في ايونو . فإذا نظرنا إلى ما جاء على حجر بالرمو بالنسبة للملك ني نثر نجد أنه كتب تحت اسمه أحداث عصره خلال ست سنوات في سنة صفوف رأسية يفصل بينها علامة mpt ( = سنة ) : (١) ظهور الملك ، الجرى الثاني للعجل أبيس (٢) موكب حسورس (- الملك) والمرة الثامنة للعد (٣) ظهور الملك، والمرة الثالثة لاحتفال سوكر(٤) موكب حورس، والمرة التاسعة للعد (٥) ظهور وتغيم... لواجيت ونخبت (١) موكب حورس، والمرة العاشرة (للعد). ويحتوى الصف الأدنى من كل خانة بيان لارتفاع مياه الفيضال الذي كمان ينتر اوح بين ٣و ٢ أذرع و ٤ و ٣ قبضـــات وأصبعـــان (أي حوالـــي ١,٩٢ متر)(١)، ثم حدثت حروب أهلية في الشمال في السنة الثالثة عشرة من حكمه ، وقد عش له على تمثال صنير من المرمر جالسا على العرش .(٢) ويذكر الأفريقي أنه قد تقسرر في عبد ني نثر أحقية النساء في تولى العرش ويعتبر هذا تطور كبير في نظم الحكم .

أما عن ونج وسنج فالآثار المنسوبة البهما تكاد تكون نادرة .(1) وقد عثر على تمثال من البرونز يحمل اسم الأخير يرجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين. ويبدو أنه قد حدثت ثورة على عبادة المعبود جورس في عصر الملك برايب سن ، الذي كان مواليا لعبادة المعبود ست ، فقد ظهر معبود الأسرة القديم ست فجأة ، وقد اعتسق براب سن عيادته وترك عيادة هورس .(٥) وكتب اسمه في داخل الغانة الملكية التسب تمثل القصر الملكي يعلوه صورة حيوان أمبوس المقدس وليس الصقر حورس . وعسار هي شونة الزبيب على ختم أسطواني كتب عليه اسمه الحوري سخم ايب. وقد رأى لوير أن برابب سن قد طرد في بداية الأمر صاحب الحق الشرعي في العرش خع سخم ،(٥)

Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 38.

بارى كيمى : نشريح حضارة ( ترجمة أحمد محمود ) المشـــروع القومـــي **(Y)** للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٠، ص ٣١٧ شكل (٥) .

Weill, RT 29 (1907), p. 26 - 35; Helck, LA IV, p. 509 (٣) نثر ، راجم : . . Grdseloff, ASAE 44 (1944), p. 287

عن ونج ، راجع : Helck, LA V1, p. 848 . وعن سينج ، راجع : (٤) Helck, LA V, p. 849.

<sup>(°)</sup> د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٨٤ .

Lauer, BIFAO 55 (1956), p. 162; Weill, la 11 eme et la III eme Dynastie, Paris (1908), p. 111.

عمل خع مسخم (۱) وخع مسخموى على القضاء على الفتنة وتأديب المتأمرين من سكان الوجه البحرى ، وقد حققا الهدوء والاستقرار في البلاد (۲) . وعاد خع سخم إلى عبادة المعبود حورس ، وقد عثر له على تمثال من الثمست الأخضر في مدينة نفن ، عاصمة عبدة حورس القديمة وقد عثر عليه كوبيل علم ۱۸۹۸ (۲) ، وهو الأن بالمتحف المصمرى ويحمل رقم ۲۲۱۲۱ وصور على قاعدته بعسض مسن جشت الأعداء وتقص علينا النقوش انتصاره هذا وقتله لأكثر من أريعين من أهل الشسمال ، وعثر على تمثال أخر في المدينة نفسها فسى متحسف اكمسفورد الأن (٤) . ويذكسر الأفريقي أن فيضان النيل ارتفع في عهد خع سفم .

امتاز عهد خع سخموی<sup>(۱)</sup> بالسلام والهدوء وعمل طي تهدئة الأمور والرالـة أسباب الفرقة كما يدل على ذلك الاسم الذي اتخذه والذي يعني " تجلى القويـــان " أي حورس وست ، وكتب اسمه في داخل خانة ملكية التي تمثل واجهة القصـــر الملكــي يعلوها حيوان ست المقدس وطائر الصقر وجها لوجه ، ويبدو أن خع ســخموي قــد نزوج من أميرة من السلالة المنهزمة في الشمال، وهي " ني ماعت حاب (١)، وعمل على تحقيق السلام والهدوء في كل البلاد وتوطيد وحدتها وشيد مدينة أجداده نخــن ،

(١) عن هذا الملك ، راجع : (١) Kaplony , LA I, p. 910

Saleh - Sourouzian, op. cit., no 14. (7)

(ه) عن هذا الملك ، راجع : Kaplony , LA I, p. 910 Helck, LA IV, p. 507 – 509 . (٦)

Weill, RT29 (1907), p. 29; Newberry, Ancient Egypt (1922) p. 40; Drioton – Vandier, L'Egypte (ed. 1952), p. 164.

د. عبد العزيز صالح: الشرق الأنسى القديم ، الجسزء الأول: مصسر والعراق ، ص ٧٩ .

Sethe, Beitrage Zur Altesten Geschichte, p. 50; (٤) Drioton – Vandier, ۲۸۵ من ۱۵۸ من ۱۵۸ مند فغری: المرجع السابق، مند فغری: المرجع المربع ال

معبدا بوابته من الجرانيت الصلب ، تخليدا لذكرى هذا الانتصار وشيد لنفسه مقسبرة فى الجبانة الملكية فى أبيدوس ، وأهم ما يميز هذه المقبرة أنها نتكون مسن حجرة واحدة فى الوسط مشيده من الحجر الجيرى ، وقد كشفت الحفائر التى تمت فى هسنده المقبرة على بقايا رموز ملكية وأوانى حجرية وقخارية ، وعثر على اسمه فى بقايسا معبد الكاب ، وعلى قطعة حجر عليها فى مدينة بيبلوس وقد جاء على حجر بسالرمو أنه صنع له تمثال من النحاس .

ويذكر لنا الأفريقي أن الملك خع مخموى كان يمتاز بطول القامة (١) ، وكما ذكرنا يبدو أن حتب مخموى ونب رع قد دفنا في جبانة مقارة . أمسا بقيسة ملوك الأسرة الثانية فقد دفنوا مثل سابقيهم في جبانة أبيدوس ، وهكسذا استمرت الأسرة الثانية أكثر من قرنين ونصف من الزمان .

ولا يزال يقوم في أبيدوس بناءان كبيران من اللبسن مسن عصسر الأسسرة الثانية ، إحداهما يطلق عليه أسم " شونة الزبيب " ، وكان كل منهما فيما يبدو قصسرا مؤتا بنزل فيه الملك عندما كان يشترك في احتفالات معبد أبيدوس الدينية (٢)

## أهم المظاهر العفارية في عصر الأسرتين الأولى والثانية :

التحدث عن المظاهر المصارية للأسرة الأولى يجعلنا نشير هذا إلى الحفائر التى بدأها املينو في ابيدوس في منطقة " أم الجعاب " عام ١٨٩٧ واستمرت المدة أربعة أعوام وأكملها بعد ذلك بترى ونافيا وبيت ، وكشفوا عن جبانة ملكية من تلك الفترة ، عثر فيها على أوان وأختام أمطوانية ولوحات حجرية ولوحات صغيرة من الأبنوس والمعاج (٢). ويرى بعض العلماء أن الملوك الأوائل قد دفنوا هذا بالقرب من

<sup>(</sup>١) د، عبد الحبيد زايد : مصر الخالدة ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكري : العمارة في مصر القديمة ، ص ٩٩ شكل ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) تقع في الجزء الشمالي الغربي من معبد سيتي الأول ، حيث يوجـــد تـــلان منخفضان ، يميل لونهما إلى الحمرة ، لكثرة ما تراكم فوقهما مـــن الفخــار المكسور من الأواني التي كان يقدمها الزائرون المتعبدين لاوزير ، ---

عاصمتهم - تيس This الحالية ، وبعد ذلك بدأ أعماله في سقارة عام ١٩٣٥ وعسش فيها على مقابر كبيرة من هذا العصر تخص بعض كبار الأشخاص والوزراء .(١)

أمام هذا المدد الكبير من الآثار كان لزاما علينا أن نساءل كيف أن أشخاصنا من الطبقة المتوسطة أصبحوا وزراء ؟ وهل مقسمابر أبيدوس رمزيسة أو فعلية ؟ وافترض بعض منهم أن الجد كان يدفن في سقارة غرب منف بينما كانت الأحشاء توضع في أواني وتدفن في أبيدوس . ومهما تكن صحة هذه النظرية (٢) فسإن مقابر الملوك والأشخاص كانت تنقسم إلى جزأين : إحداهما تحست مسطح الأرض مخصص للمتوفى والآخر فوق سطح الأرض معد لاستقبال الأحياء لتأدية الطقـــوس الجنائزية في الأعياد الأولية التي حدثت كانت غير منقنة ولذلك اختفت كل الأجـــزاء العليا من القابر ، أما مقابر سقارة فهي أكثر أهمية ، وقد عثر في سقارة على مقبيرة واجي ، عج إيب ويماء آخر ملوك الأسرة ويوجد حولهم مقابر كبار موظفيهم ، ويوجد أيضنا حفر المراكب الضخمة التي كانت تستخدم كوسيلة للانتقال إلى المدن المقدسسة وأماكن المزارات : سايس ، بوتو ، وبوزوريس . وقدُّ عشر زكي سعد بعد اثني عشر موسما للجفائر في منطقة حلوان في الفترة مسن ١٩٤٢ إلى ١٩٥٧ على حوالسي ١٠٢٥٨ مقبرة ترجع إلى عصر الأسرئين الأولى والثانية(٢) وهي مقابر ذات أهميسة كبرى كانت تخص بعض كبار الشخصيات ، وكانت حجرة الدفن مشيدة مسن كتسل كبيرة من الأحجار الجيرية.أما الجزء العلوى فكان من الطوب اللبن ، قد عسر فيسها على أسرة ومقاعد وصناديق وعصسى ، وكانت أرجل الأسرة تقلد أرجل

وتعرف هذه المنطقة باسم " لم الجعاب " لكثرة ما بها مسن بقايسا الففسار المكسور، راجع : موسوعة المجالس القومية المتخصصسة ١٩٧٤- ١٩٩٤- ١٩٩٤ المجلدان السادس عشر والسابع عشسر ، ملامسح شروة مصسر الأثريسة والمسياحية ، ص ٥٨١ م Onlineau , les Nouvelles Fouilles، هم المكافئة ، ص ٥٨١ ملامسة طرحة والمسياحية ، ص ٥٨١ ما المكافئة ، ص ٥٨١ ما المكافئة المكافئة

Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 57. (۱) Helck, LA V, عن مقابر الأسرة الأولى حتى الثالثة في سقارة ، راجع . p. 387 – 400.

Daumas . op . cit . , p . 58 .

Kaplony , LA II, p. 1115 .

(7)

الثيران وكانت من العاج أو الأبنوس. وقد عثر أيضا عللا ملابس من الكتان تمتاز بجمال نسيجها وحياكتها (1). ونتائج هذه الحفائر سوف تشهد الحضارة المصرية فسى العصر المتيق بأنها كانت أكثر تقدما مما كنا نعتقد ، وقد دلت الحفائر الحديثة علسى وجود مدن من الطوب اللبن بالقرب من هيراقو نبوليس وأبيدوس ، وهناك أيضا بعض تحصينات بالقرب من المعدود الليبية ، وقد عثر بالقرب من قرية بلاص علسى كثير من الأفران التي تحتوى على حبوب القمح والشعير المجفف مما يدل علسى أن هذه الأفران كانت تمتخدم لتجفيف الحبوب لإعدادها لاستخراج الجعة ، وقد تقدمست في هذه الأفرات النجاس وحتى وسائل الكتابة أصابها التقدم ، ففي مقبرة أحد موظفسي واجي عثر على اوحتين لأحد الكتاب عليهما محبرة تحمل آثار المداد الأحمر والأسود وعثر أيضنا على باقيا حجرية عليها حسابات من نفس عهد هذا الملك .

وفي مقبرة حماكا (K3 - K3) (الملك وديمو عثر على جراب مستدير من الخشب يحتوى على عدد من البرديات غير المكتربة .

ويمكننا أن نرى في الأمرة الثانيسة تكملسة لمراحسل التطبور التساريخي والحضاري لمصر ، ويتمثل هذا التطور في تقدم الكتابة ونظام الحكسم والإدارة الملكية ، وهذان الأمران يرتبط بعضهما ببعض بدون شك فتطور الكتابة للم يكن يتحقق إلا باتساع ملطات الملكية وتعدد وظائفها فالكتابة هي مسجل للتساريخ ولغة للحضارة وبدون شك فإن الفترة التي مبعت الأسرتين الأولى والثانية هي التي حدثست فيها هذا الاختراع الهام ، بل يمكن القول بأن بعض الملامات للخط الهيروغليفي قسد تواجدت في عصور ما قبل التاريخ .(٦)

Behrens, LA 11, p. 1115 – 1116. (Y)

Z. Saad, Fouilles de Helouan, Les grandes decouvertes (1) archéologique de 1945 (dans La Revue du Caire), p. 5; Id., dans CASAE 3 (1947), p. 105.

Daumas, op. cit., p. 38 – 40. (7)

ومن الصعب تحديد أقدمية للكتابة ولكن عثر في الممرات العظى لهرم جسر . في سقارة على ممرين سليمين إحداهما معلوء بأكوام من الأواتي المصنوعية من الحجر وهذه تحتوى سواء بسالنقش أم بالكتابة بالعداد على بعيض العلاميات الهيروغليفية التي تعطى أسماء ملكية وخاصة الألقاب ، وقد أستخدم مؤسس الأسرة الثالثة هذا المخزن الثمين من أواني ما بقية نظرا لجمالها وربعيا رغبة منية في المحافظة عليها دلخل هرمه ، ونلاحظ أن الكتابات التي عليها تمتد خلال الأسرتين الأولى والثانية ، و نجد فيها أثر الاتجاه لمحاولة نطق بعيض الضميائر الشخصية وعلامات الجمع والتعبير عن بعض المخصصات .

والآثار القليلة التي وصلت إلينا تعمع لنا بأن نقول بأن الكتابة كانت تعستخدم بواسطة أهل العصر الثيني في تعجيل الأعمال الإدارية كما يبين لنا لقب " مستشسار الجنوب لكل الكتابات " ولا نعرف على رجه التحديد دور هذا اللقب ب . ويمكنا أن نقول أيضا إن اللغة كانت تصويرية أي يعبر عنها بالصورة أو أنه يمكن قراءتها عن طريق الصور التي أعطيت . فعلى مقبض مكين جبل العركي نرى صدور صدراع بدون وجود كلمة تشرح هذا المنظر ، وبالمكس على أثر آخر هو لوحة نعرمر لوى تحديدا كبيرا قد حدث وهو كتابة أمم الأشخاص الذين كانوا يحيطون بالملك ونسرى اسم الملك مكتوبا أيضا ولكنه لم يحدد عنوانا لهذا المنظر فالصورة تعلن عن نفسها

وقد أصبحت الملكية في تلك الفترة قوية بما فيه الكفاية لكي ترمل البعثات خارج مصر ، فالجيوش المصرية ذهبت حتى سيناء البحث عن الأحجار الكريمسة ، وتوغلت بعمق في النوبة وفي الصحراء الشرقية ، وأخنت معالم الملكية تتكون شيئا فشينا . وكنا نريد أن نعرف هل كانت ذات سلطة مطلقة منذ ذلك الوقت كما حسدت فيما بعد في عصر الدولة القديمة ؟ وهل كانت القبائل والقرى نتمتع أيضا بنوع مسن الدينة المستقلة ؟

ندن لا نعلم أى شئ عن تلك التفاصيل ، ولكن هناك أمرا كسان ساندا أو سوف يصبح من أهم معالم الملكية المصرية حتى نهاية العصر البطلمي – الروماني ألا وهو ، الطابع الديني لهذه الملكية . فالملك اعتبر شبه معبود على الأرض ، ونجد

إن احتفالات التتويج والاحتفالات الدينية أخذت تنزايد في هـذه الفــترة وكــان لـــها معنيان :

فهى احتفالات شرعية وأيضا دينية ومقدسة ، وما هو دينى لا ينفصل عسا هو مدنى . فالموظف المدنى ، مثل الملك نفسه ، في إمكانه أن يؤدى دور الكساهن . ويبدو أن الوظائف قد تطورت أيضا في هذه الفترة ، وإذا كانت تمتاز بالتنوع والتعدد فإننا لا نعرف حتى الآن هل كانت تتبع نظام التخصيص أولا ، ويعتقد بعض العلماء . أن وظيفة الوزير كانت مؤرخة من الأسرة الرابعة لأن هذا اللقب لم يظهم فلى أي نص قبل هذا التاريخ (1) . ولكن الأوانى التي عشر عليها تحت هسرم جسسر جعلتسا نتمرف على لقب قاص عال ووزير باسم منكاى Menkai ، فهل كان مواليسا لأول ملوك الأسرة الثالثة أو لأحد سابقيه فقد عشر على هذا الاسم على أوانى كثيرة ولكسن من الصعب تحديد ذلك ، وإن كان هناك احتمال بأن هذا اللقب يرجع السسى العصب الثينى .

وقد كان لابد الملوك الذين حقوا وحدة البالد أن يكون بالقرب منسهم موظفون يمثلون حلقة الوصل بينهم وبين رعاياهم . فعلى لوحة نعرمر على الوجسه الأخر . نجد أن الثمخص الذي كان يسبق الملك والمميز عن الأخرين بطوله وحلتسه وشعره المستعار ربما انطبق هذا على شخصية الوزير . وكان لدى ملوك العصسر الثيني إداريون عثر على القابهم في الوثائق ، ولكسن لا نستطيع ترتيبهم بالتاكيد فمستشار الوجه البحرى ، كان له دور هام وفعال لأنه كان يتحكم في الجزء الشسمالي الأكثر غنى في البلاد ، ولو أننا لا بملك أي ذليل مؤكد فإنه توجد وظيفة مماثلة فسي الجنوب ، فتحت حكم الملك برايب من نحن نعرف أنه إلى جاتب مستشار قبائل الثمال . وكان بيت مال أبيض ويشرف عليه رئيس ويختصص بضرائه الجنوب البنيوب المناه أمين الشمال .

(0)

Daumas, op. cit., p. 52.

وطبقا لحجر بالرمو ، نعلم أنه ابتداه من عصر عج أيب كان هناك إحصاء كل عامين وهذه التفاصيل تسمح لنا بتخيل أن هناك ضرائب ، تدفع عينية والإحصاء يسمح بتحديد الأرض التي خربت بواسطة الفيضان ، وكان القصدر هو مركز الحكومة وهو بيت ملك مصر العليا ، والذي يشرف عليه هو رئيس القصر ، وكان يتضمن جزءا خاصا بالحريم يشرف عليه أحد الموظفين ، وكان هناك مدير الصدائة الوسطى يمثل رئيس التشريفات الذي يقوم بتقديم الموظفين إلى الملك .(١)

و نعرف من النقوش كل أسماء مجموعات المباني التي كانت تدار بواسسطة أوراد متخصصين وكان حول الملك بلاط به أصدقاء ومن الصعب معرفة مدى هسذه المداقة ، وكانت مخصصات القصر لها مميزات أكبر من مخصصات الشعب .

فقد كان يوجد "محاسب للأوانى وذهب المعبود حورس " وكانت حدائق كروم الملك تدار بواسطة مدير ونعرف أيضا " المشرف على تموين البيت الأحمسر وحدائق وكروم ملك مصر العليا والوجه البحرى " وكان هناك أيضا مسن يسهتمون بالحدائق ، والنحت والرسم ، والعمال اللازمين لصناعة الأثاث ، وكان يوجد رئيسس للجيش حيث عثر على لقبه في أقدم نقوش سيناء من عصر الأسرة الثالثة ، ونرى على أثرين من آثار تلك الفترة ، الملك وهو يقوم بافتتاح مشاريع حفر السترع أو انرى (١) . وكان أحد كبار الموظفين يحمل لقب المشرف على الترع ، وهسو أيضسا أحد القاب "حاكم المقاطعة أو الإقليم " وتقع على عاتق حاكم الإقليسم كل الأعباء الحد القاب " حاكم المقاطعة أو الإقليم " وتقع على عاتق حاكم الإقليسم كل الأعباء الردارية والمحلية ، مع هذا العدد الكبير من الموظفين كان يجب إنشاء العاصمسة ، وشيدت مدينة الجدار الأبيض ، وكان لابد من تشييد القصر الملكي فيها، فعلى لوحسة الملك واجى في اللوفر نرى البوابة الرمزية للقصر الذي يعمكن فيه الملك ، ويبدو أنسه

<sup>(</sup>۱) د. عبد للعزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۲۹ – ۲۹ المرجع السابق ، من 24 – ۲۹ المرجع المابق ، من 24 – ۲۹ المرجع المرجع المابق ، من 24 – ۲۹ المرجع ال

Pirenne, Histoire de la Civilisation de L'Egypte Ancienne, (Y) p. 67 – 69; Erman – Ranke, La Civilisaton Egyptienne, p111.

كان من الطوب والأخشاب والحصير والبوص . ولكن تفاصيل كل ذلك غير معروفة ولا تزال على لحتمال . وأعقب تشيد العاصمة تتويج الملك .

#### مراسيم التتوييم:

فنحن نعلم أنه منذ بداية عصر الأسرة الأولى أخذت معالم الملكية المصريسة نتكون شيئا فشيئا وأصبح هناك ملك واحد يحكم على البلاد كلها وتم تتريجه رسسميا وأطلقت عليه عدة ألقاب وأسماء ونعلم أن مراسيم التتويج كانت تتم في البداية علسى أربع مراحل :(١)

فى البداية يظهر المرشح للملك على منصة مرتفعة عليها مقصورتان وفيي كل مقصورة عرش للوجه القلبي وعرش للوجه البحرى ، ويصعد الملك عليه هذه المنصة ويجلس فترة علي عرش الشمال مرتديا التاج الأحمر ، وبعدها يصعد عليه عرش الجنوب مرتديا التاج الأبيض (٢) ، وبعد ذلك يقوم بضم الأرضيين ويتمثل ذلك في ضم البنائين البردي واللوتس حول العمود " سما " الذي يرمز إلى الوحدة ، وهسو يقوم بهذه المركة الرمزية إشارة إلى توحيد القطرين تحت حكمه .

وبعدها يقوم بالطواف حول جدار مدينة منف ، الجسدار الأبيض ليثبت سيطرته على عاصمة البلاد .

وأخيرا يتم تسجيل الألقاب والأسماء الخمسة التي يجب أن يحملها عند نوليه العرش . وبعد الانتهاء من احتفالات التتويج ، تسجل هسده الأحداث علمى أوراق البردي وترسل نسخ منها لكل حاكم إقليم لأخباره بهذا الحدث السياسي الهام .

ونعلم من النقوش في المعابد وعلى الآثار المختلفة من العصور التالية بــــأن مراسيم انتتريج تبدأ عامة بإثبات أحقية الملك في العرش على أسساس أن المعبــودات

Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 55,(1) 65,68.

 <sup>(</sup>۲) يعطينا د. عبد المحليم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصرية القديمة ، ص
 (۲) ٢٥٠ – ٢٥٠ (٣) أسماء التيجان الملكية ومسمياتها العديدة ودلالتها .

هى التى اختارته منذ أن كان طفلا رضيعا ليصبح ملكا على البلاد ، وعلى الكهنــــة
 أن يروجوا لهذا الميلاد المقدس بكافة المصور .

فإذا ما أستكمل الملك هذه الصغة المقدسة اجتمع كبار الكهنة ليحتاروا اسمم العرش الخاص بهذا الملك .(١)

و لإضافة طابع القداسة على هذا التتريج فإنه بعد أن يتسم الاختيار يقوم المعبودان حورس وست بقطهير الملك بالماء المقدس ، ثم يضعان فوق رأسه السلجين ويقومان بعميلة رمزية تمثل توحيد القطرين وتتم بربط ساقين إحداهما من نبات المبردى والأخرى من نبات الملوتس بعلامة " سما " ( علامة الوحدة )(") . وبعد أن تتم هذه المراسيم المقدسة يجلس الملك تحت شجرة مقدسة ( شجرة الإشد ) ومن خلف المعبود آتوم ، أقدم المعبودات المصرية ويقوم بمراقبة ما يحدث .

وأمام الملك المعبود تحوتي والمعبودة سشات يقومان بتسجيل اسمه علمي أوراق هذه الشجرة ، وهي شجرة الخلود ، متمنين له طول العمر ، ثم يقام بعد ذلك احتفال بإقامة العمود " جد" الذي يرمز إلى الاستقرار والأمن والأمان ويتبعه احتفال تطلق فيه أربعة سهام يصوب كل منها نحو ناحية من الجسهات الأصلية الأربع ، والمتصود بهذه المسهام أنها نذير وتحذير للأعداء في الجهات الأربع ، (")

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ألفه نئبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٥٧ ؛ تاريخ مصر القديمة و أثارها ، الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، ص ١٧٠ ،

المجلد الأول - الموسوعة المصريــــة ، المجلد الأول - الموسوعة المصريـــة ، المجلد الأول - Daumas , op . cit . , p . ؛ وأيضــا ؛ . 171 الجـــز ، الأول ص 171 ؛ وأيضــا ؛ . 55,65,68.

Daumas, op. cit., p. 68. (7)

#### الألقاب الرسميية التو كانت تطلق على الهلك:

نعلم من القوائم الملكية ومن المصادر الأثرية الأخرى أنه كان يطلق علم على الملك خمسة أسماء وألقاب تربطه بالمعبودات . وعرف بعضها فمل عصر بداية الأسرات وعرف البعض الآخر في العصور التالية أي الدولة القديمة ومسا بعدها . وهذه الألقاب هي :

1- اللقب الحورى :أو امدم " كا " الملك ، فالملك هو الممتسل الشسرعى المعبود حورس ( الصقر) على الأرض ، وهو معبود الأسرات الملكية المصرية ، فسيو لم يكن معبودا فقط بل كان ملكا وورث الملك عن أبيه اوزير وجده جب ، وهسو آخر المعبودات الملوك على الأرض ، وأصبح الملوك يعتقسدون أنسيم ورثة حورس والمعتلون له ، وأن ملوك الصعيد في عصر ما قبل الأسسرات كانوا يتعبدون المعبود حورس في نخن ، ولما تم لهم تحقيق وحدة البسلاد احتفظسوا برمز هذا المعبود وأصبح يعلو المسرخ الذي يمثل واجهة القصر الملكي ( كمسانري على لوحة الملك واجي في متحف اللوفر ) .

وبذلك يصبح الملك أيضا تحت حماية المعبود ، ونجد هذا الاسم أو اللقب مذكورا بكثرة في تصوص مقابر الدولة القديمة .(١)

٢- اللقب النبتي: وهو الاسم الذي يربط الملك بالمعبودتين الرسميتين الوجهين القلبي والبحرى، وهما أيضا المعبودتان الحاميتان منذ الأصرة الأولى. فعندما كانت مصر مقسمة إلى مملكتين قبل الأمرة، كانت المعبودة " نخبت " أنشى العقاب حامية للوجه القلبي ومقر عبادتها في الكاب، والمعبودة " واجيت " التسي ترمز إليها بالحية، حامية للوجه البحرى، ومقر عبادتها بوتو، وهذه التسمية تدل على أن الملك ممثلا لسلطانهما ويحكم على مملكة مزدوجة تحست حمايتهما.

Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford (1957) p. 71-75; (1)

Beckerath, LA 111, p. 540 - 542.

أشار د. عبد الحليم نور الدين في مؤلفه: اللغة المصرية القديمة، ص ٢٥٤ – ٢٥٥ ملحق (٨) إلى الألقاب الخمسة التي كانت تطلق على الملك .

- ٣- لقب حورس الذهبي: أصبح الملك في الأسرة الرابعة حورس الذهبي، ويبدو أن سنفرو من الأسرة الرابعة ومران رع من الأسرة السادسة قد حملا هذا اللقب. فنجد رمز الصغر ممثلا واقفا على علامة الذهب، وفي الأسرة الحاديث عشرة كان حورس الذهبي مشتقا فعلا من اسم الذهب وعلامة الذهب تعبر أيضا عن اسم نوبت امبوس مقر عبادة المعبود ست، والذهب يعبر عسن جسد المعبودات، فالمعبود رع عندما تحدث قال "جلدي من الذهب الخالص " وهناك إشارة إلى أن لحوم المعبودات.من ذهب وعظامهم من الفضة وشعورهم مسن اللازورد، وفي العصر البطلمي أصبح القب يعني "حورس المنتصدر على من" ولكن هذه الترجمة تعتبر ثانوية (١). ويجب البحث عن تفسير آخر لمعنى حورس الذهبي في المسلة بين حورس ورع الممثل في قرص الشمس ومعسدن الذهب فيقال المعبود رع في النصوص البطلمية: " الذي يتلألاً مثل الذهب "(١)".

Frankfort, La Royaute et les dieux, Paris (1951), p. 83; (1)
Gunn - Gardiner, JEA 4 (1917). p. 248; Daumas, op. cit., p. 45

Chassinat, Edfou V, p. 148, 2; 251, 12. (r)

Daumas, Mamimisi de Dendera, p. 106, 3; Chassinat, (Y) Edfou V, p. 342, 12.

اتخذ هذا اللقب هو الملك دن (أو ديمو) رابع ملوك الأسرة الأولى ، ومنذ عهده أصبح اللقب النسوبيتي أهم الألقاب الملكية الذي يتخذه الملك عند جلوسه علمي المرش (١)

- ه- لقب سارع: أى أبن معبود الشمع رع ، وكان يعبق الفعل للملك ، وهو اللقب الذى يحمله الملك مقذ ميلاده أى قبل صعوده على العرش ، ويبسدوا أن هذا اللقب قد ظهر عند خفرع في الأسرة الرابعة وقد وجد مكتوبا في داخل خانسة ملكية .
- " فقب بر سعا: وهو لغظ مركب كان يطلق على القصر الملكى منسذ عصسر بداية الأسرات بمعنى " البيت العظيم أو العالى ". وكان يقصد ب" البيت العظيم و والمعالى " القصر الذى يسكن فيه الحاكم أو الملك (") ، والذى كان يجب أن يكون مميزا عن بقية البيوت المخصصة لكبار رجال الدولة . كما كان يطلسق علسى القصر الملكى منذ هذه الفترة لقب آخر هو: بسر نعسوت بمعنسى " البيت الملكى " وبمرور الوقت أعطى اللقب الأول مدلولا أشمل وأكبر الذى يطلسق على القصر وساكنه في الوقت نفسه ، مثل التعبير الذى عسرف فسى العصسر الحديث أثناء الحكم العثمائي وهو " الباب العالى " أو حاليا " البيت الأبيض " أو " قصر الأليزيه " الذي يعبر عن قصر الحاكم وبتسالى عسن العسلطة الرسمية الدولة . (1)

ولم يطلق المصريون القدماء لقب برعا على بعض الملوك إلا بعد ذلك بعدة ترون وعندما أطلقوه على بعض ملوكهم فهذا لا يعنسى أنسه كسان حاكمسا حسائرا

Daumas, op. cit., p. 129. (1)

Lacau, Etudes d'Egyptologie, Phonetique Egyptienne (Y)
Ancienne, BdE XLI, le Caire 1970, p. 98 - 104.

<sup>(</sup>٣) و هناك لفظ: بر - إن - برعا " القصر الملكي " ، راجع : Lacau, op. . وهناك لفظ: بر - إن - برعا " القصر الملكي " ، راجع : . p. 105 - 106 .

Daumas, op . cit ., p . 629; Drioton – Vandier , L'Egypte , (٤) (éd . 1946) p . 175; Černy, Coptic Etymological Dictionary, p. 138 - 139 . . ويرى أن أنظ 2 المراك . المالك , المالك , المالك .

أو صاحب سلطة غاشمة ، بل كانوا يقصدون من ورائه معنى " ساكن القصر الملكى الله صاحب السلطة الشرعية والرسمية أى الملك نفسه . ولم يطلق لقب برعا على أى ملك من ملوك الدولتين القديمة والوسطى ، ولكن ظهر بكثرة بمعنى القصر الملكسى في نصوص الدولة القديمة . (١) وظهر أيضا في بعض نصوص الأسرة الثامنة عشوة بمعنى " القصر الملكي "(١) وبمعنى " الحاكم " في خطاب من عهد امنحتسب الرابع ولكن يرجع أصله إلى عهد تحرتمس الثالث (١) . وأشير في نصوص قصائد معركسة

------

- (۱) ظهر هذا اللقب بمعنى "القصر الملكى في ألقاب بعض الشخصيات الذين كاتوا يعملون القصر الملكى وفي وظائف مختلفة تربطهم بالقصر الملكى في هذه الفترة ، فمثلا ظهر اللقب في الوظائف الآتية : "طبيب القصيد الملكى ، كاتب القصر الملكى ، مشرف حدائق القصر "الملكسى ، حارس القصر الملكى ، مصغف الشعر في القصر الملكى ، معنى القصر الملكى ، المنحق بالقصر الملكى ، معنى القصر الملكى ، معنى الملكى ، معنى الملكى ، معنى الملكى الملكى ، معنى الملكى ، معنى الملكى ، معنى الملكى ، معنى الملكى الملكى ، معنى الملكى ، م

## (٣) . ذكر على بردية من أبي غراب ، راجع :

Griffith, Hieratic Papyri From Kahun and Gurob pl. 38; Gardiner, Egyptian Grammar, p. 65.

قادش وفي مصادر أخرى إلى الملك رمسيس الثاني من الأمسرة التاسعة عشرة بالتسمية برعا أكثر من خمسين مرة (١) وكذلك إلى وأده مرنبتاح أكثر من مسرة (١) . وفي عصر الأسرة التاسعة عشرة نفسها أطلق افظ بر - عا على حاكم أرض مصوباعتبار أن الملك أو الحاكم هو سيد الأرضيين (الوجه القلبي والوجه البحسري) أو سيد الأرض وهي تحت حمايته ولهذا يقال تا - بر - عا بمعني أرض الملك أو الحاكم أو با - تا - ان - بر - عا وهي تدل على المعنى نفسه . (١) وظهر هذا اللقب بعد ذلك في الخطابات التي ترجع إلى نهاية الأسرة العشرين وذلك دون ذكر اسم الملك صراحة ، وذلك في أكثر من ثلاثة عشر خطابا ، ولكن من المعروف أن المقصود بهذه التسمية هو الملك رمسيس الحادي عشر (١) . ويرى شريلي أن هذا اللقب كان يطلق على الملك الحي ، (١)

وظهر هذا اللقب مرة أخرى في عصر الأسرة الحادية والعشرين في ألقساب بعض رجال البلاط الذين كانوا يعملون في خدمة الملك بسوسسينس الأول بمعنسي التصر الملكي ، وعثر على هذه الألقاب منقوشة على الكتل التي عثر عليها في

Kitchen, Ramesside Inscriptions 11, p. 92.104 - 105, (1) 114 - 117, 129 - 133, 159, 174, 176, 181 - 182, 222, 226, 383.

Kitchen, op . : نص فناء الخبيئة بالكرنك السطرين ٢٨ - ٢٩ ، راجع : (٢) Lefebvre , : مراجع : ، راجع : ، داوعة اتريسب ، المسطر ٦ ، راجع : ، Cit . IV , p . 5

ASAE 27 (1927), p . 22 .

Meeks, Alex. 111, p. 318. (7)

Wente, Late Ramesside Letters, p. 4, 21, 32-33, 37, (1) 42, 49, 52-54, 61, 69.

Černy – Peet, JEA 13 (1927), p. 38. (°)

مقابر هم في تانيس (١).

ولم يستخدم هذا اللقب أمام اسم الملك في النصوص الرسمية كلقب بمعنيي صاحب السلطة أو الحاكم . إلا ابتداء من عصر الملك ششنق الشياني مين عصر الأمرة الثانية والعشرين .(١)

وظهر بعد ذلك أمام أسماء بعض الملوك من الأمرة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والمسابعة والعشرين والثلاثين ، من أمثال : طسهرقا ، بسماتيك الأول ، بسماتيك الثاني ، ابريس ، امازيس ، دارا الأول ، نختنبو الأول ، تيــوس ، نختنبو الأاني ، خباباشا ، وأمام أسماء بعض ملــوك البطالمــة أمثال : الاسكندر الأكبر ، الاسكندر الثاني ، بطلميوس الأول ، بطلميوس العاشر ، بطلميوس الشسالك عشر ، وأمام أسماء بعض الأباطرة الروسان أمثال : اغسطس ، كلاديـوس ، نيرون (۱) .

\_\_\_\_\_\_

(۱) وهذه الألقاب هي : " مدير مراسيم القصر الملكي ، مدير فناني القصر الملكي ، مدير عناع القصر الملكي ، مدير خزانة القصر الملكي ، كاتب القصر الملكي " ، راجع :

Von Kaenel, BSFE 100 ( Juin 1984), p. 34 – 36.
ويلاحظ أن فون كانل تترجم هذا اللقب بــ " فرعون " ولكن المقصود بــه
هذا القصر الملكي ،

- J. Gordn, Hommages Sauneron I, p. 180 182; Meeks, (Y) Alex. III, p. 96.
- Gauthier, Livre des Rois IV, p. 441 442; t. V, p. 244; (r) Weill, Le Titulature Pharaonique de Ptolemee Cesar, in: RT 34 (1912), p. 77 86.

عن هذا اللقب وتطور معناه عبر العصور ، راجع : د. رمضان عبده : مضارة مصر القديمة ، الجزء الأول ، ص ٢٨٧ - ٢٩١ ؛ المؤلف نفسه : في مجلة التاريخ والمستقبل ، كلية الآداب جامعة المنيا ، عدد يناير 1999 ، ص ١٠١ - ١١٤ . بـــ " بو - رو " (١) ثم حرف العبر انيون اللقب إلى " بر - عو " ثم إلـــــــــــ " فر عـــو" وأخيرًا وأضاف إليه العرب نونا أخيرة ليصبح " فرعون " .(١) وقد جاء هذا اللقب في أيات القرآن الكريم التي تحدثنا عن فرعون الذي عاصره سيننا موسى عليه السيلام. والذي يعني في هذه الآيات " مناكن البيت الكبير أو العالي أي القصر الذي تدار منه شئون الدولة تحت مسئولية الملك ، صاحب السلطة الرسمية في الدوليسة أي الحساكم المطلق " . ومن بلاغة أيات القرأن الكريم أنها نقلت إلينا لقبا كان معروفا فسي نظـــم الحكم المصرية من أقدم العصور وقى أيام سيدنا موسى عليه السلام بالمعنى نفسه أي " صاحب السلطة الرسمية في الدولة " بما اتصف به من صفات زميمة في عمسر سيدنا موسى .

بالإضافة إلى هذه الألقاب التي كان يحملها الملك ، كان يسمى باسمين الاسم الذي ولد به (۱) مسبوقا بلقب سارع ( ابن رع ) ، إن خت إف ( من صلبه ) ومـــرى إنه ( محبوبه ) ، والاسم الآخر هو الاسم الذي يتخذه عند توليه العرش مسبوقا بلقب نسوبيتي ( ملك الوجه القبلي والبري ) . مثال ذلك نجد أن الاسم ميلاد خامس ملسوك الأسرة الحادية عشرة هو منتوحتب الأول ( مونتو راضيي ) واسم التتويج أو العــرش " تبي - عا " ، وسادس ملك كان يمسى منتوحتب الثاني واسم التتويج ســعنخ ايـب تاوی ،(<sup>1</sup>)

وكمانت كل الألقاب التي يتخذها الملك تكتب وتنسخ علاة فيما يسمى بـ " بيت الحياة " (") . وهو مكان نسخ كل النصوص الرسمية والمؤلف الدينية والعلمية والأدبية والغنية . أما إذا كان هناك لقب جديد فكان ينشر بواسطة الموظفين ورجال البلاط الملكي في كل أنجاء البلاد .

Pestman, Textes Demotiques et Bilingues I. P. 104 n. 12.  $\{ \}$ د. عبد العزيز صالح : التَّمْرِق الأنفسي القديم ، الجيز ، الأول : مصسر

<sup>(</sup>٣) (£) (0)

#### احتفالات عيد – سد:

من الطقوس الدينية الهامة التي كان لابد أن يقوم بها الملك هـــو الاحتفال بعيد -- سد ، وقد بدأت هذه الطقوس مع بداية الأسرات واكتملـــت مظاهر هـا فــي العصور التالية .

وتبين لنا نقوش بعض العناصر المعمارية التي تركها أننا الملك جسر مسن بداية الأسرة الثانثة مراسيم هذا العيد ، وخاصة المناظر التي عثر عليها فسي أسفل المقبرة الجنوبية للملك جسر .(١)

أما اقدم مناظر كاملة لهذه الطقوس فنجدها قد صورت على بعض جسدران معبد الشمس الخاص بالملك نى اوسررع – آنى من الأسرة الخامسة فى أبى غراب ، وكذلك وجدت مناظر لهذا الاحتفال كاملة فى معبد امنحتب الثالث من الأسرة الثامنسة عشرة فى منطقة صولب ( التى تقع بين الجندلين الأول والثانى ) . كمسا صسورت مناظر هذه الاحتفالات على جدران بوابة من الجرانيت اقيمت بين بنساءين كبيرين داخل معبد بوباسطة من عهد الملك أو سركون الثانى من الأسرة الثانية والعشرين (١) وقد قسمت هذه الطقوس إلى ثمانى مراحل :

أولا: الأعداد لعيد سد ، فقبل أن تبدأ مراسيم الخاصة بهذه الطقوس ، كانت تعد المقبرة الملكية ، وبعض دور العبادة وكانت البسلاد كلها تستعد لهذه الاحتفالات . وكان لابد من إقامة جواسق صعفيرة تزين بمناظر ونقوش دينية ، وتقطع المسلات من المحاجر ، وكان يحضر من كل مدن مصر إلى العاصمة جميع الموظفون الرسميون ، وكان أخر عمل هو كل أعداد القصر الخاص الذي يمستخدمه المناسبة .

ثانيا ؛ الإعلان عن بدء الاحتدال بعيد مد والإعلان عن تشسريف الملسك ،

<sup>(</sup>۱) Martin, LA V, p 782 – 790 د. أحمد ففرى:الأهرامات المصريبة، مر ٥١ م ٥٩ – ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ۱۹۵ . عن مراسم خروج الملك من القصر الملكي ، راجع : Barguet , Hommage a'Francios Daumas , Montepellier , 1986 , p . 51 - 54 .

وبيدأ بحضور موكب الملك ومن خلفه حملة الأعلام والكهنة .

ثالثًا : تقدم الموكب نحو قصر عيد سد ، ويتكـــون هــذا الموكـب مــن المجموعات السالعة وينضم اليه الوزيران (أحدهما للشمال والآخر للجنوب).

رابعا: ظهور الملك في قصر عيد سد وزيارته لمقساصير المعبسودات. ونمثل في هذه المقاصير جميع معبودات مصر التي يقوم الملسك بتأديسة الطقسوس والشعائر الدينية أمامها ، وكان هناك ٢٩ مقصسورة لأربساب مصسر العليسا و ٣٢ مقصورة لأرباب الوجه البحرى .

خامهما : الظهور الثاني للملك ومنح عطايسا الحتب " دى نسوت " أى " العطايا والهبات الملكبة " .

سادسا : يقوم الملك بأداء بعض الطقوس الغامضة الخاصة بمقبرة الملك .

سابعا : رفع العمود " جد " والطقوس الختامية في المعابد - الجنائزية .(۱) ومن ببنها طفوس تشير إلى انتصار الملك على الموت ، وقسهر حسورس لمعبسود السرست . كذلك يؤدى الملك في الوقت نفسه الطقوس الخاصة بالسعى والجرى وهي أربعة وذلك لكى بظهر عودة فوته إليه ، وكذلك لبؤك استمرار تحقيق الرفاهية لدلاده .

ثامنا : الاحتفالات الختامية هي المدينة والمعبد وبعود الموكب بعد ذلك الى المدينة لأداء الطقوس الشعبية الباقية ، والتي كانت تشمل إعادة تتويج الملك .(١)

<sup>(</sup>۱) ترمر إقامة أو رفع العمود جد إلى انتصار مملكة الجنوب على مملكة النمال وانحاد الفطرين كما ترمز إلى بعث أوزير وارتباط هذا المعث المصدر الملك الذي كان يتتبه بالمعبود أوزير وتتطابق لحتفالات إقامية العمود جد مع أعياد سوكر في اليوم الأول من الشهر الأول لفصل الشيئاء وفي هذا الوقت بحتفي أبضا بعبد تتويح الملك ، وكان احتقال إقامة العمود جد معروف منذ العصر الثنيني - ونجد مناظر احتفالات إقامة العمود جد معروف منذ العصر الثنيني - ونجد مناظر احتفالات إقامة العمود بمسلم الملك ممثلة في مقبرة خرو إلى رقم ۱۹۲ مسن عصور الملك المنحتب الثالث ، راجع : . Vandier, La Religion Egyptienne, p. : 200 - 202

<sup>(</sup>٢) د، عبد الحميد رايد: المرجع السابق ، ص ٨٦٥ \_ ٨٧٥ .

أما عن متى كان يقام هذا الاحتفال ؟ فهناك بعض العلماء الذى تشكك فــــى حدوثه فى السنة الثلاثين من حكم الملك . لأن هناك بعض الملوك كانوا يحتفلون بــه بعد اثنتى عشرة منة من توليهم العرش .(١)

وتبعا لذلك فالأسرة الأولى والثانية تعثلان فترة تبلور الحضارة المصرية فقد تجمعت العناصر المادية الضرورية لهذه الحضارة في العصور السابقة على عصسر الأسرات : من تنظيم للإدارة وظهور بعض الوظائف الإداريسة الهامسة ، وتشمييد العاصمة والقصر الملكي بها ، وتتويج الملك رسميا واتخاذه ألقابه الرسمية ، وقيامــــه بالطقوس الدينية التي تؤكد شرعيته في تولى الملطة . ونجح المصرى القديسم فسي الاستغلال الزراعي لأراضي البلاد ، وتكوين عناصر الديانة وتطور اللغة والكتابـــة ، والتحكم في صناعة المعادن والفخار والنسيج والحلى . ويمكن القول بأن الأسسرتين الأولى والثانية قد حولتا هذه الحضارة التي كانت في سبيلها للتطور ، إلى مملكة قوية متحدة سياسيا ومتماسكة حضاريا . ولهذا فنحن نأسف لأننا لم نستطع أن نتعرف على المشاكل التي كانت تخص تطور النظام الإداري للبلاد . فالأثار ودراسة الأسساطير الدينية هي الذي سمحت لنا إلى حد ما بمعرفة الطريقة التي اتحدت بها البلاد وكيسف أن الممالك المتعارضة في الجنوب والشمال قد اندمجت بعد فترة صراع ، وأم تفصيح لنا الوثائق الأثرية ولا الأساطير الدينية عن الطريقة التي تأسست بها الدولة المصرية التي تكونت عناصر ها واكتملت في العصور التالية . ونجن نعلم أنه منذ بداية عصمو الأسرة الأولى كان هذاك ملك واحد ، وأن البلاد كانت مقسمة إلى عدة أقاليم وضسع على رأس كل منها موظفون ملكيون ، ولم يكن كل ذلك إلا نتوجة لموامل النطور ،

وعلى ضوء بعض المظاهر التي كشف عنها حتى الأن في سقارة وحلسوان ربما استطعنا أن نحدد تنظيم البلاد أكثر فأكثر في قلب تلك القرون الخامضسية مسن عصور ما قبل الأسرات أو عصور ما قبل التأريخ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص: ٨٧٦.

### الفعل السابح

### عصر الدولة القديهة

## من بداية الأسرة الثالثة حتى نماية

#### الأسرة السادسة

## عصر الاستقرار والتطور والازدهار

( ۱۹۸۰ – ۱۲۲۲ ق.م ) <sup>(۱)</sup>

 $(1)_{i}$  الأسرة الثالثة : ( ۲۷۸۰ – ۲۹۸۰ ق.م )  $(1)_{i}$ 

عندما يفكر المصريون خلال عصر الضعف والانهيار ، في فترة العصر الذهبي وانتقدم الحضارى ، فإنهم يتنكرون دائما الدولة القديمة . فنجد أن الفنانين والكتاب يبذلون أقصى ما في وسعهم لتقليد فن هذه الفترة ونسخ قواعد وتعبيرات لغتها خاصة في الأسرة السادمية والعشرين ، ونحسن لا نعرف أي الوثائق أب النصوص كانت لديهم لمعرفة تاريخ وفن ولغة هؤلاء الأملاف البعيدين ، ونحن أقبل حظا منهم بالتأكيد ، لأن تاريخ الدولة القديمة لا يزال غير معروف تماما . فحوليات حجر بالرمو عن هذه الفترة ، ما هي إلا صورة مختصرة وغامضة . وقد تعرضست لكثير من التشويه . (1)

ويمكن القول بأنه بمساعدة ما ذكره مانيتون ونقوش بعسض مقسابر كبسار الأفراد يمكن أن نصل إلى معرفة جزء من هذا التاريخ . فقد خلف لنا هذا العصر في

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford, 1984, p. 36 مما تعملي بكرات كتاريخ لهذه الأسسرة: ٢٦٩٥ أو ٢٦٤٠ إلى ٢٦٣٠ أو ٢٦٥٠ أو ٢٦٥٠ المسلمة على المسلمة ال

ق، م، راجع: Beckerath, LA I, p. 970

Baines - Malek , op . cit . , p . 36 . (۲)

Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 71. (7)

<sup>(</sup>١) عن تاريخ هذه الفترة ، راجع :

الواقع ، آثار ا عديدة عوضا عن الناريخ المياسى والحربى والإدارى ، وتبعا لذلك بمكندا القول أيضا بأننا نعرف الحضارة المادية وفن العمارة معرفة جيدة وأن نسأخذ في الاعتبار هنا سوى الإطار التاريخي الدولة القديمة ، التي كانت تعتبر في عسرف الكثير من العلماء بمثابة الفترة الأكثر نضوجا في تاريخ الحضارة المصرية كلها ،

وكما كان لا يوجد أى فاصل واضح بين العصر الحجرى الحديث الأعلى ، والأسرات المصرية الأولى ، نجد نفس الوضع بين هذه الأخسيرة وبدايسة الأسرة الثالثة . ولكن هناك اختلاف كبير بين ما يذكره مانيتون والقوائم الملكية الأخرى وملا تمدنا به الأثار حول أول من بدأ الأسرة الثالثة وعدد ملوكها ومدد حكمهم فقد أعطس مانيتون أسماء تمعة ملوك حكموا لمدة ١٢٤ عاما أما على لوحتى سقارة وأبيسدوس وبردية تورين فنجد ذكر أسماء أربعة ملوك فقط .(١) وتجمع الأراء على أن الأسرة الثالثة تتكون من ستة ملوك وهم .

١-نش إرخت (٢) ( جسر ) (٢) .

(١) يعطو ولف أسماء أربعة ملوك فقط وأولهم " دب كا " وأخرهـم "حونـي"،

(٢) عرف هذا الاسم منذ الأسرة الثالثة ، فقد عثر عليه على أختام اسطوانية في Gauthier, livre des Rois I, p. 50 (3) (1).

وأيضا نقولا جريمال : المرجع السابق ، من ١٩٨ Gauthier , livre؛ ١٩٨ وأيضا نقولا جريمال : المرجع السابق ، من المرجع المرجع

- ٧- سخم خت ( جسرتيتي ) .
  - ٣- سانخت .
  - ٤- خع با .
- ٥- (نب كا) أو (نفركا).
  - ٢- (حوني) .

كان نثر إرخت ( ٢٦٤٩ - ٢٦٢١ ق.م ) (أى ربائى الجعد ) أو العنتمى الى جسد المعبود الذى يسمى أيضا جسر (أى العقدس ) وهى تسمية من عصر الأسرة الثانية عشرة (1) ، من أشهر ملوك الأسرة الثالثة ، وربعا كان أبنا للملك خصع سخموى ، آخر ملوك الأمرة الثانية من زوجته نى ماعت حاب ، وترجع شهرته إلى المنجزات الحضارية التى تمت فى عهده والاسيما فى مجال العمارة ، وربعسا كسان يرجع وضعه على رأس أسرة جديدة إلى ذلك الأمر . وقد أعطته برديسة توريسن اهتماما خاصا برصفه مؤسسا لعصر جديد فسجلت اسمه بالمداد الأحمر ، ولعل مسن أهم الأحداث العياسية التى تمت فى عصره هو نقل العاصمة السياسية والإداريسة بصفة نهائية من ثبنى إلى منف (١) ، ولعل هذا هو أهم ما يميز الدولسة القديمسة فسى

(۱) عثر على هذا الاسم على تمثال أقامه سنوسرت الثانى تكريما للملك جسسر ولم يبق منه سوى القاعدة ، وه موجود الأن بمتحف برلين ، كما ورد هسذا الاسم على بردية وستكار : -Sauthier, livre des Rois I, p. 51(VI); Beckerath, LA I, p. 1111-1112.

وهن هذا الاسم ، راجع : د. أحمد فخرى : مصسر الفرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٩٠ وحاشية (١) ؛ د. عبد العزيز صالح : الشسرق الأدنسي القديسم ، الجزء الأول : مصر والعراق ، ١٩٧٩ ، ص ٩٠ .

. Gunn , ASAE : د. أحمد فخرى : المرجع السابق ،ص ٤٩٣ وأيضا : ٢٥ (٢) 26 (1926) , p . 188 ; Chr. Zivie, LA 1V, p. 24 - 42 .

بعض الأحيان ويطلق عليها لذلك " الدولة المنفية " ونجد أن الملك جسر بعد أن شيد لنفسه مقبرة في بيت خلاف جنوبي جرجا ، بني لنفسه فسي النهاية هرسا مدرجا في منطقة سقارة ، جبانة منف ، فبعيدا في الجنوب في بيت خلاف ، شيد الملك في أول الأمر مقبرة كبيرة ، كانت تأخذ شكل المصطبة الكبيرة وشيدت مسن العلوب اللبن ، فوق عديد من الحجرات تحت سطح الأرض وقد كثنف بداخلها طسي السم الملك وأمه ، وليس من الممهل القول بأن تلك المقبرة كانت تخص الملكة أو أنسها كانت مقبرة ثانوية أو رمزية للملك نفعه ، ويجب أن نذكر أن أم الملك نسي ماعت حاب كانت تلقب بلقب " أم ملك مصر العليا والوجه البحرى " ، وذلك ما جاء فسي نقش على خاتم عثر عليه في بيت خلاف . (1)

وكان أعظم ما حققه مهندس الملك " ايموحتب" هو المجموعة المعمارية الرائعة المفاصة بالملك في جبانة مقارة والتي تتضمن ست عمائر خسلاف السهرم والسور الخارجي: المعبد الجنائزي والمرداب الملحق به ، الفناء الجنوبي ، القصسر الملكي ، معبد عيد سد ، بيتا الجنوب والشمال وهي مبان فريدة من حيث نوعها وطرازها وقلد فيها الفنان عناصر نباتية لبنية قديمة (٢) . وتشغل هذه المباني مساحة تزيد على مائة وخمدين ألف متر مربع . وينتشر في منطقة مقارة وحدها ثلائسون

Garstang, Mahasna and Bet - Khallaf, (1902), p. 38, pI (1). 19; Vandier, Manuel d'Archéologie I, p. 867, Urk I, p. 4(g)

<sup>(</sup>۲) د. عبد العزيز صالح: المرجمع السابق ، طبعمة ۱۹۸۲ ، ص ۲۹۸ ؛
د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ۲۷۰ -- ۲۷۸ ، شكل
۱۱۷ -- ۱۱۸ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، مكتبسة الأنجلو المصرية ، مكتبسة الأنجلو المصرية ، ۱۹۹۳ ، ۳۵ .

هرما من الأسرة الثالثة حتى الأسرة الثالثة عثرة منها خمعة عشر هرما للملبسوك(1) بينما الأهرام الأخرى تخص في الغالب الملكات زوجات الملوك أو أنها أهرام خاصية بعقيدة الملك. (1) كما ينتشر في سقارة العشرات من مقابر النبلاء من عصير الأسسرة الرابعة حتى المدلمية (1) ومن العصر الوميط الأول حتى عصر الدولة الحديسسينة (1) وأيضا من العصر المتأخر .(0)

وكانت الفكرة في البداية هي تغييد مقسيرة مثسل المصطبة ، ويبدو أن المحوتب كان متأثرا بأفكار دينية جعلته يحولها إلى هرم مدرج ، وربما لكسى يمثسل صعودا الملك نحو معبود الشمس وعالم السماء (١) . وهو أول بناء ضنم من المحسو عرفته العمارة المصرية القديمة وقد شيد الهرم بالطريقة الآتية :

فى بداية الأمر رفعت الزمال من أعلى الهضبة الصخرية ، وظهرت طبقي من الحجر الجيرة التى اكتففت على امتداد كبير وحفر فى الصخر بنر كبير يبلسغ . اتساعه سبعة أمتار وعمقه خمسة وعشرون مترا تقريبا ، نصل اليه عن طريق سلم منحدر من الجانب الشمالي للهرم وقد عطيت قاع البنر بجدرانها بكتل من الجرانيست المنحوتة بعناية كبيرة ، وقد نقلت هذه الكتل عن طريق النيل ، ثم أحضرت إلى قلب

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford 1984, p (۱) : اوبيلنها كالتالي: (۱)

٣ من الأسرة الثالثة ١ من الأسرة الثامنة

غ من الأسرة الرابعة العاشرة التاسعة أو العاشرة

٣ من الأسرة الخامسة ٢ من الأسرة الثالثة عشرة

؛ من الأسرة السادسة. وعن أهرام الدولة القديمة بوجه عسام ، راجسع : Stadelmann, LA 1V, p 1205 – 1263 .

(٢) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٣ ، ص ٤٣٣ – ٣٦٧ ؛ ألان زيفي : مقبرة عبريا ، كشف في سيقارة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٩٥ ، ص ٧ .

Spencer, LA V, p. 400 – 407. (γ)

Malek, op. cit. V, p. 407 – 412. (5)

Smith, op. cit. V, p. 412 – 428. (°)

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 71. (1)

الصحراء على زحاقات من الخشب (١) ، ويؤدى هذا البتر إلى حجرة لدفن الملك ، عثر فيها على تابوت به بقايا مومياء الملك ، وهى تعتبر أول مومياء ملكية تعرضت لعملية التحنيط(١) . وبالقرب من جواتب البتر دهاليز طويلة محفسورة فسى الصخسر

(Y)

د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٤٦ شكل ٤٠.

وكانت عملية التحنيط تتم عادة في بيت التحنيط والذي كان يقع بالقرب مسن الجبائة ، ويقوم بها الكاهن المحنط الذي يرتدي قناعا على هيئسة ابسن أوى حامي الجبائة ورب التحنيط ، وكان الجسد يوضع في حسام من ملسح النظرون ليمتص المسوائل وينيب الدهون ، وكانت العملية تجري على سرير التحنيط الحجري ، وتبدأ باستخراج المخ عن طريق الأنف بواسطته خطاف ينفذ لتجويف المغ ، ثم يقوم الكاهن بعمل فتحة في الجهة اليسرى من البطني ويستخرج منها الأحشاء عدا القلب ، ثم يوضع بالتجويف صررا من الكتان ويتم تغير هذه الصرر باستمرار حتى يجف الجسد ويعالج بعد ذلك بالزيوت للعطرية ونبيذ النخل والقرفة والبصل ، وهناك أكثر من ١٣ مادة تدخل في عملية التحنيط ، ويدهن الجسم بعد ذلك بافاتف الكتان .

وكانت هذه العملية تستغرق سبعين يوما منذ الوفاة حتى الدفسن . وكلمة تعنيط كلمة عربية تشير إلى علاج الجمد بالأعشاب الطبية من أجل الحفاظ على الجمد . ويعرف الجمد الذي تجرى له عملية التحنيط باسم المومياء , وهي كلمة فارسية تعنى بيتوميسن ( القار ) اعتقادا أن المصرييسن قد استخدموا هذه المادة في مرحلة من مراحل عملية التحنيط . وهناك رأى يرى أنها كلمة عربية قديمة من كلمة " ميماه " وهي نتاج مادة عضوية عثر عليها في جبال جنوب الجزيرة العربية ( الميمنى ) وقد استخدمها اليمنيسون في التحنيط ، واجم :

اسى R.el Sayed, L'embaumement dans L'Egypte Ancienne أسى R.el Sayed, L'embaumement dans L'Egypte Ancienne مجلة كلية الآثار ، العدد الثانى ، القاهرة ١٩٧٦ ، ص ٩١ . وأيضا د. سمير يحيى : تاريخ الطب والصبيلة المصرية في العصر الفرعونسي . Sandison, ١ ٢٦٩ – ٢٥٧ ، ص ٢٥٧ – ٢٦٩ للهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤ ، ص ٢٥٧ – ٢٦٩ للهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤ ، ص ٢٥٧ – ٢٦٩ للهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤ ، ص

تؤدى ثلاثة منها إلى عدة مخازن وتضمنت هذه المخازن ودهاليز الهرم ما يزيد عسن ٢٦ ألفا من أوانى الفخار والألبستر والشمست والبرشيا الرائعة الصنع ونقسش علسى بعضها أسماء بعض ملوك الأسرة الأولى والثانية ، وبعضها اعتبره صاحب السهرم ميراثا له وبعضها الآخر ربما كانت هدايا باسم حكام أقاليمه وكبار موظفيه (١) .

منها أنية من المرمر ارتفاعها ٣٧ سم ، نقش عليها علامة الملايين " حــع' أى رجل جالس ويحمل منصة العرش الخاصة بعيد سد .

وعثر على هذه الأتية أثناء حفائر مصلحة الأثـــار عـــام ١٩٣٢ - ١٩٣٣، وهي الآن بالمتحف المصرى وتحمل رقم ١٤٨٧٢ (٢) ، كما يوجد بــــالمتحف مذبـــح جميل من المرمر ارتفاعه ٣٨ سم وعرضه ٤٢ سم وعثر عليه ماريت عــــام ١٨٦٠ ويحمل رقم ١٣٢١ .(٣)

وهناك دهليز رابع يؤدى إلى عدة قاعات ، منها أربع قاعات تكسو جدر السها قراميد صغيرة من القيشائى الأزرق الجميل ، والتي كانت تثبت بثقبين صغيرين يمر فيهما خيط من الكتان أو الجلد لتربطها في مكانها حتى يجف الخيط ، وكانت هدذه القراميد تقلد شكل الحصير الفاخر المجدول الذي كانوا في البيوت ستار ا (أ)

وهناك جزء من هذه الجدران المحلاة بالقيشـــاني موجــود الآن بـــالمتحف المصرى وعثرت عليه بعثة مصلحة الآثار عام ١٩٢٨ ، ويحمل رقم ١٨٩٢١ ويبلــغ

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue: The Egyptian (1)
Museum Cairo, no. 19.

Id., op. cit., no. 18. (7)

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى: المرجع السابق، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) د، عبد العزيز صالح : المرجع المابق ، ص ٩٩ ؛ د، أنـــور شـكرى : المرجع المابق ، ص ٢٨٨ ، صورة ٤١ ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامـــات المصرية ، ص ٥١ .

ارتفاعه ۱٫۸۱ متر وعرضه ۲٫۰۳ متر <sup>(۱)</sup>

وفى إحدى الجدران ثلاثة أبواب وهمية تواجه الشرق وتحليها نقوش غايـــة في الدقة تمثل جمر يؤدى فيه بعض طقوس العيد الثلاثيني (أو سد). (١)

وقوق هذا البنر تم بناء مربع كبير من الحجر الجيرى المأخوذ من محاجر طره على الشاطئ للنيل ، ويبلغ ارتفاع هذا المربع اثنى عشر مسترا وطوله مائة وعشرون مترا ، وقوق هذا البناء المربع أقيم بناء بالشكل نفسه ولكن أقل حجما ، شم ثالث ، ورابع وخامس وأخيرا سادس ، حتى أصبح الشكل النهائى هرما مدرجا ذا ست درجات كبيرة ويبلغ ارتفاعه النهائى ستون مترا فوق سلطح الأرض ، ويبلغ طوله من أسفل نحو ١٣٠ مترا ، وعرضه نحو مائة متر وعشرة .

وإلى الشمال من الهرم يوجد المعيد الجنائزى أو معيد الشعائر ، وكسان ضخما كثير الحجرات ، وشيدت عند مدخله حجرة مغلقة سميت اصطلاحا باسم السرداب ، وتحتوى في داخلها على التمثال الكامل الوحيد الباقي للملك جسر ورأى العلماء أو وجود تمثال الملك في سردابه لم يكن أكثر من هاد لروح صاحبه عندما تهبط من شمال السماء تم نتجه إلى معبد الشعائر لتنعم بالقرابين والطقوس التي تؤدى فيه (<sup>7</sup>) ، وهو من الحجر الجيرى الملون ويبلغ ارتفاعه ٢٤,٢ متر وعثرت عليه بعثة مصلحة الأثار عامى ١٩٢٤ – ١٩٢٥ ، وهو الأن بالمتحف الصرى ويحمل رقم مصلحة الأثار عامى ١٩٢٤ – ١٩٢٥ ، وهو الأن بالمتحف الصرى ويحمل رقم

وإلى الجنوب من الهرم يوجد قناء واسع ، حدد ينصب حجريه عبد كبسيرة ، ولسنا ندرى تفاصيل ما كان يتم فيه ، ولكن ليس من المستبعد أنه ارتبط بصورة مسا

Saleh – Sourouzian, op. cit., no. 17. (1)

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٣ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجسع السابق ، ص ٥٠ ص ١٠٠ ؛ د. أحد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ٥٠ .

Saleh – Sourouzian, op. cit., no. 16. (5)

بما سمى باسم عيد الطواف (١) ، أو بشعائر وطقوس اليوبيل الملكي .

وإلى الشرق من الهرم بناء صغير مستطيل يبدو أنه كان مخصصا الملسك لكى يستريح فيه ويستبدل فيه ملابعه وشاراته خلال أداء الطقوس الدينية (۱) ، أو أنه كانت تؤدى فيه بعض الطقوس أثناء الاحتفال بشعائر اليوبيل الملكى ، ويحتوى هسذا القصر على ردهة ذات ثلاثة أساطين مقناة غير مستقلة تعتمد على جدران سائدة مسن ورائها ، ولكل اسطون قاعدة مستديرة ، وتعلوه ركيزة ، وتؤدى الردهة إلى مقصورة كانت تعلو ثلاثة جوانب منها أعتاب يحلى كلا منها أفريز ، ويصل بين فنساء معبد اليوبيل والقصر أو الجوسق الملكى طريق قصير تستدير نهايته جداره الأيمسن في شكل ربع دائرة محكمة الاستدارة ليس لها مثيل في العمارة المصرية القديمة .(۱)

وبجوار قصر الملك قناء رحب واسع حفت بجانبيه مقاصير قدمة ، وشيدت الغربية منها بأسماء معبودات الوجه القبلي ، وشيدت الشرقية منها بأسماء معبودات الوجه البحرى . وتتصدر الفناء منصة حجرية متسعة ترتفسيع عين الأرض بنحيو المتر ، ويؤدى إلى منطحها درجان في واجهتها الشرقية . وكانت تعلوهسا مظلتان تضم إحداهما عرش الوجه القبلي وتضم الأخرى عرش الوجه البحرى ، ولم يتبق من مقاصير هذا الفناء غير أطلال تنم عن مهارة صانعيها . وكانت تتصيير واجهاتها أساطين محدبة المقطع تحليها في أعلاها دلايات مشكلة في الحجر على هيئية أوراق الشجر ، وأقيم للملك تمثالان كبيران على منصتين مرتفعتين ف ي مقدمة المقاصير ، وربما كان له كذلك تمثال صنغير في كل مقصيورة منع تمثال المعبود ، وفسي المقصورة الأخيرة الغربية الفناء العيد الثلاثيني ، عثر على أربعة أزواج من الألمسدام

<sup>(</sup>۱) د. أنور شكرى: المرجع العابق ، ص ۲۷۱؛ د. عبد العزيـــز صـــالح: المرجع العابق ، ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى: المرجع السابق، ص ٢٨٠ شكل ١١٣ – ١١٤ صـورة \$ 1 د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) د. أنور شكرى: المرجسع المسابق ، ص ٣٨٠ ؛ د. أحمد فقرى: الأهر امات المصرية ، ص ٥٣ .

ربما كانت تمثل الملك مع زوجته وابنتيه (١) . ويرى د. شكرى أن معبد اليوبيل لـــم يشيد ليحتفل فيه الملك وهو على قيد الحياة بيوبيله الذي كان يسمى " عيد مد " وإنمــا كان مبنى رمزيا ضخما يتيح الملك المتوفى الاحتفال بهذا العيد من فترة إلى أخــرى في حالم الآخرة .(١)

يلى معبد عبد مد ، بيتا الجنوب والشمال . وهما بناءان مصمتان بلى حسد كبير ، يشبه إحداهما الآخر ، ولكل منهما واجهة من حجر جسيرى جيد أملس ، ويكتنفها سندان بينهما أربعة أساطين مقناة . ويعلو المدخل أفريسز مسن الزخرفة ، وكانت الواجهة مقوسة في أعلاها ، وفي كل بيت دهليز ضيق يؤدى إلى مقصسورة في جدرانها مشكلوات صغيرة في شكل نبات اللوتس ، وتحلى الجدار الجانبي لواجهة بيت الشمال ثلاثة أساطين جميلة في شكل غصن البردى ، يعتقد أن هذين البيتين إنما يمثلان بهوين أو قاعتى عرش ، كان الملك في العصور السالفة فيهما بعض الوقست وبدير شنون القطرين منها . (1)

وكانت كل هذه المجموعة المعمارية محاطة بسور خارجى ضعصم سميك يبلغ طوله 4.3 0 من المتر وعرضه ٢٧٧،٦ من المتر وارتفاعه نحو عشرة أمتار ، ويبلغ سمكه في بعض مواضعه نحو مئة أمتار ، وكماه المعماريون بالحجر الجيرى الأبيض ، وشادوا فيه دخلات رأسية متعاقبة أى المشكاوات ، وزخرفسوا الأجسراء العليا من واجهة الضخم بمربعات صغيرة محفورة قليلة العمق. وفي أعلاها افريسز

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۲۸۳ - ۲۸۴ ، شكل ۱۱۱ - ۱۱۷ ، صسورة ۲۶ ، المرجع السابق ، ص ۱۱۸ - ۲۸۳ ، وأيضا: Lauer , La: د. عبد المزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۰۰ ، وأيضا: Pyramide a'degres , le Caire (1939) , p . 1-23 ; Id . , The Step Pyramid , le Caire (1935) , p . 7-59 , pI . 16 ; Vandier , Manuel d'Archéologie I, p . 868 - 919; Stadelmann, LA 1V, p. 1208 - 1215 .

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٤٧٨٠ د. أحد فخرى: الأهرامات المصرية ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٢٨١ – ٢٨٢ شكل ١١٥ ، مسورة ٥٤ .

من الصلال (أى الحيات) المقدمة . ورمموا جوانب المور بشكل البوابات أو الأبراج ويبلغ عددها أربعة عشر في جهاته الأربع ، التي يرى فيها بعسض العلماء صورة من السور الذي كان يحيط بالقصر الملكي في الوادي على مقربة من العاصمة منف ، وأن المدخل الرئيسي شبيه بمدخل القصر الملكي بأعمدته وأماكن حراسه ، يقع هذا المدخل في سور مجموعة جسر على شكل باب مفتوح في الركسن الشرقي المهنوبي (أى البوابة الرابعة عشرة) ويؤدي إلى بهو طويل طوله ٤٥ مترا ويحتسوى على صفين من الأساطين الحجرية ، وفي كل صف عشرون أسطونا ذا نسب رشيقة على صفين من الأساطين الحجرية ، وفي كل صف عشرون أسطونا ذا نسب رشيقة على الفناء الجنوبي وترفع منقفها ثمانية أساطين (١) .

وهذاك طريق قصير يبدأ من أول البهو على اليمين ويؤدى إلى فناء العيدد . سد . وعلى يسار هذا الطريق وبطول الجدار الغربى للسور مبائى عديدة مهدمة ، وبعضها حقيقة ، بيد أن أكثرها مبان وهمية مصمتة ، وهى صور أو نمساذج لمبان حتيقية ربما كانت أماكن مخصصة كمخازن لتموين القائمين على الشعائر الدينية .

ومن عصر جسر هناك أيضا المقبرة الجنوبية التى تقع فى جــوف الجــدار الجنوبي السور الخارجي ، وهي على شكل تابوت ضغم ولها درج طويل يؤدى إلــي بنر في نهايتها غرفة دفن صغيرة مربعة مكسوة بحجــر الجرانيــت (٢) ، وغطيــت جدران الحجرات الأخرى السفلى بقطع صغيرة من القراميد من القيشاني الأخضــر ، صور عليها الملك و هو يقوم ببعض الطقوس مسرعا تكاد أطراف أصدابعه لا تلمــس

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۲۷۱ – ۲۷۷ ، صنورة ۲۱ ؛ د. أحسد فقسرى : مصر الفرعونية ، ص ۹۲ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية ، ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، صورة ٤٢ ؛ د. عبد العزيز صــالح : المرجع السابق ، طبعة ١٩٨٧ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٨٩ شكل ١١٩ ؛ د. أحمد فخرى الأهرامات المصرية ، ص ٥١ شكل ١٣ .

الأرض . وقد اختلفت آراء العلماء في الغرض من هذه المقبرة ، فيرى بعض العلماء أن ايموحتب قد بدأ أعماله في سقارة بهذه المقبرة ، ثم هجر الفكررة وشديد السهرم المدرج ، وهناك البعض الآخر الذي يعتقد أنها مقبرة لوضع صندوق من الحجر الجبرى أو المرمر خاص بحفظ أحشاء الملك أو لدفن مشيمة الملك ، أو أنها مقسبرة مؤقتة لقرين الملك ، أو أنها لها علاقة باليوبيل الملكي ، أو التحفظ فيها تيجان الملك أو تمثال له ، ويرجع البعض الآخر أنها مقبرة تذكارية جنوب السهرم على غسرار مقابر ابيدوس (1) . وأصبحت هذه المجموعة المعمارية أماكن للزيارة فسي عصسر . الدولة الحديثة . ففي عصر الأسرة الثامنة عشرة سجل كاتب زائر لسهذه المجموعة المعارفة أماكن للزيارة فسي عصسر على الحائط الهيراطيقي ، وفيما بعد جاء كاتب آخر وقرأ ما كتبه الأول ، فكتب بجوار مسا سجله :

" يقال أنه من إنتاج امرأة بدون تفكير ... لقد رأيت فضيحة انهم ليسوا كتبة يتلقون الوحى من تحوتى (١٠) .

وهنا لا يجب أن ننسى مجهودات الأثرى المعمارى الفرنسى لويسر Lauer الذى عمل على ترميم أجزاء المجموعة المعمارية بسقارة منذ ١٩٢٧ عندمسا كسان يعمل مع فيرث Firth ، وحل معله في عام ١٩٣٢ (٢) وأخذ يعمل في المنطقة لمسدة تقرب من الخمعين عاما .

ولا شك أن ايمحونب قد جند لمثل هذا العمل الضخم عددا كبيرا من العمسال تم تزويدهم بالطعام والشرياب والملبس والمأوى .

وهناك آثار أخرى تدل على نشاط هذا الملك ، ونذكر من بينها تشييده لمعبد

<sup>(</sup>١) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، من ٢٩٠ -

Daumas, la Vie dans L'Egypte Ancienne, Paris 1968, p. (Y)

Guides ؛ أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ٣٩ - ٣٠ الأهرامات المصرية ، ص ٣٩ - ٣٠ الأهرامات المصرية ، ص ٣٩ - ٣٠ الأهرامات الأه

في هليوبوليس ، وعثر أيضا على بقايا معبد له على مقربة من هربيط في محافظ الشرقية (۱) ، ونعلم من مصادر أن جسر استمر في تحقيق سياسة ملسوك الأسسرة الأولى ، فأرسل للحملات الحربية إلى بلاد النوبة وتابع سياسة كان يجب أن تسستمر خلال فترة قوام للدولة القديمة لأن المصريين في هذا العصر كانوا يبدون أكثر انشغالا بجيرانهم في الجنوب أكثر من هؤلاه في الشمال الشرقى ، وهناك نص ولو أنه يرجع إلى عصر متأخر ، جعل حدوث أول تسرب مصر في بلاد النوبة فيما وراء الجنسال الأول ، قد حدث في عهد الجسر ، ولكننا نعرف أن جسر كما ذكرنا في البدايسة قسد سبق أنه الذهاب حتى الجندل الثاني ، ولكننا يمكن أن نرى في هذا النص ليس إشسارة إلى النسرب فحسب ولكن إلى ضم بلاد النوبة بالفعل ، آما عن مسيناء التسي ظلست ضرورية بالنسبة للاقتصاد والصناعة والمواد المستخدمة في الطقوس الدينية بسسبب ضرورية بالنسبة للاقتصاد والصناعة والمواد المستخدمة في الطقوس الدينية بسسبب لغارات البدو ، وقد عثر على نقش على الصخور هناك على مقربة من وادى المغارة مما يؤكد أن جيوش جسر قد ذهبت إلى هناك بالفعل لاستغلال مناجم النحاس .

وربما حدث في هذا العصر أيضا مجموعة من الفيضانات غير الكافية ، مما أدى إلى مجاعة ، ولهذا الغرض كتب جسر إلى حاكم البلاد العليا قائلا أننسى أخبرك هنا بالحزن الذى حل بي على عرشي الكبير ، والألم الذى يشعر به قابي أملم المصيبة الكبرى التي حلت ويغتم خطابه بطلب المساعدة ، وقد عرف هذا النسس باسم "نص المجاعة ونقش على صغرة كبيرة في جزيرة سهيل جنوب أسوان .(١)

Barguet, la Stèle de la famine a' Sahel (BdE 24), le Caire (1953), p. 16; Vandier, la famine dans L' Egypte Ancienne, p. 38; Drioton – Vandier, L' Egypte (ed. 1954), p. 169; Gomaa, LA V, p. 825 – 826

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فقرى : مصر الفرعونية ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) د. أحد فخرى: المرجم السابق ، ص ٩٦.

وقد أختلف العلماء بخصوص هذا النص ، فبعضهم يرى أنها قصة مختلفسة من خيال كهنة المعبود خنوم في العصر البطلمي ، ويعضهم الآخر يرى أنها قصية حقيقية حدثت في عصر جسر ، على حين يرى " بارجيه Barguet " أن الملك الدى حدثت في عصر ه المجاعة هو بطلميوس الخامس وليس جسر ويناء على ذالك منسح الملك البطلمي معهد المعبود خنوم الأراضي الممتدة من أسوان حتسى تساكر مبسو Takompso ( بالقرب من دكه ) .

وقد اتخذ الملك جسر لقب رع نوب (أى رع الذهبى) وهسو يعبر عن ارتباطه بمعبود الشمس وسوف يستبدل هذا اللقب من الأسرة الرابعة بلقب حورنوب. ويرى مانيتون أن جسر قد حكم لمدة ٢٨ عاما (١). ويبدو أيضا أنه تحت حكم هسذا الملك ، بدأت الإدارة الملكية في التوسع ، لدرجة أنها أصبحت ذات أنظمة معقسدة ، ووجد إلى جانب الملك وزير أول لكي يساعده في مهامه لتنظيم البسلاد وإدارتها ، ويتشابه هذا الوزير الأول مه أمثاله في بلاد الثعرق القديم ، وهو ليموحتب ، السذى كان إداريا ومهندها وكانها وأيضا طبيبا وكان يتولى الإشراف علسى كل الأعسال الإنشائية المنك ، وكان حاملا القب رئيس المثالين ، وكان أيضا كبير لكهنة رع فسى مدينة إيونو (١) وأدت شهرته إلى تقديسه في العصر المتأخر . (١)

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، دار النهضة العربيسة ١٩٦٦ ، ص ١

Gauthier, Livre des Rois I, p. 47 n. (2).

وقد أعطى جوتبيه الاسم نثر الرخت باليونانية ولكن الاسم بالمصريسة ليس صحيحا كاسم لنفس الملك .

 <sup>(</sup>۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ۱٤ - ۹۰ .

Gardiner , Egypt of the Pharaohs , p . 73 ; Daumas , la (۳) بايضا : د، عبد Civilsation de L'Egypte Pharaonique , p . 71 .

العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۲۱ – ۲۲ .

وفى الواقع أن تاريخ حياته وأعماله لا ترال غير معروفة جيدا ، فنعرف أنه كان مستشارا للملك وكان هو المخطط لهذه المجموعة المعمارية وإليه يرجع الفضسل فى البناء بالأحجار بدلا من الطوب والخشب الذين كان يستخدمان من قبل . وهنساك روايات من العصر القارسي والبطامي تجعل منه سيدا للفنسون كلسها واعتسبر ابنسا للمعبود بتاح .

وليس هذا التصميم المعمارى ذو النتائج الهامة أو شهرته كرجل حكيم التى تنسبها إليه المصادر الأدبية ، هما اللذين وضعاه في مصاف المعبودات ، بل الكتسب التي ألفها هي التي سمت به إلى هذه المكانة الرفيعة ، وقد اختلات هذه المؤلفات ، ولا نعرف أين توجد مقبرته حتى الأن ؛ ولذلك ينثر الكتبة بعض النقاط من قبل البدء فسي كتاباتهم وذلك وفاه له أو تكريما لذكراه ، وكان أيضا موضع تكريم من تلاميذه ، وقد نظر إليه العصر المتأخر كمعبود وشيدت له مقصورة في سقارة سسماها اليونسانيون كها(۱) ، وانتشر الاحتفال بذكراه في كل ألحاء البلاد .

وقامت بعثة الأثار الإنجليزية "جمعيسة استكشاف مصدر — Egypt بالبحث عن مقبرة ليمحوتسب في Exploration Society برئاسة إمرى Emery بالبحث عن مقبرة ليمحوتسب في غرب مقارة وذلك ابتداء من عام ١٩٦٤ ولكنها عثرت في شمال غرب سقارة علسي جبانة بها سراديب كانت توضع فيها مومياوات " أم العجل لبيس " كما تم الكشف عن

Sethe, Imhotep der Asklepios der Aegypten (unter . III)

p. 4; Bataille, ASAE 38 (1933), p. 64-65; Dawson,
Aegyptus VII (1926), p. 118-138; Gardiner, op. cit.,
p. 73; Daumas, op. cit., p 73; Gilbert, L'Histoire et la
legende d'Imhotep, Brussel (1949), p. 200-202;
Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p.
138-139; Wildung, Imhotep und Amenhotep,
Gottwerdung im alten Agypten, MAS 36, Munchen 1977,
p. 42-64; Id., LA 111, p. 145-148.

مومياوات أبقار وصقور وطيور الأبيس والقردة (١) . ولا يزال مكان مقبرة ايمحوتب مجهولا حتى الآن .

وشيدت له المقاصير في مختلف المعابد في منطقة طبية في الكرنك ، وفسى البر الغربي في الدير البحري ودير المدينة ، وأخيرا في فيلسة حيست خصصص لسه بطلميوس الخامس مقصورة ، وكان ذا شهرة كبيرة عند اليونانيين وأسموه " إموتسس Imouthes " ، بل أنه شبهوه بمعبود الطب الإغريقي " لمكليبيوس " وقد عثر علسي كتب وقائية تختص بنشر وصفاته الطبية الشافية ، وطي الرغم من أنه لم يحمل فسي الواقع لقب الوزير " ثاني Thati " إلا أنه كان يمارس أعباء هذه الوظيفسة ، حيست كان الملك وزيره الأول معا فعلا .

ولم يكن في مقدوره أن يصل إلى هذه المكانة الرفيعة لولا أنه وجسد مسن يقدره ويشد أزره ، وكان مولده على الأرجح في بلدة الجبلين بين الأقصر واسنا ، أما أبوه فكان مشرفا على الأعمال يسمى كانفر وأمه خردو غنخ واسم زوجته نفررنببت عثر عليه في نقش على صخور وادى الحمامات  $\binom{7}{4}$  ، وعثر خارج سور مجموعية جسر على بعض مقابر أسرة جسر حيث عثر فيها على بقليا توابيت فاخرة من الحجر الجيرى والمرمر ، كانت تثبت فوق قواعد حجرية ملائمة ، وتعلوها أغطية مقبية  $\binom{7}{4}$ 

ونهاية الأسرة الثالثة غير معروفة جيدا ، ولا نعرف إلا القليل النادر عن بقية ملوكها ، فقد كثنفت الحفائر التي قام بها زكريا غنيم منذ عام ١٩٥١ حتى صيف عام ١٩٥٤ عن بقايا هرم مدرج ثم يتم بناؤه نسب إلى خليفة جسر .

سخم هُت (١٦٢٠ – ١٦١١ ق.م)<sup>(٤)</sup> " قوى البدن " ، الذي لم يكن معروف! في أي مصدر من القوائم الملكية ، فقد اكتشف غنيم جزء من السور المطمور الــــذي

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford 1984, p. (1)

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى: مصر الفرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٩٣ - ٩٥ حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، طبعة ١٩٨٢ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) عن هذا الملك ، راجع : 4 Goedicke, LA V, p. 776 – 777

كان بتخذ شكل المصطبة المدرجة وكانت المعضلة الكبرى تتمثل في إيجاد مدخل الغرفة التي تقع تحت مطح الأرض أسفل المصطبة الضخمة ، وفي نهاية المطالف عثر غنيم على ممر في قلب الصخر شمال المصطبة الضخمة ، وبدأ بتطهره واتضع له بأنه الممر المؤدى إلى حجرة الدفن ، وعندما دخل حجرة الدفن وجد في ومسطها تابوت ضخم من المرمر الصلب ، ووجده مغلقا ، وعثر عليه في السادس عشر مسن يونيو عام ١٩٥٤ ، وأمكن إزاحة الغطاء الضخم لتابوت المرمر البالغ وزنه خمسة عشر طنا ، وتبين أن التابوت كان فارغا ونظيفا تاما ولم يعثر عي ما يشير علمي أن شيئا وضع بداخله ، وهذا يرجح أن الملك دفن في مكان آخر ، وفي الممر الذي تسم عن طريقه نقل المتابوت عثر على صندوق صغير به إحدى وعشرين أسوره مسن الذهب وعقد وزوج من الملاقيط الذهبية ، ويبدو أن هذه الحلى كانت تخص إحسدي

وعثر في هذا الممر على أواني حجرية صنعت مسن المرمر والشست والديوريت والبرشيا بعضها قد تم صقله وأكثره لم يتم ، وكذلك أواني فكارية عليسها سدادات من الطين الممهور باسم سخم خت ، كما عثر على بعض الحلى الذهبية (١) . وعثر على بعض الأواني الحجرية التي تحمل اسم شخص يدعى إى ان خنوم وهسو موظف كبير عاش أيام جسر ، وعثر على لوحة عليها قائمة بالأنسجة الكتابية باسسم

<sup>(</sup>۱) د. ايفار ليسنر : الماضي الذي ، حضارة تمتد سبعة آلاف سنة ( ترجمسة شاكر إيراهيم ومراجعة د. أبو المحاسسن عصفسور ) ۱۹۸۱ ، ص ۵۰ - ۵۷ شكل ۲۲ .

Goneim , The Buried Pyramid (1956) , p . 48 – 133 ; Id . , (۲)

Horus Sekhem – Khet (1957) , p . 8-33; LA 1V, p. 1215 
1217. المولف نفسه : مصر القرعونية ، ص ۲۱ – ۲۷ ؛ د. أسور شكرى :

العمارة في مصر القديمة ، ص ۲۲ ، شكل ۱۲۰ .

جسرتى عنخ ، وقد كثرت الدهاليز الداخلية فبلغ طول إحداها ١٥١ مترا . ولا يسزال سر هذا الهرم غامضا . إذ لم يهتم الكثف عن جميع محتوياته (١) ، ورأى زكريا غنيم أن هذا البناء صمم على أن بكون هرما مكونا من سبعة درجات ، وأنه لو كان قد تم لبلغ ارتفاعه ٢٩ مترا .(١)

أما عن أعمال هذا الملك قمن المحتمل أنه أرسل بعثــة تعديــن الــــي وادى المغارة .

أما عن معانخت (۱ ۱۹۱۱ – ۱۹۰۳ ق.م) فكل ما نعرفه أن أسمه وجد مكتوبا إلى جوار جمع فى شبه جزيرة سيناء ، ويرى بعضهم أنه كدان أخسأ أكسبر لجمع على بعض الأختام فى مقبرة بيت خلاف وكانت له عبادة فى عصع الأسرة العبادسة والعشرين .(٥)

ولا نعرف أى شئ عن خع با ( ٢٦٠٣ - ٢٥٩٩ ق.م ) سوى أنه عثر في زاوية العريان شمالي الجيزة على هرم يعسمي " السهرم ذى الطبقات " أو السهرم المدرج ، وينسبسه بعضهم السي هذا الملك لأنه عثر على أسمه منقوشا على بعض

وعن هذا الملك ، راجع : Helck, LA V, p. 375 – 376

<sup>(</sup>١) د. عبد المميد زايد : مصر الخالدة ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) من الغريب أن بانز ومالك يضعان هذا الملك كأول ملوك الأسرة الثالثة : Baines – Malek,op . cit . , p . 36 .

Gardiner - Peet and Černy, The Inscription of Sinai, I (1917), pl et 4; t.11 (1952-1955) p. 52; Weill, la II eme et la III eme Dynastie, p. 128; Benedite, RT 16 (1894), p. 104; Drioton - Vandier, L'Egypte (éd. 1954), p. 197.

Erman, ZAS 38 (1900), p. 115; Jaquier, RT 29 (1907), (°) p. 1-2; Drioton – Vandier, op. cit., p. 197.

أما الخامس فقد اختلفت المصادر على تسميته و فقد عثر على اسسمه فسى قائمة أبيدوس وكتب نفركا ، أما أوحة مقارة فتذكر اسم قب كا قبل حوني ، وقد رأى وشرني Cerny أنه من الأفضل قراءة الاسم نب كا ، ويقال أنه قام بزيارة معبسد المعبود بتاح في منف ويميل فاندييه Vandier إلى هذا الرأى (١) ، وقد جاء اسمه على بقايا باب وهمى محفوظ في متحف برلين ، وقد ورد اسمه أيضا علسى برديسة وستكار (١)، وقد أراد نب كا أن يشيد لنفسه هرما على مقرية من هرم من سسبقه أي في منطقة زاوية العربان ولكن العمل لم يتقدم أكثر من الانتهاء من الجسز و الأسلل المحفور في المحفور في المحفر تحت الأرض ولهذا يسمى الهرم النساقس وفيسه التسابوت المنفورة من الجرانيت ، (١)

أما حوثى حكم حوالي ٢٩ عامـا طبقا لمسانيتون (٥) (٢٥٩٩ – ٢٥٧٥

- (۱) د. أثور شكرى: المرجع السابق ، ص ۲۹۴ ۲۹۰ شكل ۱۲۱ ؛ د. عبد الحميد زايد : مصير الخالدة ، ص ۱۷۱ ؛ د. أحميد فضرى : مصير الفائدة ، ص ۱۷۱ ؛ د. أحميد فضرى : مصير الفرامات المصريسية ، ص ۷۲ ۱۵۱ مكل ۲۹ ؛ ۱۵۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۲ لامرامات المصريسية ، ص ۲۲ ۱۵۱۸ شكل ۲۹ ؛ ۲۹ مكل ۱۷۸ ۱۵۱۸ ۱۵۱۸ المواثن نفسه ؛ الأمرامات المصريسية ، ص ۲۲ ۱۵۱۸ مكل ۲۸ شكل ۲۹ ؛ ۱۵۱۸ ۱۵۱۸ ۱۵۱۸ مكل ۲۹ شكل ۲۰ شكل ۲۹ شكل ۲۰ شك
- Drioton Vandier, L'Egypte (éd. 1952), p. 197; Dodson, (۲) DE3 (1985), p. 21-24; Černy, MDIAK 16 (1958), Helck, LA 1V, p. 365: وعن هذا العلك، راجع p. 25 - 29
- Drioton Vandier, op. cit., p. 197. (r)
- (٤) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٣٠٤ -- ٣٠٥ ، شحكل ١٣٦ ؛ د. أحمد قدرى : مصر الفرعونية ، ص ٩٧ ؛ المؤلف نفسحه : الأهرامسات المصرية ، ص ٨٤ ٩٠ شكل ٢٧ ٢٠ ؛ 1219- 1218 للمصرية ، ص ٨٤ ٩٠ شكل ٢٧ ٢٠ ؛ 1219- 1218
  - Gauthier, op. cit., p. 48 (2) n. (3).

وعن هذا الملك ، راجع : Helck, LA 111, p. 85 – 86

ق.م) آخر ملوك الأمرة ، فقد عثر على هرمه في ميدوم جنوبي مسقارة بنحسو ٥٠ كيلو مترا ، وقد تزوج من مرس عنخ الأولى<sup>(١)</sup>، وجاء اسمه في بردية تورين وعلسي لوّحة سقارة ، وطبقا لبردية تورين نجد أنه حكم حوالي ٢٤ عاما ونكر ماثيتون انسه حكم ٢٦ عاما (١) ، ويبلغ ارتفاع هرمه في ميدوم ٩٢ مقرا وطول ضلعه ١٤٤ مسترا وزاويته ٥١ وكان يحيط بالهرم سور سميك يضم معبده الجنائزي السذى يقسع فسي منتصف الجانب الشرقي للهرم تجاه شروق الشمس ويخرج من المعبد طريق صساعد غير مسقوف .(١)

ولكنه توفى دون أن يتمه فأتمه الملك منفرو بعد ذلك ، وريما كان هذا هسو السبب في ارتباط اسم منفرو بذلك الهرم والذي كان يطلق عليه Dd Snfrw المين السبب في ارتباط اسم منفرو بذلك الهرم والذي كان يطلق عليه عصر الدولة الحديثة ينسبون سنفرو الذي جعل كثيرا من المصريين القدماء في عصر الدولة الحديثة ينسبون هذا الهرم إلى منفرو في كتاباتهم التي دونها على أحجاره عندما كانوا يأتون الربسارة منطقة الهرم (٥) ، وقد جاء على بردية " بريس Prisse " التسي هسي عبسارة عسن معليمات موجهة إلى الوزير كايجمئي أن الملك حوني قد توفي وتبعه سنفرو (١)

Simpson, LA 1V, p. 78. (1)

Id., op. cit., p 57 (9) n. (5-6). (Y)

- ٣٠١ ص ١٢٢ شكل ١٢٢ م المرجم السابق ، من ٢٩٦ ، شكل ١٢٢ ، ص ١٣٠ من ٢٩٠ . وأيضا : د. عبد المديد زايد : مصر الخالدة ، ص ٣٠٠ فكل ١٣٤ ؛ وأيضا : د. عبد المديد زايد : مصر الخالدة ، ص ٣٠١ خطور الخالدة ، ص

Helck, LA V, p. 5; Wildung, LA 1V, p. 10. (1)

- (٥) د. أحمد فخرى: مصر الفرعونية، ص ٩٨؛ المؤلف نفسه: الأهرامسات المصرية، ص ٩٨ - ١٠٧، شكل ٣٣، ٣٦ - ٣٨.
- Jequier, le Papyrus Prisse et ses Variantes (1911), p. 12; (1) Drioton Vandier, op. cit., p. 196 (III).

ومن أهم الشخصيات في الأسرة الثالثة ، حسى رع الذي كان من كبار أصحاب المناصب وكان يحمل لقب " رئيس كتبة الملك " وقد ترك لذا لوحات خشبية كشف عنها في مقبرة في سقارة (١) ، وهي معروضة الآن بالمتحف المصسرى في حالة جيدة ، وبيلغ ارتفاعها ١٩٣٤ متر وعرضها ٥٤ سم وسمكها ٨ سم وهي تحمسل رقم ٢٨٥٠٤ . وقد عثر عليها ماريت في المصطبة رقم A3 في سقارة ، وكانت هذه اللوحات الخشبية تشبه المشكارات المبع في المقبرة ، ونقش عليها بالحفر الخائر نقش بمثل صاحب المقبرة في أوضاع مختلفة تبرز جمال الرجولة وصرامتها .

وهناك أيضا رسم جميل يمثل ستائر الحصير على جدران مقبرته .(١)

ومن الشخصوات أيضا الأمير الوراثي نجم عنخ (٢) ، و خسع باوسكر (١) الذي كشف عن مقبرته في سقارة .

## الأسرة الرابعة ( ۲۲۸۰ – ۲۰۲۰ ق.م )(۰):

قد يبدو لبعض دارسي تاريخ مصر القديم أن الأسرة الرابعة التي تبدأ بحكم

Quibeil, The Tomb of Hesy in Saqqara (1911-1912) p. (۱)
26 pI . 29; Daumas, la Civilisation de L'Egypte
المنابق Pharaonique, p. 160, fig . 42; PM III, 99-100;
د أبور شكرى: السرجسع السلبق ، ص ١٥٣ شكل ١٤٩ ، ص ١٥٩ مداور شكرى: السرجسع السلبق ، ص ١٥٣ شكل ١٤٩ ، ص ١٥٩ مداور شكرى عليه السلبق ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه السلبق ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه ، ص ١٩٩ مداور شكرى السلبق ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه ، ص ١٩٩ مداور شكرى السلبق ، ص ١٩٩ مداور شكرى عليه ، ص ١٩٩ مداور شكرى السلبق ، ص ١٩٩ مداور ش

د. أقور شكرى: المرجع السابق ، صورة ٥٨ .

(٣) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، من ١٨٢ .

Murry , The Tomob of Kha-Bau – Seker II (1937), p. (٤) المرجيع (١٤) 11 ؛ وأيضا د، أنسور شبكرى : المرجيع المابق ، من ٣٦١ ، شكل ١٥٠ .

(٥) لهذا التاريخ راجع : ۲٤٦٠ أو ٢٥٧٥ إلى ٢٠٥٥ أو ٢٤٦٠ أو ٢٥٧٥ إلى 36.0 المرة ٣٦٣٠ أو ٢٥٠٥ أو Beckerath, LA I, p. 970

الملك سنفرو خليفة حونى ، من أكثر الأسرات المعروفة في مصر القديمة ، فهي في الواقع أسرة بناة الأهرام الكبرى ، ولكن الحقيقة غير ذلك فليس لدينا إلا الشيء القليب عن تاريخ هذه الأسرة ، والملك الذي لدينا معلومات أكثر عن عسهده ، همو الملك سنفرو مؤسس الأسرة أما عن بقية الملوك فلا نعلم عنهم الشسيء الكثسير ، سسوى نشاطهم المعمارى .

ويبدأ ماتيتون هذه الأسرة بملك سماه "سوريس Soris " وغالبا ما يكسون سنفرو ، ويبلغ عدد ملوك الأسرة طبقا للقوائم الملكية والمصلدر الأخسرى ثمانيسة ملوك ، وقد اختلف العلماء في ترتيب لسمائهم (١) وهم ( مع ذكر الأسماء الحوريسة لبعضهم ) :

- ۱- نب ماعت ( سنفرو ) <sup>(۱)</sup> .
- ٧- مجدو (خوق ) أو (خنوم خواف وى ) ٠
  - ٣- خبر (جد إف رع) ،
  - ٤- اومىرايب (خفرع) ،
  - ٥- (ديدي إن حور )<sup>(٢)</sup> .
    - ٧- ( باو إف رع ) ٠
  - ٧- كاخت(؟) اوكا ( منكاورع ) .

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 72; (1) Wolf, Das Alte Agypten, p. 231; Gauthier, livre des Rois I, p. 6-97.

<sup>(</sup>٢) Gauthier, op. cit., Ip. 61 – 103 ؛ وأيضا : نيقو لا جريمال : المرجم العابق ، ص ٩٨٤٠ .

Gauthier , op . : لم يذكر لـــه جوتيــه اسما حوريــا ، راجــع : ، (۳) دند., الم., بنكر لـــه جوتيــه اسما حوريــا ، راجــع : ، (۳)

٨-شبسي ځټ (شېسكاف) ،

سنفرو ( ۲۰۷۰ – ۲۰۰۱ ق.م )<sup>(۱)</sup> :

اعتبر هذا الملك من الملوك الكبار والدسته الأجيال اللاحقة كسأحد الملوك البارزين ، وبقابا الحوليات المكتوبة على حجر بالرمو تجعلنا نعرف الكثير من أعماله ، من بينها إرساله حملة تأديبية ضد النوبيين الذين يعيثون فيما وراء الجندل الأول ، وربما بسبب هذه الحملة عمل سنفرو على بناء عدد كبير من السفن الضخمة التي يبلغ طولها أكثر من عشرين مترا ، وتتحدث النصوص عن حملة أخرى السي البييا ، أحضر منها المديد من الأسرى والماشية بما يقدر بعشرات الآلاف (٢) ، وبذلك أمن الحدود الجنوبية والغربية وبيدو أنه دخل في علاقات ود مع الشاطئ السورى لكي يحضر من هناك أخشاب الأرز اللازمة لبناء هرمية في منطقة دهشور أو بمعلى آخر لاستخدامها في بعض الأجزاء الداخلية لهرمه الجنوبي في دهشور ، والتي كانت تستخدم أيضنا في صناعة المراكب وأبواب القصور الملكية ، وقسد عادت الحملة بأربعين مركب محملة بأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب الأرز ، وقد بقي حتى الأن كثير من كتل الأخشاب ولم يصبها أي تلف (٢) ، لأنها كانت مغطاة بطبقة من الدهان تحفظها من التسوس وعوامل البيئة .

وقد تابع الملك سياسة استغلال مناجم النهاس في صحراء سيناء (٤) ، وقسام بعمل عدة استحكامات عسكرية لتأمين حدود مصر الشرقية وأرسل بعثات النعدين إلى

<sup>(</sup>۱) عن هذا الملك ، رياجع : Stadelmann, LA V, p. 992 – 994

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 71. (۲) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم، الجنزء الأول: مصر والعراق، ۱۹۷۹، ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ١٩٨١ ، ص ١٠٠ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية ، ص ١٣٦ ، شكل ٥٤ .

Giveon, LA 111, p. 1136. (4)

سيناء وترك لذا رجاله نكري على صخور ولدى المغارة ، ويقى لسمه خالدا حتى الدولة الوسطى ، واعتبر معبودا حاميا المنطقة كما يدل على ذلك النقوش الموجدودة هذاك .(١)

وبالمتحف المصرى كتلة من الجمهر الجيرى الأحمر عليسها منظسر يمثسل سنفرو وهو يماقب أحد البدو ، ويبلغ ارتفاع هذه الكتلة ١١٢ سم ، وعرضسها ١٣٣ مم وتحمل رقم ٣٨٥٦٨ (٦) .

وبالإضافة إلى ذلك كانت منتجات مناجم الذهب التي تمتد إلى الشرق بين النيل والبحر الأحمر تحول إلى خزائن الملك ، ويذكر حجر بالرمو أيضا أنسه قسام بتشييد ستين مركب في عام واحد ،

ويعد هذا الملك من الملوك البناة كما يدل على ذلك الهرمين اللذين شسيدهما لنفسه فى منطقى دهشور ، وقبل ذلك قام بتكملة هرم حونى فى ميدوم والذى يختلف فى شكله عن هرم جسر ، وقد شيد فى أول الأمر السهرم الجنويسى فسى دهشسور والمعروف باسم المنكسر الأضلاع أو المنحنى ، فقد بنى بزاوية حادة أدت إلى تغيير تصميمه فى منتصف المرحلة ، وقد شيد من الحجر الجيرى المحلى ، وكسسى سن الخارج بالحجر الجيرى الأبيض وقاعدة الهرم مربعة وطول كل ضلع من أضلاعسها الخارج بالحجر الجيرى الأمين وقاعدة الهرم مربعة وطول كل ضلع من أضلاعسها درجة ، ثم تغيرت إلى ٣٤ درجة ويبدو أن تغير الزاوية هو الذى جعل الشكل هرسا منكسر الأضلاع على الصورى التى نراها الآن ، وكان هناك معر يخسترق السهرم ويؤدى إلى حجرة الدفن ، ويعد هذا الهرم بأنه وحده من بين أهرام مصر السذى لسه

Gardiner - Peet and Černy, The Inscriptions of Sinia, I,p. (1) 4; Urk I, p. 7; Breasted ARI (168).

<sup>.</sup> Saleh - Sourouzian, op. cit., no. 24. (Y)

مدخلان فى الواجهتين الشمالية والغربية (١) . ويقد المدخل الشمالى علم ارتفاع المدخل الشمالية والغربية (١) . ويقد المدخل الشمالي علمي ارتفاع المراء مترا من الأرض ، وكان الهرم يحمل اسم " خع سنفرو رسى " أى بشروق الجنوبي "(١) .

وفقد الكساء الخارجي ، وكان عمال محمد بك الدفتردار صدير الوالى محمد على باشأ يحطمون كساء الهرم المنحنى لسنفرو في دهشور وكذلك معبد الوادى هناك للحصول على الأحجار اللازمة لبناء قصره في القاهرة ، وأخذت أحجار أخرى مسن جبانات الجيزة وهليوبوليس ومنف لبناء أسوار القاهرة وبعض مساجدها وقصسور حكامها ، ويقع معبد الوادى بالقرب من حافة الأرض الزراعية بناحية دهشسور شسن يسير الزائر بعد ذلك في طريق صناعد له سور من اللبن على جانبيه ، وعلى إحسدى أبهاء المعبد رسوم ونقوش مختلفة بعضها يمثل ضياع الملك سنفرو ، وقد رمز لها بأشكال سيدات يحملن كل واحدة منهن اسم الضيعة أو أسم الإظيم الذي توجد فيها .(١)

وفي الجانب الشرقي معبد جنائزيا ، وهناك طريق صاعد يربط بين السمهرم والمعبد ، وقد تطلب بناء كل ذلك ثمانية عشر عاما ، وقد شيد الملك هرما آخر إلسمي الشمال جنوبي غرب منف ، وهو من الحجر الجيري ، ويعتبر أول بناء يتخذ شمسكل

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. أحدد قفرى : مصر الفرعونية ، ص ۱۰۱ – ۱۰۲ ؛ المؤلف نفسه :
الأهرامات المصريـــة ، ص ۱۰۹ – ۱۶۳ شــكل ۲۲ – ۱۵۰ د. أتــور
شكرى : العمارة في مصر القديمــة ، ص ۲۹۷ – ۲۹۸ – 1222 – 1225 .

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 141. (7)
Gauthier, livre des Rois I, p. 62; Helck, LA V, p. 5; LA
1V, p. 1222.

يعطينا د. عبد الحليم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصريسة القديمسة ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠ (٤) الأسماء المصرية القديمة التي أطلقت على الأهرام مسسن الأسرة الرابعة حتى الأسرة السادسة وبعض الأسماء مسن الأسسرة الثانيسة عشرة .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١١٩ حاشية (١) ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ١٩٠ .

الهرم الحقيقى فى تاريخ العمارة المصرية القديمة ، ويبلغ طول أضلاعه من أسفل أكثر من ٢٢٠ مترا ويزيد ارتفاعه عن ٩٩ مترا ، وكان في الأصبل ٢٠٠ مسترا وزاوية ميله ٣٣ درجة (١) ، ويعسى هذا الهرم (١) بالهرم الأحمر الأن الحجارة التي شيد منها تميل إلى الحمرة ، وكان يحمل أيضا أمه " خصع سنفرو " أى " إشراق سنفرو "(١) . وقد علل الأثريون اختلاف الزوايا فى الهرم الأول أنسه كان نتيجة احتمال وقوع بعض التصدعات فى حجراته الداخلية ، وهذا ما يفسر وجود بعض الكتل الخشبية فى إحدى الحجرات الداخلية ، ولم يعثر على أى أشر يسدل علسى أن الهرم قد استخدم لدفن الملك ، ويعتقد د. فخرى أنه دفن فى الهرم المنحنى الأنهم أتموا جميع الأجزاء الداخلية ، ومن الناحية الجنوبية شيد هرم صغير وهو الذى يطلق عليه هرم المروح أو هرم المطقوس، وربما شيد للقيام بشامائر خاصة متصلة بتقديم القرابين ، وأقاموا حول الهرم سورا كبيرا من الحجر ، وشيدوا فى الناحية الشسراتية منه معبدا جنائزيا ، كما شيدوا طريقا يوصل من الناحية الشمالية من المدور إلى الوادى وانحرفوا به نحو الشرق حيث شيدوا هناك معبد كبيرا (١) ، وعلى جدرائه

(4.)

Stadelmann, LA 1V, p. 1225 – 1227. (1)

(٢) كان يطلق على الشكل الهرمى في النصوص المصرية القديمة اسم "مسر" وكلمة Pyramid جاءت من التعمية اليونانيسة وعسل التسي أطلقسها اليونانيون على شكل جاتوه يصنع من الدقيسق وعسل النحل ، راجسع . Lalouette , L'Empire des Ramsès , p . 35 . وإد بتيت : سرقوه الهرم الأكبر ) ترجمة أمين مسلامة ) مكتبسة الأنجلسو المصرية ، ١٩٨٣ ، ص ٩٠ يذكران تفسيرا أخسر وهسو أن "كلمة المصرية ، ١٩٨٣ ، ص ٩٠ يذكران تفسيرا أخسر وهسو أن "كلمة المرافقة في الوسط "أي كلمة الهرم النار أو الطاقة في الوسط "أي ومط الكون .

Bains - Malek, Atlas of Ancient Egyt, p. 141; Gauthier, (7) op. cit., I, p. 60 (1); Helck, LA V, p. 5.

Fakhry, The Monuments of Sneferou at Dahshur I, Cairo (5) == (1950) p. 15-23, t. II (1961), p. 3-4; Vandier,

صور الملك وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية وأهمها العيد الثلاثيني ، ونقشت مناظر تمثل أقاليم مصر وأهم الأقاليم التي كان يمتلك فيها سنفرو ضبيعة ورموزا لكل إقليسم بسيدة تحمل القرابين .

وأظهرت الحفائر التي قام بها د. أحمد فخرى في معيد الوادى بيسن أعسوام ...
١٩٥١ ، ١٩٥٣ بعض التماثيل المهشمة للملك سنفرو وعدد كبير من تمسائيل كهنسة المعبد في عصر الدولتين القديمة والوسطى عندما كان هذا المعبد قائما ولم تمتد اليسه . يد التخريب إلا في عصر الدولة الحديثة .(١)

وتذكر النصوص اسم "مدينة مزدوجة لهرمى سنفرو " ونذكسر أيضسا أن المدينة كانت مركز الادارة ممتلكات هذين الهرمين .(١)

والى الشرق من الهرم الشمالى انتشرت مقابر عائلة سنفرو . ومسن بينهم بعض أبناته ، ولم يتم الدفر فى المنطقة حول الهرم الشمالى حتى نستطيع القسول أن كان هو الآخر معبد جنائزى إلى الشرق منه ومعبد فسى السوادى (٢) ، ويقسال أن منصب الوزير قد انشىء فى عهد سنفرو واتخذه نفرماعت ، واتخذ الملك نفسه لقسب حورنوب أى حورس الذهبى بدلا من رع نوب .

----

=. 1-25 قريضا د. أنور شكرى: Manuel d'Archéologie I, p. 1-25 وأيضا د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٩٨ ، ومن الدلوك من له قربان أيضا : جسسر لمه قبران في سقارة ، ومنوسرت الثالث واحد في دهشور وآخر في ابيسدوس وامنمات الثالث واحد في هوارة وآخر في دهشور ، راجع فسى ذلك د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٩٠ حاشية (٣-٢) .

- (۱) د.أحسد فضرى: مصسر الفرعونيسة ، ص ۱۰۲ ۱۰۳ ، ص ۱۹۹ شكل شكل ۳ : المؤلف نفسه : الأهرامات المصرية ، ص ۱۲۶ ۱۲۰ ، شبكل ۲۶ ۲۵ شكل ۱۲۰ .
  - (٢) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١٠٤ .
- Vandier, Manuel d'archéologie ؛ ۱۰۳ مرجع السابق ، ص ۳۱) المرجع السابق ، ص ۳۱) المرجع السابق ، ص ۳۱)

ويبدو أن الفنون وخاصة فن النحت قد بلغ في عهد منفرو معتوى متقدما لم يسبق أن وصل إليه ، والدليل على ذلك تمثال الأمير رع حتب ونفرت إحدى سيدات البلط الملكى (١) ، الذي يعتبر من أجمل التماثيل الحجرية الملونة وقد عثر عليه ماريت عام ١٨٧١ في أثناء حفائره في ميدوم .

ومن أهم الشخصيات التي عائمت في عصره أيضا " متن " الذي كان رئيساً لكتبة التموين وتولى إدارة بعض الأقاليم والمدن الهامة ، وكافأه الملك بمساحة واسعة من الأراضي (٢) . ومن نقوش مقبرته التي نقلت بأكملها إلى متحف برلين ، ونعرف الشيء الكثير عن التنظيم الإداري للبلاد في ذلك العصر .(٢)

وجاء في بردية تورين أن سنفرو حكم ٢٤ عاما ، وذكر مانيتون أنه حكسم ٢٩ عاما () وتزوج من إحدى الأميرات التي كانت تدعى حتب حرس () والتي عشر على مقبرتها في عام ١٩٢٥ بعثة هارفارد - بوسطون الأمريكية . وهي تقسع إلى شرق الهرم الأكبر في الجيزة ، وكانت حتب حرس مدفونة في مقبرة قسى دهشور على مقربة من هرم زوجها ، وبعد دفنها بقليل تكمن اللصوص من الوصسول إلى المقبرة وحملوا معهم مومياء الملكة والأشياء الثمينة من الحلى ، وعندما اكتشاف

Petrite , Maidum ( 1892) , p . 17 , p . 1.9-10 Baer , (۱) ، هم المداور شكرى : المرجع السلبق ، المرجع السلبق ، من ١٩٩ ، وشكل ١٩٩ ، د. أحمد فخرى : المرجع السلبق ، ص ١٩٩ . Saleh – Sourouzian ,op . cit . , no . 27 . ٧ شكل ٢ . كان المداور الم

Goedicke , MDIAK 21 (1966) , p . 25- 47 ; (Y) Godecken, LA IV, p. 118 - 120; Breasted AR I, p . 97 - 98, 170 - 175; PM III, p . 124.

<sup>(</sup>۲) د. أحد فخرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۹۸ .

Gauthier, livre des Rois I, p. 60(1) n. (2-3).

Seipel, LA 11, p. 1172 – 1173.

حراس الجبانة حادث المعرقة ، نقلوا ما يقى فى مقبرة أخرى بـــالجيزة السى جـانب الطريق الصاعد المعبد الجنائزى الملك خوفو ، وهناك حفروا بنرا عميق وكدسوا فيــه ما بقى من محتويات المقبرة الأولى ، ولم يعثر فى مقبرة الجيزة على أى هيكل ولكن عشر على تابوت من المرمر وضع غطاؤه فوق صندوقـــه والا يملــك المشاهد إلا الإعجاب عندما يقف فى القاعة التى وضعت فيها محتويات مقبرة الملكة حتب حــرس فى المتحف المصرى ، ويرى فى هذه القاعة الحلى الخاصة بها وسريرها المصفـــ بالذهب والأحجار الكبير وخيمتها المنتقلة ذات الأعمدة الخشبية والمصفحــة بالذهب والأحجار الثمينـــة وكذلـك محقتها والأوانى الذهبة والرائل الذهبة والأوانى الذهبة والأوانى الذهبة والأوانى الذهبة والمحقدة الخشبية والأوانى الذهبة وكذلـك

وعلى الرغم من أنه لم يمض على اتحاد القطرين إلا فترة تقدر بنحو سيئة قرون فقط ، إلا أن مصر حتى ذلك الوقت قد قطعت مرحلة طويلة في مجال التقسدم المحضارى وكان شعبها أكثر الشعوب تنظيما وتقدما ، وتحت حكم الملك حونسي أو سنفرو كان يعيش الوزير كايجمني ، وقد توجهت إليه مجموعة من الحكم والتعساليم التي أصبحت من أهم قطع الأدب المصرى القديم .

وقد حررت هذه البردية في عصر الأسرة الثانية عشرة ولكن كاتبها نسبها إلى أيام الدولة القديمة ، وربط بينها وبين اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة والذي قدس في عصر الأسرة الثانية عشرة .

Saleh -: أحمد فخرى: المرجع السابق، ص ١٠٤ - ١٠٥ وأيضا.
Sourouzian, Official Catalouge: The Egyptian Museum Cairo, no. 29-30.

وأنظر أيضا فيما بعد ص ٥٣٥ حاشية (٢) .

ويقال أن الذى كتب هذه التعاليم هو والد كايجمنى ويدعسى "كارس (١) الذى ذكر اسمه على بردية شستربيتي رقم ٤ ، وهذه التعاليم موجهة لأولاده ، وعلى الأخص لولده الأكبر كايجمنى وهو يقول : " بعد أن تدخل بعمق في أعمال الرجال ، استدعى أولاده وقد جاءوا متسائلين (لماذا استدعاهم) وعندئذ قال لهم : استمعوا إلى كل ما كتب في هذا الكتاب ، كما لو كان شخصى هو الذي يتحدث اليكم ، وعلى ذلك التف أولاده من حوله و قرعوا الحكم المكتوبة ، وكانت في رأيهم أنها أكثر جمالا من أخر في البلاد (١) ،

ويتناول فيها بعض الملاحظات في آداب العطوك العامة الذي يجبب انتهاعه ونبذه وحدثه عن طريقة الأكل بنظافة وتجنب الإسراع في تناول الأطعمة أو نقدها وعدم التفاخر بالقوة الجممانية . ولم تصل ألينا مثل هذه الحكم العليمة ولكنها فقدت

(۱) هذه التعاليم موجهة إلى الوزير كايجمنى الذى كان يخسدم الملك حونسى ومنفرو، وتحتل هذه التعاليم الصفحات الأولى من بردية بريسم Prisse وبعدها تأتى تعاليم بتاح حتب ، راجع :

Lichtheim, Ancient Egyptian literature, Calfornia (1973) p. 6,p. 50; Bresciani, Litteratura E Poeia dell Antico Egitto, Torino (1969), p. 30 (1); Simpson, Literature of Ancient Egypt, New - Haven (1972), p. 17; Daumas, op. cit., p. 163 et 606; Helck, LA 111, p. 980-982.

د. عبد العزيز صالح : المرجع العابق ، ص ٣٥٦ . وكايجمنى الذى عاش فى عصر العلك حونسى أو سنفرو ينتلف عن كايجمنى الذى عاش فى عصر العلك حونسى وأصبح موظفا فسى عهد ونيس ثم وزيرا فى عصر العلك تيتى فى الأسرة السادسة ، راجسع : هد ونيس ثم وزيرا فى عصر العلك تيتى فى الأسرة السادسة ، راجسع : د. عبد الحميد زايد : المرجع العابق ، ص ٣٤٥ ، ٣٤٥ ، 138 – 138

Lichtheim, op. cit., p. 59-61; Simpson op. cit., p 127; Bresciani, op. cit., 30-32; Gunn, The Instruction of Ptahotep and the Instruction of Kagemni, London (1909).

بسبب تمزق البرديات التي كتبت عليها ، ونذكر منها اثنتين :

- ' إذا جاست ( للأكل ) مع أشخاص كثيرين ، فلا تقبل كثيرا على الطعام ولسو كنت تشتهيه ، وإن تحتاج إلا لحظة قصيرة لتسيطر على نفسك فإنه من المخجل أن يكون الإنسان شرها ... إن كوبا من الماء يروى الظمأ وإذا ملأ الإنسان فسه ... فإن ذلك يقوى القلب ، وكما يحل الشيء ( المقبول ) محل شيء طيب آخر فإن القابل يقوم مقام الكثير . ما اتعس الرجل الذي يكون نهما من أجل بطنه ' .
- "وإذا جلست ( للأكل ) مع شخص نهم فلا تأكل إلا بعد أن يقرغ من طعامـــه "
   ويقول أيضا :
- " لا تتفاخر بقوتك بين أقارتك في السن ، وكن على حذر من كل إنسان حتسى من ناسك ، إن الإنسان لا يدرى ماذا مصيحت ما الذي سيفعله المعبود عندما ينزل عقابه " .
- " كل البيوت تفتح أبوابها لغير المتكبرين ، ولصاحب اللسان المتواضعة توجد حجرات عديدة ، وهناك سيف حاد يوقف من يرخب في أن يظهر أهميته (١) . .

وقد عرف الملك سنفرو في الروايات الأدبية الملاحقة على أنه " ملك طيب وخير ومتحرر وراع " وتظهره النصوص الأدبية وهو يتصرف ببساطة مع الآخريس من حوله ويناديهم بلفظ " أخى " و" صديقى " . فقد جاء في التعاليم الموجهسة إلسى . كايجمنى أو سنفرو كان يلقب بلقب الملك المغير في كل البلاد (٢) .

وجاء أيضا في بردية وستكار الموجود الآن في متحف برلين (٢) وترجـــع

Lichtheim, op. cit., p. 30. (1)

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) بردية وستكار نسبة إلى جامع الآثار الإنجليزى هنرى وستكار ( ١٧٩٨ - ١٧٩٨ ) وقد أحضرتها الآنسة وستكار من مصر وسلمتها إلى المسيوس حينما كان مقيما بإنجلترا عام ١٨٣٨ – ١٨٣٩ ، ثم أودعت بمتحف برلين بعد وفاة لبسيوس، راجع : د، عبد الحميد زايد : مصر الخادة، ص ١٩٩١ وأيضا : Simpson, LA 1V, p. 744 – 746

إلى عصر الأسرة الثانية عشرة ( أو إلى عصر الهكسوس ) إن هناك قصة حدقست في عهد الملك منفرو ، وقصلها أحد أبناء خوفو ، بساواف رع ، وقسال " أن الملسك سنفرو كان يجوب حجرات القصر بحثا عن تسلية يسرى بها عن قلبه .

وقال اذهبوا ولحضروا الكاهن المرتل جاجا ام عنخ ، فأفترح عليه الكساهن الذهاب إلى بحيرة القصر ، ويتجهيز مركب فيه بعض الحور الجميلات وسوف يسسر قلبه ، فأمر الملك بتنفيذ ذلك وتم إعداد المركب بعشرين مجدافا من الأبنوس المغطسي بالذهب وأخذت الحوريات في الغناء والطرب وحدث أ، سقطت حليه إحداهن فسي الماء فسكتت عن الفناء ، وهنا استدعى الملك كبير الكهنة المرتلين وقال له جاجسا أم عنخ يا أخي حدث كذا وكذا ، فاستجاب الكاهن لطلب مولاه ، واستعان بمحره فطوى ماء البحيرة على جانب حتى أمكن رؤية الحلية المفقودة التي كانت على شكل سمكة ، وتم استخراجها وردت إلى صعاحبتها (۱) . وما يهمنا هر هنا مخاطبة الملك المكاهن بقوله " يا أخى " .

والبردية الثالثة التى تحدث عن ذكرى سنفرو هسى أسطورة أو تنبوات نفرتى وهو موجودة علسى بردية محفوظة الآن فسى متصف ليننجراد (٢)، ويرجع تاريخها إلى أيام امنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة (٣)، وتقسس

د. عبد العزيز مبالح: الشرق الأدنسي القديسم، الجنزء الأول: مصدر (۱)

Posener, Dictionnaire de la: ١ من ١٩٧٩ (العراق، طبعة ١٩٧٩), العراق، طبعة (1926), العراق، طبعة (1926), العراق، طبعة (1926), العراق، العراق

معروفة باسم بردية بطرسبرج رقم ١١١٦ ب، راجع د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٣٦٥ حاشية (٥) ؛ ألفة نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥٥٠ حاشية (١) .

Lefebvre, op. cit., p. 97; Blumenthal, LA 1V, p. 380-381. (7)

علينا أن الملك الفاضل سنفرو قد استدعى أهل بلاطه وقال لهم " يا أخواني لقد أموت بطلبكم لنبحثوا لى عن ابن من أبنائكم يجيد الفهم ، وقالوا له يوجه كاهل مرتسل المعبودة بالمعبت حافق الأنامل وماهر فقال اذهبوا وأتونى به ، وعندما حضر قال له الملك : تعال يا فغرتى يا صديقى وحدثنى ببعض كلمات جميلة حين اسمعها أجسد فيها تسلية ، فقال الكاهن : هل ستكون الكلمات عن الأمور الته عدث أو عسا سيحدث فقال الملك : لا مما سيحدث ... ومد الملك يده إلى صندوق الكتابة ليسجل ما يتحدث به الكاهن المرتل المرا

## غلفاء سنتفروه

للأسف الشديد نحن لا نعلم أى شئ بالتقصيل عن خلفاء سنفرو ، فليس لدينا أية معلومات عن خوفو ، وخفرع ومنكاورع الثلاثة البناة للأثار الأكثر شهرة في عمارة الحضارة المصرية ، الأهرام الكبرى ، فالمعلومات التي لدينا هي أقل بالنسبة للوثائق التي نملكها عن سابقيهم على الرغم من شهرتهم في التاريخ ، وقد أظهر المؤرخون اليونانيون وبعض الكتاب المعاصرين ، هؤلاء الملوك بمظهر المتجبرين ، وإنهم أنيكوا قوى الشعب المصرى القديم تحت نير العبودية والاستقلال ، ولكن يسوى عالم المصريات ، بوزنر - Posener أن هذا الادعاء يرجع إلى الأدب ذي الاتجاه ، المضاد للملكية ، ذاك الأدب الذي انتشر في مصر خلال العصير الوسيط الأول ، ومن ناحية أخرى نجد الطقوس الجنائزية التي كانت تؤدي لهؤلاء الملوك قد استمرت في مصر القديمة حتى عصر متأخر ، وهذا بالطبع يتنافي مع المسمعة بان هولاء الملوك كانوا مكروهين (١) أو قساة أو متكبرين .

## خوفو ( ۲۰۰۱ – ۲۰۱۸ ق.م ) :

ارتقى العرش بعد سنفرو ، وكان ابنا له من زوجته حتب حرس ، وطبقًا

<sup>(</sup>۱) د، عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٣٣٦ ؛ وأيضا : Lefebvre, op. cit., p. 98.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 60-61. (γ)

للنصوص الذي وصلت إلينا فقد كان خوفو رجلا تقيا فيما يخص الديانة وكان يميل الي ديانة معبود الشمس رع – ريما – على حساب المعبودات الأخرى لأن مانيتون يقول عنه: " أنه كان متكبرا تجاه المعبودات ، ولكنه على الرغم من ذلك كتب كتابا مقدسا ، اعتبره المصريون من أهم الأعمال " (١) .

ويذكر هيرودوت الذى زار مصر في حوالي عام ١٤٠٨ ق.م: أنه قد اغلق كل المعابد وحرم على المصريين تقديم قرابينهم (٢) ، ولكن ربما كان كل ذلك تفسيرا خاطنا لبعض الأوضاع التي أراد أن يطبقها خوفو بالنمبة لمقساصير القربسان فسي مصاطب كبار الشخصيات . ولكن كما أن ذكراه قد خلسدت على مدى الأجيسال اللاحقة ، وعبادة روحه قد استمرت أكثر من ألفي عام فيما بعد (٢) ، فانه يبدو أن عدم التسامح الديني قد جاء نتيجة لحرصه الشديد على الطقوس وليس نتيجة لتعصسب أو كبرياء ، ومن أهم أعماله هو تشييده لهرمه الشهير الذي شرع فيه في بدايسة حكمسه الذي كان يعد بالأمس واحد من عجانب الدنيا العبع ولكنه يعد اليوم عجيبة العجسائب الذي كان يعد بالأمس واحد من عجانب الدنيا العبع ولكنه يعد الموم عجيبة العجسائب

-----

Id., op. cit., p. 61; Beckerath, LA I, p. 932-933. (1)

Herodote - Thucydide, Oeuvres Completes, Texte (Y) presenté traduit par A.Barguet, Paris 1964, p. 192-193.

Gauthier, livre des Rois : ذكر اسمه على العديد من الآثار ، راجع المديد على العديد على القديد على العديد على

<sup>(</sup>٤) الذي كان يعتبر من أهم عجائب الدنيا الصبع القديمة إلى جانب حدائق بابل وتمثال كبير معبودات اليونان (زيوس) في آثينا وضريح الملك مرزولوس وزوجته ارتميزيا في هاليكارنس بآسيا الصخصرى (الموزيليسوم) ومعبد ارتميس معبودة الصيد عند اليونانيين أو كما يسمى (ديانا) وكان منسيدا في مدينة افيسوس على بعد ١٠ كيلو من مدينة أزمير ، وتمثال هليوس معبسود الشمس في جزيرة رودس وكان مصنوعا من البرونز بارتفاع يزيد على ---

وكان أول شاغل لكل ملك في بداية حكمه وعند صعوده على العرش هـــو إعداد مقبرته ومتاعه الجنائزي ، وقد اختار الملك خوقو هضبة الجيزة لبناء هرمسه

"الثلاثين مترا أبرشد السفن إلى ميناء الجزيرة ، وآخر هذه العجانب السبع منارة الإسكندرية ، أنظر : د. أبو المحاسن عصفور : معالم تساريخ التسرق الأدنى القديم ، ص ١٠٨ حاشية (١) ؛ د. احمد فخرى : مصر الفرعونيــة ، ص ١٠٨ حاشية (١) . وبالنسبة لمنارة الإسكندرية فنعرف أن الذي شيدها هو المهندس المعماري سوستراتوس من جزيرة كيندوس وقد بدأها فسي عصير الملك بطلميوس الأول وتم افتتاحها في عصر بطلميوس الثاني ( حوالي عـــام ٧٨٥ ق.م ) واستخدم فيها الحجر الجيرى والرخام والجرانيت وكانت مكونية من ثلاثة طوابق ببلغ ارتفاعها ١٢٠ مترا . وشيد الطابق الأول عليب شيكل مربع وكان يحتوى على ٣٠٠ حجرة استخدمت كمخازن للمعدات ومعساكن العمال . ويبلغ ارتفاعه ٦٠ مترا . والثاني له شكل مستدير قام علي عدة أعمدة من الجرانيت وتعلوها قبة وتحتها كل يوجد مرأة كبيرة مقعــرة تقــــاد أمامــــها النيران ويصل ضوئها المنعكس على بعد ١٠٠ ميل ويبلغ ارتفاع هذا الجيزء ارتفاع القبة والتمثال معا ١٥ مترا . وظلت المنارة مستخدمة حتى الفتح العربي عام ١٤٢ م . ولكنها تعرضت لكارثتين : أولهما حدث عرب عرب العربي عندما سقط الجزء الذي يحتوي على المرأة في البحر . وقد فيهد أحمد بين طولون عام ٨٨٠ م تعرض الطابق الثاني للهدم بدعوى أنه كان يوجيد كينز للاسكندر الأكبر تحت التبة ولكن حدثت عملية ترميم لهذا الجزء عام ٩٨٠ م . زار أبو الحجاج الأندلسي بقايا هذا الجزء ولخذ أبعساده بدقسة متناهيسة عسام ١١٦٦ م ، وحدثت الكارثة الثانية في ٨ أغسطس عام ١٣٠٣ م عندما تعموض ما بقى من المنارة لزازال قوى أدى إلى سقوط بقية أجزائها وسجل تاريخ هدم المنارة في سجل كنيسة في مونبليه . وقام بوصف هذه البقايا المعمارية ابن بطوطه في ابريل عام ١٣٢٦ . وفي عام ١٤٨٠ شيد السلطان قايتباي قلعة = فوق مربع طول ضلعه ٢٢٠ مترا في الأصل وحاليا ٢٢٧ مترا ، ومجموع مساحته تبلغ حوالي ٤٥ ألف متر مربع ، وعلى هذه القاعدة شيد الهرم الدى بلسغ ارتفاعه الأصلى ٢٤١ مترا ، ويبلغ ارتفاعه اليوم ١٣٧ مترا فقط واستخدم بناته مليونين وثائمائة من كتل الأحجار الجيرية ويشمل ذلك أحجار الكساء الخارجي ، وفي الطبقات السفلي من البناء نجد أن أغلب الكتل تزن حوالي طنين أو اكثر ، وتم نقسل بعض هذه الكتل عبر النيل من المحلجر التي تقع على الجانب الشرقي من طسره ، وذلك في فترة القبضائات عندما يصبح الوادي شبه بحيرة ، ثم تنقل علسي زحافات على الهضبة وتوضع في أكوام متراصة لاستخدامها في البناء استخدمت في عمليسة البناء متة ملايين طن من الحاجرة .

\_\_\_\_\_

مكان المنارة ، وتم استخدام ما بقى من المنارة من قطع حجرية من الجرائيت فى بناء البرج الرئيسى للقاعة مستخدمين فى ذلك اساسات المنارة القديمة اعتقادا منهم أنها بنيت منذ آلاف المنين لذلك تعدد أصلح أساسات للبرج الرئيسى لهذه القلعة ، كما استخدمت بعض الأعمدة الجرائيتية فى صلب بنساء جدران هذا البرج ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة وكذلك فى بوابة القلعة ، وكانت أبعاد الطابق الأول للمنارة الأصلية تبلغ ٣٠ × ٣٠ وهذا ما يتفق تماما مع أضلاع البرج الرئيسى للقلعة ، راجع :

A. Bernand, Alexandrie la Grande, Hachette (Paris) 1996, p. 103 – 111; Sur le Phare en general cf. la Bibl., p. 340 – 341; Breccia, Alexandrea and Aegyptum, Bergamo, 1922, p. 107 – 110.

مرجع أمدنا به د. فسبوزى الفخرانسي Riad , Alexandrie , Guide مرجع أمدنا به د. فسبوزى الفخرانسي archéologique de la ville , p . 19 – 22 Fig . 2
د. هنرى رياض : في تاريخ الإسكندرية منسذ أقسم العصبور ، محافظسة الإسكندرية 171 ، ص 171 – 179 .

ونقرأ هنا وهناك عن قسوة الملوك ، وإجبارهم أفراد الشعب الذين سخروا المعمل تحت نبر السوط لتشبيد الأهرام (١) ، ولكن كل من يقرأ المزيد عن الحضارة المصرية القديمة سوف يوقن تماما أنهم كانوا أكثر إنسانية وأكستر لحتراما الحياة الإنسانية من أى بلد آخر في الشرق الأدني القديم ، وفي كل البلاد التي وجدت فيسها قسوة ينعكس ذلك في رسوماتها ونقوشها ، ولكن في مصر القديمة لا نجسد أى أشر لتلك القسوة ، فكل شئ مصور بطريقة ملائمة ومناسبة - بل ومحببة .

يمثل بناء الأهرام قمة ما وصل إليه الإنسان المصدرى القديم من فكسر صائب ، ولا يمكن أن يكون هذا الإنجاز المعمارى الفريد والدقة المتناهية في البناء ، قد تم بالسخرة ، ولكنه عمل جماعى فنى وثقافى (۱) ، ولا مكسان فيسه للمعبسودات والاضطهاد ، فالسخرة ، لا تبنى أهراما ولا تحقق المعجزات بهذه الصورة المتكاملة مجموعة من عوامل تتمثل فيما يأتى :

- محاولة إبراز الولاء للملك في شكل عمل معماري ضبخم محسوس .
- وضع خطة هندسية محكمة التصديم لأبد وانه تم اختيارها .. من بين خطط أخرى عديدة درست بعناية .
- تنفيذ هذه الخطة عن طريق إنشاء أجهزة فنية وإدارية وتوفير الأيدى العاملة الماهرة ، ومكافأتها على ذلك ورعايتها وتوفير أسباب الأمن لها وتحقيق العدالة الاجتماعية لها .

\_\_\_\_\_

- (۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۱۲ ۱۱۳ ؛ د. عبسد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۱۰۰ ۱۱۱ .
- (Y) ويذكر د. سليمان حزين في مؤلفه " مستقبل الثقافة في مصر المربية ، دار الشروق ، ص ؟ ۲ " أن بناة الهرم الأكبر وأمثاله من أثار هذا الشعب الخالد انما كان من عمل مهندسين وقنانين وعمال يفهمون حقا ما يقعلون ... كانوا جميعا أهل تقافة ، وكان عملهم عملا فنيا وثقافيا قبل أن يكون مشروعا إنشائها علايا "

- إنقان إخراج هذا العمل الضخم بصورته النهائية التي تتحدى القرون وليس الأعوام ، وتتحدى أيضا عوامل الزمن التي لم تؤثر في شموخها وعظمتها كعمل جماعي متكامل بدل على ذكاء الإنسان المصرى .

ولا يمكن أن يحدث هذا كله في ظل نظام يدعسى البعسض أنسه استخدام السخرة " أو إجبار الفلاحين والعمال المصريين على العمل لأن الإنسان المجسبر لا يمكنه أن ينجز عملا رائعا وإذا أنجزه فإنه لأ يمكن أن يخرجه بمثل هذه الدقه والإتقان (1) . لقد حقق المصرى القديم هذه المعجزة المعمارية بابسط الوسائل لقطسع الأحجار وصقلها ورفعها لأن " البكرة " لم تكن معروفة فسى مصدر قبل العصدر الروماني (1) .

ولا يمكن أن يتم مثل هذا العمل المعمارى الضخم بكل الكمسال والجلال والعظمة بغير حب ، هذا الحب والتفاني تشعر به ، ويحدثك ببديع صنع الصسانعين الذين أعطوا الحجر الحب فأصبح ناطقا بالحياة لأنهم أعطسوه حياتهم وقبعسا مسن عشقهم ، وكل حبهم وصاروا مبدعين ، فالحرفيون خلدوا حرفتهم في هذا البناء .

وإذا وضعنا كل هذه العوامل في الاعتبار فمن السهل طبنا أن نفسهم أنسه خلال ثلاثة أشهر من فصا الفيضان السنوى ، لا يستطيع المزارع المصرى القديم أن يعمل في الحقل ، وفي أثناء هذه الفترة أيضا ، كانت هناك أعداد كبيرة مسن العسال يمكن استخدامهم في البناء دون أن يؤثر ذلك على رخاء البلاد واقتصادهم ، فسهناك في الواقع ، التقارير المسجلة التي تدل على أنه كان يستخدم العمل منات الآلاف مسن العمال كل عام خلال الثلاثة الشهور هذه ، وقد انتهى من العمل في بناء الهرم بعد

<sup>(</sup>۱) في الفصل رقم ۱۳۵ من كتاب الموتى الخاص باعثرافات المتوفى ، يقسرر المتوفى في الفقرة رقم ۳ " أنا لم أجبر الناس على عمل (ما هسو )هسوق طاقتهم في أي يوم " راجع بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عسهد الرعامية (ترجمة عزيز مرقس) ۱۹۹۵ ، ص ٤٨٤ حاشية (٥٥) .

<sup>(</sup>٢) د. أحد فجرى: الأهرامات المصرية من ١٨٠.

عشرين عاما ، ويذكر هيرودوت أن الهرم الأكبر بنى أو لا على هيئة سلالم أى مدرجات وأن اللحجار الأخرى رفعت بواسطة آلات من ألواح خشبية قصسيرة (١) . وذكر أيضا أن مائة ألف عامل عملوا باستمرار في بنائسه ، وأن السهرم شسيد فسى عشرين سنة بينما تحتاج بناء وتمهيد الطريق الصاعد إلى عشر سنين .(١)

### ويذكر هيور فوت: ( 125 - 11, 124

" جلس على العرش خيبوس الذى انغمس فى جميع وسائل الشرور ، فلمأغلق المعابد ومنع المصريين من تقديم القرابين فارضا عليهم جميعا فردا أن يكودا مسن العمل من أجله ، واكن يفرض على بعضهم جركتل من الأحجار من المحاجر فسم سلسة تلال الصحراء الشرقية حتى شاطئ النيل ، وكان يقوم بسيدا العمل بصفسة مستمرة مائة ألف شخص يعملون لمدة ثلاثة أشهر ثم يحل مكانهم غيرهم ، وقد احتاج بناء الطريق الصاعد الذى استخدموه فى نقل الأحجار إلى عشرة أعسوام مسن ظلم الناس ، وهم عمل لا يقل فى رأى عن بناه الهرم نفسه ، وقد استغرق بنسساء السهرم نفسه عشرين عاما " .

واستمر قائلا: " هناك نقش على جداران الهرم كتسب بالمصرية كميات الفجل والبصل والثوم التى استهلكها العمال الذين شيدوه ، واذكر جيدا أن المترجم الذي قرأ له هذه الكتابة قال : أن المال الذي صرف في هذا السبيل كان ١٥٠٠ تالنت

\_\_\_\_\_

وعن استخدام الحبال في بناء الهرم الأكبر ، راجع :

Hansen, Akten, Munchen 1985, p. 45-52.

(٢) د، أتور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ٣١٦ ؛ د. أحمد نضوى : الأهرامات المصرية ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>۱) عن التشابه بين هذه الألواح الخشبية التي ذكرها هيرودوت وفعـل ' يرفسع الحديثا : Deaton , : الدراسة التي قام بها حديثا : DE ( 1989), p . 5-7.

وزنة من الفضعة (١<sup>١) .</sup> .

وبيدو أن هيرودوت قد اصطحب معه في جوانته أحد التراجمة المصريين الذي كان يجيد الحديث باليونانية ولكن لا نعرف مدى ثقافته أو معلوماته .

وكان الحجر الجيرى يسوى بأزاميل من نحاس يطرق عليسها بمداق من الخشب السميك ، وإذا كان الحجر الجيرى شديد! فقد كان يستعان في صقله بمصافل من حرج شديد الصلابة من الظران (الصوان) أو بأدوات من الحديسد أيضا (١) ، وكانت الأحجار الصلبة تسوى بسحقها بكرات من الكوارتزيت وتصقل بمصافل مسن حجر الجرانيت أو المبازلت أو الكوارتزيت .(١)

وكانت هذه الكتل ترقع بعد صنقلها على زحاقات بطول منحدرات ملتويسة ، شيدت مؤقتا من الطوب المجفف على الأوجه الأربعة الخارجية للهرم .(<sup>1)</sup>

ويذكر ديودور الصقلى الذى زار مصر في عام ٥٩ ق.م . أن بناة السهرم كان يتم فإقامته تلال من التراب ، ويبدوا أن المقصود من ذلك هي الجسور التي كانت تنقل عليها الأحجار ، وكان وضع العقل يساحد في إنزال الأحجار من الزلاقات وفي تحريكها إلى الأماكن التي يراد وضعها فيها ، وتدل على ذلك نقر صغيرة فسي الأحجار الكبيرة كانت تعد لتستقر فيها أطراف العقل (٥) ، وكانت كل كتلسة تمستلزم بدون شك مجهود ثلاثين عاملا ، وإذا كان يوضع بمعدل ١٢٠٠ كتلة في اليوم ، لسذا

<sup>(</sup>۱) د. عبد الحبيد زايد : مصر المالدة ، ص ۱۹۷ – ۱۹۸ ؛ د. أحمد فكرى : الأهر امات المصرية ، ص ۱۷۵ – ۱۷۱ .

Guides Bleus: Egypte, p. 159; Herodote - Thucydide, op. cit., p. 193-194.

<sup>(</sup>٢) دأحمد فخرى: الأهرامات المصرية، ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) د.أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٢٦ شكل ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣١٧ ،

فإن العمل كان يحتاج للى ٣٦ ألف عامل يوميا لكل واجهة مــــن الأوجـــه الأربعـــة للهرم ، أي للأوجه كلها يحتاج للعمل إلى حوالي ١٤٤ ألف عامل .

وربما كان هناك ما بين ١٨ ، ٢٠ منحدرا ملتويا على كل واجهة ، وكانت كل يتناوب العمل حوالي ٣ مجموعة تلى إحداهما الأخرى على الممر المنحدر وكانت كل كتلة توضع على زحافة أو زلاقة من الخشب ذات جذوع متحركة من ثحتها سهلة الشد أو الجذب ، وذلك بمبب صب الماء أمامها مما يساعد علمى عملية الدفع و الجذب (١) ، وكان قطع الكتل مستمرا طوال العام ، وكان يستخدم فسى كل فصل حوالي ١٠٠ ألف كتلة ، لذلك كان لابد من استخراج ٢١٠٠ كتلة في الأسبوع أي حوالي ٢١٠٠ كتلة كل يوم ، وهو ما كان يقوم به المنات من عمال المحاجر أيضا .

ويبدو أن الهرم كان يبنى من نواة وسطى تتضمن الغرف الداخلية ، تضلف البها فى جوانبها الأربعة إضافات جانبية تميل بزاوية قدرها ٧٠ درجة ويعتقد أيضلا أنه كان يتم بناء الدهاليز والحجرات الداخلية قبل بناء المداميك التى تحيد بسها ، وأن التابوت والمتاريس التى تعد حجرة الدفن كانت تأخذ مكاتها قبل أن يتم بناء جسدران الأماكن التى كانت توضع فيها .(١)

وتظهر براعة النحات المصرى والبناء كذلك في بناء الممسرات الداخلية والحجرات الداخلية التي تدل على قدرة وحسن تصرف لا يمكن قياسه لأن تلك الكتال موضوعه وملصقة بطريقة غاية في الإثقان والبراعة (١)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) عثر بالقرب من هرم سنوسرت الثانى فى اللاهون و هرم سنوسرت التسالث فى دهشور على ما يدل على استخدام هذه الزلاقسات ، راجم : د. أنسور شكرى : المرجع السابق ، ص ٤٥ – ٤١ شكل (٤) .

۲۱ المرجع السابق ، ص ۲۱۶ - ۳۱۵ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢١٢- ٢٢٠.

وقد بلغت دقة القياس في البناء أقصى حد في هذا الهرم ولا سيما تحتييق النسب في تخطيط الدهليز العظيم الذي يؤدي إلى حجرة الدفن .(١)

ويعتقد علماء الأثار أن التصميم الأول للهرم كان أصغر من ذلك ، فقد بدأ البناء بعفرة دفن تحت الهرم ، ثم عدل عن ذلك وشيدت حجرة أخرى تمسمى حاليا حجرة الملكة ذات سقف جمالوني بيلغ ارتفاعها ١٥ مترا ، وفي كسل مــن جانطـــها الشمالي والجنوبي فتحة توصل كل منها إلى مسلكين غير منتسهيين ، وفسي جدار الحجرة الشرقي كوة كبيرة لها سقف متدرج ، ثم عدل عن هذا التصميم الشاني إلى آخر وهو الأخير ، فبنيت حجرة ثالثة أعلى من الحجرتين العسابقتين والخاصتين بالمشروع الأول والثاني ، ويصل الزائر إلى هذه الحجرة عن طريق ممر طويل يبلغ طوله ٤٧ مترًا وارتفاعه ٨٠٥٠ متر ، وقد غطى بسقف مقدرج ، وبالطريق العلسوي المر فتحة تؤدى إلى حجرات خمس سيدات فوق بعضبها لتذفف الضغط على حرجة الدفن ، واكتشفت هذه الحجرات عامي ١٨٣٧ و ١٨٣٨ ، وارتفاع كل حجرة من هذه الحجرات مترا واحدا ، وقد غطى سقف كل منها بكتل من الجرانيت ، وعثر في أحـــد هذه الحجرات على نص مكتوب ، جاء فيه ذكر السنة السابعة عشرة من حكم خوفو ، و هي كل ما أمكن معرفته حتى الآن من نصوص هيروغليفية في هذا الهرم . وينتهي ا بعد ذلك هذا الممر المباعد بممر أفقى بني من الجرانيت الأحمر على شكل ألواح والتي يغلق بها الممر الذي ينتهي بحجرة الدفن ، وهي تسمى حاليا بحجـــرة الملك كسيت حوائطها وسقفها بالجرانيت الأحمر وأبعادها ٥٠٢٠ × ١٠٨٠ متر تزن كــــل منيا ٥٠ طنا على الأقل .

ويقع التابوت في الجزء الغربي من الحجرة يدون غطاء وخال من أي نتش ، وبكل من الحائط الشمالي والجنوبي الحجرة فتحة صغيرة تمر وسط بناء الهرم

<sup>(</sup>۱) د. أنور شكرى ، ص ٤٦٠ ، شكل ٥١ ؛ د. أحمد قخــرى : الأهرامــات المصرية ، ص ١٤٥ – ١٨١ شكل ٦١ .

وعن المقاسات والأبعاد في الهرم راجع الدراسة الحديثة التي قام بها : Legon, DE 17 ( 1990), p. 25 – 34.

حتى تصل إلى معطحه الخارجي من ناحيته الشمالية والجنوبية ، ويستطيع الزائسر أن يشعر بالهواء المتجدد والداخل من هذه الفتحة (1) ، والتي يبلغ اتساعها (1) × (1) سم واكتشفت هذه الفتحات للتهوية عام (1) .

وقد غطيت الأوجه الخارجية للهرم بكساء خارجي من كتل مصددة بدقة وملصقة بمهارة ، وكان هذا الكساء الخارجي من الحجر الأبيسض الجيد ويعنس

د. عبد الحميد زايد: المرجع المسابق ، ص ١٩٦ – ١٩٧ وقبال وضع الأحجار في أماكنها التي أعدت لها كانت تتعرض لعدة ترتيبات ، راجع:

Varene, Sur la taille de la pierre antique, medievale et moderne, centre de recherche sur les techniques

Greco – Romaines, Université de Dijon, no 13, Dijon, 1974, p.5.

(٢) يذكر المقريزي أن الخليفة المأمون بن هارون الرشيد هو الذي أمسر بفتسح
 الهرم في الجيزة ظنا أنه يضم كنوزا دفينة ، راجع :

د، محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ١٩٨٤ ، ص ٩- ا ؛ بيل شول وإديتيت : سر قرة الهرم الأكبر ( ترجمة أميسن مسلامة ) مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٢ ، ص ٣٧ ؛ د.أحمد قحسرى : الأهرامسات المصرية ، ص ١٩٨٩ ؛ Guides Bleus : Egypte ,p. 160

البناءون بتسوية سطحه الظاهر من أعلى إلى أسفل .(١)

وكان يحيط بالهرم سور عظيم من الحجر الجيرى (١) . والشكل المهرمى للمتبرة الملكية ، وإن كان نتيجة تطور معمارى منذ عهد جسر ، إلا أنه اقسترن فسى تصور المصريين القدماء بالحجر المقدس بنين ، الذى كان يرمز إلى الأكمة الأولسى التي استقر عليها معبود الشمس ، وهكذا يكون الملك المتوفى قد دفن في ابرز مكسان على الأرض ، ويرى العلماء أن جوانب الهرم المائلة تشبه أشعة الشمس المائلة والتي بفضلها يرقى الملك المتوفى أو روحه إلى عالم السماء (١) . وكان هرم خوفو يسسمى أخت خوفو أي أفق خوفو (١) . وتكوين وبناء هذا الكم من الأحجار يعتبر معجزة في التنظيم والترتيب ويدل على قدرة وصبر ومهارة العامل المصرى ، وكان الأبد لعمال الهرم من تكنات تتسع للآلاف منهم ، هذا إلى جانب توفير الطعسام والشراب أو المائلة فريق خاص من العمال الإعداد الطعام ، وفريق أخر لجلسب الماء اللازم للشرب أو الاغتسال . كما كانت تصرف لهم الملابس والأدوات الملازمة العمل من مخازن الملك . (١)

وربما استخدموا في إقامة مثل هذه الأهرام وسائل أخرى علمية لم يتوصل

- د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٣١٥ -
  - (٢) المرجع السابق ، ص ٢١٩ .
  - (٣) المرجع السابق ، ص ١٨ ٣١٩ ؛

Bained - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 140.

- Gauthier, livre des Rois I, p. 72; Helck, LA V, p. 5. (5)
- د. أحمد فخسرى: الأهراميات المصرية، من ٢٦ ٢١ وأيضيا: Hoelscher, Das Grabdenkamal des konigs Chephren, Leipzig 1912, p. 15; Vandier, Manuel d'archéologie II, p. 28-86; Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 37-39; LA 1V, p. 1227 1231.

طماء المصريات بعد إلى الكشف عن أسرارها.

ومما قاله ديودور الصقلى فى القرن الأول ق.م عن الأهـــرام المصريــة:

"واتفقت الأراء على أن الأهرام لم تحظ فى مصر بذلك المركز الممتـــاز لضخامــة

بنانها وباهظ تكاليفها فحسب ، بل لدقة بنانها أيضـــا ، ومهندســو المشــروع أولـــى

بالإعجاب فيما يقال عن الملوك الذين دبروا المال لإنجازه ، لأن المهندسين اســـتنفذوا

فى إنجاز المشروع أرواحهم وهممهم ، بينما استغل الملوك الأموال التــــى ورثوهــا
ومجهودات الآخرين "(١).

### الأهرام في نظر الإغبارييين الحرب:

كان هناك العديد من الرحالة والمؤرخين والإخباريين والجغرافيين العسرب الذين شجعهم ازدهار الحضارة الإسلامية . وسيادة المسلمين فسسى السبر والبحسر ، وطبيعة الدين الإسلامي السمعاء ، والحج والتعرف على أهل الأمم القريبة والبعيدة ، على الأسفار والرحلات . وكان من الطبيعي أن يزور بعسص هولاء الرحالة أو الإخباريين مصر ويكتبون عن آثارها القديمة وما يتعلق بهذه الأثار وكلها تعتمد علسي الرواية الشفهية دون معرفة قراءة الكتابة وما يتعلق بالهيرو غليفية والروجسوع إلى المصادر التاريخية .

ولا شك في أن ما سجله المؤرخون أو الأخباريون العرب بالنسسبة للأسار المصرية وما يتعلق بها له أهميته لأنهم كانوا بمثابة شهود عيان على مسا رأوا فسى عصورهم من آثار كائمة ، ومناهموا بطريقة غير مباشرة بتفسيراتهم الغربية لطبيعسة هذه الآثار على إيجاد نوع من الرغبة الملحة وهب الاستطلاع والبحث لمعرفة ما هو حتيتكي وما هو منطقي وما هو خيالي ويدخل في مجال الخرافة والبعد عن المنطق .

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱) ترجمة د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم، الجزء الأول ، مصدر والعراق ، ۱۹۷۹ مصدر مصدر شكرى: المرجمع السابق ، ص ۳۰۵ .

#### المسعودي:

الجغرافي والمؤرخ والرحالة الذي نشأ في العراق في بغداد ، وأقام بمصـــر مدة بعد أن زار بلاد عديدة . وألف كثيرا من الكتب المقيدة فسسى مواضيــع شـــتى ، وأهمها في التاريخ ، وتوفى في عام ٣٤٦ هــ ( ٩٥٦ ميلادية ) وزار مصر في أيــلم الفاطميين ، وتحدث عن الأهرام في كتابه " مروج الذهب ومعادن الجوهر " .

"وسئل عن بناة الأهرام ، فقال : أنها قبور الملوك ، وكان الملك منسهم إذا مات وضع في حوض حهارة ويسمى بمصر والشام الجرن وأطبق عليه ، ثم يبنسس من الهرم على قدر ما يريدون من ارتفاع الأساس ثم يحمل الحوض فيوضع في وسط الهرم ، ثم يقنطر عليه البنيان والأقباء ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذي ترونسه ويجعل باب الهرم تحت الهرم ، ثم يحفر له طريق في الأرض بعقسد أزج ، فيكون طول الأزج تحت الأرض مائة نراع وأكثر ، ولكل هرم من هذه الأهرام باب يدخسل منه على ما وصفت ، فقيل له : فكيف بنيت هذه الأهرام ؟ وعلسي أي شيئ كسانوا يصعدون ويبنون ؟ وعلى أي شيئ كانوا يحملون هذه الحجارة العظيمة التي لا يقسدر أهل زمنا هذا على أن يحركوا الحجر الواحد إلا بجهد وإن قدروا ؟ فقال كان القسوم يبنون الهرم مدرجا ذا مراقي كالدرج ، فإذا فرغوا منه نحتوه من فوق إلى أسسانل ، فيذه كانت حيثتهم ، وكانوا مع هذا لهم صبر وقوة وطاعة لملوكهم ديانة " (١) .

## ويذكر في مكان آفر ؛

والأهرام وطولها عظيم ، وبنياتها عجيب ، عليها أنواع من الكتابات بأقلام
 الأمم السالفة ، والممالك الدائرة ، لا يدرى ما تلك الكتابة ولا ما المراد بها ، قال من

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأنسسراف والملسوك وأسماء القرابات ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) المجلسد الأول ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ۱۹۸۷ ، ص ۳۵۰ .

عنى بتقدير ذرعها "أن مقدار ارتفاع ذهابها فى الجو نحو من أربعمانـــة ذراع ، أو أكثر ، وكلما علا به الصعداء دق ذلك ، والعرض نحو ما وصفنا عليها من الرسوم ما ذكرنا ... (١) .

وتحدث المسعودي عن الأهرام في كتاب آخر (٢):

" وكان من كهانهم فيلمون ، وقد ذكرنا خبرة مع نوح عليه السلام ، وكسان منهم شيمون ، وهو الذي كان يوقد النار ، ويتكلم عليها ، فتطلع منها صورة نارية ، وكانت الكهانة عندهم عمل المعجزات ، ولم يزل هذا كاهنا إلى وقت فرعسون ملك مصر الذي كان الطوفان في أيامه ، وكان فيه صورتا الشسمس والقمر تنطقان ، وكان المهرم الثاني ناووسا لأجساد المأوك ) التي نقلها إليه سورند ، وفيه المجسانب والتماثيل والمصاحف ، وان فيه التمثال الذي يضحك وكان مسن جوهر أخضر ، وخزنوا ذلك فيه خوفا من (تلفه في ) المغرق " .(٢)

وكان مبوريد بن ايلمون ، وكان ملكا على مصر قبل الطوفي بثلاثمانية سنة ... فأمر الملك ببناء الأهرام ، فلما تمت على ما دبروا حكمه ، نقل إليها ما أحب من عجائب وأموالهم وأجمع ملوكهم ، وأمسس الكسهان فدبسروا فيها علومهم ، وحكمهم ... المالة ... المالة ...

° وهو الذي بنى الهرمين العظيمين المنسوبين إلى شداد بن عدد ، والقبط تتكر أن تكون العادية دخلت بلدهم ، والعمالقة تقول سحرهم ومنعهم من أرادتهم بشر

 <sup>(</sup>۱) المسعودى: المرجع السابق ، ص ٣٦١ .

المسعودى: أخبار الزمان ( ومن ايادة المدثان ) وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران ) دار الأندلس للطباعة والنثر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، ۱۹۸۳ م .

<sup>(</sup>٣) المسعودى: المرجع السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

ما يريدونه بهم ، وبذلك يقول الحرانيون ، وقد نقل ذلك أبو معشر في كتاب الألسوف وكان سبب بناء سوريد للهرمين أنه رأى رؤيا أثبتها في موضعها ... (1) .

## ويتحدث عن بناة الأهرام فيقول:

" فأمر الملك بقطع الأصاطين العظام ويتشر البلاماات الهاتلسة واستخراج الرصاص من أرض المغرب ، وإحضار الصعفور من ناحية أسوان وكانت سسوداء عظاما تساق في العجل ، فجعل منها أساس الأهرام الثلاثة الشرقي والغربي والملون وجميعه من الحجر الأسود والأبيض . (١) وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون في وسطها قضيب حديد قائم ، ثم يركبون عليها بلاطة أخرى مثقوبة الوسط ، فيغل فسي ذلك التقب ، ثم يذاب الرصاص ويصب حول البلاطة وفي الثنب بهندمه وإتقان بعد تلليف ما فيها من النقوش والكتابة والصور ، وحتى بلغوها من ذلك إلسي ما يحسار فيسه الوهم ، وجعل أبوابها تحت الأرض بأربعين ذراعا في قراح مبنية بالرصساص والحجارة ، طول كل ازج منها مائة وخمسون ذراعا " .

\* قأما باب الهرم الشرقى ، فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مانـــة ذراع من وسط حائط الهرم ، وأما باب الهرم الغربى فمن الناحية الغربية ، وهو أيضا على قياس مائة ذراع من وسط الحائط ، حتى نتزل إلى باب الأزج المبنى فتدخل منه .

وأما باب الهرم الملون يلونين من الحجارة قمن الناحية الجنوبية يقاس أيضا ... من وسط المحائط الجنوبي مائة ذراع ، ويحفر حتى يوصل إلى باب الأزج والمبنسس له ، ويدخل منه إلى باب الهرم ، وجعل طول كل واحد منهما في الهوى مائسة ذراع بالذراع الملكي ، وهو خمسمائة ذراع عندنا بذراعنا اليوم ، وجعل ضلع كل واحد من جهاته مائة ذراع ورفعها في الاستواء حتى يبلغ أربعين ذراعا فسوق الأرض ، شم هندمها من كل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طولها .(")

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

وكان لبنداؤهم لبنائها في وقت سعد اجتمعوا عليه وتخيروه ، فلما فرغ منها كساها دبياجا ملونا نمن فوها إلى أسقلها ، وعمل لها عيدا لم بيق في المملكة أحد إلا حضره .

" ثم أمر بعمل ثلاثين مخزنا بنيت من حجارة صوان ملونسة فسى السهرم الغربي ، وملئت بآلات الزبرجد والتماثيل المعمولة من الجواهر الغالبة ، والطلمسمات الغربية ، وآلات الحديد الفاخر والعملاح الذي لا يصدداً ، والزجساج الدي يطسوى فينطوى ولا ينكسر وأصفاف العقاقير والمفردات والمولفات ، والعموم القاتلات وغير ذلك مما يطول وصفه ، ولا يدرك عده " .

ونقل إلى الهرم الآخر وهو الشرقي أصنام الكراكب والقباب الفلكيسة ومساعمل أجداده من التماثيل والدخن الذي يتقرب بها إليها ومصاحفها ، وما عمل لها مسن التواريخ والحوادث التي مضت والأوقات التي تحدث منها ما ينتظر ، وذكر من لسي مصر إلى آخر الزمان ، وكون أدوار الكواكب الثابئة وما يحدث في دور انسها وقتسا وكتا ، وجعل فيها المظاهر التي فيها المياه المدبرات وما أشبه ذلك من هذه الأشياء .

وجعل في الهرم أجماد الكهنة في توابيت صوان اسود ، ومع كسل كساهن مصحف فيه عجائب صفعته معمله وسيرته وما عمل في وقته " .(١)

وجعل لكل هرم منها خزانا ، فصاحب الهرم الشرقي صنم مجزع من جنوع أسود وأبيض له عينان مفتوحتان برأفتان ، وهو جالس علي كرسي ومعه شبه الحربة إذا نظر إليه ناظر سمع من جهته صوت يكاد ينزع قلبه فيهيم على وجهه ويختلس عقله ، ولا يكاد يفارقه الهم حتى يموت منه ،

وجعل خازن الهرم الغربي صنما من حجر الصوان مجزعا واقفا معه شبه الحربة على رأسه حية مطوقة ، من قرب منه وثبت إليه من ناحية قصده ، فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصنم .(١)

<sup>(</sup>١) المسعودى: المرجع السابق عص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٦٤.

وذكر القبط أن عليها كتابا متقوشا تغميره بالعربية: " أنا مسوريد الملك ، بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان ،و أتممت بنياتها في ست سنين ، فمن أتى بعدى ، وزعم أنه ملك مثلى فليهدمها في ستين سنة ، وقد علم أن الهدم أيسر من البنيان ن وأنى قد كموتها بالديباج فليكسها من أتى بعدى حصيرا " . (١)

" فمنها أن الرشيد لما دخل مصر ، فرأى الأهرام أحب أن يسهدم بعضها ليعلم ما فيه ، فقيل له إنك لا تقدر على ذلك ، فقال لا بد من فتح شئ منسه ففتحت الثلمة المفتوحة بنار توقد وخل يرش ومجانيق يرمى بها وحدادين يعملون مسا لهسد منها ، وانفق عليها مالا عظيما فوجدوا عرض الحائط قريبا من عشرين ذراعا ، فلملا انتهوا إلى آخر حائط وجدوا خلف النقب مطهرة خضراء فيها ذهب مضسروب وزن كل دينار أوقية من أواقينا ، وكان عددها ألف دينار فعجبوا من ذلك ولسم يعرفوا معناه ، فأخبروا بذلك فلرشيد ، وأتوه بالذهب والمطهرة فجعسل يعجب مسن ذلك الذهب ، ومن جودته وحمدته وحمرته ، ثم قالوا لرفعوا إلى حساب ما أنفقتموه علسى هذه الثامة ففعل ذلك فوجدوه بازاء ذلك الذهب الذي أصابوه لا يزيد ولا ينقص ،

ومن عاجئبها وما يستغرب منها أن الرشيد لما فتح تلك الثلمة من الهرم أقسلم الناس سنين يقسدونه ويدخلونه ، وينزلون فيه من الزلاقة التي فيسه ، فمنهم مسن يسلم ، ومن من يهلك (٢) ...

## أبن النديم:

البغدادى توفى عام ٣٨٤ هـ. ، وألف ابن النديم كتابه " الفهرست " فى عـام ٣٧٧ هـ ( ٩٨٧ – ٩٨٨ م ) وتحدث فى المقالة العاشرة عن حكاية الهرمين :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٦٤ .

۱۱۵ سابق، ص ۱۱۵.

" قرأت في كتاب وقع إلى يحتوى على قطعة من أخبار الأرض وعجالب مل عليها وفيها من الأبنية والممالك واجناس الأمم منسوبا إلى بعسض أل ثواب. قال : أخبرنى أحمد بن محمد الأشمونى أن بعض ولاة مصر أحب أن يعلم مل علي قمة أحد الهرمين . و اشرأبت نفسه إلى ذلك . فتوصل إليه بكل حيلة حتى وقع البسه رجل من أرض الهند . فبذل له الصعود إلى رأسها برغبة أرغبة فيها قسال : إنسا يعجز عن الصعود لما يلحقه عند ترقيه وتسلقه من هيجان المرار والجزع عند نظره إلى ما بين يديه . قال : وهذه البنية وطولها بالذراع الهاشمية أربعمائة ذراع وثمانون ذراعا على ممافة أربعمائة وثمانين ذراعا . ثم ينخرط البناء . فإذا حصل الإنسان في رأسه كان مقدار سطحه أربعين ذراعا في أربعيسن فسي أربعيسن ذراعا هذا

## آبم العليت أمية :

أديب وشاعر كبير من بلاد الأندلس ولد في سنة ٧٠٤ هــــــــ وجـــــاء الـــــــــ القاهرة عام ٤٨٩ هـــــــ ( ١٠٩٥ – ١٠٩٦ م) في أيام الفاطميين .

## وعن الأهرام بيقول:

" وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظام ، أثروا أن يتميزوا بها على سائر الملوك بعد مماتهم كما تميزوا عنهم في حياتهم وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها علمي تطاول الدهور وتراخى العمور "

" ولما وصل الخليفة المأمون إلى مصر أمر بنقبها ، فنقب أحسد السهرمين المحاذين للقساط بعد جهد شديد ، وعناء طويل ، فوجدوا داخله مهاوى ومراقى يهول ارمها ويعسر السلوك فيها ، ووجدوا في أعلاها بيتا مكمبا ، طول كل من أضلاعسه نحو ثمانية اذرع ، وفي وسطه حوض رخام مطبق ، فلما كشف عطاؤه لم يجدوا فيه

<sup>(</sup>۱) ابن النديم: الفهرست ، تحقيق د. ناهد عياس ، دار قطرى بــن الفجــاءة ، الطبعة الأولى ، الدوحة ١٩٨٥ ، ص ١٧٨ .

غير رمية بالية ، قد أنت عليها العصور الخالية ، عند ذلك أمر المأمون بالكف عسن نقب ما سواه ويقال أن النققة على نقبة كانت عظيمة والمزونة شديدة " .

" ورأينا سطوح كل واحد أمن هذين الهرمين مخطوطة مسن أعلاهسا إلسي أسفلها بسطور متضايقة متوازية ، من كتابة بانيها ، لا تعرف البسوم أحرفسها ، ولا تفهم معانيها وبالجملة الأمر فيها عجيب (١)

#### آبن جبير:

الرحالة المغربى الذى وصف أنا الإسكندرية والقاهرة وأد في بلنسية سنة ، ١٥ هـ ( ١١٤٥ م ) وزار الإسكندرية يوم ٢٦ مارس ١١٨٣ ميلاديسة وفي ٣ أبريل من نفس العلم وصل إلى القاهرة .(٢)

## وعن الأهرام وأبي الصول يقول:

" وبمقربة من هذه التنظرة المتحدثة - الأهرام - القديمة ، معجزة البناء ، الغريبة المنظر ، المربعة الشكل ، كأنها القباب المضروبة قد قمت في جو العسماء ، ولا سيما الاثنان منها فإنهما يغص الجو بهما سموا في سعة الواحد منها مسمن أحسد أركانه إلى الركن الثاني ، ثلاثة مائة خطوة ، وست وستون خطوة ، قد أقيمت مسن الصخور العظام المنحوتة ، وركبت تركيبا هائلا ، بديم الإلصاق ، دون أن يتخللها ما يعين على الصقاها ، محدودة الأطراف في رأى المين ، وربما أمكن الصعود إليها على خطر ومشقة ، فتلقى أطرافها المحددة كأوسع ما يكون من الرحساب ، لسو رام أهل الأرض نقص بنائها لأعجزهم ذلك.

<sup>(</sup>۱) د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارهـا ( ۹۹۹ - ۱۸۲۰) مــن . جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ، الدار المصريـــة للتــاليف والترجمــة ( ۱۹۹۹ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٨ .

للناس في أمرها اختلاف : قمنهم من يجعلها قبورا لعاد وينيه ، ومنهم مسن يزعم غير ذلك ، وبالجملة قلم يعلم شأتها إلا الله عز وجل .

ولأحد الكبيرين منها باب يصعد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد ، ويدخل منه إلى بيت كبير سعته نحر خمسين شبرا ، وطوله نحو ذلك ، وفي جسوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة ، شبه التي تسميها العامة البيلة "(أي حوض النافورة) يقال : أنها قبر والله أعلم بحقيقة ذلك ، ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى الركن الثاني مائة وأربعون خطوة ، ودون هذا الصغير خمسة صغار ، وثلاثة متصلة ، والاثنان على مقربة منها متصلان ، وعلى مقربة من الأهرام بمقدار غلسوه (أي المدن الذي يذهبه السهم حتى يرمى به ) صورة غربية من الحجر ، قد قسامت كالصومعة ، على صفة آدمي هائل المنظر ، وجهه إلى الأهرام ، وظهره إلى القبلسة ميميط النيل ، تعرف بأبي الهول (1)

### المروي السائم :

ولد فى الموصل ، وكان مغرما بالأسفار وبكتابة اسمه على الأثـــــار التـــى يزورها ، وكان فى الإسكندرية سئة ٧٠٠ هـــ ,. وقد وصل إلينا من مؤلفات الهروى كتاب " الإرشادات إلى معرفة الزيارات " ولا يزال مخطوطاً لم يطبع إلــــى اليـــوم . وتوفى سنة ١١١ هـــ ( ١٢١٤ ميلادية ) .

## ـ ومما كتبت المروى عن الأهرام:

" الأهرام من عجائب الدنيا ، وايس على وجه الأرض شـــرقيها وغربيها عمارة أعجب منها ولا أعظم ولا أرفع ، ورأيت بمصر أهراما كثيرا منسها خمسة ... "

<sup>(</sup>١) د. عبد الحمن زكى: المرجع السابق ، ص ٨٥ .

موتى بأكفائهم ، وقيل أنهم وجودوا فى رأس هذا الهرم بيتا فيه حوض من الصخصر على مثال القرب ، وفيه صنم كالأدمى الرهنج ، وفي وسطه إنسان عليه درع مسن الذهب مرصع بالجواهر ، وعلى صدره سيف لا قيمة له وعند رأسه هجسر يساقوت كالبيضة ضوءه كالنار \* .

\* وأضاف الهروى أنه دخل إلى هذا الهرم ، ورأى الحوض واضحا ولسد كتب أنه سيذكر في كتاب العجائب والأثار وأصنام والطلسمات جميع ما سمعه مسسن أخبار الأهرام والصنع أبي الهول "(1)".

### ياقوت الحموي:

المتوقى في سنة ٦٢٦ هـ ( ١٢٢٨ ميلادية ) ، ألف كتاب معجم البلدان ، ويقول عن الأهرام :

"هى أهرام كثيرة إلا أن المشهور منها الذان . وأغتلف الناس في أهرام مصر اختلافا جما وتكاد أن تكون حقيقة أقوالهم فيها كالمنام إلا أننا نحكى من ذلك ملا يحس عندنا ، فمن ذلك ما ذكره "أبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر القضاعي أفي كتاب خطط مصر "إن سوريد بن سهلوف "بني لنفسه الهرم الشرقي وبني لأخيه هوجيب الهرم المؤزر (١) . ، ، فلما مات سوريد دفين في الهرم الشرقي ودفن هوجيب في الهرم المؤزر (١) . ، ، فلما مات سوريد دفين أسفله من حجارة أسوان وأعلاها كدان ، ولهذه الأهرام أبواب في أزاج تحت الأرض طول كل منها مائة وخمسون ذراعا ، فأما باب الهرم المثرقي فمن الناحية البحرية ، وأما باب الهرم المؤرز فهن الناحية النوبية ، وأما باب الهرم المؤرز فهن الناحية البحرية ، القبلية ، وفي الأهرام المؤرز فهن الناحية النوبية ، وأما باب الهرم المؤرز فهن الناحية المؤرز المؤ

<sup>(</sup>١) د. زكى محمد حسن : المرجع السابق ، ص ٩١ - ٩٢ -

 <sup>(</sup>۲) یاقوت الحموی : معجم البلدان ، دار صادر الطباعة والنشر ودار بسیروت الطباعة والنشر ، بیروت ، المجلد الخامس ۱۹۸٤ ، ص ۳۳۹ .

وحكى ابن زولاق: ومن عجائب مصر أمر الهرمين الكبيرين في جانبسها الغربي ولا يعلم في الدنيا حجر على حرج أعلى ولا أوسع منها ، طولها في الأرض أربعمائة ذراع في أربعمائة ذراع ، وكذلك علوها أربعمائة ذراع ، وفي أحدهما قير هرمس وهو ادريس ، عليه السلام ، وفي الأخر قبر تلميذه أغاتيمون ، واليهما تحسيج الصائبة . (١)

### عبد اللطيف البغدادي:

طبيب عالم ورحالة ، موصلى الأصل بغدادى المولد ، ولمد قسى مسنة طبيب عالم ورحالة ، موصلى الأصل بغدادى المولد ، ولمد قسى مسنة ١٢٥ هـ ( ١٢٣١ م ) وجاء إلى مصدر عسام ١١٩٤ وظل بها حتى عام ١٢٠٤ في أيسام الأيوبييسن ، وجساء ليلتقى بعلمائها وأطبائها ، وقد تنبه عبد اللطيف البغدادى إلى قيمسة الآثسار وأهميتها التاريخيسة وضرورى المحافظة عليها .

وذكر البغدادى أن كثيرا من الناس يدخلون الهرم الأكبر ، وذكر أن الطريق المسلوك في هذا الهرم زلاقة تفضي إلى قلمة فيها ناووس من حسرج ، ولا حسظ أن مدخل الهرم ليس الباب المتخذ له في أصل البناء ، و إنما منقوب نقبا صودف اتفاقا ، أعجب ببناء الأهرام إعجابا عظيما فقال :

° وقد سلك في بناء الأهرام طريق عجيب من الشكل والإنقان ، ولذلك صبرت على ممر الزمان ، بل على ممرها صبر الزمان (٦)

وأنك إذا تبحرتها وجدت الأذهان الشريفة قد استهلكت فيسها ، والعقسول الصافية قد أفرغت عليها أشرف ما عندها .
 لها ، والملكات الهندسية قد أخرجتها إلى الفعل مثلا هي غاية إمكانها ، حتى أنها تكاد

(١) ياقوت الحموى : المرجع السابق ، ص ٤٠٠ .

د. أنور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، الهيئة المصرية العامة التأليف والنشر ، ١٩٧٠ ، ص ٣٠٥ .

° وذكر أن الحجر وضع في الهرم بهندام أيس في الإمكان أصنع منه يحبست لا تجد بينهما مدخل أبره و لا خلل شعره ، وبينهما طين كأنه ورقة (٢) ،

## وقال عبد اللمليف البخدادي عن أبي العول:

\* وسألنى بعض الفضلاء ما أعجب ما رأيت ، فقلت تناسب وجسه أبسى الهول ، فإن أعضاء وجهه كالأنف والعين والأنن مناسبة كما تصنع الطبيعة الصورة متناسبة ، والعجب من مصور ، كيف قدر أن يحفظ نظام التناسب في الأعضاء مسع عظمها وأنه ليس في أعمال الطبيعة ما يحاكيه \* (٤)

## القزويك

المتوفى علم ١٨٧ هـ ( ١٢٨٣ م ) :

## وتعدث في كتابه آثار البلاد وأغبار العباد عن الجبزة :

" ناحيــة بمصر ، قـــال أبــو حامد الأندلسي " بها طلعم للرمل و هو صنم .

- (١) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١١٤ .
- (۲) د. زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فـــى العصـــور الومسـطى ، درا
   الرائد العربى ، بيروت ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۱۲ ۱۱٤ .
  - (٣) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٣١١ .
  - (؛) د. زكى محد حسن : المرجع السابق ، ص ١١٥ .

والرمل خلفه إلى تاحية المغرب مثل البحر ، تأتى به الرياح من أرض المغرب ، فإذا وصل إلى ذلك الصنم لا يتعداه ، والقرى والرساتيق والمزارع والبساتين بين يدى ذلك الصنم والرمل العظيم خلفه (1) ، وكان مكان ذلك الرمل مدن وقرى علاها الرمل وغطاها ، وتظهر رؤوس الأعمدة الرخام والجدار العظام في وسط ذلك الرمل ، ولا يمكن الوصول إليها ؟ قال : وكنت أصعد بعض التلال الرمل بالغداة إذا تلبد الرمل بالطل في الليل ، فرأيت الرجل مثل البحر لا يتبين آخره البتة ، ورأيت مدينة فرعون يوسف ، عليه السلام ، والرمل قد غطي أكثرها فظهرت رؤوس الأعمدة التي كانت في القصور ، وهناك سجن يوسف ، عليه السلام ، في جوف حائط بساب قصر الملك ، والحائط منحوت من الصخر ، (1)

ومن عجائب مصر الهرمان المحاذيان الفسطاط عقال أبو الصلت : كل واحد منهما جسم من أعظم الحجارة ، مربع القاعدة مخسروط الشكل ، ارتفساع عمسوده ثلاثمائة ذراع وسبعة عر ذراعا ، ويحيط بها أربعسة سطوح مثلثات متساويات الأضعلاع ، كل ضلع منها أربعمائة ذراع وستون ذراعا ، وهون مع هذا العظم مسن أحكم المسنعة وإتقان الهندام وحسن التقدير ، لم يتأثر تضاعف الرياح وهطل السحاب وزعزعة الزلازل .

وذكر قوم أن على الهرمين مكتوبا بخط المسند: أنى بنيتهما فمن يدعلى قوة في ملكه فليهدمهما ، فإن الهدم أيسر من البناء ، وقد كسوناهما بالديباج فمن استطاع فليكسهما بالحصير (٢)

" وزعم بعضهم أن الأهرام بمصر قبور ملوك عظام بها ، أثروا أن يتميزوا بها على سائر الملوك بعد مماتهم ، كما تميزوا عنهم في حياتهم ، وأرادوا أن يبقي

<sup>(</sup>١) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٤ .

ومن عجانب مصر أبو الهول ، وهو صورة أدمى عظيمة مصنعة ، وقسد عطى الرمل أكثره . ويقال : لأنه طلعم الرمل لنلا يغلب على كوره الجسيزة ، فسإن الرمال كثيرة شمالية متكاثفة ، فإذا انتهت إليها لا تتعداه ، والمرتفع من الرمل رأسسه وكتفاه ، وهو عظيم جدا ، وصورته مليحة. كأن الصانع الأن فرغ منه .(١)

ولما وصل المأمون إلى مصر ، نقب أحد الهرمين المحاذين الفعساط بعد جهد شديد وعناء طويل ، فوجد في داخله مراقي ومهادى هائلة يعسر العلوك فيسها ، ووجد في أعلاه بينا مكعبا طول كل ضلع منه ثمانية أذرع ، وفي وسلطه حوضا رخاما مطبقا ، فلما كثف غطاؤه لم يوجد فيه غير رمة بالية ، فأمر المأمون بسالكف عن نقب ما عنواه .(١)

### صفي الديين البخدادي:

المتوفى عام ٧٣٩ هـ

### عن الأهرام يقول:

\* هي أهرام كثيرة ببلاد مصر ، إلا أن المشهور منها اثنان هما في غربسى مصر ، وهو بناء مربع مخروط الشكل ، به أربع مثلثات ، طول كل ضلسع من إضلاعه أربعمائة ذراع ، ينتهي أعلاه إلى مثل مفرش حصير .

قيل فى أحدهما قبر هرمس وهو ادريس عليه العملام ، وقسى الأخسر قسبر تلميذه أغاثيمون ، وهما من عجائب الدنيسا ، لأنسك إذا رأيتهما حمسبتهما جبايسن موضوعين ، ولا يدرى ما الغرض مسن بنائسها ، فلذلسك كسئرت الأقساويل فيسها

القزويني: المرجع السابق، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٠ .

واختلف <sup>(۱)</sup>

#### این بطوطه:

ولد بطنجة سنة ٧٠٣ هـ ( ١٣٠٤ م ) وتوفى سنة ٧٧٩ هـ ( ١٣٧٧ م ) ووصل إلى مدينة الإسكندرية في أيام المماليك البحرية عام ٧٢٣ هـ ( ١٣٢٦ م ) وتحدث عن الأهرام :

وهى من العجائب المذكورة على مر الدهور ، وللناس فيها كلام كثير فـــــى شأنها وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التى ظهرت قبل الطوفان أخذت عــــن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى .

ويسمى أخنوخ ، وهو ادريس ، وأنه أول من تكلم فى الحركسات الفلكيسة والجواهر العلوية ، وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها ، وأنه السلر النساس بالطوقان وخاف ذهاب العلم ، ودرس الصنائع فبنى الأهرام والبرابي وصسور فيسها جميع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها نتبقى مخلدة .

والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوث ، متناهى السمو ، مستدير متسع الأسفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط ولا أبواب لها ولا تعلم كيفية بنائسها ، فسلا أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المأمون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لا يفعل فلج في ذلك ، وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي ، فكانوا يوقدون عليها النار ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التي بسها إلى اليوم ، ووجدوا بازاء النقب مالا أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر ما انفق فوجدوهما مسواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ثراعا (1)

<sup>(</sup>۱) صفى الدين البغدادى : مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، وهمو مختصر معجم البلدان لياقوت ، تحقيق وتعليق على محمد البجاوى ، الجمنوء الأول ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - الجزء الشالث ، ١٩٥٤ ، ص ١٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ، ١٤٥ ؛ د، زكى محمد حسسن : المرجع السابق ، ص ١٤١ ، ١٥٠ .

### آبن خلدون :

المتوفى عام ٨٠٨ هـ ( ١٤٠٥ - ١٤٠١ م )

" وكذلك اتفق المأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع الفعلة لهدم بها ، فلم يحل بطائل ، وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين الحائط الظاهر وما بعده مسن الحيطان ، وهنالك كان منتهى هدمهم ، وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ ظاهر ، ويزعم الزاعمون أنه وجد ركازا بين تلك الحيطان ، والله أعلم .(١)

### [اقاقشندي:

ولد ٧٥٦ والمتوفى عام ٨٢١ هـ ، ونشر كتابه " صبيح الأعشمي في صناعة الإنشاء " في عام ٨١٥ هـ .

والأهرام في نظر القلقشندي من أعظم أبنية الفراعنة .. والـــهرمان اللــذان بالجيزة من أعظم الآثار وأقدمها وأجل المبائي و ادومها والله در القائل ..<sup>(٦)</sup>

### المقريزية

ولد بالقاهرة في عام ١٣٦٤ وتوفى فسى عسام ١٤٤١ م ( = ٨٤٥ هـ.. ) وعاصر فترة دولتي المماليك البحرية والجراكسة .

# ذكر المجائب التي كانت بمصر من الطلسمات والبرابيء

( ومنها بمصر عشرون أعجوبة ) فمن ذلك الهرمان وهمـــا أطــول بنـــاء وأعجبه ليس على وجه الدنيا بثاد باليد حجر على حجر أطول منهمـــا وإذا رأيتهمــــا

- (۱) ابن خلاون : المقدمة ، المجلد الأول (۲) ، دار الكتساب اللبنساني ومكتبسة المدرسة ، بيروت ، ص ۲۱۱ ۲۱۲ .
- (٢) د. حسن الباشا وآخرون : القاهرة تاريخها فنونها وآثارها ، مؤسسة الأهرام ، ص ١٥٩ . جاء ذكر هذه الأبيات عند المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، الجزء الأول ، ص ١٢١ .

ظننت أنهما جبلان موضوعان ولذلك قال بعض من رآهما ليس من شمي إلا وأسا ارحمه من الدهر إلا الهرمين فإني لأرحم الدهر منهما .

وذكر ابن وضيف شاء أن سوريد الذي بنى الأهرام هو الذي بنى السبرابي كلها وعمل فيها الكنوز وزبر عليها علوما ووكسل بسها روحانيسة تحفظسها ممسن يقصدها .(١)

\* أعلم أن الأهرام كانت بأرض مصر كثيرة جدا منها بناحية بوصير شميع كثير بعضها كبار وبعضها صغار ن وبعضها طين وأبن وأكثرها حجمر وبعضها مدرج وأكثرها مخروط أملس . وقد كان منها بالجيزة تجاه مدينة مصر عدد كشهرة كلها صغار هدمت في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن ابوب " .(")

وذكر كل ما ذكره كل ما ذكره العابقون عن الأهرام وسبب بنانها .(")

## ابن ظميرة :

من العلماء القرن التاسع الهجرى ( ربما ٥٨٥ أو ٨٩١ هـ ) (٤):

## ون عجائب هصر ه

" الفقرة العشرون : الهرمان الكبيسران في جانبهما الغربي، وهما من عجانبها

- (۱) المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطـط والأثـار ( المعـروف بالخطط المقريزية )الجزء الأول ، دار صادر بـيروت ، الطبعـة الأولـى صدرت في عام ۱۸۵۳ ، ص ۳۱ .
  - (٢) المرجع السابق ، ص ٣٧ .
  - (٣) المرجع السابق ، ص ١١١ .
- (؛) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة ، تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس ، مطبوعات دار الكتب بالقاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٥٠.

الظاهرة ، ذكر الشريشى فى شرح المقامات : أن بين الجيزة والأهرام سبعة أميسال ، لا يعلم فى الدنيا حجر على حجر أوسع منهما . سعة دورهما أربع ماتة تراع ، وأساسهما يزيد على جريب ، وعرض حائطهما ثلاث مائة ذراع بنراعهم قيل : فلى أحدهما قبر هرمس ، وهو إدريس عليه السلام ، وفى الأخر قبر تأميذه اغسائيمون ، وغليهما كانت تحج الصائبة ، وتقول : يا أبا الهول إليك قد حججنا ، وقيل كانا فسى سالف الدهر مستورين بالديباج ، وعليهما مكتوب قد كموناهما الديباج فمن شاء بعد فليكسهما حصيرا ، وقال حكيم من حكماء مصر : إذا رأيت الهرمين ظننت أسه لا يعملهما أحد من الأنس ، ولا يقدر المجن على عمل مثلهما ، ولا أنسب ذلك إلا القدرة خالق السماء والأرض ، وقال ما من شئ ( إلا وأنا أرحمه من الدهر (لا السهرمين غائني أرحم الدهر منهما ، ولم يعر الطوفان على شئ إلا أهلكه ، وقد مر عليهما ولسم يؤثر قيهما ، لأن إدريس عليه السلام هو الذي بناهما (قبل نوح وقبال الطوفان ) وقيل : إن الذي بتى فيهما بعض ما دفن ووجد عليهما مكتوب : إنسى بنيست هذيسن الهرمين خوفا من آفة تكون فى الأرض : غرق ارضمى أو غرق سماوى ، ومثل هذا الهرمين خوفا من آفة تكون فى الأرض : غرق ارضمى أو غرق سماوى ، ومثل هذا وجد مكتوبا على دير القصير .(١)

## این ایاس :

المترفى في ٩٣٠ هـ ( ١٥٢٤ م ) :

## جاء في كتابه بدائم الزهور في وقائم الدهور:

\* وأما بقية الأعاجيب ، المشرون أعجوبة بمصد ، فمن ذلك : السهرمان وهما بالجيزة ، وطولهما أربعمائة ذراع ، كأنهما جبلان قائمان في السهواء ، قسال بعض الحكماء : ليس من شيئ إلا وأتا أرحمه من الدهر ، إلا الهرمين ، فأتى أرحب الدهر منهما ، ومنها صنم الهرمين ، الذي يقال له عند العوام : أبو الهول ، يقال أنسه طلمم الأرمل ، لئلا يغلب الرمل على طين بر الجيزة ، وكان طوله نحو من سيبعين ذراعا ، ولكن طم بالرمال ، وكانت الصائبة تحج إلى أبسى الهول ، وتقرب إليه

<sup>(</sup>١) ابن ظهيرة: المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

الديوك البيض ، ويبخرون حوله بالحصمي لبان الشرب .(١)

قال ابن وصيف شاه: ان سوارنيد هذا هو الذي بنى الهزمين العظيمين فسى مصر ، قبل الطوفان بثلاثمانة سنة ، وكانت الكهنة تنذر الناس بأمر الطوفان ، فبنسى سورنيد هذه الأهرام ، وأودع فيها أمواله وتحفه وكتبه النفيمة في العلوم الجليلة (۱) ، وقال ان مضى العلوقان وتحن في الدنيا فترجع إلينا أموالنا وذخائرنا ، وأن نحن متسا في هذا الطوفان ، فتكون هذه الأهرام قبورا أجمادنا ، قال ابن عبد الحكيم : لم أجسد عند أحد من أهل المعرفة ، عن الأهرام ، خبرا يثبت عن بنانيسها ، فسى أى وقست بنيت ، وما السبب في ذلك ، وقد بنيت هذه الأهرام في طالع سعيد ، ووكلسوا بسها بنيت ، وما السبب في ذلك ، وقد بنيت هذه الأهرام في طالع سعيد ، وهو قلم الطير ، فكان رحانية ، وتحفظ ما فيها من الأهرام إلى آخر الزمان ، وأخبار الأهرام لا تحصسي ، قابل ابن عبد الحكيم وجد على الأهرام مكتوبا بالخط القديم ، وهو قلم الطير ، فكان معناه : أنا سورئيد ابن شهلوق ، بنيت هذه الأهرام في ستين سنة ، فمن أتى بعسدى وزعم أنه مثلى ، فليهدمها في ستماتة سنة ، فإن الهدم أيسر من البناء ، وإنسي لمسا انتهى العمل منها جعلت لها عيدا ، وكسوتها بالديباج الملون ، فمن أتى بعدى ، وزعم أنه مثلى ، فليكسها بالحصر إن استطاع اذلك سبيلا . (۱)

قال بان عبد الحكيم : لما دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصد ، أراد أن يفتح أحد الهرمين ، فحفر حولها على أن يجد شيئا من أبوابها ، فبينما هو يغوص فى الرمال ، فوجد قطعة كبيره من مرجان أحمر ، وعليها سطور مكتوبة بقلم الطير ، فأحضر من له خبرة بهذا القلم ، فقرأ ذلك الخط فإذا معناه أبيات شعر .. \*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، حققها وكتب لها المقدمة محمد مصطفى ، الجزء الأول القدم الأول ، الهيئة المصرية العامــــة الكتــاب ، القاهرة ۱۹۸۲ ، من ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن اياس: المرجع السابق ، ص ٧٠.

واستمر سورنيد في ملكه حتى هلك ، بعد أن عاش نحو مانتي سمنة ؟ شم تولى بعده أينه هو جيب ، وكان عالما بعلوم الكهانة ، والسحر ، وقيل هو الذي بنسى أهرام دهشور ، وحمل إليها أمواله ونخائره .(١)

قال الكندى: لما دخل المأمون مصر ،أى الأهرام فأمر بفتح الهرم الكبير ، فلما انتهى فيه إلى عشرين فراعا ، وهو هناك مظهرة خضراء ، فيها ذهب مضروب ، زنة كل دينار أوقية ، وكان عدها ألف دينار ، فتعجب المأمون من جودة ذلك الذهب ، وقال " ارفعو! حساب ما قد صرفناه على قتح هذه الثلمة " فوجد الذهب الذي أصابه في المظهرة ، بقدر ما نققه على فتح الثلمية ، ولا يزيد ولا ينقبص ، فتحب من ذلك غاية التعجب ، وقال : "كان هؤلاء القوم بمنزلة لا ندركها ندسن ، ولا أمثالنا " . واستمر النقب موجودا في الهرم الكبير ، بقصدونه الناس ، ويسنزلون به ، فمنهم من يهلك ، أنتهى ذلك "(")

قال ابن وصيف شاه : خرج الأمير أحمد بن طولون يوما على سبيل النتزه ، فترجه إلى نحو الأهرام ، فبينما هو راكب إذا غاصت قوائسم فرسه في الأرض ، فأمر بكشف ذلك المكان ، فلما كشف ، فإذا هو كنز فيه دنانير ذهبا ، كل دينار قدر رخيف ، ووجد به إنسان ميت ، فكان طول كل عظمه من أضلاعه أربعة عشر شبرا ، وعرضه نحو شبر ، ثم أمر الأمير أحمد بن طولون بنقل ذلك المال إلى خزائنه .(")

## القرواني:

٩٣٩ - ١٠١٩ هـ ( ١٥٣٢ - ١٢١٠ م ) :

الفصل العاشر في ذكر منوك مصر قبل الطوفان ومالهم من الأثار والبنيان:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أبن لياس: المرجع السابق عص ١٥١ -

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

" فأخبروا بأمر الطوفان قال سوريد ويلحق بالادنا قالوا نعم وتخرب وتبقي سنين خرابا ، فأمر بعمل الأهرام ليكون قبورا لهم وله ولأهل بيته يحفيظ أجميادهم وكتبهم وكنوزهم وأمر بأن يعمل لها معارات يدخل منها النيل إلى مكأن ويخرج إلى المواضع من أرض الغرب والصعيد وملأها طلعمات وعجايب وخزائن وغير ذليك وزير في سقوفها وإسطوانها ما قالته الحكماء من العلوم الغامضة وأسيرار العقياتير ومنافعها ومضارها وعمل الطلعمات والحساب والهندسة والطب وغير ذلك . وكيل ذلك معلوم لمن يعرف كتاباتهم ولغاتهم وليس على وجه الأرض بناء أرفيع وأعظم منها ، وكان ابتداء بناءهما في طالع سعيد قرر عليهما وبناء هذين الهرمين والنسير الواقع في المعرطان فلما قرغ من بنائهما كماهما ديباجا ملونا وعمل لهما عيدا حطيو البه أهل مملكته وكتب عليهما إنى بنيتهما في ستين سفة فمن أدعى قوة بهدمها في ستمائة سنة فإن الهدم أهون من البناء وأني كسوتهما حريرا فليكسيهما مين بعسدى حصيورا وعددها ثمانية عشر هرما ثلاثة منها بالجيزة. (1)

ونخرج مما سجله المؤرخون أو الأخباريون العرب عن الأهرام بأن جميعها بدون استثناء أعطوا تفسيرات غريبة اعتمدت على التهويل والمبالغة واختلط الأمسر بين المحر وحب الاستطلاع ولكن لم يعتمد أحد منهم على مصدر تاريخى مؤكسد ، وقد يكون في وصفهم للأهرام شئ من الحقيقة ودخول عمال المأمون الهرم هو أيضل من الحقائق أما فيما عدا ذلك فلا يمكننا الاعتماد عليه أو الأخذ به .

# عودة إلى مواصلة التديث عن المجموعة المعمارية للملك خوفو:

وقد يتساءل البعض ألم يكن أولى بملوك الدولة القديمسة أن يعملوا علسى توجيه الجهود التي بذلها رعاياها ومهندسيهم ورؤساء عمالهم في تشييد أهرامهم إلى

القرمانى : كتاب أخبار الدول وأثار الأول فى التاريخ ، عالم الكتب ،
 بيروت ، مكتبة المتنبى – القاهرة ، مكتبة سعد الدين ، دمشق ، ص ٣٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) القرمائي: المرجع السابق، ص ۲۸۱.

نواح عمر انية أخرى أو مشاريع أخرى يعم نفعها على الناس؟

ايس لنا أن تحكم بمنطقنا الحالى على مثل هذه المشروعات. قدالواقع أنسه كان لكل طائفة من الحاكم ميول. منها الناقع ومنها الصار. فقد عرف عن الأسلطرة الرومان حب البطش والجبروت. وعرف عن ملوك وأمراء العصور الومطي بسذل جانب من موارد بلادهم في بناء القصور .وكانت رغبة ملوك الدولسة القديمسة هسو توجيه جانبا كبيرا من موارد بلادهم إلى بناء الأهرام الضخمة في الجيزة وأبو صدير وسقارة ودهشور والفيوم . وقد ابتقوا من وراء ذلك نعيم الدنيا وحب الآخرة . وقد يكون من وراء هذا الصرح المعماري أغراض أخرى نجهل أهدافها حتى الأن .

وحول الهرم كانت هناك مدينة حقيقية للموتى ، فقد خصصت الناحيدة الشرقية من الهرم الأفراد عائلته ، فنرى فى أول صف قريب من ضلع الهرم التسوقي وثلاثة أهرام صغيرة لثلاث من زوجات خوفو ثم نرى مقابر أبنائه وأخوته وغديرهم من عائلته فى صقوف مترامية ، وكان لكل هرم صغير مقصورة بها باب وهمى .(١)

أما في الناحية المغربية من الهرم فقد دفن عدد كبير من الأشراف ، والنبلاء ورجال البلاط وكبار رجال الدولة من موظفين وإداريين وكهنة في مقابر أو مصاطب في صفوف بينها طرقات مستقيمة ،وكان لكل مقبرة مقصورتها الجنائزية ، ومن بين هذه المصاطب مقبرة "حمّ ايونو" الذي كان مشرفا على بناء الهرم والذي ربما كان مت بصلة قرابة للملك خوفو .(١)

------

<sup>(</sup>۱) أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ٢٣١ ؛ د. أحد فخرى : الأهرامات السموية ، ص ١٤ أنشكل ١٥ – ١٧ .

<sup>(</sup>۲) يعتقد يونكر وريزنز أنه هو مهندس الهرم الأكبر ، وهو ابن أخ خوف و أو أبن عمه ، وتلقب بألقاب المهندس الملكي ومدير المنشأت المقدسة كلها ، ، واجع : د. أتور بشكري : للمرجع السلبق ، ص ۱۱ ، ص ۱۱ ، ص ۱۱۳ - ۱۱۳ د. عبد العزيز صالح : المرجع السلبق ، ص ۱۹۸۲ ، ص ۱۱۲ حاشية Helck, LA 11, p. 1117 ) )

وعثر في مقبرة أو مصطبة حم ايونو على جزء أعلى من تمثالب موجود . الآن في متحف هيلد بألمانيا الغربية .(١)

وقد بدأت دراسة موقع الأهرام بالجيزة في النصف الأول من القرن التاسيع عشر ، ومن بين المكتشفين الأوائل كان كافيجليا Caviglia وبلزوني Belzoni الذي دخل الهرم الثاني عام ۱۸۲۰ وفيس Vyse عام ۱۸۲۰ وبرينج Perring ولبسيوس دخل الهرم الثاني عام ۱۸۲۰ وفيس عملت هناك في بدلية عام ۱۸٤۰ وقسامت بكتابة نقش بالهيرو غليفية فوق المدخل الرئيسي للهرم وذلك بمناسبة الذكسري لعيد الجلوس لملك بروسيا فيلهلم الرابع ، وقد كلد لبسيوس أسلوب السبرتوكول المصسري القديم فسمي ملك بروسيا "ملك مصر العليا والوجه البحري " (۱) وهو نقسش مقلد وليس قديما بالطبع حتى لا يخدع البعض في حقيقة أمره ، كما عمل ماريث وبسترى بنشاط في الموقع في النصف الثاني من القران التاسع عشر وبداية هذا القرن .(۱)

وقد تم عمل حفائر في مصاطب الجانبين الشرقى والغربسي على يدى أعضاء بعثة جامعة هارفارد - بوسطن برناسة ريزنر وأكاديمية العلسوم في فينسا برناسة يونكر وبعثة جامعة القاهرة عام ١٩٢٩ في المنطقة الواقعسة السي جنوب الطريق الصاعد للملك خفرع برناسة د. سليم حسن ، ونشروا مؤلفاتهم عن نتاج هذه الحفائر . كما قام د. أبو بكر بعمل حفائر في المنطقة نفسها على نطاق ضيق ونشر

<sup>(</sup>۱) د. أحدد فخرى تمصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۱۵ ، ۱۹۷ شكل ٨ .

 <sup>(</sup>۲) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ۱۹۹ ؛ د. كسال رضوان :
 ألمان في مصر ، المكتبة القومية الثقاقية ، ۱۹۹ ، ص ۱۱۶ .

Baines Malek, Atlas of Ancient Egypt, London (1958), (7) p. 156.

وكان للهرم معبد جنائزى كبير في الناحية الشرقية منه مازالت بقايا أرضيته من حجر الديوريت الأسود المقطوعة من محاجر في شمال بحيرة قارون بالغيوم. (١) وفي الناحية الشرقية من المعبد شيدوا طريقا ضخما يصل إلى معبد الوادى الذى لحم يكشف مكانه حتى الآن ولا نزال أطلال هذا المعبد مطمورة تحت منازل قريبة السمان . (١) وعلى بعد حوالى ٥٠٥ مترا تقريبا من مكان معبد الوادى مسن الجهسة الشرقية عثر على بطريق الصدفة أثناء حقر أساسات أبراج سكانية بواسطة إحسدى شركات الاستثمار في منطقة نزلة السيسي شرق نزلة السمان على رصيف أثرى هو جزء من الرصيف الذى كان يطل على الفرع الثاني النيل القديم المعسروف باسم النيل الليبي " ( نهر قديم الأصله بينه وبين النيل الحالى ) ويتقدم معبد الوادى الماسك خوفو . وهذا الرصيف الأمرى مكون من كنل أحجار جيرية مفطى بكتسل البازلت على عمق مترين في الأرض الطينية ويمتد يمينا وشمالا بالأرض التي تملكها الشركة التي تقوم بالبناء . وقمت بمعاينة هذا الرصيف ضمن لجنة شكلت من قبسل اللجنسة الدائمة للأثار المصرية بتاريخ ١٩٧٨/١٩/١ . ولكن ضاعت معظم معالمه تحست أساسات الأبراج السكنية . (١)

-----

<sup>(</sup>١) د. أنور شكرى: العامرة في مصر القديمة ، ص ٢٠٦ - ٣٢٤ .

<sup>(</sup>۲) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ۱۱۰ ؛ د.أنور شكرى : المرجع المرجع السابق ، ص ۲۲۰ .

 <sup>(</sup>٣) أخير ا نشر خبر هذا الكشف الأثرى العام فسي جريدة الأهرام بتاريخ
 ١٩٩٧/٢/١٩ ، وص ١٣ تحت عنوان : \* جريمة أثرية في الهرم ، شركة مقاولات تقيم أبراجا سكنية فوق كشف أثرى معروف بالهرم ،

تحدث د. حواس عن هذا الكشف في مقال ظهر حديثا تحت عنوان :

Z. Hawass, The Discovery of the Harbors of Khufu and Khafre at Giza, in Etudes sur l'Ancien Empire et la nécropole de Saqqara, Montpellier 1997, p. 245 – 26

وكد وصف هيرودوت الطريق الصاعد وقال بأنه عمل لا يقل فسي أهميتمه عن بناء الهرم وحفروا من تحت الطريق الصاعد نفقا ، كان يصل بين الشامال والجنوب من الجبانة دون الاضطرار إلى الالتفاف من وراء الهرم (١) .

وكان هناك هرم صنير للطقوس في الناحية الجنوبية من هرم خوفو (١) هدم وزالت أحجاره منذ عهد بعيد . وقد كشفت الحفائر منذ وقت بعيد عسن ثلاثسة حفسر كانت معبدة للمراكب الجنائزية في الناحية الشرقية من الهرم ، التيسن فسي الناحيسة الشرقية والثالثة إلى جانب الطريق الموصل إلى معبد الوادي ، وعسش في صيف ١٩٥٤ على أماكن الثين أخربين في الناحية الجنوبية (٢) ، تم افتتاح إحداهما واتضم

د. أنور شكرى : المرجع المابق ، من ٣١٩ - ٣٢٠ ، وقد نجح د. حواس في تحديد طول المطريق الصاعد لهرم خوفو بحوالي ١١٠ مترا . وعثر فسي نهايته على باتيا أرضية معبد الوادئ التي كانت من البازلت الأسود والتسم يبلغ طولها ٥٦ مترا ، راجع : Siliotti - Hawass , Guide to the Pyramids of Egypt, p. 56.

وعثر د. حواس على باتيا هذا الهرم المنغير الذي كان يتخذ شكل حسرف (Y)آني الركن الجنوبي الشرقي للهرم وكان قد عثر عليه بتري عسام ١٨٨١ . كما كان يوجد هرم معفير بهذا الشكل في الجانب الجنوبي لهرم خفر ع ، وعلى بعد من الجانب الجنوبي لهرم الطقوس عثر حواس على مسا يعسمي بهريم الملك خوفو ، راجم : Siliotti - Hawass, op . cit . , p 56-57 د أتور شكري : المرجع السابق ، ص ٣٢٠ ؛ د ، أحد ففــــري: مصــــر **(T)** الفرعونية ، ١١٠ – ١١١ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامسات المصريسة ، من ١٥١ - ١٦١ شكل ٦٤ ؛ ٩٠ عبد المزيز صالح : الشرق الأدنسي القديسم ، الجزء الأول: مصر و العبراق، ١٩٧٩، ص ١١١-١١٢ ، محميد، بكر: صغمات مشرقة من تاريخ مصر ، ١٩٨٤ ، ص ٩٣ - ٩٤ ، وعسن مركب خوفو راجع الدراسة الحديثة: Lipke, The Royal Ship of Cheops, Oxford, 1984

Siliotti - Hawass, op. cit., p. 54-55.

أنها تحتوى أجزاء مفككة عددها ١٢٢٤ قطعة خشبية لمركب ضخم ، وبعد أن تمست معالجتها بالمواد الكيماوية ، رسمت أجزاؤها و أعيد بناتها وتركيبها ( بغضل مجهودات المرمم الكبير لحمد يوسف الذي امضى اكثر من عشر سنوات فغي إعداة تركيبها حتى عام ١٩٦٨ . وتبين أنها مركب طوله ١٣٤٤ مترا وأقصى عرض لمنه سبعة أمتار وارتفاع مقدمته خمعية أمتار ومؤخرته سبعة أمتار . وهو مسن خشب الأرز وله اثنا عشر مجدافا . وعثر مع المركب كمية كبيرة من الحبال التسي كانت تستخدم لربط قطع الأخشاب بدلا من المعمامير وقطع الحديد ، وتركت الحفرة الأخرى التي تضم المركب الأول وإعداد المتحف الخاص به (١) . وكان هذا المركب يعد جزءا من أثاث الملك الجنائزي ، بعد أن استعملها الملك في حياته الدنيوية فسي تنقلاته ورحلاته الخاصة مثل المركب الجنائزي الذي استعملها الملك في حياته الدنيوية فسي مفككا في حفرة او أيضا في نقل المتاع الجنائزي وتابوت الملك بعد الوفاة ، ثم يوضع مفككا في حفرة أو عفرتين بجوار الهرم (١) . وقد كان معروفا من قبل ثلاثة أماكن المراكب في الناهية

(۱) ولكن تم تصويره بواسطة.مختبر خاص بالتعاون مع الجمعية الجغرافية العالمية عام ۱۹۸۷ واتضم انه مركب مشابه للأول ، راجع:

Siliotti - Hawass, op. cit., p. 55.

(۲) تسمیة هذه المرکب بمرکب الشمس ، هی فی الواقع تسمیة غیر دقیقــة لأن مرکب الشمس هی من خیال المصربین القدماء ، فقــد تخیلــوا أن معبــود الشمس رع یعبر محیط السماء فی النهار من الشرق إلی الغرب فی مرکب تسمی " معنجت " . ثم یجوب عباب العالم السفلی أثقاء ساعات اللیــل فــی مرکب أخری تسمی " مسکنت " وبعض هذه المراکب کان یستخدم رمزیــا فی رحلات أخری جنائزیــة ( راجــع : 619 . 619 )، فی رحلات أخری جنائزیــة ( راجــع : قال تابوت الملـــك ومتاعــه والبعض ربما كان مراكب حقیقیة تستخدم فی نقل تابوت الملـــك ومتاعــه الجنائزی من مقر إقامته قم توضع فی حفرة أو حفرتین بجوار الهرم لتكـون جزءا من مقاعه الجنائزی ، راجع : د. عبد الحمید زاید : مصر الخــالدة ، صل ۱۹۵ .

الشرقية من الهرم وإلى جانب الطريق الصاعد الموصل إلى معبد الوادى .

ولا يزال الهرم الأكبر أكبر لغز معمارى لمعرفة حقيقية دوره والغرض من بنانه . فكما تعلمنا وكما تكتب ويكتب أغلب علماء الدراسات المصرية القديمة بسأن الهرم الأكبر وبقية الأهرام كانت بمثابة مقابر الملوك . ولكن يستبعد البعض أن يكون هذا البناء الضخم مقبرة قحسب ، منهم من رأى أنه كان بمثابة مخزن كبير التخزيسن الحبوب بداخله . ومنهم من رأى انه ساعة شمسية عملاقة ، وأنه يستغل الدراسة الفلك وأنه يمثل خلاصة المعارف المصرية القديمة .(١)

وهناك رأى آخر يعتقد أن الأهرام تعتبر كنقطة ثابتة التى نتحسدد وتقاس وترصد منها الارتفاعات والمسافات بالإضافة إلى الاستخدامات الحضارية الأخسري كالبوصلة والمنارة فضلا عن الوظيفة العلمية المتعلقة بالفلك والتقويم ، فهى فسى راى البعض أماكن لخزن المعارف وليست أبنية استخدمت كمقابر .

\_\_\_\_\_

(۱) راجع: بيل سول وإد بتيت: سر قوة الهرم الأكبر (ترجمة أمين مسلامة) مكتبة الأنجلو المصرية، ۱۹۸۲، اللذان تحدثا عن استخدام الهرم في عددة مجالات: الهرم صانع المعجزات، القديم والجديد (ص ٢١ – ٣٤) اللغز التاريخي (ص ٣٥ – ٥٦) الهرم كمجال الطاقة الغريبة (ص ٥٩ – ٧٣)، الأهرام وقوة النبات (ص ٧٧ – ١٠٠)، الهرم والتسأثير فسي المسوائل (ص ١١١ – ١٢٧)، الهرم والتأثير في الأجسام الصلبة (ص ١٣١ – ١٣١) والهرم والقوى الشافية (ص ١٦١ – ١٨٩)، والهرم والتأثير في إعادة الشباب (ص ١٩١ – ١٠٠)، وتحدثا عن صوت الهرم او الذبذبات العقيدة فيه (ص ٣١٠ – ١٣١) الهرم وحسالات الوعبي المغيرة (ص ٣٠٠ – ١٣٠)، والهرم والهندمة النفية وشيكات الطاقسة (ص ٢٥٠ – ١٣٠)، وأخيرا اللهرم كنافذة على الكون (ص ٣٠٢ – ٣٠١)؛ وأيضا ما جاء عند د، احمد فخرى: الأمرامات المصرية، ص ٢٩٣ – ٢٠٠)؛

وقد جرت محاولات كثيرة للوصول إلى حقيقة هذا اللغـــز بفضـل التقــدم العلمى والتكنولوجي . ففي عام ١٩٦٦ قامت مجموعــة مــن العلمــاء الأمريكييــن والمصريين بتصوير داخل الهرم الأكبر بالأشعة الكونية لتحديد دور الفراغات ومــــا يوجد خلف الممرات الداخلية .

و في عام ١٩٨٥ قام علماء فرنسا بثقب بعض أحجار الممر الصاحد داخل الهرم بطريقة فنية للوصول إلى سر اللغز ،

وفي عام ١٩٨٧ شك الياپانيون في وجود حجرة سرية أو أكثر داخل الهرم الأكبر فاستخدموا السونار واستخدمت الكاميرات والأجهزة الدقيقة التي صنعت أسبى المانيا وسويسرا .

وفي عام 1991 اكتشف أحد المهندسين الألمان (۱) وجود معر طول 199 مترا متفرع من حرجة الملكة في وسط الهرم على ارتفاع نحو ستين مسترا متفرع ضيق مثل فتحات التهوية يبلغ اتساعه ۲۲× ۲۲ سم ويستحيل دخول جسم الإنسان فيه ولذلك أدخل المهندس الألماني فيديو الألماني بإنسان فيديو بإنسان آلى صغير الحجم (۱) . واكتثف في نهاية المعر الضيق باب مستطيل له مقابض مقابض نحاسية طولها ؛ بوصات (۱) وهي أول قطع نحاسية توجد داخل الهرم ، ولا بد أنها أيست للزينة لفتح الباب الذي لابد من وجود شئ خلفة فالباب له هدف ولا بد مسن البحث وراء هذا الباب والكشف عن أسراره -

وكانت هناك مخاوف من عدم قدرة الكامير ا الصغيرة على الارتفاع ولكنها ارتفعت بعد إدخالها من فتحة حجرة الملكة توازى فتحة التهوية فسى حجرة الملك ،

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) يدعى رودان جاتبرينك Rudolf Gantendrink، راجع المحادي (۱) RdE 44 (1993), p. 35 – 37.

<sup>(</sup>٢) أطلق عليه المهندس الألماني اسم وبواووت ٢ ، راجع : . (p 36 fig (2) .

Kerisel, op. cit., p. 36 fig. (3).

والتي أكتشف عام ١٨٩٨ والتي تنتهي في الجانب الجنوبي للمطح الخارجي الـــهرم . وكان ديكسون Dixon قد اكتثبف عام ١٨٧٢ أنه يوجد في حجــرة المأكبة قناتــان للتهوية تنتهيان في الجانب الجنوبي والشمالي للهرم وكانت مغطيتان وهمسا بشسمهان قناتي التهوية في حجرة الملك وهما يقعان على ارتفاع ١,٤٠ متر من أرضيه الحجرة وهما يبدأن أفقيا بطول مترين وبعد ذلك يتحدران . ويبلغ اتمـــاع الواحـــدة ٢٢ ســـم تقريبا وبعد ذلك بفترة قام بترى بفحص نهاية القناة الجنوبية بواسطة منظار ولكن لسم يحاول اكتشافها حتى جاء المهندس الألماني جانتبرنيك عام ١٩٩١<sup>(١)</sup> . وإذا عدنا إلى الحديث على تعمع قصم قد صورت الملك خوفو هو يسامر أبناءه(١) ويسمع من كل ا منهم ما تناهى إلى عمله من أخبار الملوك السابقين وأهل الحكمة السابقين وصور تهم وهو يستمتم بما يسمعه ويتشوق إلى كل عمل قام به كاهن أو ساحر قديه . فمشلا عليه باواف رع قصمة حدثت في عهد سنفرو (والتي ذكرناها سابقا). أمــــــا جــــدف حور فقال لوالده إنه كان هناك رجل عظيم يدعى جدى قادر على أنه يعيد الرأس المقطوعة إلى الجمد ، فأمر بإحضاره ، وعندما جاء جدى طلب أن يحضر له مسجينا فرد عليه جدى أن ذلك الأمر لا يتطبق على البشر ، فأحضرت له إوزة فقطع رأسها ووضعها في مكان ، ثم وضع جسدها في مكان آخر . وبعد أن تمتم جدي بكلمات رجعت الرأس إلى مكانها وعادت الحياة إلى الأوزة .(٢)

ولم يتردد راوى القصبة فى أن يحكى عن خوفو أنه عجز عن معرفة مكان طائفة من الخزائن المقدمة مخصصة للمعبود تحوتى ، ولما سأل عنها جدى الحذ يحاوره ولم يغز منه يجوف صريح عنها .

كانت زوجة خوفو الرئيمية تدعى مريت إيت إس ومن المحتمل أنها دفنت في الهرم المصنفير الواقع إلى أقصى الشمال .أما الهرم الأوسط فكان لأم من فسرع

Kerisel, op. cit., p 33. (1)

Christophe, Dans Cahiers: عن أشهر أولاد خوفو الأربعة ، راجع d'Histoire Egyptienne 7, Paris, p. 213 – 222.

Lefebvre, Romans et Contes égyptiens, p. 83. (7)

ثانوى للعائلة التي كانت جدف رع ، أما الهرم الثالث الصغير فقد رممت مقصور ته أيام الأسرة الحادية والعشرين وأصبحت معبدا المعبودة ايسه (ايزيس) ودفنت فيه الملكة حنوت سن (١) وتذكر يردية تورين أنه حكم ٢٣ عاما مانيتون فيذكر أنه حكم ٢٣ عاما (١) ، وهكذا شهد إتمام بناء هرمه . ولا نعررف أى شمئ عمن النشاط العسكرى لملوك هذه الأسرة غير الحملة التي أمر بها خوقو إلى شبه جزيرة سيلاء . وعلى الرغم من أن آثار تلك الأسرة موجودة كاملة ، وكثاهد تساريخي ومسادى لا يمكن تجاهله عن مدى التقدم الحضارى الذي بلغه الإنسان المصسرى القديسم ، فنيسا وصناعيا ومعماريا وإداريا ، إلا أنها لا تقصم لنا عن شئ بل أكثر من هذا فسهي لا تفصح لنا مثلا عن أحداث سياسية معينة ، ولدينا تمثال صغير لخوفو من العاج عشر عليه في أبيدوس وهو محفوظ بالمتحف المصرى وهو التمثال الوحيد الذي نملك ولا يتعدى طوله بضعة سنتيمترات (٢) ، وهو يمثله جالما على كرسسى متوجا بالتساج يتعدى طوله بضعة سنتيمترات (٢) ، وهو يمثله جالما على كرسسى متوجا بالتساج الأحمر . (١) وكان لخوفو ابنة تحمل اسم مرسى عنخ الثانية دفئت في المصطبة رقسم (٥)

-----

(۱) Vandier, Manuel d'Archéologie II, p.75-79 وايضيا: د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة، ص ۲۰۳، د. أحمد فخرى: الأهرامات المصرية، ص ۱۹۲، شكل ۱۵-۹۷.

ويرى د. حواس أن الأهرام الثلاثة خصيص أولها من الشــــمال لأم الملــك حتب حرس والثانى والثالث لزوجتيه مربت ايت إس وحنوت سن ، راجع : Siliotti-Hawass, Guide to Pyramids of Egypt, p. 56.

ب عن عصر خوفسو Gauthier, op. cit., p. 72 (2) n. 2 - 3 (۲)

Dormin-Goidin, Kheops, Nouvelle Enquete, : عامة، راجع
Paris 1986.

(٣) إذ يبلغ ملوله ٧,٥ مم في الارتفاع و ٢,٥ مم في العرض وكان قد عستر عليه بترى عام ١٩٠٣ ، راجع: ١٩٠٣ ، راجع

: وأيضا Vandier, Manuel d'Archéologie III, p. 15 (٤)
Saleh – Sourouzian, Official Catalogue; The Egyptian
Museum Cairo, no . 28.

Simpson, LA 1V, p. 78. (°)

### جدف ريم ( ۲۵۲۸ – ۲۵۲۰ ق.م ) : <sup>(۱)</sup>

أن ترتب نتابع ملوك هذه الأسرة غير مؤكد ، فلا نعرف مثلا حتى الأن أين يوضع الملك جدف رع ، الابن الثاني لخوقو ، الذي سلب العرش بعد آن دبر موامرة وقتل أخيه كاوعب (٢) ، وريما قتل نفسه بعد ذلك ، وقد جاء اسمه على الكتل الحجرية التي كانت تغطى المركب الكبير التي عثر عليها جنوب الهرم الأكبر ، مما يدل علي أنه اشرف علي دفن أبيه (٢) . وقد شيد لنفسه هرما أصغر حجما على بعد بضعة كيلو مترات إلى الشمال بالقرب من أبي رواش وكان يحمل اسم " سحدو جـــدف رع أي مضي جدف رع و (٤) وللهرم معبدان ، وتوجد حفرة على هيئة مركب منحوتــة فــي الصخر تقع إلى الشرق من الهرم طولها ٣٥ مترا وأكبر عــرض المها ٣٠٧٥ مستر وعمقها ٩٦٠ متر ، وقد عشر فيها على ثلاثة رؤوس لتماثيل الملــك الأولــي فــي المتحف المصرى واثنين في متحف اللوفر بباريس (٩) وتذكر بردية تورين أنه حكم المتحف المصرى واثنين في متحف اللوفر بباريس (٩) وتذكر بردية تورين أنه حكم

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p 36; Beckerath, (1) LA I, p. 1099 - 1100.

Martin - Pardey, LA 111, p. 378 - 379. (1)

(٣) وقد كتب على هذه الكتلة السنة الحادية والعشرين وهذا يدفعنا إلى اعتقـــاد أنها كانت قد قطعت في هذه السنة أو أنها جهزت في مكانها سنة أو ســنتين قبل وفاة خوفو ، راجع : د. عبد الحميد زايد : مصر الخـالدة ، ص ٢٠٦ .

Baines - Malek , op . cit ., p . 140 .

(٤) يعطى جوتبيه اسما آخر هــرم جــدف رع هــو : " حرمــر أى الــهرم تا المارى " ، راجع : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصريـــة ، ص ١٨٦ ـــ المارى " ، راجع : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصريـــة ، ص ١٨٦ ــ Gauthier , livre des Rois I, p. 83 (3); LA ؛ ٧٢ مكل ١٩١ مكل ١٧, p. 1231 – 1232 ; Helck, LA V, p. 5 .

(°) عثر عليها شاسينا في حفائره بالمنطقة علم ١٩٠٠ - ١٩٠١ ويبلغ ارتفاع الرأس ٢٨ سم ، راجع: Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 165.

ثمانية أحوام (١) .

#### خفر ند ( ۲۵۲۰ - ۱۹۹۶ ق.م. ) :

تولى من بعد جدف رع ، وحكم خمسة وعشرين عاما أو أكثر (١) ، وقسرر أن يشيد لنفسه هرما كبيرا مثل هرم خوفو ، وقد أختار الهضبة نفسها المرتفعة قليسلا إلى جوار هرم أبيه ، وعلى الرغم من أن الارتفاع الحقيقي لهرم خفرع هو أقل مسن الهرم الأكبر بحوالي ثلاثة أمتار أي حوالي ١٤٣٥ مترا وطول ضلع قاعدته المربعة الهرم ٢١٥٥ مترا ، وزاوية ميله هي ٥٣،١ ، «رجة إلا انه يبدو اكثر لرتفاعا وكان مسن المفروض أن يكون الكماء الخارجي من الجرانيت ولكن قبل الانتهاء من العمل توفي الماك ، ويسمى هذا الهرم ورخفرع أي عظيم خفرع .(١)

ونستطيع أن نرى باقيا معبده الجنائزى ، ومعبد الوادى الذى يمتاز باستقامة · خطوطه وجودة صقل مسطوحه الخارجية (أ) ، وكانت تماثيل خفرع منتشرة فى أرجاء هذا المعبد وبعضها من حجر الديوريت ، ومن بينها تمثاله الشهير الذى يعتبر آية من أيات الفن المصرى ، ومن أجمل تحف المتحف المصرى ، ويمثل الملك وهو جالس على عرشه ووقف المعبود حورس على شكل صقر خلفه رأسه ليحميه ، ونرى مسدى نجاح الفنان أو النحات المصرى فى إظهار التعبيرات على وجهه ودقته فى إظهار التعبيرات على وجهه ودقته فى إظهار

Gauthier, op.cit., ۱۱۳ من المرجع المابق عصالح: المرجع المابق عص ۱۱۳ (۱) د. عبد العزيز صالح: المرجع المابق عص ۱۲ (۱) المرجع المابق على المابق على المابق الم

Beckerath, LAI, p. ٤١١٨ مصر الفرعونية ، مصر الفرعونية ، (٢) 933 .

- ۲۰ مسكل ۲۰۳ - ۱۹۲ مسكل ۲۰۳ - ۲۰۳ مسكل ۲۰۳ - ۲۰۳ مسكل ۳). Baines - Malek , op . cit ., p .140 ; Gauthier , op . ۲۷ دit ., I , p 86 (4); LA IV, p. 1232 - 1234 ; Helck, LA V, p. 5 .

(٤) أنور شكرى العمارة في مصر القديسة ، ص ٣٢٥ - ٣٣٢ ، ص ٩٦٥ ، هكل ٢٥ ، ٥٣ .

## عضلات الجسم ،<sup>(۱)</sup>.

وكان ماريت قد عثر على هذا التمثال عام ١٨٦٠ ويبلغ ارتفاعه ١٦٨ سم وعرضه ٥٧ سم (٢) . وكان لمعبد الوادى مرسى فى الجهة الشرقية . ويبلغ طلول الطريق الصاعد الموصل بين المعبدين حوالي ٥٠٠ مترا . ونرى أيضا الحفر التسى كانت معبدة للمراكب حول الهرم وعثر منها على خمسة مراكب جنائزية (٢) . وهناك أيضا بقايا مدينة العمال فى الجهة الغربية من الهرم وكانت مقسمة إلى حوالسى ١١٠ قاعة وكانت معدة إيواء أكثر من ٢٥٠٠ عاملا (٤) .

ومن أشهر المقابر الصخرية التي تقع في الشرق من الهرم الأكبر ، مقسبرة الملكة مرس عنع الثالثة زوجة خفرع -(٥)

#### أبو العول:

من المعتقد بوجه عام أن تمثال أبى الهول الشهير مؤرخ من حكم خفسرع ، وقد نحت تمثال أبى الهول في وسط مكان منخفض ، وليس هذا المنخفض في حقيقة الأمر إلا محجرا كبيرا من المحاجر التي قطع منها العمال الأحجار اللازمسة لبنساء المجموعة الهرمية وكان في الأصل عبارة عن كتلة صمخرية تعترض الطريسق الصاعد بين المعبد الجنائزي ومعبد الوادي وهنا واجه البناءون مشكلة وجسود هسذه الكتلة وفكروا في تغيير شكلها ، وقد حولت هذه الصخرة إلى تمثال له جسد أسد ضخمن رابض رمزا للملكية ورأس آدمية تحمل غطاء الرأس الملكي المعروف باسم

د. أحمد فخرى المرجع العسابق ، ص ١٢٠ – ١٢١ د. عبسد العزيـز (۱)

Daumas , La : المرجـع العسابق ، من ١١٥ وأبطبا : المرجـع العسابق ، من ١١٥ وأبطبا : Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p . 96 fig , 26 .

Saleh – Sourouzian, op. cit., no. 31. (1)

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ١١٤ - ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) د. احمد فغرى: المرجع المابق، ص ١١٩٠.

<sup>(°)</sup> د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٣٦٦ ، صـورة ٩٩ ؛ Simpson, ( ، ) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص

\* نمس \* ويمثل وجهه الملك خفرع نفسه ويبلغ طول الجسم حوالسي ٧٣,٥ مسترا . وارتفاع الرأس من فوق مستوى الأرض ٢١ مترا ، وارتفاع الأنف ١،٧٠ متر ، ويبلغ اتساع فتحة الفم ٢,٣٢ متر . ويبلغ أقصى عموض الوجه ٤,١٥ متر . ()

وفى الأصل كان الوجه مأونا باللون الأحمسر ، وغطساء السرأس بساللون الأبيض ، ولم يحدث أن ملكا من ملوك الدولة القديمة أو غيرها حساول تقليد هذا التمثال الضخم ، وقد وجد اليونانيون فيه شبها من أبى الهول المقدس عندهم السذى يمثل بأنثى الأسد برأس امرأة الذى كان يعبب الرعب فى مدينة طيبة فسى " بوتسى بمثل بأنثى الأسطورة ، ولذلك أعطوه هذا الاسم الذى يطلق عليسه خطساً حتسى الأن .

وعند الحديث عن تمثال أبي الهول يخلط الناس بين عقيدتين مختلفتين : أبسو الهول اليوناني الذي كان عبارة عن أنثى الأمد ذات جناحين ورأس امرأة وهي تلسك الصورة المتخيلة في أسطورة "أوديب " والأخرى وهي الأسود المقدسسة الشسهيرة المعروفة في مصر والتي أسماها الإغريق أنفسهم " أبا الهول " (١) ولكنها أسود برأس ملك وهي مذكورة ، كما ذكر هيرودوت ، وهناك تشابه بين الكلمة اليونانية " معلنكس Sphinx والتمبير " شسب عنخ Shespankh ( أي التمثال الحسي أو العسسورة

Chr. Zivie, LAV, ! ۲۱۱ مسر الخالدة ، مس الجالدة ، مسر الجالدة ، المسيد زايد : مصر الخالدة ، المسيد زايد : مصر الخالدة ، مسر الخالدة ، المسيد زايد : مصر الخالدة ، مسر الخ

<sup>(</sup>۲) قضلنا استخدام اسم " أبي الهول " اسما مبنيا كما استخدمه د. عبد العزيسز صالح : الشرق الأدني القديم ، الجزء الأول : مصر والعسراق ، ص ۱۱۷ ( 5 ) ؛ د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ۲۲۷ – ۲۲۰ شكل ۹۳ ؛ المؤلف نفسه : مصر الفرعونيسة ، ص ۹۰ – ۹۱ (۱) ؛ د. أنسور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ۳۳۲ – ۳۳۶ ؛ د. أبو المحامسن عصفور : معالم تاريخ الثيرق الأدني القديم ، ص ۱۱۱ .

الحية ) (1). والذي استخدمه المصريون التعبير عن الأسود الرابضة ، وابتداء مسن هذه التسمية اقترح بعضهم أن أسم آبي الهول اليوناني وشكله ما هو إلا تقليد فني نقلل إلى الإغريق عن طريق سوريا وقد ثبت صحة هذا الأمر ، فأبو الهول أو الأسد يمثل قوة الملك الذي يقسو على المتمردين ويجمي الخيرين ، وبوجهه الإنساني ذي اللحيسة فهو ملك ، وبجممه الحيواني فهو أسد ضار ولا يمكن مقارمته أثناء القتال .

وترى تماثيل أبى الهول موضوعة فى صفين يزدان بهما طريق المعبد فيما بعد ، ويزيد الملك من إعداد تماثيل أبى الهول لكى يدعم حماية المعبد ، وهو يندمج مع روح أبى الهول ( أو روح الأمد ) حارس الأفقين ، وأحيانا نجد أن المعبود نفسه هو الذى يتمثل فى الحيوانات الضارية لكى يدافع عن مسكنه ، وأبو الهول بالجيزة لمه شهرة كبيرة ، فهو أكبر تماثيل أبى الهول الموجودة لدينا ، وأقدمها ، وقد نحتها عمال خنرع على شكل أمد رابض حارس لجبانة الموتى الغربية حيث تغرب فيها الشمس ويسكن فيها الموتى .

وفي عصر الدولة الحديثة تغيرت فكرة المصريين عن "أبى السهول" فقد أصبح يمثل معبود الشمس وأصبح له عبادة خاصة في المنطقة ، وكان يطلق عليه اسم حور آختى أي "حورس المنتمى إلى الأفقين ".(١) وكانت الصحراء التي حسول الأهرام تعج بحيوانات الصيد ، وفي هذه الفترة كان أبو الهول مغطى بالرمال ، وكان الملوك والأمراء يأتون للصيد وزيارة هذا المكان وقد حدث أن جاء الأمير تحوتمسس إلى المكان القريب من أبي الهول لكي يستريح في ظل رأسه ، وعندما أخذت الأسير مئة من النوم رأى في الحلم أن هذا المعبود يتحدث إليه ويشكو إليه من تراكم الرمال حوله ، وبشر المعبود الأمير بأنه سيصبح ملكا على مصر إذا وعده بازالسة الرمال التي تمنعه من التنفس ، ونقرأ تفاصيل حلم تحوتمس الرابع على لوحة أمر بإقامتهسا

 <sup>(</sup>١) د.أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ص ١١١ .

Muller - Winkler, LA V, p. 1139 - 1147; Assmann, LA 11, (Y) p. 992 - 996.

هناك أمام صدر أبي الهول (١) . وعثر في حفائر عام ١٩٣٦ وما بعدها على لـ وحات كثيرة هامة تدل على أن " أبا الهول " كان موضع تكريم في الدولة الحديثة .(١)

وقد عثر على معيد صغير شيده الملك امنحتب الثانى تكريما الأبسى السهول وقام الملك بوضع لوحة فى ذلك المغيد تكريما المعبود يقص فيها زيارته المنطقة (٢) وقام الملك سيتى الأول بتكريس لوحة من الحجر الجيرى وأضاف يعسم الأجسزاء المعمارية إلى البوابة الخارجية لهذا المعبد .(١)

ولم يقتصر الأمر على اللوحات التى أمر الملك بإقامتها ، بل كشفت الحلطر أيضا عن وجود عدد كبير من اللوحات التى أقامها رعاياهم (أ) وقد وقد على مصحر في عصر الدولة الحديثة الكثير من الأمبويين الذين جاءوا يعبادة معبوداتهم الأسبوية ومعهم وحالوا التقريب بينها وبين المعبودات المصرية ، وقد استقرت في هذه المنطقة مجموعة مصن المسرواد الأسبويين كساتوا يتعبدون السي معبودهم المسمى عورون (أ) . ورأوا في أبي الهول المصري شبيها لمعبودهم وقدسوه بهذا الاسم وأطلقوا على المكان الذي يحيط به " يوهمول " ولما جاء المرب حرفوا الكلمة إلى أبسي

Chr. Zivie, Giza au Deuxième Millenaire, BdE 70 (1976), p. 125 – 145 (doc, 14); Id., LA 11, p. 602 - 612.

ترك تحوتمس الرابع حوالى ١٩ لوحة فـــى منطقــى الجـيزة مخصصسة المعبودات تحوت وحروس وأتوم وسوكر وأمـــون رع وبتساح وستسات وحتحور وايزيس وموت ، راجع – 145 – p. 145 – 259.

Id., op. cit., p. 160-203. (7)

Id., op. cit., p. 64-84. (r)

Chr, Zivie, op. cit., p. 184 – 189.

Id., op. cit., p 207 - 249.

(٦) د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ٩٨ كارت. (٦) Zivie., op. cit., p, 311 – 313.

الهول (١) ، وذلك بعد إضافة كلمة ( أبو ) وهى مأخوذة من لفظ مصدر قديسم " بـــو " بمعنى مكان .

وقد تعرض تمثال أبى الهول لكثير من عمليات الردم بواسطة الرمال التسسى تحيط به ، وفي العصعر البطلمي حاول البناءون ترميسم التمثال باستخدام أحجسار صنفيرة الحجم ، ووضعوا بين قدميه مائدة للقرابين من الجرانيت الأحمر مازالت فسي مكانها حتى الآن . وكانت منطقة أبى الهول من المناطق التي كان يقبل عليها النساس في العصر الروماني ، وكان الزوار ينقشون أسماءهم وتعليقاتهم على ذراعسى أبسى الهول وطي لوحات تركوها على مقربة من هذا المكان وقد شوه أنفه وكذلك اللحيسة والعنق وضاعت بعض ألوانه .

ولم يقم جنود بونابرت بتحطيم انف أبو الهول كما يقال ، ولكن طبقا لما رواه المقريزى الذى توفى عام ١٤٤١ ميلادية ، يذكر أنه كان يميش فى زمانه رجل صوفى يدعى "صائم الدهر "هو الذى ذهب إلى منطقة الأهرام وشدوه وجه أبى الهول باعتباره من آثار الوثنية القديمة ، وقد ترك خفرع تمثالا جميلا من الديوريت عثر عليه فى معبد الوادى ، وهو الأن بالمتحف المصرى ، ويعد من أيات فن النحت المصرى كما ذكرنا سلفا الله ، وقد حكم خفرع طبقا لمانيتون ٢٦ عاما (١) ، وقد تزوج خفرع من ابنة أخيه كارعب ، مرس عنخ الثالثة ، وقد ظهر فى عهده لقدب ملكسى جديد هو "سارع" أي " ابن رع " (١) .

S. Hassan, The Great Sphinx and its Secrets (1958), p. (1) 52 - 122; Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 271 - 272, Chr., Zivie, Giza Au Deuxieme Millenaire (BdE 70), (1967), p. 310 - 315.

راً) يرى دوما أن هذا اللّقب قد أضافه الملوك ابتداء من نفرار كارع في Daumas, La Civilisation de L'Egypte: الأسرة الخامسية

جاء من بعده جدف حور (۱) وباواف رع (۱) الذين ورد ذكرهما في برديسة وستكار . ولكنا لا نعرف عن حكمها أى شئ . وتولى العرش بعد ذلسك منكاورع وستكار . ولكنا لا نعرف عن حكمها أى شئ . وتولى العرش بعد ذلسك منكاورع لا ٢٤٩٠ - ٢٤٧٢ ق.م وحاول بعض الباحثين أن يشسكوا في اعتبساره ولبدا لخفرع ، وحكم في حوالي عام ٢٦٠٠ ق.م ويقص علينا هيرودوت جزءا من تاريخ حياته فيقول إن ابنته قد انتحرت . وقد توفى فجأة ، ويقسول أيضها أن وحسى مدينة بوتو لم يعطيه أكثر من ست سنوات للعيش ، فلما عرف نهايته قد قربت أخسذ يشرب ويمجن بالنهار والليل ، ويقصد أماكن اللهو حيثما وجدت ليجعل من المسنوات الست اثنتي عشرة سنة ، بما يثبت للوحي كذبه (٤) . وفي الواقع أنه كان رجلا تقيا ، ولناك لم يوافق على القواعد الصارمة التي وضعها ساقره ، فقد ثرك الشعب حرا في أن يتفرغ لعمله ويقدم القرابين ، وبعكس جميع الملوك فقد حكم بالعدل ، ويبدو أن هيرودوت قد خلط بينه وبين باك إن رن إف أحد ملوك الأسرة الرابعة والمشرين .(١)

وقد شيد منكاورع هرمه على الهضبة نفسها ، وبيلغ ارتفاعه ٢٥,٥ مسترا وطول الضلع ١٠٨،٥٠ مترا ، وقد اكتشفه "برينج Berring" عام ١٠٨،٩٠ ، وقد شيد بحجم صغير دون أن يصل إلى ارتفاعات أهرام سابقيه ، قهذا الهرم لا يصلى إلا إلى منتصف الأهرام الأخرى ، مما يدل على ضعمف الإمكانيات المادية فسى عصره (٦) ، ويسمى هذا الهرم " تثرى خفرع " أى " مقدس خفرع " (٧) وعدما دخل برينج حجرة الدفن في الهرم عثر على بقايا مومياء الملك في تابوته والذي كتب عليه النص الاتى :

Beckerath, LA I, p. 1099 – 1100 . . (1)

Beckerath, LAI, p. 600.

Baines - Malek, op. cit., p. 36.

<sup>(</sup>٤) د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ٢٧٤ حاشية (٢) . Posener, op. cit., p. 182; Griffiths, LA IV, p. 276-277. (٥)

<sup>(</sup>٦) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١١٨ -- ١١٩٠٠

Baines – Malek, op cit., p140; Gauthier, Livre des Rios I, (۷) p . 95 (5); LA 1V, 1234-1239; Helck, LA V, p. 5 . ٨٧ – ٧٨ شكل ٢١٩ ٢٠٣ شكل ٢١٩ شكل ٢١ شكل

"ملك مصر العليا والوجه اليحرى ، منكاورع ، الحى أبدا ولد من نوت ، وأنجبته معبودة السماء نوت ، وريث المعبود جب المفضل لديه ، أمك نوت تبسط ذراعيها عليك باسمها " سر العساء " وتمنحك الحياة كمعبود بدون أعداء (١) . وقسد عشر أيضا على التابوت الخارجي من البازلت ،الذي كان في طريقه إلى إنجلترا ولكين الباخرة التي نقلته غرقت في البحر المتوسط أمام شواطئ أسبانيا ، ويرقسد التسابوت الأن في أعماق البحر . وقد أجريت عدة حفائر في معبد الوادى عثر فيه على بعسض التماثيل الجميلة التي تمثل الملك وعن يمينه المعبودة حتحور وتمثال آخر على هيئسة امرأة يمثل أحد الأقاليم المصرية ، وقد عثر على أربعة تماثيل من هذا النرع ، وهسي موجود بالمتحف المصري ، ويبلغ ارتفاعها ٥٠٠٩ سم وعرضها ٥٠٠٤ سسم . وقسد عثرت عليها بعثة هارفارد بوسطن عام ١٩٠٨ ولم ينته البناء من المعبد عندما توفسي الملك ، فأكمله أبنه وخليفته شبسسكاف ( ٢٤٧٧ – ٢٤٦٧ ق.م )(٢) . وأتسم معبد الوادي بمواد بسبطة من الطوب اللبن (٢) ، أما الطريق الصاعد فبنسي مسن الجدر الجبرى المحلى .(١)

ويقال أنه في نهاية حكمه عرف منكاورع الصعاب المالية ، وفرغست خزائنه ، فقد قام الكثير من الأعياد وكان يتمتع بالنهار والليل دون انقطاع وعاش ابنه في تلك الصعاب الماليسة ، و علسي الرغم من أنه حكم حوالي ثمانية عشر عاما (٥)

Wiegall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 41 – 42. (١)
. ٢١٩ – ٢١٤ من الأمرامات المصرية ، ص ٢١٤ – ٢١٩ .

Saleh – Sourouzian, op. cit., no.33. (Y)

Baines – Malek, op. cit., p. 36. (\*)

<sup>(</sup>٤) أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٣٣٤ – ٣٣٨ ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٢١٦ .

ره) يذكر د .أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١٢٣ أنه حكم أكــــثر مــن واحد وعشرين عاما ، ويذكر مانيتون انــــه حكـم ٢٣ عامــا ، راجــع : Gauthier , livre des Rois I , p . 95 (5) n . (2) .

ألا أنه ترك في النصوص المصرية نكري طبية كرجل متسلمح.

جاء من بعده شبعسكاف الذى لم يحكم سوى أربع سنوات . ويذكر مانيتون أنه حكم سبع سنوات أنه حكم سبع سنوات أو شيد لنفسه فى الناحية الجنوبية من سقارة ، مقبرة على هيئة مصطبة كبيرة سميت الآن باسم مصطبة فرعون (١) . وتبلغ ١٠٠ مترا × ٢٧ مسترا × ١٨ مترا فى الارتفاع ، وأضاف إليها معبدا جنائزيا ومعبد للوادى وطريقا يوصسل ببنهما وكانت المقبرة تحمل اسم " كهحو شبعسكاف " طاهر شيسمكاف "(١) .

أما عن خنتكاوس قيثار الجدل بشأتها ويتجه الرأى الآن إلى أنها كانت ابنسة منكاورع وآختا اشبسسكاف وأنها تزوجت من بعده أحد الخواص وهو وسر كساف فأيدت حقه في اعتلاء العرش ، وشبدت لنفسها مقبرة في الجيزة على هيئة مصطبسة كبيرة أو تابوت كبير ، فوق قاعدة من الصخر كستها بحجر جيرى جيد وشيدت كذلك معبدا جنائزيا صغيرا .(1)

وعلى بعد حوالى كيلو متر إلى الجنوب الشرقى من أهرام الجيزة عسئر د. حواس على حوالى ٣٠مقبرة كبيرة و ٢٠٠ مقبرة صغيرة واستخدمت لدفسن الفلسانين ورؤساء العمال والعمال الذين ساهموا في بناء الأهرام وملحقاتها وهي مقابر بسيطة

Gauthier, op. cit., I; p. 101 (6) n. (2); Beckerath, LA (1) V, p. 582 - 583.

<sup>(</sup>۲) . د. أحمد فخسرى : الأهرامات المصرية ، ص ۲۱۹ – ۲۲۳ شكل مد مد المولف نفعه : مصر الفرعونية ، ص ۱۲۵ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۱۲۰ ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ۲۱۸ ؛ د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ۲۱۸ .

Baines - Malek, op. cit., p. 140; Gauthier, op. cit. I, p. 101 (6); LA 1V, p. 1239 - 1241; Helck, LA V, p. 5.

<sup>(</sup>٤) د. احمد فخرى : الأهرامات المصرية، ص ٢٢٣ – ٢٢٣؛ المؤلف نفسه : مصر الفرعونية ، ص ١٢٥ ؛ د. أنور شكرى : المرجـــع السابق ، ص Otto, LA I, p. 930 – 931; LA IV, p. 1241 – 1243 ؛ ٣٣٩

جدا شيدت بكتل صغيرة من الحجارة على مسطح الأرض (١) و لا تقارن بمقابر العمال في دير المدينة .

# الأسرة المُامِسة ( ٢٥٠٠ – ٢٤٠٠ ق.م. ) <sup>(٧)</sup> :

ظهرت عائلة ملكية جديدة في الأسرة الخامسة ومعها بدأت تظهر أهميسة عبادة الشمس . وهناك أسطورة مصرية ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة تقص علينسا كيفية نشأة الأسرة الخامسة ، وهي بردية وستكار (۱) والمعروفة باسم قصص أبنساء الملك خوفو (1) والتي صورت الملك خوفو يسامر أبناءه ويسمح من كل منهم قصة او معجزة قام بها ملك من عصر سابق أو كاهن أو ساحر قدير ، فقص جسدف حسور لوالده خوفو قصة العماحر جدى الذي تنبأ بأسماء ثلاثة ملوك الأسرة الخامسة الذيسن سوف يتولون الحكم بعد مدة طويلة ، وذلك عندما سأله الملك عسن معرفته لعسدد الخزائن المسرية المقدسة المخصصة المعبود تحرتي معبود الحكمة والمعرفة ، قال له جدى ان الذي يعرف ذلك هو أكبر ثلاثة أبناء لمبيدة تدعى رود جدت زوجة كساهن المعبود رح "سيد ساخيو "(1) . وسوف تحمل فيهم من روح المعبود نفسه وهسولاء

Siliotti -Hawass, Guide to the Pyramids of Egypt, p. 86 - (1) 87.

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 36. (Y)

<sup>(</sup>٣) وستكار Westcar رحالة وجامع آثار إنجليزى ( ١٧٩٨ – ١٨٦٨ ) وهو الذي اشترى هذه البردية التي عرفت باسمه وآلت ملكيتها بعد ذلك إلى أبسيوس ، رلجع :

Dawson, Who was in Egyptology, Oxford 1972,p302.

<sup>(</sup>٤) هي مجموعة من القصص محفوظة في بردية في متحف برلين ، راجيع : ألفه نُخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٣٩٦ – ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) مدينة لا تبعد كثيرا عن منطقة هليوبوليس ، فهى تقع غالبا علي الضفسة الغربية من النيل ، راجع :د. عبد الحميد زايد : مصر الخطادة ، ص الغربية من النيل ، راجع :د. عبد المزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١٢٢ ؛ وأيضما : Daumas, op . cit ., p . 73;Sauneron , Kemi II (1950), p . 63.

الثلاثة سوف يتولون العلطة فيما بعد ، وعندنذ انزعج خوفو ، فطمأنه جدى أن ذلك لن يحدث في حكمه أو حكم أينه أو حقيده .(١)

ويحكى أنه قبل حكم خوفو أو أحد أيناءه ، هاجر أحد نبلاء الفنتين ، بالقرب من الجندل الأول وكان يسمى وسررع ، إلى إيونو ، وبالقعل وجد له مكانه هامة بين كهنة معبود الشمس رع ، وقد تزوج هذا الكاهن من أميرة يجرى في عروقها السدم الملكي ، وقد حملت هذه الزوجة بثلاثة الملوك الأوائل لملاسرة الخامسة ، وحملت مسئ روح المعبود رع نفسه الذي اعتبر أبا روحيا لهؤلاء الملوك الثلاثة ، وقد ولسد لسها ثلائة أبناء أكبرهم ومر كاف ، الذي ولد في عهد خوفو ، وربما أصبح كبيرا لكهنسة المعبود رع في إيونو تحت حكم الملك منكاورع .

وفى الواقع أن عبادة معبود الشمس رع أصبح لها أهمية كبرى وذا الله السرة كان من إيونو ، وربما أيضا أن كهنة هذه المدينسة قدد مساهموا فسى الاستيلاء على السلطة بواسطة أسرة هؤلاء الملوك ، ومنذ بداية هذا العصر نجد أن الملوك يتلقبون بصفة دائمة بلقب " اين رع (۱) " وغلب على حياة هذا العصر الطابع الدينى الذي يمكن أن نراه أو لا في أسماء الملوك أنفسهم حيث نجد اسم المعبسود رع يظهر دائما في أسمائهم وهم تمعة ملوك: (۱)

ایر ماعث (وسر کاف ) (<sup>(1)</sup> .

د. احمد فخسرى : مصسر الفرعونية ، ص ١٣٩ - ١٣٠ ؛ وأيضا : Lefebvre, Romans et Contes Egyptiens, p. 85.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 61. (7)

Wolf, Das Alte Agypten, p.: يعطي ولف نفس القائمة ، راجع (٣) 231; Gauthier, Livre des Rois I, p. 106 – 121.

<sup>(</sup>٤) يشير الاسم إلى رع لأنه يعنى " تجلت روحه " .

- ٢- نب خعر (ساحورع).
- ٣- اوسر خعو ( نفرار كارع ) كاكاي ) .
  - ٤- ... وسرنثرو (شبسكارع).
- نفرخعو (اسيى) (نفر إف زع). (۱).
- ٣- ست ايب تاوى ( نى اوسر رع ) ( انى ) .
  - ٧- من خعو ( منكاوحور ) ( ايكا وحور ) .
    - ٨- جد خعو \_ جد كارع ) ( اسيسى ) .
- ٩- واج تارى ( ونيس ) أو ( سارع ونيس ) . (١)

### وس کانہ (۲۲۵۵ – ۸۵۵۲ ق.م): <sup>(۲)</sup>

كان من بين المرشحين للعرش حيث توفى شبسسكاف ، وعندسا انتسهت الأسرة الرابعة ، أعلن وسر كاف ملكا وكان يبلغ عندئذ الخمسين عاما أو أكثر ، ولسم يمكث وسر كاف على العرش إلى لمدة قد تزيد عن سبع سنوات (1) فطبقا لما جاء في بردية تورين ومانيتون نجد أنه حكم ثماني سنوات . ولا نعرف أي شي عن الأحداث

- (۱) أحيانا تجد لبعض الملوك الأسرة الخامسة أسمين في خرطوشين ، راجسع : Gauthier, livre : نيقو لا جريمال : المرجع السابق ، ص ٤٩٩ ، وأيضا : des Rois I, p. 105 142 .
  - Gauthier, op. cit. I, p. 139 (III), p. 140 (V-VI). (Y)
- Baines Malek, op. cit., p. 36; Goedicke, LA V1, p. (7) 900-901.
- (٤) د، أحمد فخرى : مصر الفرعونيـــة ، ١٩٨١ ، ص ١٣١ ، أمــا برديــة تورين وماتيتون فيذكران أنه حكم ثماتية أعوام ، راجع :. Gauthier, op . cit . I, p . 105 (1) n . (3-4) .

التى تمت خلال حكمه ، وقد عثر على اسمه منقوشا على عمود من الجرانيست فسى طيبة ، وعثر على اسمه منقوشا أيضا على أنية من المرمر الحجر عثر عليسها فسى معبده الجنائزى ونقش عليها " ( إلى ) وسر كاف من كيثر " ( الآن سريجو إحدى جزر بحر ليجه )(١) Cerigo بالقرب من الشاطئ الجنوبي اليونان ، مما يبعث علسى الاعتقاد بأنه أقام علاقات تجارية مع الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط ، وشيد وسسر كاف هرمه على بعد قليل من الناحية الشمالية لهرم جسر ، وكان يحمل اسم " وعسب سوت وسر كاف " أي " الأماكن الطاهرة لاوسركاف "(١) ويطلق عليسه الأن اسسم الهرم المخربش ، وقد شيد بقطع صعيرة من الأحجار الجيرية .

ويبلغ طول ضلعه ٢٠,٣٧ مترا وارتفاعه الأصلى ٤٩ مترا ، وأصبح الأن ٤٤,٥٣ مترا ، وفي المعبد الجنائزي لأوسر كاف عثر على كتلة من الحجر الجيرى الملون بالمتحف المصرى عثرت عليها بعثة مصلحة الأثار عام ١٩٢٨ ، ونرى على هذه الكتلة منظرا يمثل أحراش البردي والطيور التي تحوم حولها .(٢)

ونعرف من مصادر أخرى أنه أول من بنى معبدا للشمس فى أبو صسير ، وعثرت فيه البعثة السويسرية الألمانية المشتركة عام ١٩٥٧ على رأس من الشسست كانت جزءا من تمثال كامل ، وهى على درجة كبسيرة من الإثقال (<sup>1)</sup> ، وربسما كانت هذه الرأس جزءا من تمثال للمعبودة نيت الذى كان قائما فسى معبد رع لأن نيت كانت تعتبر أما للمعبود رع (<sup>0)</sup> التى كان لها عبادة هامسة فسى منسف بجسوار

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne p. 42; Helck, LA (1) I, p. 69; Sethe, ZAS 53 (1917), p. 55.

Baines -- Malek, op. cit., p. 140; Gauthier, op. cit. I, (۲) p. 105; LA 1V, 1244-1245; Helck, LA V, p. 5.
د.أحمد فغرى: الأمرامات المصرية، من ٢٤٧ - ٢٤٢

Saleh - Sourouzian, op. cit., no. 36. (7)

<sup>(</sup>٤) د.احمد فخرى : المرجع السابق ، ص ١٣١ .

R. el Sayed, la Déesse Neith de Sais, BdE 86, le Caire (°) 1982. p. 262 – 263 (doc, 183).

معبد المعبود بتاح في الدولة القديمة . وقد اعتقد البعض خطاً أن هذه الرأس تخص الملك وسر كاف نفسه ويبلغ ارتفاعها ٥٠ سم وعرضها ٢٥ سم ، وهسى معروضة الآن بالمتحف المصرى (١) .

ومن أهم الشخصيات في عهده " ني كاعنغ " الذي كان يشغل وظيفة رئيس حجاب القصر وله مقبرتان في طهنا الجبل . (١) وقد عثر على اسم الملك في مقسبرة ني كا عنغ ، وتعتبر فترة حكمه من أهم الفترات في التاريخ المصرى القديم ، بالنسبة لتعاون البلاط الملكي مع كهنة معبود الشمس رع ، ونرى أيضا تأثيرا ديانة الشسمس في العمارة وفي المعابد ، وتذكر لنا حوليات حجر بالرمو ، بناء الكثير من المعابد لمعبود الشمس رع . (١)

## ساموري ( ۱۹۵۸ – ۱۹۹۲ ق.م. ) د (۱۱

جاء من بعد وسر كاف ، ساحورع الذى شيد لنفسه هرما صغيرا في منطقة ------

- Saleh Sourouzian, Official Catalogue: The Egyptian

  Museum Cairo, no. 35.
  - (٢) د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة ، ص ٢٣٢ .
- (٣) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنسي القديام : الجنزء الأول : مصر والعراق ١٩٧٩ ، ص ١٢٤ .

ولقد شيد سنة ملوك من الأسرة الخامسة وهم : وسر كاف ، وسلحورع ، ونفراركسارع - كاكساى ، ونفسر إف رع ، ونسى أوسسررع - آنسى ، ومنكارجور ، معابد للشمس على غرار معبد إيونو ، وكان كل معبد يحمسل امسا يتصل بالمعبود رع مثل : سرور رع ، افق رع ، حقل رع ، ولم يبق من هذه المعابد إلا اثنان فقط وهما اللذان يخصان وسر كاف ونى آوسورع أتى ، راجع : د، عبد الحميد زايد : المرجع العابق ، ص ٢٢٥ .

Baines - Malek, op. cit., p. 36; Chr. Muller, LA V, p. (5) 352 - 353.

أبى صير شمال سقارة (١) وكان أول ملوك الأسرة الخامسة الذين اختاروا منطقة أبو صير ليشيدوا فيها أهرامهم وملحقاتها ، وتبعه أربعة ممن جاءوا من بعده وهم نفرار كارع ، شبسسكارع ، نفر إف رع ، نى أو سررع (١) . وكان لمعبد الدوادى الملك ساحورع مرسى فى شرقه وآخر فى جنوبه وكانت أرضيته من البازات المصقول والسقف من حجر جيرى ، ويعتمد على ثمانية أساطين نخيلية الشكل . وقسد أصبح الطريق الصاعد يسقف لحماية ما ينقش على جدرانه من الداخل ، وكان الهرم يحمل اسم " خع با ساحورع "أى " إشراق روح ساحورع "(١) . وكان الارتفاع الأصلسى لا عمر الهرم عمر المناهد بالمناهد بالمناهد والمناهد اللهرم عمر المناهد بالمناهد اللهرم عمر المناهد اللهراء اللهراء الأمناسي المناهد اللهراء اللهراء

ويمتاز المعبد الجنائزى الملك ساحورع باتزان أجزانه ويتألف من خمسة أجزاء رئيسية ردهة وفناء مكتبوف وخمس مشكاوات ومخازن وقدس الأقداس، وقد عثر بورخارت في هذا المعبد عامي ١٩٠٨، ١٩٠٨ على كتلة من الحجسر الجسيرى الملون عليها منظر يمثل موكب الأشخاص الذين يمثلون الأقاليم يحملسون منتجسات أقاليمهم إلى سيد المعبد ،وتوجد هذه الكتلة الآن بالمتحف المصرى .(٥)

وفى الجنوب الشرقى من هرم كل من سلمورع ونسى أوسررع - أنسى وونيس هرم صنغير ، يقع مدخله في شماله ويؤدي إلى منحدر يؤدي إلى قاعسة .

-----

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ١٧٤٠.

<sup>(</sup>۲) د. أنور شكرى: المرجع للسابق ، ص ٣٤٣ ، ٣٤٥ – ٣٤٧ شكل ١٣٩ وصبور ٥٥- ٥٦ .

LA 1V, p. 1245 – 1246; Helck, LA V, p. 5. (r)

Baines -- Malek, op. cit., p. 140; Gauthier, op. cit. I, (٤) -- ۲٤٧ م د. أحمد فقسرى :الأهرامسات الاسطىريسة ، ص ٢٤٧ م . 109 (2).

و هو ما عرف باسم هرم الطقوس .(١)

وتجمع بين أعمدة عمارة معابد الوادى والمعابد الجنائزيسة فسى الأسرتين الحامسة والسلامية صفات عامة مشتركة ، مع ذلك فهى تختلف قيما بينهما في كثير من التفاصيل .

وقد شيد ساحورع كذلك معبد لمعبود الشمص رع في المنطقة نفسها على عرار معابد الشمص في هليوبوليس ، ويتكون من فناء كبير مفتوح بحيسط به مسن الجوانب مجموعة من الحجرات ، أسقفها محمولة على أعمدة ، وفي نهاية الفنساء يوجد منصة من الحجر الضخم أمامها مائدة قربان ضخمة (١) . ويعد هذا المعبد مسن أفخم المعابد واستخدمت لهيه أعمدة الجرانبت ذات تيجان النئيلية ، بلسغ مسن عناية المهندس المعماري أن جعل مياه المعلار تتماب من مزاريب كل منها على هيئة راس أسد تسقط المياه من أفواهها إلى قنوات صغيرة في باطن الأرض ، ثم تعسير المياه منحدرة إلى الخارج ، أما المياه المستخدمة داخل المعبد فكانت تسير فيي مواسير منحدرة الي الخارج ، أما المياه المستخدمة داخل المعبد فكانت تسير في مواسير المياه راس ومتماسكة إلى بعضها بالرصاص.

وتسير إلى خارج المعبد حيث تصبب فى خزان فى أحد الأماكن المنخفضية بعيدا عن المعبد (<sup>7</sup>) وقد نقشت على جدران هذا المعبد ، مناظر تمثل بعض الأحداث الذي تمت فى عصره ، ومن بينها ، رحيل أحد الأساطيل إلى شواطسى سوريا العليا

- (۱) د أحمد فخرى : المرجع المعابق ، ص ۱۳۲ ؛ د. أنور شكرى : المرجم ع السابق ، ص ۳٤٠ - ۳۵۴ ، شكل ۱۲۸ - ۱٤٤ .
  - Borchardt, Das Grab denkmaldes konigs Sahure I (1910) (۲) . ۲٤٩ وأيضا د، المد فغرى: الأهرامات المصرية، من ٢٤٩ .
    - (٣) د. احمد فخرى: مصر الفرعونية ، ص ١٣٢.

وذلك لإحضار أخشاب الأرز من غابات جبيل ، ونرى ضمن المناظر أيضا عاودة بعض البحارة الآسيويين .

وربما علات المراكب بأميرة ليتخذها الملك كزوجة لمسمه (١) ، ومسن بيسن المناظر تصوير لوفود أسرى ليبيين .

ولم يبق من هذه النقوش إلا القليل ، ونعلم أيضا أنه ارسل حملة إلى سيناه لتأديب القبائل البدو الذين يعملون على السلب والنهب وأرسل حملة إلى بلاد النوبية السفلي - بين الجندلين الأول والثاني (١) - وذلك بغرض تأديب الزنوج الشائرين ، وقد عثر على لوحة باسمه في محاجر الديوريت بالقرب من ابي سميل ، ونعرف من حجر بالرمو أنه أرسل حملة إلى بلاد بونت وأن تلك الحملة عادت ومعيها مقادير كبيرة من البخور والذهب والأبنوس (١)

وقد أمر هذا الملك بتشييد باب وهمى لطبييه الخاص فـــى جبانة سقـــارة ،

\_\_\_\_\_

(۱) المرجع السابق ، ص ۱۳۳ ع . Weigall, op . cit . , p. 43 .

- (۲) تنقسم بلاد النوبة إلى قسمين ؛ النوبة المنظى وتقع معظمها داخل الحسدود المصرية إذ تمتد من جنوبى أسوان حتى ادندان جنوب قسطل وكان يطلسق عليها اسم "واوات" ، والنوبة العليا وتمتد من جنوب ادنسدان أى الجندل التأنى حتى الجندل السادس شمال الخرطوم وكان يطلسق عليسها اسسم "كاش" ، راجع د. محمد بكر : تاريخ المسودان القديسم ، مكتبسة الانجلسو الماد ، ص ٤٤ ؟ وولتر إمرى : مصر وبلاد النوبسة ( ترجمة تحفسة حنوسه ) الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧٠ ، ص ، ١٠ .
- (٣) د. آحمد فخرى: المرجع السابق، ص ١٣٣ ويعتبر هذا أول ذكر لبلاد بونت في النقوش المصرية، راجع: حياة وأعسال أحمد بدوى، دلر المعارف ١٩٨٤، ص ١٤٣ حاشية (٣) (عن موقع هذه البلاد، راجع فيما بعد: تاريخ مصر القديم، الجزء الثاني، ص ١١٠ ١١١ حاشية (٥))؛ ومقالنا في مجلة التاريخ والمستقبل، كلية الأداب جامعة المنيا، العدد الثاني، يوليو ١٩٩٩، ص ١ ١٠٣.

ونقص علينا النقوش أن هذا الباب الوهمى ، قد نفذ بآمر الملك بوامسطة صناع مهسره من معبد المعبود بتاح فى منف ، وكان هذا العمل تحت المراقبة حتى اليسوم الذى انتهى منه فيه ، ويقص علينا الطبيب قائلا :

" لقد قالى صاحب الجلالة ، بحق أن خياشيمي تمنتشق الصحصة ( بغضا مهارتك ) وبحق حب المعبودات لي ، لعلك تذهب السي مشواك الأخر ، منعما بالتكريمات وبطول الخلود ، ولقد شكرت الملك كثيرا ومدحت كل معبود من أجل ساحورع لأنه يعلم رغبات كل من في البلاد ... وإذا كنتم تحبون رع ، فعدوف تمدحون المعبودات من أجل ساحورع ، الذي أقام هذا الأثر من أجلى " (١) .

وقد ذكر مانيتون أن ساحورع حكم لمدة ثلاثة عشر عاما على حين ذكرت بردية تورين أنه حكم لمدة اثنى عشر عاما فقط (٢).

## نفرار کاریم – کاکای (۲۶۲۱ – ۲۶۲۱ ق.م) : (۲)

حكم من بعد ساحورع ملوك جلسوا على العرش فترات قصيرة منهم نفسرار كارع - كاكاى الذي أقام لنفسه هرما في أبي صير ولكنه لم يتمه وكان يحمسل اسم "با نفرار كارع "أى " روح نفرار كارع "أوكان ارتفاعه الأصلى ٧٠ مسترا(٥)، ويبدو أنه حكم فترة أكثر من العشرة الأعوام (١) حوكان يبلغ من العمر عنسد توليسه

Weigall, op. cit., p. 44. (1)

Baines - Malek, op. cit, p.36; Beckerath, LA IV, p. (r)

LA 1V, p. 1246 – 1247; Helck, LA V, p. 5. (4)

Baines - Malek, op. cit., p.140. (\*)

د. أحدد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ٢٥٢ – ٢٥٤ ، شــكل ٩٩ . Gauthier, op. cit. I, p. 116 (4).

<sup>(</sup>۲) د.أحمد فخرى: المرجع السابق، ص ۱۳۱، يذكر أنه حكم أربعة عشرر (۲) Gauthier, Livre des Rois I, p. 109 (2) n. (23): عاما، راجع

العرش حوالى السبعين عاما ولكنه عاش حتى التسعين ، ونقرأ عن أعماله في نقوش حجر بالرمو ، ففي السنة الأولى من حكمه منح الأوقال المعبود والتاسوع المقدس والأرواح هليوبوليس ، وقدم منبحا المعبود رع ومذبحا آخر المعبود حتجور ، وقدم الهبات المزارعين الذين كانوا يعملون في الأراضي التسمى تملكها المعسابد ، وأصدر مرسوما ملكيا يعلن فيه إعفاه مزارعي المعابد من القيام بسأى عمل أخر تتطابه مشاريع الإصلاح في الأقاليم الأخرى (١)

ومن اللمحاك الإنسانية التي كان يتصف بها هذا الملك ، ما جاء في نقسوش مقبرة وزيره " واش – بتاح " .

فقى يوم ما كان الملك يقوم بصحبة عائلته بتفقد بعض العمائر الخاصة بـ ، وكان يصحبه واشبتاح الذي كان في سن متقدمة .

وكان واشيتاح يقوم بشرح ما تم إنجازه وقد امضى الملك نسهاره هنساك مسرورا بنا رأى وشاهد وقد شكر وزيره على جسهوده ، وقسد المحسط جلالتسه أن واشبتاح الا ينصت إلى ما يقول " ، وأدرك الملك أن الرجل المعن قد آنتسه النوبسة ، فأمر بأن يصحب إلى القصر ، وأمر جلالته بان يحصروا له كتابا (أى بردية) في الطب ، ولكنه أتضم من الكتاب أن حالة واشبتاح من الحالات الميئوس منها وحسزن صاحب الجلالة بدرجة كبيرة ، وقبل أن يقوم بعمل أى شئ انطوى جلالته في إحسدي الحجرات قائلا لو اشبتاح أنه ميفعل كل ما يريده ويرغب ولكن واشبتاح توفى بعسد ذلك بقليل "، و" أمر جلالته أن يعش هذا الحدث على جدران مقبرته " (1)

و هناك قصة أخرى الشخص يدعى رع ور ، الذي كان يعمل مديرا القصير الملكى ، " وقد جاء أنه بينما كان يسير إلى جوار الملك أثناء احتقال رسمى ، إذ

<sup>(</sup>١) أحد فغرى: المرجع السابق ، س ص ١٣٤ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ١٢٩ ؛ د. أحمد فخرى: Breasted, ARI(III); Martin – المرجع السابق، ص ١٣٥ ؛ وأيضا – Pardey, LA IV, p. 1181 – 1182.

حدث أن لمست عصما الملك التي كان يحركها ساق رع ور ، فاعتذر الملك له . وأمر أن يسجل هذا الاعتذار على لوحة وضعت في مقبرة ذلك الموظف \* ، وقال له : الله ا أحب رجل إلى وأخص الناس بعطفي " .(١)

وقد كشف عن مقبرة رع ور عام ١٩٢٩ في منطقة الجيزة وعثر فيها علمهم عدد كبير من التماثيل (٢) ويكفى أن نذكر أن عدد حجرات المقبرة وأبهائها وممر السها لا نقل عن خمسين ، ولو حصرنا ما بقى من أجزاء تماثيلها لتأكد لنا أنه كان منها اكتر من مائة في هذه المقبرة .(٣).

#### بالبية ملوك الأسراق:

تولى بعد ذلك شيسمكارع ( ٢٤٢٦ - ٢٤١٦ ق.م )(١) الذي حكم لمدة الله. عشر عاما طبقا عاما لما جاء في بردية تورين وسبم وسنوات (م) فسي تاريخ مانيتون ، ولا نعلم عنه إلا القليل ، وجاء من بعده نفر إف رع الذي حكم سبع سنوات طبقا لبردية تورين (١) وشيد هرما صغيرا في أبي صدير (٧) وكان يحمل اسم " نثربار نفر اف رع " أي " مقدسة أرواح نفر اف رع " . (<sup>()</sup> وعثرت بعثة المعسميد التشيكي عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥ في أثناء حفائرها في المعبد الجنائزي الخساص بهذا

S. Hassan, Excavations at Giza I, p. 18 - 19; Weigall, op. (1) cit., p. 45. وأيضًا " د، العبد فغرى :المرجع السابق عص ١٣٦ ؛ د. عبــــد الحميــد زايد : المرجع السابق ، ص ٢٣٦ ؛ د. عبد العزيسز مسالح : المرجع السابق ، ص ۱۲۹ .

Jelinkova, ASAE50 (1950), p. 342; PM III, p. 57.

د، أحمد فخرى : المرجع الساق ، ص ١٣١ . (i)

Baines -Malek, op. cit., p. 36; Beckerath, LAV, p. 583. Gauthier, Livre des Rois I, p.; 119 (5) n. (4-5).

(°) (۲) Gauthier , op . cit . I , p . 120 (6) n . (2); Beckerath, LA V, p. 372.

د، أحمد فخرى عمس الفرعونية ، ص ١٣٧ .

Baines - Malek ,op.cit., p. 140; Gauthier, livre des Rois د.أدسد I,p.120 (6); LA 1V, p. 1247; Helck, LA V, p. 5. فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ٢٥٥ . الملك في أبي صدر ، على تمثال صغير لهذا الملك من الحجــر الجــيرى الملــون ، يحميه مــن الخلف المعبود حورس ، ويوجد هذا التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ٣٤ ســـم بالمتحف المصري. (١)

وذكر اسمه في قائمة ابيدوس توصعد على العرش بعدذلك على اوسر رع - اني (٢٠٩ - ٢٢ - ٢٢٧٧ق. م) (٢) والذي طالت أيام جلوسه على العرش قزادت عن اثنين وثلاثين عاما (٢) ، وبني لنغمه هرما في أبي صير أيضا ، وكان يحمل اسم "مسن سوت ني أوسر رع "أي " ثابتة أماكن ني أوسر رع "(٤) ويبلغ ارتفاعه الأصلي ٥,٥ متر! كما بني معبدا للشمس في منطقة أبو غراب شمال سقارة وعلى بعد قليل من المباني التي شيدها ساحورع ، ويظن أنه كان يشبه في مخططه معبد الشمس في ايونو ، وكان هذا المعبد يشغل مساحة طولها ١١٠ من الأمتار وعرضها ٨٠ مستر! يحيط بها جدار مرتفع مسيك ، وتقوم في مؤخرتها قاعدة ضخمة ترتفع لنحو عشوين مترا تقريبا ، وكانت تعلوها مسلة كبيرة ،وأمام قاعدة المعلة مائدة قربان ضخمسة ، ويعتبر هذا المعبد من أهم ما كشف عنه من معابد للشمس في هذه المنطقة . وأطلق ويعتبر هذا المعبد من أهم ما كشف عنه من معابد للشمس في هذه المنطقة . وأطلق عليه في النصوص القديمة "ساحورع" أي "بهجة رع (٤) " وزين الملك جدرانه بمناظر مثله مراسيم العيد الثلاثيني ونرى من بين المناظر ما يدل علي خضوع الأعداء الليبيين والأسيويين ، الذين كانوا يهددون شرق وغرب حدود الدلتا ، ولو أن هناك اليبيين والأسيويين ، الذين كانوا يهددون شرق وغرب حدود الدلتا ، ولو أن هناك وسطن العلماء ما يرى انه لم يقم بمثل هذه الحروب .(١)

Saleh - Sourouzian , op. cit , no .38 . (1)

Baines - Malek, op. cit.,p. 36; Beckerath, LA IV, p. (٢)

(٥) د. أنور شكرى :العمارة في مصر القديمة ، ص ١٧-١٧٣ شكل ٥٨ .

(٦) د.احمد فخرى :المرجع السابق ، ص Weigall, op. cit., p. 4551 ٣٧

<sup>(</sup>٣) يعطى د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١٣٦ كتاريخ لمسدة حكم هذا الملك ص ٢٥١٦ إلى ٢٤٨٤ ق،م بردية تورين أنسه حكم ٢٥ عاما ويذكر مانيتون انه حكم ٤٤ عاما ، راجع : . Gauthier, op . cit . I , p . : ويذكر مانيتون انه حكم ٤٤ عاما ، راجع : . (2-3) .

Baines – Malek, op. cit., p. 140: Gauthier, op. cit. I, p. (٤) د. أحمد (8); LA 1V, p. 1247 – 1248; Helck, LA V, p. 5. فخرى :الأهر امات المصرية ، ص ٢٥١ – ٢٥٨ شكل ١٠١

ومن أهم الشخصيات في عهده "تى " الذي كان أحد رؤساء دواوين الكتبة ، وشيد له مقبرة في سقارة تعطينا مناظرها فكرة عن بعض مظلمه المديسة اليوميسة والاجتماعية في ذلك العصر (۱) . وقد عثر على نقش هام في مقبرة أحد القضاة الذين عاشوا أيضا في عهد هذا الملك ، وهو يبين إلى أي مدى أن خلود الروح في الأخسرة يعتمد على القرابين والدعوات التي يقوم بها الأحياء ، وأنه كلسان من الضدروري احترام دار الأخرة ويقول في نصه أنه قام ببناء هذه المقبرة كملك خاص به ، وأن الملك وضعه محل تكريم ، وأنعم عليه بتابوت خاص له ، ويدعو الأخرين الذين إلى الجبانة لتقديم القرابين أن يفكروا فيه حتى يوصعي عليهم المعبود وهسسو فسى العسالم الأخر مويحذر في الوقت نفسه من الاعتداء على مقبرته أو سلبها (۱) .

ويقول النص : " لقد قمت بعمل هذه المقبرة ، كملك خاص بى ن فأنا لسم استول على شئ يخص الأخرين على الإطلاق ، وما سأفعله لمن سوف يأتى إلى هذا المكان لتقديم القرابين ، أننى سوف أوصى المعبود عليه بشده بسبب هذا ... إلنى لسم ارتكب أن عنف ضد أى إنسان ، وكما أن المعبود يحب الحقيقة ، فإن الملك وضعنى محل تكريم " . وهو يقصد بذلك أن أية توصية صادرة منه كان لها تأثير كبيرا فسى العالم الأخر ، ويستمر قائلا :

\* لقد قمت يعمل هذه المقبرة في الصحراء الغربية ، في مكان طاهر ، في مكان لم يدفن فيه أحد من قبل على الإطلاق ، لقد قمت بإعدادها لكي تصبـــح ملكا إنسان مثلي ، اقترن بروحه ، وهي غير عرضه السلب ، وإذا جعل أي إنسان مثلي ، اقترن بروحه ، وهي غير عرضه السلب ، وإذا جعل أي إنسان مـن هــذا المكـان

<sup>(</sup>۱) د، أنور شكرى :المرجع السابق ، من ٣٦٧ ؛ د، عبد العزيــز صـــالح :

Schmitz, LA VI, p. 551 – 552 - ١٣١؛ ١٣١٠ كالمرجع السابق ، من ١٣١١ كالمربع المربع المر

مقبرته الخاصة أو سبب فيها بعض النك فأنه سوف يحسلكم ويقدم إلى ، العدالة أمسام المعبود الأكبر ، لقد قمت بعمل هذه المقبرة لكى تصبح كمأوى لى ، أذا الذي أنعم عليه الملك بنفسه ، بشرف منحه ( تابوتا خاصا ) (١)

وتولى بعد ذلك الملك يسمى منكاو حسور ( ٢٣٧٧ - ٢٣٦٧ ق.م ) (١): وقد جاء ذكر هرمه ومعبد الشمس الخاص به فى النقوش ،ولكن لم يتعرف عليهما حتى الآن وربما كانا فى سقارة ، كان الهرم يحمل اسم " نثرسوت منكساوحور " أى مقدسة أماكن منكاوحور ". (١) وتذكر بردية تورين أن حكمه لم يطل أكثر من ثمانى منوات ، ويذكر مانيتون أنه حكم تسع سنوات .

جاء من بعده جد كارع اسيمسى (  $7779 - 7767 \, 0.7)^{(0)}$ . وقد عثر علسى مجموعته الهرمية في جنوب سقارة ،وكان الهرم يحمل اسم " نفر جـــد كــارع " أي " جميل جد كارع  $^{(7)}$  ويبلغ ارتفاعه الأصلى  $^{(7)}$ 0 مترا  $^{(7)}$ 1 ،وقد حكم طبقا لبرديـــة تورين ثمانية وعشرين عاما ويذكر مانيتون انه حكم  $^{(8)}$ 2 عاما  $^{(8)}$ 3 عاما  $^{(8)}$ 

وقد عثر على اسمه في محاجر الديوريت بـــالصحراء الغربيسة والنوبــة السفلي(٩)،وسجلت النقوش إرساله لبعثة تعدين إلى وادى المغارة(١٠)، ولعل أهم ما قلم

Weigall, op.cit.,p. 47. (1) Baines - Malek, op.cit.,p.36. Gauthier, Livre des Rois (Y) I,p. 123 (7): 130 (9); Beckerath, LA IV, p. 53 - 54. Baines - Malek, op.cit.,p.141, LA 1V, p. 1248; Helck, LA **(T)** V, p. 5, Gauthier ,Livre des Rois I,p.130 (9) n. (2-3) Baines - Malek, op.cit.,p.35; Beckerath, LA I, p. 473 -475. LA 1V, 1249 - 1250; Helck, LA V, p. 5. Baines - Malek , op.cit .,p.140; Gauthier ,op.cit. .I,p. 133(10). أحمد فخرى : الأهرأمات المصرية ، ص ٢٥٨ - ٢٢١ شکل ۱۰۲ . Gauthier, Livre des Rois Lp. 133 (10) n. (2-3). د.أحدد فخرى بمصر الفرعونية ، ص ١٣٧ ، Giveon, LA 111, p. 1135.

به الملك جدكارع - اسيسى هو إرساله لحملة تجارية إلى بلاد بونت ، بالقرب من الشاطئ الصومالي ، وكانت مهمة صعبة وشاقة للغاية أنه كان يجب على القوات أن تعبر الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ، وبعد ذلك يتم بناء المراكب على الشاطئ الخال من المياه المسالح المشرب ، وأخيرا كان لابد لهم من إقامة اتصالات مع سكان بلاد بونت الأصليين والذين كانوا ينظرون إليهم بعين الحرص والحذر ، وكان يقسود هذه الحملة قائد يسمى " باورجدت "وقد كافأه الملك كثيرا على هذه المهمة ، لدرجة أن هذه المكافأة كانت هامة ومجال تعليق تحت حكم الملك بيبي الثاني فسي الأسرة

وكانت تلك البلاد البعيدة مشهورة بالبخور الذى كان يستخدم فـــــى المعــابد والطقوس الدينية المختلفة بومن بين ما أحضرته من أدوات ثمينة حوالى ثلاثـــة الاف عصا من الأبنوس وبعض الأخشاب الثمينة والصمغ والجلود .

وقد قام هذا الملك بعمل قائمة بأسماء الملوك وتاريخهم ومدد حكمهم وذلسك على لوحة كبيرة من الحجر وهي المعروفة باسم " حجر بسالرمو (1) . وفسى عسام ١٩٤٨ كشف مصطحة الآثار في منطقة سقارة الجنوبية عن هرمه ومعبده الجنيائزي ، كما كشفت المصطحة في عام ١٩٥٧ – ١٩٥٣ عن هرمه ومعبد آخرين لزوجته فسي المنطقة نفسها ، ولم يعثر داخل هرم جد كارع اسيسي على أي نقوش ، وأما المعبد فكان يمتاز بجمال نقوشه فيما بقى منه ، كما ظهر في حفائر المعبد تمسائيل المسود وثيران وتماثيل لبعض الأسرى من الأجانب (١) .

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 47. (1)

<sup>(</sup>٢) د. أحد فغرى: المرجم السابق ، ص ١٣٨ - ١٣٩.

Martin -- Pardey, ۲۷۲ مند المرجع السلبق ، ص ۲۷۲ (۳)

LA 1V, p. 1181 .

والتعاليم القديمة وجهها إلى ولده ، وفي مقدمة الكتاب يخاطب بتاح حتب الملك قائلا:

" آیها الملك ، سیدی لقد حل بی المشیب ، وتقدمت نحو الشیخوخة وقربست أیام زوالی ، ولقد حل الضعف محل الحیویة ، أسجل كل یوم ضمورا جدیسدا فسی البدن ، لقد كل نظری ، وصمت أننای ، وخارت قوای ، وخیم الظلام علی عقلسی ، وأصبح فمی أخرس لا یتكلم ، وأصبح لبی (أی عقلی) یدع كل شئ یمر و لا یتذكو حتی أحداث الأمس ، وكل عظمة فی جعدی تؤلمنی ، ولم یعد العسرور (لا تعاسسة واختفت جمیع المتع المتع الهم المتع الهم المتع المتع

وعلى ذلك فهو يطلب أن يعنى من وظائفه الرسمية ، لكى يستطيع أن يعدد هذا الكتاب بعنوان " كلمات كل هؤلاء الذين عرفوا تاريخ العصور الماضية والذين استمعوا إلى كلمات المعبود في الوقت الماضي " .

ونذكر هنا بعض الفقرات من هذه الحكم:

- " كم هو جميل أن يطيع الابن آباه ".
- " ما أطيب أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته إليه الشيخوخة "

لا يداخلنك الغرور بسبب علمك ، ولا تتعال لأنك رجل عالم أستشر الجاهل كما تستشير العالم لأنه ما من أحد يستطيع الوصول السبي أخسر حسدود الفسن ( إي المعرفة ) ... "

وإذا كنت رئيسا يحكم الناس فلا تمسع إلا وراء كل ما اكتملت محاسنه حتسى تظل صفاتك الخلقية دون ثغرة ما أعظم العدالة لأن قيمتها خالدة ولسم ينسل منسها (أي) إنسان " .

وإذا كنت مدعوا إلى مائدة من هم أعظم منك قدَّدْ ما عمى أن يعطيه لــــك

Weigall, op. cit., p. 47 – 48; Posener, LA 111, p. 986 – (1)

عندما يوضع أمامك (الطعام) ولا تنظر إلى ما هو أمسامك ولا توجه نظرات عديدة إليه ولأن إجباره على الالتفاف إليك أمر تكره النفس عض من طرفك حسب يحييك ولا تتكلم حتى يخاطبك اضحك عندما يضحك فإن ذلك يدخل العسرور علمى قلبه وسيقبل منك كل ما تفعله ، إن الإنسان لا يعلم ما في قلب (الأخرين) "

" وإذا كنت ترغب في المحافظة على سلام/في منزل تقوم بزيارته ، كسيد ، كأخ ، أو كصديق ، وفي أي مكان تدخله ، فتجنب أن تتقرب من النساء ، فإن المكلن الذي ه فيه لا يصلح ، فألاف من الرجال قد تتبعوا ساروا وراء ) تلك المخلوقات الجميلة ، ولكنهم حطموا بواسطتها ، وخدعوا بأجمادهن الرقيقة التي ستصبح فيما بعد أكثر صعلابة من الحجر ، إن الرغبة لا تعتمر إلا لحظة وتمر كأنها حلم (۱) "

#### ونحمه بالزواج:

"إذا كنت رجلا معروفا ختزوج، وأحبب زوجتك كما يحق لها قدم لها الطعلم واستر ظهرها بالملابس فأفضل دوأه لأعضانها هو الطيب الجميل ،أسعد قلبها طالمسا هي تعيش ، تصبح حقلا خصبا من أجل صاحبه .. ولا تتهمها عسن سسؤ ظن ، و امتحدها يقل شرها ، فإن نفرت راقبها . و استمل قبها بعطاياتك تستقر فلي دارك ، موف يكيدها أن تعاشرها ضرة في منزلها " .

وفي أداب الحديث قال لولده أيضا: "لا تصمت تمايا ولكن تحفظ وتسروى قبل أن ترد في حماس مفتمل فإن الحماس المفتعل لابد وأن يخمد والحصيف كلما خطى خطوة أعد طريقة ومهده ، وإذا أصبحت رجلا ذا مقام يعضر مجلس الولاه فأحضر ذهنك في الخير أو اصمت فإن الصمت خير لك ... كن عميق الفكر قليل الكلام ... ، وأخيرا أنهي كلامه بقوله " عندما يأتي الموت فإنه يصيب الطفل الرضيع المتعلق بندى أمه ويصيب أيضا الرجل الذي أصبح هرما ، وعندما يأتي هذا الرسول

( الموت ) ليأخذك فيجب أن يجدك على استعداد له (١) . .

ومن أجمل ما قاله:

' إن ما أراده المعبود سوف يتحقق ، فإذا عزمت أن تحيا بالقناعة أتاك مــــا قدره لك ، والرزق وفق الرادة المعبود ، والجاهل من يعترض على إرادته (٢) • .

وقد عثر على نعخ من تعاليم بتاح حتب والتعاليم الموجهة البسى كسايجمنى وبردية بريس Prisse في تابوت من الخشب لأحد ملوك الأمرة السابعة عشرة فسسى دراع أبو النجا (٣) ( وهي الآن في المكنبة القومية بباريس ).

ومن الشخصيات الهامة أيضا التي عائبت في عهد الملك جد كارع اسيسى ، أسى الذي كان مشرفا على الكا الملكية في منف ثم عين وزيرا ، وأصبح بعد ذلك محل تقديس ودفن في مقبرته في إدفو .(٤)

## ونيس (اک۳۲ – ۱۱۳۲ ق.م): (۵)

كان أخر ملوك الأسرة ، وكان أول ملك من الأمدرة لا يحتسوى اسمه أو يتداخل فيه أسم رع ، وعلى الرغم من ذلك فإنه كان يلقب بلقب ابن رع كأسسلفه ، ولا نعرف عن حكمه إلا القليل ، ولكنه كان ذا شهرة امتنت إلى أبعد الأمساكن فقد

- Daumas, op. cit., p.391. (1)
- (٢) د.عبد العزيز صالح : الشرق الأدني القديم ، الجسزء الأول : مصمر و العراق ، طبعة ١٩٧٩ ، ص ٣٥٢ .
- Lichtheim, : د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ٤٧٤، وأيضنا : (٣) Ancient Egyptian Literature Galfornia (1973), p. 59 91; Simpson, LA 1V, p. 726.
- R. el Sayed, Quelques hommes célebres : (٤) الممرية للدراسات التاريثية ، العدد ٢٦ ، ١٩٧٩ ، ص ٢٢ .
- Baines Malek, op. cit., p 36; Beckerath, LA VI, p. (°) 845 - 847.

عثر على آنية تحمل اسمه فى البقايا الأترية التى كثف عنها فى ببيلوس (١) ، أكسبر المدن التجارية على الشاطئ الفينيقى ، وقد أستمر حكمه حوالى ثلاثين عاما ، طبقالما جاء فى بردية تورين ، ويذكر مانيتون أنه حكم ٣٣ عاما (١) . وعثر على اسسمه على أثر منحوت فى جزيرة الفنتين ، وفى داخل هرمه الصمغير الذى بناه فى الركسن الجنوبى الغربى لهرم جسر ، نقشت فيه لأول مرة ما يسمى بنصوص الأهرام ( وقد تساعل بعضهم إذا كانت هذه النصوص لم تحرر وتكتب فقط فى هذه الفسترة وليسس قبلها ) وكان الهرم يحمل اسم " نفرسوت ونيس " أى " جميلة أماكن ونيس الإسلام الرتفاعه الأصلى ٣٤ مترا(١) . وكانت جدران حجرة الدفن تحمل نقوشا تمثل فصسولا طويلة ، وهى عبارة عن طقوس متعددة الأغراض بالنمسبة للملك المتوفسي (١) ، وتتحدث عن صعود روح الملك إلى عالم السماء ومعرفتها تضع الملك في حالبة الدفاع في العالم الأخر ، ويستطيع بها أن يثبت حقوقه ، وهناك أيضا بعض الفقرات الخاصة بخلود الملك وارتباطه بمعبود الشمس الذى كان يعتبر ابنا له علسى الأرض والممثل له والغرض من كثرتها هو تأكيد صعود الملك إلى المسماء واستقبال المعبودات له في عالم السماء ، ونقرأ فيها متلا :

-----

Montet, Revue Syria 10 (1929), p. 14; Id., Byblos (1) et L'Egypte, p.69 (46); Dunand, Fouilles de Byblos II (1954), p. 267; Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 89

Gauthier, Livre des Rois I, p. 138 (11) n. (3-4). (Y)

LA 1V, p. 1250-1251; Helck, LA V, p. 5. (\*)

Baines – Malek, op. cit., p 140; Gauthier, op. cit. I, p (٤) ٢٦٦ – ٢٦١ مصرية، ص ٢٦١ – ٢٦١ ... أحمد فخرى: الأهرامات المصرية، ص ٢٦١ – ٢٦١ شكل ١٠٠٠ – ١٠٠٠ ... أسكل ١٠٠٠ – ١٠٠٠ أسكل

Faulkner, Pyramids Texts, p. 5, Kees, Gotterglaube, p. (٥) 101; Piankoff, Unas, p. 15; Speleers, Textes des. Pyramides, p. 12; Mercer, Pyramids Texts I, p. 9; Pyramides, p. 12; Mercer, Pyramids Texts I, p. 9; مصدر المصدد فخرى: مصدر القدعونية، ص ١٣٩ – ١٤ (٢)؛ ألفة نخبـــة مــن العلمــاء: تــاريخ الحضارة المصرية، ص ٢٧٤ حاشية (١).

نقول أحد النصوص ' الملك لم يمت ، أنه أصبح (كاننا ) حيا مثل شمس الصباح يبزغ من ناحية الشرق خلف الأفق . وهو يستريح من الحياة في الغرب مثل الشمس عند غروبها ، ولكن الفجر صوف يجده في الشرق ، هل قلمت إنه أسوف يموت ، لا أن يموت على الإطلاق لأنه الشمس - إنه يعيش إلى الأبد أيسها المسامي بين النجوم التي لا تغنى أن تفن .

نتساقط الرجال ( أي تموت ) وتختفى أسماؤهم ولكن هذا الملك يؤخذ مسن يده ويقاد نحو السماء لكي لا يموت على الأرض بين الناس "

" أن هذا الملك يهرب بعيدًا عنكم أيها الفاتون ، إنه لم يصبح مسن الأرض على الإطلاق ولكن من السماء ، إنه مثل السحاب ، إنه يطير نحو السماء ، إنه يرتفع مثل الصقر وأجنحته تثبه أجنحة الإوز البرى ، أنه يندفع بقوة نحسو السماء مثل الجرادة ، إنه يصعد نحو السماء ؛ إنه يصعد نحو المساء على متن الريساح ، علسى الرياح ،أن سحب السماء تهتم به وهو يصعد على متن سحابة من المطر ".

" إنه الشعلة التي ترتفع على جناح الرياح نحو حدود المساء ، إن درجسات السماء تطاطئ له لكى يستطيع أن يصعد ،أيتها المعبودات أعينوا الملك بأدرعتكم ارفعوه وأعلوا به نحو المساء ، نحوالساء ،نحو العرش الكبير لسرع فسى ومسط المعبودات حيث تتفتح أبواب المسماء المزدوجة ،وتفتح أبواب المسسماء المزدوجة ، يارع أن ابنك آت إليك ، قربه إلى قلبك وضمه بذراعيك أيها الملك،أيها النقى العظيسم خذ مكانك في قارب الشمس واندفع عبر السماء ،واندفع مع النجسوم التسى لا تفلسى واندفع مع الكواكب التي لا تمام أبدا (١) "

وكما نرى فإن الفرض من تسجيل هذه النصوص هو تمكين الملك المتوفسى من أن يأخذ مكانه بين المعبودات وليصبح متحدا مع رع ، ومن خلال الوصف المذى صورته تلك النصوص فإن ذلك المعراج كان على أجنحة وريش الصقسر حورس المضيئة والذى كانت عيناه تمثل الشمس والقمر وقد اختلفت أشكسال أجنحسة ذلك

\_\_\_\_\_\_

المعراج كذلك اختلفت المراقى من سلالم ومنحدرات لبلوغ (١) أسباب السموات .

وهناك أيضا بعض الفقرات الخاصة بخلود الملك وارتباطه بمعبود الشـــمس الذي كان يعتبر ابنا له على الأرض والممثل له .

وعثر على بقايا معبد الملك الجنائزى من الناحية الشرقية من الهرم وكذلك معبده للوادى ،وقد عثر كذلك على جزء كبير من الطريسق الصاعد الذى يربط بين المعبدين والذى كثف عنه عام ١٩٣٨ (١) .كان هذا الطريق معسقوفا بالأحجار وسقفه ملون كأنه سماء زرقاء ويدخل إليه الضوء من فتحات المعقف (١) . وتمثل هذه النقوش الملك ونيس وهو يودى بعض الطقوس الدينية ، وهو يقضى على أعدائسه ، ومن بين تلك المناظر ما يمثل الزراعة والحصاد والصيد في الصحراء ، وما يمثل وصول بعض الأجانب إلى مصر أو بعض الذين حلت بهم المجاعة وكادوا يسهلكون جوعا (١) ، وللأسف لم يتم الكثف عن باقي أجزاء الطريق الصاعد ،ويعتبر هسذا الطريق الصاعد من اعظم الطرق الصاعدة التي تتصل بمعابد الأهرام ويبلغ طوله عوالي ١٦٠ مترا حتى يمعل إلى المعبد الجنائزى ،

ونجد على جدران هذا الطريق نقش لأسطول من المراكب يحضسر بعسض المواد المعمارية اللازمة لبناء معبدى الوادى والجنائزى من محاجر الجرانيت

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱) عبد الحميد زايد :مصر الخسالدة ، ص ۲۷۷- ۲۷۸ ؛ د.أحمد فخسرى - د.جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) · بالنسبة لأهرام ملوك الأسرة الخامسة وملحقاتها ، راجع د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٣٤٠ - ٣٥٤ شكل ١٣٨ -- ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) د. احدد فخسرى : مصر الفرعونية ، ص ١٤٠ ؛ المؤلسف نفسه : الأهرامات المصرية ص ٢٦٢ – ٢٦٤ شكل ٢٠٣ ،

 <sup>(</sup>٤) د. احمد فخرى: مصر الفرعونية ، ص ١٤١ حاشية (١) .

بأسوان ، ومن هذه العناصر المعمارية بعض الركائز التي توضع على الأعمدة .(١)

ومن نهاية السرة الخامسة عثر في منطقة ابو صبير على برديات تخصص إدارة معبد نفرار كارع -- كاكاي الجنائزي (٢) . وقامت مدام بوزنر بدراسة هذا الأرشيف الهام (٢) .

ولعل من أجمل مقابر سقارة من عهد هذه الأسرة والتي يجب الإشارة إليها مقبرة نفر ، نى عنخ خنوم حتب ، تى بتاح حتب ، وهى مقبرة يتقاسمها مع موظهف أخر يدعى أخت حتب .

## الأسرة السادسة (٢٤٢٠–٢٢٢٢ ق.م.): (١)

حدث انتقال الملك من المعرة الخامسة إلى المعادسية دون أى نيزاع ، ولا نعلم أى شئ ولا نستطيع أن نقول من هو أول ملوكها وما هي الروابط التي كيانت تربطه بالسلالة السابقة ، ومن أهم هذه ملوك هذه الأسرة سبعة وهم (°) م

١ - سحتب تاوى ( تيتى ) أو ( سارع تيتى ) أو ( نيتى مران بتاح )(١)

<sup>(</sup>۱) د. احمد فخرى: المرجع السابق عص ۱٤١ ؛د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد :المرجع السابق ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) عثر على هاتين البردتين في ابي ممير ، الأولى أثناء حفائر خفية تمست في عام ١٨٩٧ ، والأخرى عثر عليها بورخارت عام ١٨٩٧ ، وكلاهمسا Posener - Krieger , les : يرجع إلى عمير الملك اسيسي راجسع : Archivres du Temple funéraire de Neferirkare - Kakai (les Papyrus d'Abousir ) BdE 65, 2 vols . , le Caire 1976 .

Baines - Malek, op.cit., p. 36.

<sup>(</sup>٥) يعطى ولف نفس القائمة . Wolf , Das Alte Agypten , p . 232

٢- ( ومىر كارع ) ( اتى ) .

٣- مرى تاوى ( مر رع ) ( يبيي ) الأول أو ( سارع بيبي ) .

٤- عنخ يحمو ( مر ان رع ) الأول أو ( عنتى أم سا إف )الأول .

٥- نثر خعو ( نفر كارع ) ، ( بيبي ) الثاني ،

٦- (مر إن رع الثاني عنتي أم سا إن ) (١) الثاني .

٧- (نيت اقرت ) 1

": [1 [1 ] - \*\* " ] [ .0, ]: (1)

شيد هرمه في الشمال الشرقي من هرم وسر كاف في سقارة وكان يحمل اسم " جد سوت تيتي " أى " مستقرة أماكن تيتي " (") وكان ارتفاعه الأصلسي ٥٢,٥ مترا() وعثر على بقايا موميانه داخل هرمه (") . وقد عثر على اسمه منقوشا علسس أنية عثر عليها في بيبلوس (") . وربما أن مدة حكم تيتي لم نتجاوز الأثنس عصسر عاما (") .

-----

(۱) هناك اختلاف بين العلماء حول قراءة هذا الاسم ، راجع : Gauthier, op . مناك اختلاف بين العلماء حول قراءة هذا الاسم ، راجع : cit., I, p. 176 – 178 n (5) .

LA 1V, p. 1231 – 1232; Helck, LA V, p. 5. (r)

Baines - Malek, op. cit. p 140; Gauthier, op. cit. I, p. (1) 146 (3).

(٥) عن أهرام ملوك الأسرة السائسة ، راجع : د. أنور شكرى : الممارة أسى مصر القديمة ، ص ٢٥٤ د.أحمد فخرى : الأهرامسات المصريسة الصريسة المصريسة المصري

Dunand, Fouilles de Byblos I (1938), p. 258. (1)

(v) يذكر جوتبيه أن تاريخ حكم هذا الملك غير معروف ، راجع : Gauthier, Livre de Rois I, p. 146 (3) n. (3).

Baines - Malek, op. cit. p 36; Goedicke, LA V1, p. 547- (Y) 458.

وكانت أشهر زوجاته " ابوت "(1) ، ومن كبار الشخصيات فسى عصدر. الوزيران : مرى روكا ( مرر وى - كا - إ ) وكايجمنى (٢) .وتعتبر مقبرة الأول فى سقارة من أجمل المقابر نظرا لما تحتويه من نقوش ومناظر عن الحياة اليوميسة فسى عصر الدولة القديمة .

### وسر کاری (۳۳۰۰ – ۲۲۹۶ ق.م)(۳):

لا نعلم عنه شيئا سوى أنه جاء ذكر اسمه في قائمة أبيدوس وشيد هرما كان يحمل اسم " باو وسر كارع " أى " أرواح وسر كارع " ربما شيده في مسقارة (١) ، وربما حكم ست سنوات أو أكثر (٥) ولم يترك أية آثارا هامة أو ضغمة .

Jequier, Les ۲٤٧ - ۲۷۲ من الأهرامات المصرية ، ص ۲۷۲ - ۱۲۵ (۱)

Pyramides des Reines Neit et Apouit, pI. 9; Seipel, LA

111, p. 176; LA 1V, p. 1252.

Duell, Mereruka (dans OIP), pI. 46; Gauthier, LRI, p. 201 m. (3); Firth – Gunn, Teti Pyramid Cemeteries I, p. 141; Bissing, Die Mastaba des Gem – ni – kai, 2 vol; Martin – Pardey, LA 111, p. 290 – 291. PM III, p. 136 – 138, p. 140 – 142.

Gauthier, op.cit., I.p 144 (2), Baines - Malek, op. cit., p. 141.

Goedicke, LA V1, p. 901. (r)

- (٤) Weigall, op. cit., p. 50. (٤) المنتون لله حكم المسدة ثلاثيان عاما ، وتذكر بردية تورين أنه حكم المدة عشرة أعوام وسئة أشهر وأحدى Dauthier, Livre des Rois I, p. 144: وعشرين يوما ، راجع (2). (2-3).
- (٥) عثر على اسمه في نقوش وادى الحمامات وعلى جدران في متحف تورين ، راجم : . (111-1) 144-445 عثر على متحف عنوين ، راجم : . (111-1) 145-445

## مروري - بيبي الأول (٢٣٩٤ – ٢٢٥٢ ق.م): (١٠)

مع ظهور هذا الاسم نجد أننا أكثر حظا فنعلم عنه أنه شهيد الكثير مسن المعابد، ونعرف بعض التفاصيل عم حياة الملك بفضل تاريخ حياة كبار موظفيه، التى تركوها ووصلت إلينا سليمة ، فنعلم أن بيبى الأول قد تزوج على التوالسي مسن ابنتين ( الواحدة بعد الأخرى ) لأحد كبار الموظفين من ابيدوس وانجب من كل منهن أولاد ذكورا حكموا على التوالي من بعده (١) . ففي تلك الفترة برزت بعض المملئلات القوية من الأمراء الذي كانوا يتمتعون بسلطة كبيرة في أقاليمهم مع الطاعة الواجبسة للبيت المالك ، وكان لكل عاصمة إقليم أمير أو حاكم كان يعيش فيها بصفة دائمسة ولا يذهب إلى منف إلا في المناسبات لكي يحمى الملك أو يشارك في احتفالاته ، ولسم مختلف الأقاليم وخاصة في مصر الوسطى ، وكانت تتحت في الصخر فسي مدنسهم مختلف الأقاليم وخاصة في مصر الوسطى ، وكانت تتحت في الصخر فسي مدنسهم المبائي والمعابد الأخرى في جميع أنحاء البلاد ، ولدينا الكثير من الوثائق والنصوص عن نشاط هذا الملك وخاصة المراسيم هامة بالنمية التي أصدر ها في صالح تنظيم الأوكاف الدينية ، وتعتبر دراسة هذه المراسيم هامة بالنمية الدراسة القانون المصرى القديم في تلك الفترة المبعية . وتعتبر دراسة هذه المراسيم هامة بالنمية لدراسة القانون المصرى القديم في تلك الفترة المبعية . وتعتبر دراسة هذه المراسيم هامة بالنمية لدراسة القانون المصرى القديم في

أما عن مدة حكمه فتبلغ من أربعين عاما (١) عمل بيبي الأول تبعا لسياسية

Baines - Malek, op.cit., p. 36; Beckerath, LA 1V, p. 926- (1)

<sup>(</sup>٢) ` د. عبد العزيز صالح :الشرق الأنسسى القديسم ، الجسزء الأول : مصسر والعراق ، ص ١٣٤ .

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p.51. (7)

<sup>(</sup>٤) طبقا لما ذكره مانيتون ، وتذكره بردية تورين أنه حكم لمدة عشرين عاما ، Gauthier , : وتذكر الأثار العام الخامس والعشرين من حكمه ، راجمه Livre des Rois I, p. 150 (4), n. (4-6).

الملوك السابقين على مراقبة بلاد النوبة وقد عثر على اسمه في النوبة السفلي علسي صخور توماس ، وعثر على نقش له في وادى المغارة وصور وهو يضرب البدو في سبناء . وقام بعدة حملات ضد الأسيوبين ، وفي نقوش أحد بكار موظفيه "وني " التي تركها لنا على لوحة كانت قائمة في مقبرته في أبيدوس ونقلست الآن السي المتحسف المصرى ، والذي بدأ حياته الوظيفية في عصر الملك تبتى ، يبين لنا أن العلاقات مع أسيا كانت في حالة توتر ، فقد هاجم الأسيوبين الحدود المصرية ونهبوا شرق الدلتا ومنعوا بعض بعثات التعدين إلى سيناء ، وأرسله بيبي الأول خمس مرات علسي رأس حيش مكون من آلاف الرجال ، منها أربع حملات عن طريق البحسر وفسى المسرة الخامسة أضطر إلى مهاجمة العدو من الأمام من البر ، فقد ذهب على رأس جنسسوده وتركز في نقطة ما في فلسطين – ربعا – جبل الكرم وهــاجم الأســيويين وانتصـــر عليهم ، ولا يدل هذا على احتلال بلاد العدو ولكن بدل على أن الجيسوش المصريسة كانت تقوم فقط بغارات كبيرة ، تشبه بدون شك غارات القباتل الصحراوية ، وينتخسو وني في نقوشه بأن جيشه عاد سالما بعد أن حقق الكثير مســن الأعمـــال ، ويحكـــي بكبرياء أن لا أحد من جنوده الذين اشتركوا في الحملة قد نهب مدنيا أو سرق أغذيــة من القرى التي مروا بها ، ويتحدث عن جيشه وسلامته بأسلوب شاعرى ، فيقسول : "عاد الجيش سالما (١) ، وبعد أن هدم بلاد أولنك الذين يعيشون قوق الرمسال ، عاد الجيش سائما ، وبعد أن بدد هؤلاء الذين يعيشون فوق الرمال عاد الجيش سألما ، بعد آن شرب عصونهم ،

عاد الجيش سالما ، بعد أن أستأصل (أشجار) تينهم وكرمات عنبهم . عاد الجيش سالما ، بعد أن أضرم النيران في مساكنهم .

عاد الجيش سالما ، بعد قتل فرقا كثيرة العدد ،

عاد الجيش سالما ، بعد أن اصطحب معه أعداد كبررة من الفرق كأسرى

<sup>(</sup>۱) حرفيا " في سلام " ،

# وقد امتدهني جلالته من اجل ذلك أكثر من أي شخص أخر (ا)

ونعرف أن الملك بيني الأول ، كان مخاصا لعبادة المعبودة حتحور ، فيسى دندرة وأرسل أواتى عليها أسماء بعض المعبوجات المصرية إلى جانب اسمعه (٢) ، وقد عشر في مدينة نخن على تمثال رائم لهذا الملك مه ابنه بسالحجم الطبيعسى مسن النحاس موجود الآن بالمتحف المصرى (٢) ومما يؤسف له أنه أصيب بتأكل شديد في المعدن . شيد هذا الملك هرمه في جبانة سقارة (٤) وهو أقل حجما من هرمي ونيسس وتيتي ، ويبلغ طول قاعدته من كل جانب حوالي ١٢٠ مترا ، ويبلغ ارتفاعه الأصلس ٥٢,٥ مترا .وندما دخل الثريون حجرة الدفن ، وعثروا على تسابوت من البازلت الأسود كان يحتوى على بقايا بعض العظام وكان يحمل اسم " من نفسسر بييسى " أي " باق جمال بيبي "(") . وكان للعمال الذين شيدوا الهرم مدينة خاصنة بهم .(")

وحدث ابان هذا الحكم فضيحة في البلاد الملكي ، فقد تعرضت الملكسة

(١)

Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique p. 292: Lichtheim, op. cit., p. 18; Breasted ARI (306-315). وأيضا د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ي ١٣٤ ؛ د. عبد الحميسد ز ايد : المرجع السابق ع ص ٢٥٠ -

- Montet, Byblos et L'Egypte, Paris (1929), p. 69 (46). **(Y)**
- Vandier, Manuel d'Archéologie III, p. 34; Posener, (٣) Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 217.
- وقد منجل نخبو في مقبرته في الجيزة أنه امضى ست سنوات في الإنسراف (٤) طى العمل في هرم بيبي الأول ، وأن الملك منجه ذهبا وخبرًا وجعة بتسدر كبير ، راجم ؛ د، أنور شكري :العمارة في مصبر القديمــة ، ص ٥٩ ؛ د.أحمد فخرى :الأهر امات التصرية ، من ٢٧٤ – ٢٧٧ .
- Baines Malek, op. cit.p. 10; Gauthier.op. cit.I, p. 151 (o) (I); LA IV, p. 1252 - 1253; Helck, LA V, p. 5. Chr. Zivie, LA IV, p. 25. **(**7)

ايمتس للمحاكمة ، بتهمة عمل اقترفه لا يزال أمره مجهولا حتى الآن (1) ، وقد تكفيل مالتحقيق في هذا الموضوع وني ، المشرف على القصر ، والذي استمع إلى الشهود في سرية تامة ، وكان فخورا بذلك وأشار إلى هذه الثقة في النقوش التي تتحدث عسن تاريخ حياته .

### خَلَعُنَاء بِبِينِي الْأُولُ :

# $_{ m o(b)}$ اِنْ رِمْ – عَنْتَى أَمْ – سَا إِذْ $^{(1)}$ ( $^{(7077-73775,a)}$ : $^{(7)}$

كان أول خليفة لبيبى الأول هو لولده " مرى إن رع - عنتى ام - سا - إن " - الذى كان مريضا - ويبدو أنه قد توقى صغيرا حيث لم يطل حكمه أكثر من خمسة أعوام او سنة فقط (٤) وقد شيد لنفسه هرما فى سقارة يبلغ لرتفاعسه الأصلى ٥٢٫٥ مترا ويحمل اسم " خع نفر مران رع " أى " إشراق جمال مران رع "(٤) .وقد أرسل مرى رع ( أو مرى أن رع ) إلى بلاد النوبة العليا ، أحد الرحالة حرضوف الذى وصل بدون شك حتى واحة سليمة - Selimeh ويبدو أن مرى رع وقد انتقل بنفسه إلى الجنوب حتى يتقبل الهدايا وخضوع القبائل الزنجية ، وقد رقى ونسسى فى هذه الفترة إلى وظيفة " حاكم الجنوب " ويقص علينا أنه أدار البلاد كثيرا من الحسزم والعدالة ، ولم يحدث أن تشاجرت قرية أو عائلة مع جيرانها .

(۱) دمحد فخرى: ممبر القرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۹۸۸ .

(٢) يقرأ بعض العلماء هذا الأسم نمتى لم ساف ، راجع :

(۱) يورا بعض المعادة عدا الرفع على المعادة المعادد ال

Baines - Malek, op. cit., p 36.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 63.

وبذكر مانيتون أنه حكم سبمة أعوام، وتذكر بردية تورين انه حكم اربمسة

Gauthier, : عشر عاما، وتذكر الأثار العام الخامس من حكمه، راجع:

Livre des Rois I, p. 162 n (2-4).

(ه) Baines – Malek, op.cit., p 140; داحمد فخسری: الأهرامسات المصرية ص ۲۷۷؛ (XIIX – A), ۲۷۷ مسات المصرية ص ۲۷۷؛ (163

ومن أهم أعماله مراقبة محاجر الجرانيث والأحجار الأخرى التي تعستخدم في مبانى الهرم والمنشات الأخرى العديدة التي شيدت في تلك الفترة ، ويقسول أنسه أرسل إلى الجندل الأول لكى يحصل على كتل من الجرانيث من آجل تابوت الملك ، وكتلة أخرى لكى توضع ، فوق قمة الهرم ، وثالثة لعمل الأبسواب ومواتسد القرابيسن وقطع لهرم الأم الملكية ، وبعد ذلك أرسل إلى محاجر المرمر ، بسالقرب من تل العمارنة ، وكانت مهمته هو العثور على كتلة كبيرة من المرمر لكى تعتخدم كمسائدة قربان في المعبد الجنائزى للملك ، ويقص أنه انتهى من هذا العمل في سبعة عشر يوما ، وفي خلالها شيد أيضا المركب التي سوف توضع عليها هذه الكتلة لتعبر النهر ، وبعد هذا صدرت الأوامر إليه بحفر خمص قنوات عبر سيول المياه السريعة الجندل ، وبعد هذا صدرت الأوامر إليه بحفر خمص قنوات عبر سيول المياه السريعة الجندل ، وبعد هذا صدرت المراكب التي تأتي من النوبي السفلي على المرور في العسيول دون خطورة .

ولكن كل هذه الأعمال التي قام بها وني قد أسدل عليها العستار ، بسبب خليفته حرخوف الذى كان أصلا من الفنتين ، وتحمل نقوش مقربته فسى أسوان تفاصيل كل أعماله ، وقد حفرت هذه النقوش بطريقة تسمح لهؤلاء الذين يأتون لزيارة المقبرة بقراءتها ، وهي تبدأ بصيغة مخصصة تحث الزائر علسى الدعموات لسروح المتوفى .

## فهو يقول :

"منذ ولادتى ، وأنا انتمى إلى هذه المدينة ، وهنا أقمت منزلى ، وحفرت بحيرة في حديقتى ، وأحطتها بالأشجار ، وكافأتى الملك ، وعمل أبسى وصية فسى صالحى ، وكنت أنعالنا طيبا ، أثيرا أدى أبيه ، ومباركا من أمه ، ومحبوبا من جميع أخوته ، وقد أعطيت الخبز للجائع والملبس للمارى ،وعبرت النهر بسالذى لا قسارب له . وكنت أتول الكلمات الطبية ، ولم اكرر إلا ما هو مفيد ولم أقل قط آية كلمة سيئة لدى رجل في الملطة ضد أى إنسان .. ولم يحدث أن أكنت شئ على الإطلاق يمكن أن يحرم الأبن من ميراث أبيه لأننى أرغب أن أجد القبول لدى المعبود الكبير "(1)

Weigall, op.cit., p. 52 – 53; Helck, LA 11, p. 1129. (1)

ويصف حرخوف بعد ذلك خروجه فى ثلاث حملات قام بها فى مناطق غير معروفة تمتد إلى ما بعد الجندل الثانى ، وكان يطلق عليها فى ذلك الوقت " بلاد الأرواح " وكان يجلب منها البخور والعاج والأبنوس وجلد الفهد ومنتجات أخسرى تتمو بكثرة فى تلك المناطق (١) .

أما عن حملته الرابعة وهي الأهم فقد حدثا أثناء حكم الملك بيبي الثاني ، وكان من نتيجة هذه الحملات هو النجاح في سياسة التهدئة والكشف في بلاد النوبية التي بدأها حرخوف تحت حكم مرى رع ، وقد أقيم استقبال رسمي عنسد الجندل الأول ، وبمناسبته عرض أمام الملك الذي كان صغيرا ، أمراء وروساء الزنوج ، وبعد مرور وقت قليل على هذا الاحتفال سقط الملك الصغير مريضا وتوفيي أثنساء رحلة عودته إلى منف ، وقد دفن في هرمه في جبانة سقارة فيه على موميانه التسسى كانت محفوظة حفظا جيدا .(١)

# نغر کاری –بیبی الثانی (۲۲۲۱ – ۲۱۵۱ ق.م): (۲)

ونتيجة لوفاة مرى رع المبكرة ، فإن أخاه من أم ثانية هو نفر كاره بيبى الثانى هو الذى صعد على العرش ، وهو يبلغ من العمر ست سنوات فقط ، وتعتسير فترة حكم هذا الملك من أطول فترات الحكم فى تاريخ مصر القديم حيث أنسه بلغست أربعة وتسعين عاما طبقا لما ذكره مانيتون ،وتوفى عن مائة عام .(1)

\_\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) د.احمد ففری: مصر الفرعونیة ، ص ۱۵۳ – ۱۵۴ .

Weigall, op. cit., p. 54; Beckerath, LA 1V, p. 927- 929 (۲)

• ۲۵۱ عبد المبيد زايد : العرجم السابق ، ص

Baines - Malek, op. cit., p. 36.

<sup>(</sup>٤) وذلك طبقا لمانيتون أما بردية تورين فتذكر أنه حكم لمدة مائة عام ، أمسا Gauthier, op.cit . I, p.: الأثار فتذكر العام الثاني من حكمه، راجع 169 (6) n (2-4).

وبعد مرور عدة شهور على توليه العرش ، عاد حرخسوف من حماته الرابعة من بلاد النوبة العليا مصطحبا معه قزما زنجيا ، والذي كان تعلم أثناء حياته في الغابات بعض الرقصات المقسة ، وكتب حرخوف على الغور إلى الملك الصغير لكى يجدثه عن هذا القزم الغريب ، وقام بنقش الإجابة التي تلقاها مسن الملسك في النقوش التي تتحدث عن تاريخ حياته في مقبرته في أسوان ، وهذه الإجابة في صورة خطاب تصور لنا شخصية الملك الصغير الذي كان يجلس على عرش البلاد في ذلك الوقت ، ويبدو أن هذا الخطاب الملكي قد حسرر بمساعدة الأم الملكيسة وصيغته كالآتي : (١)

" لقد سجات جيدا الملاحظات التي احتراها خطابك الذي أرسلته إلى الملك ، في قصرى ، لكي تخبرني أنك عدت سالما معافي من بلاد النوبة السفلي مع القسوات التي كانت بصحبتك ، وأنك تقول في خطابك أنك أحضرت من "بلاد الأرواح" قزما (من بين ) هؤلاء الذين يرقصون رقصات مقدمة بوقلت لجلالتي ،" أن هؤلاء الذيبين كانوا في تلك البلاد (من قبل ) لم يحضروا ما يشبه ذلك على الإطلاق ، فعد سسريعا إلى البلاد ، لهذا الأمر واصطحب معك هذا القزم ذا الرقصات المقدسة الذي أحضرته حيا في صحة جيدة من بلاد الأرواح .. لكي يسعد قلب الملك ويدخل السرور عليه ، وعندما ينزل معك في المركب ضع على جانبي المرسى أناسا ذوى ثقة يبقون معه و أحذر من أن يسقط في الماء ، وفي المساء عندما ينام ، عين أناسا ذوى ثقة ينسامون ألى جواره في مقصورته ، وكرر نوبات الحراسة عشر مرات في الليل ، إن جلالتسي يريد أن يرى هذا القزم أكثر من كل ثروات محاجر سيناء أو بلاد بونست ، وعندمسا يريد أن يرى هذا القزم أكثر من كل ثروات محاجر سيناء أو بلاد بونست ، وعندمسا يحقق للبلاط ، وإذا كان هذا القزم حيا وفي صحة حجيدة ، فإن جلالتسي مسوف يحقق لك أكثر مما حقق لباور جدت (رئيس البعثة إلى بلاد بونت) فسي عهد الملك

<sup>(</sup>۱) د. أحمد ففرى: المرجع السابق ، ص ١٥٥ – ١٥٩ كد، عهد العزيرز معالح: المرجع السابق ، ص ١٣٧ – ١٣٩ ؛ د، عهد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٥٤ .

إسيمىي ، لأن جلالتي ترغب من (كل ) قلبها رؤية هذا القزم ، (١)

ويذكر لنا أيضا أن: "جلالة مرى رع سيدى أرسلنى مسع والدى النديسم وكاهن التلاو، ارى إلى بلاد إيام لأقتح الطريق إلى هذا البلد، وقد أنجزت المهمة فى سبعة شهور ، و أحضرت منها كل الهدليا الطرفة والنادرة ، وقد مدحنى - جلالته ) كثيرا من أجل ذلك ، وارسلنى جلالته مرة أخرى وحدى ، وقد سرت فسسى فلريسق الفنتين وعدت من ارثت ومخر وترايروس وارثت مرة (أخرى) فى مسدة ثمانى شهور وقد رجعت وأحضرت هدليا من هذا القطر بمجموعات كبيرة ، لم يؤت مثلها من هذه الأرض من قبل ، ولقد عدت بالقرب من منزل زعيم زاتو وزعيم إرثست ، لقد فتحت هذه البلاد ولم بوجد من فعل ( مثل ذلك ) من ببن أى نديم أو مشرف على التراجمة ممن ذهبوا إلى أيام من قبل ( ثم ) أرسلنى جلالته للمرة الثالثة إلسي ايسام ، وبدأت الرحلة من إقليم طينة إلى طريق الواحات ... " (\*)

أرسل الملك بعد ذلك أحد حكام أسوان يدعى بيبى نخت الذى قام أيضا بعدة حملات (٢) ، فبعد مرور بضع سنوات ، قرر الملك إرسال حملة إلى بسلاد بونست ، وخصيص نهذا الغرض ، قوة من الجنود والبحارة والعمسال لبنساء المراكسب على شواطئ البحر الأحمر ، وكان يرأس هذه الحملة أحد الضباط ، ويبدو أن أفراد هسذه القوة قد تعرضوا لهجوم من مجموعات من بدو الصحراء الشرقية وقضيي عليسهم ، وعندما وصلت أنباء هذه الكارثة إلى البلاط الملكي ، أرسل الملسك - بيبسي نخست بهدف معاقبة هؤلاء البدو والانتقام منهم والعودة بأجماد الذين قتلوا وخاصة إحضسار الضابط المقتول ، وقام بيبي نخت بهذا العمل وقتل أعداد كبيرة من البدو ، ويذكر في نص آخر أن الملك قد أرسله نتأديب بلاد إرثت وتهدئة الطالة هناك (٤)

Weigall, op. cit.,p.54; UrK I, 120 - 131. (1)

<sup>(</sup>٢) د. عبد المديد زايد : المرجع السابق ، ص ٢٥٤ – ٣٥٥ .

Martin - Pardey, LA 1V, p. 929.

<sup>(</sup>٤) د. أحمد فقرى :المرجع السابق ، ص ١٥٦ – ١٥٧ ؛د، عبد العزيـز صدالح ، المرجع السابق ، ص ١٣٩ ٠

حياته ء وقد توفي بلاد النوية السفلي (١) ء وخلفه ولده المسمى سابني الذي كان حاكما للجنوب وترك أيضا قصة مغامراته في بالده النوبة السفلي ، فقد كان يقيم في الفنتيان عندما تلقى يوما ما خبر وفاة والده الذي كان قد توفي بالقرب من الجندل الثماني ، وعلى ذلك رحل على التو إلى المناطق البعيدة يحتًا عن جمد أبيه ، مصطحباً معه عدد! لا بأس به من الدواب المحملة بالبضائم التي كانت توزع كهدايا على السكان هناك تظير مساعدتهم له ، وبعد ان تغلب على كل الصعوبات ، والمخاطر ، نجع في العثور على جنَّة أبيه ثم وضعها في تابوت مؤقت وجملها على ظهر دابة وعبر بـــها. بشجاعة مناطق كانت مشهورة بوحشيتها ، وبالقرب من كورسكو الحالية ، قابل مركب النجدة الذي أرسله الملك خصيصا لأنه سمع الكثبير عبن سبابني وأعجب بالطريقة التي أكمل بها سابني واجبه كابن بار ، وعلى ظهر هذا المركب كان يوجسه رجال التعليط ذوى الخبرة - مع كل ما هو ضروري لعملهم - وكان يصحبهم كهلسة ونائحات رسميات للاحتفال بالمراسيم الجنائزية ، وأخيرا دفن الأب في مقبرة بجهوار مقبرة حرخوف ، ومن الغريب أن سابني لم يحدثنا عن حملة تأديبية ولذلك يمكن الاعتقاد بأن وفاة أبيه كانت طبيعية ، وقد تلقى سابني بكل سرور خطابا من الملك ، صيفته كالآتى:

" وكمكافأة لهذا العمل الطيب ، لأنك وجدت جثة أبيك ، أنا – الملك – سوف أحقق لك كل الأشياء الطيبة " . وذهب صابنى إلى منف لمقابلة الملك الذى منحه مساحات كبيرة من الأراضى الملكية ، وصندوقا جميلا يحتوى علم النيات للعطور ، ومجموعة من الملابس وأسارو من ذهب وكميات كبيرة من المؤونة .(١)

<sup>(</sup>۱) R.el Sayed, Quelques Hommes Célèbres. في مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، المعدد ٢١ ، ١٩٧٩ ، ص ٢٣ ؛ وأيضا : د. أحمد فخرى : المرجع المابق ، ص ١٥٧ – ١٥٨ ؛ د. أنور شسكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ٣٦٩ – ٣٧٠ .

Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p.73; (\*) Edel, LA V, p. 322 - 323.

وقد جاء بعد سابنى كحاكم للجنوب شخص يدعى ( إبيسى ) وكان أسيرا لمقاطعة تقوم عليها حاليا محافظة أسيوط ، وفي مقبرته التي لا تبعد كثيرا عن ذلك المكان ، ترك لنا نقشا يقص علينا فضائله قاتلا :

\* كنت محبوبا من أبي وممدوحا من أمي (١).

ومن النقوش التي تدل على تعلق الابن بأبيه ، ما سطره زاو لأبيه زاو الذي يحمل الاسم نفسه ، والذي عاش في الفترة نفسها من الأسرة السلاسة ،وفي نصموص . مقبر ته في دير الجبراوي يقول :

\* وهكذا أعددت ( لشخصي ) دفته في مقيرة واحدة مع زوار هذا لكي أكون معه في المكان نفسه ، وهذا بالتأكيد ليس لأتي لم أكن أملك الوسسيلة لعمل مقبرة أخرى ، ولكن فعلت هذا لكي أرى زاو هذا كل يوم ولكي أكون معه في المكان نفسه \* . وهذا يدل على محافظته على صلة الرحم حيا وميتا . (1)

ويبدر أن لعض الرحلات التجارية قد أرملت أيضسا إلى بيبلوس فى الشمال ، وقد كشف فيل Weill فى عام ١٩١٠ - ١٩١١ فى مدينة فقط على عسدة مراسيم بعضمها مورخ من عهد بيبى الثانى وأغلبها تشير إلى حماية معبسد المعبسود وكهنته من التعرض للأزمات وكذلك عدم قيامهم هم ومن معهم بأعمال السسفرة (١) وشيد بيبى الثانى تنفسه هرما فى مقارة كان بيلغ فى ارتفاعه الأصلى ٥٢٠٥ مسترا ويحمل اسم 'من عنخ بيبى' أى "دائمة حياة بيبى " (1) قسام الأثرى جكيبه بالكشسف

R.el Sayed, Formules de Pieté Filiale, in: Mel. Mokhtar, (1) BdE 97 (1) (1985), p. 291 et n 44.

<sup>(</sup>٢) R.el Sayed, op. cit., p. 291 et n. 46. بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، ص ١٣٩٠.

Weill, les Decrets Royaux de l'Ancien Empire, p. 5; (۳) Gardiner, PSBA 24 (1912), p. 257 – 265; Fischer, LA . ۲۹۵ من ما 111, p. 738.

Baines - Malek, op. cit., p 140; Gauthier, op. cit. I, p. 169. (1)
LA 1V, p. 1253 - 1254; Helck, LA V, p. 5.

عن هذه المجموعة الهرمية (١) عكما كشف عن ثلاثة أهرام ازوجاته أهمها هرم الملكة نيت (١)

كان لطول مدة حكم الملك بيبى الثانى أثره في ضعف الأمرة فنجد أنه في النهاية ، بسبب كبر سنة ، كان غير قادر على أن يكتسب طاعة أمراء الأقاليم الأقوياء ، الذين زادت سلطتهم ولم يدينوا بالولاء للملك ولم يدفعوا الجزيسة للخزائسة الملكية ، وظهرت المجاعة والمرض وظهر عدم استتباب الأمن وانتشرت العصابات في كل مكان و هاجر الناس من البلاد ، وقطعت كل العلاقات مع العالم الخارجي ولسم تصل أخشاب الأرز من لبنان وأيضا الزيوت اللازمة للمراسيم الجنائزيسة ومنتجات الولحات اللازمة لطقوس المعاهد .

وأصبحت البلاد عرضة للغزو الخارجي ومنادت الفوضى في كـــل مكــن وأهملت القوانين واصبح من المستحيل تحصيل الضرائب أو معرفة مــن المــالك أو صاحب الأرض ومن المغتصب ونهبت المقابر الملكية وتوقفــت الطقــوس الدينيــة وانهار الصرح الاجتماعي ، وطرد الموظفون من وظائفهم .(١)

وعقب وفاة الملك كانت هناك حالة من الفوضى الكاملة ، فلم يكن في إمكان الملك المحافظة على وحدة البلاد التي تقوم في الراقع على قوة شخصيته ، وهكذا بدأ انهيار الدولة القديمة وفي نهاية حكم الملك بيبي الثاني يذكر لنا مانيتون في قائمته اسم ملك وملكة حكما بمسد بيبي الثاني، ولا نعرف إلا القليل عسن أحداث عصر همسا ،

<sup>(</sup>۱) د أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ۲۷۸ - ۲۸۳ شكل ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،ص ٢٨٣ - ٢٨٥ ؛ Seipel, LA 1V, p. 394

Daumas, op, cit., p 76. (\*)

<sup>(</sup>٤) يذكر مانيتون انه حكم لمدة عام واحد وتذكر بردية تورين إنه حكم لمدة Gauthier ,Livre des Rois I, p. 176: عام وشهر واحد ، راجع : 176 (7) n (3-4).

وهما الملك مرى أن رع الثاني ( عنتي ام ساف للثاني )(١) والملكسة نيست اقسرت ، ( نيتوكريس )(١) التي حكى عنها فيما بعد قصة غربية ، وربما كاتت أصل حقيقي ، فقد أرادت الملكة التي حكمت بعد زوجها الذي كان يسمى نثر كارع ، والذي ارتقسي العرش بمساعدة مجموعة من النبلاء ، ولكنه قتل أو اغتيل بعد فترة ، أن تنتقم لموت ز وجها - ولتحقيق ذلك دعت النبلاء الذين اشتركوا في مقتل زوجها للاحتفال بوضع حجر الأساس لأحد المعابد الجديدة التي أمرت بتشييده فسي الأراضسي المنخفضسة بالقرب من النيل ، ودعتهم إلى قبو ، وهناك أقفلت عليهم الأبسواب وتركست الميساء تتسرب لتغرقهم جميعا ، وبعد ذلك خشيت انتقام شعبها ، فانتحرت بحبس نفسها ف... حجرة مملوءة بدخان فحم الأختماب . وهكذا انتهت الأسرة السادسة بحكم ملكة ، ذكر عنها هيرودوت قصة التحارها هذه وذكر مانيتون عنها " أنها كانت أنبل واحدة قسمي نساء عهدها " . ويمكن القول بأن الأسرة انتهت بنوع من الغموض .

ومن عصر الأسرة السادسة اشتهر أحد حكام الفنتين " حقًّا - إيب " بحكمـــه و فضائله ، و أصبحت له عبادة في مقبرته ، وعثر على مقصورة له تحمل اسمه فسي جزيرة الفنتين (٢)

ولعل من أهم مقابر كبار الشخصيات في هذه الأسرة تذكسر علسي مسبيل المثال: مقبرة مرى روكا ( مرروى - كا -i ) وعنخ مع جور ومحو في ســقارة ، ومقبرة ايدو في الجيزة ، ولعل من أهم ما يلقت النظـــر قـــى مقـــبرة مــــرى روكــــا ( مرروى - كا - أ ) أن بها ما يقرب من ٣٢ غرفة وممر وهي مقبرة عائلية ، وقد ابنهما خمس غرف ،(١)

Beckerath, LA 1V, p. 77.

بذكر مانيترن أنها حكمت لمدة التي عشر عاما ، ويذكر اراتو سيثينيس ألها

Gauthier, op. cit. I, p. 1771: راجع : Gauthier, op. cit. I, p. 1771

(8) p. (2-3); Chr. Zivie, LA 1V, p. 513 – 514.

R. el Sayed, Quelques Hommes Célèbres; Habachi, ٤ ٢٧ ، ١٩٧٩ ، ص ٢٢ ١ المصرية للدراسات التاريخية ، العدد ٢١ ، ١٩٧٩ ، ص ٢٢ ١ ١١٥٠

د. سيد ترفيق : تساريخ القن في التسرق الأدنسي القديم : مصدر (٤) والعراق ، ص ٢١٢ .

**<sup>(</sup>**T)

#### أهم المظاهر الحضارية في عصر المولة القديمة :

تعتبر الدولة القديمة من أكثر الفترات رخاء من الناحية الداخلية بالنسبة لمصر ؛ وهذا مما يدل على مدى القوة التى وصل إليها الملوك فى هدذا العصسر ، فالملك اعتبر معبودا بكل معانى هذه الكلمة ؛ يخشاه الناس ولكنهم فى نفسس الوقست يطيعونه عن احترام وتقديس ، ويهدو انه بفضل ذلك النظام المدارم عرفست مصسر فترة من الرخاء الاقتصادى لن تعرفها بعد ذلك وأن تتمتع بسها إلا خسلال فسترات منقطعة فيما بعد .(١)

ومما يؤسف له أننا لا نعلم الشيء الكثير عن سياسة التوسع الخارجي للدولة القديمة ، ولكن العثور على معبد مصر في بيبلوس (١) يبين أن السياسة الخارجية لـم تقتصر على اكتشاف وغزو بلاد النوبة عدة مرات ولكن كان هنساك علاقات مسع الشمال ويمثل ذلك في حد ذاته أكبر انتصار لملوك هذه الدولة .

وكان المجتمع المصرى القديم في هذه الفترة يتكون من طبقتين ، طبقة عليه وعلى رأسها الملك وأسرته وحاشيته ، ومعاولوه من كبار الموظفين وأمراء الأفساليم وكبار الكهنة ، ثم طبقة دنيا تتكون من عمال يعملون في الزراعة والرعي والمسيسد والصناعة والحرف والمهن المختلفة ، وكان هناك طبقة وسطى تتكون مسن صغسار الموظفين والكتبة الذين يعملون في إدارات الدولة والمسناع الكبيرة ، وكان ضمن هذه الطبقة أيضا أصحاب الحرف من الصناع المهرة (١) ، وكان تكريم العمسال معروف عند بعض كبار الشخصيات في الدولة القديمة ، فيقول مدير الضيعة ، منسى مسن الأسرة الرابعة بأنه قد كافأ بسخاء كل من ساعد أو ساهم في بناء وزخرفة مقبرتسه ، وهو يقول : "ان يندم أي شخص قد ساهم في بناتها ، سواء فنان أم قاطع أحجار ، لقد

Vercoutter, op. cit., p. 64. (1)

Montet, Byblos et L'Egypte, p. 36, 62, 70-71, (45-50) (Y)

 <sup>(</sup>٣) د. أحمد بدوى -- د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصدو ، ص
 ٤٧ ، ٤٩ - ٥٣ .

أعطيت كل وأحد مكافأته (١) \* .

ويقول آخر :

" لقد طلبت إلى المثال أن ينحت لى هذه النماثيل وكان راضيا عسن الأجسر الذي دفعته له " .(١)

ويقول ثالث : وهو أحد القضاة من الأسرة الخامسة ، " إن جميع من عملسوا في هذه المقبرة قد نالوا أجرهم كاملا ، من خبز وجعة وملابس وزيت وقمح بكميسات و إفرة ، كما أننى لم أكره أحد على العمل (") "

كما أن الملك منكاورع كان قد أمر ببناء مقبرة لأحد رجال بالطسمة ،وقد عمل فيها خمسين عاملا ، وجاء في النص الذي يروى هذا الحدث أن الملك أمر بالا يسخر أحد في هذا العمل فعنمالا عن عدم إكراه العمال في أي عمل (آخر) (أ) ، .

أما عن حالة الشعب في هذه الفترة ، فيمكن القول بأن الشعب المجرى كان شعبا سعيدا راضيا بوجه خاص - وكان أكثر إنسانية من شعوب الأمم الأخرى وكان دائما فخورا بفضائله ، وكان لديه شعور ديني عميق ،ولديه معنى واضح لمله حادل وما ظالم ، وما هو حسن وما هو صيئ في نظر المعبودات ، وكلان مسلكه يتميز بمجهود حقيقي لإطاعة قوانين المعبودات والدولة ، لكي يصبح في علاقية طبيعية مع المعبودات ، وكان المصريون ، سكانا طبيبن ، ومن السلمل حكمهم ، سالمين متحفظين إلى درجة كبيرة ، فعندما وضعوا قواعد آداب السلوك وحسن التصرف كانوا يطبقونها بحزم ، واستمرت القواعد الفنية التي نشات في عصر الأسرة الثالثة والرابعة في تقدمها مع كثير من العناية ، وعلى الرغم من أن كل جيل

<sup>(</sup>١) د. بيومني مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديسم ، الجسزء ٥، الحضارة المصرية ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٨٨ .

۱۸۸ المرجع السابق ، ص ۸۸ .

كانت نه ميوله وينتج التحف الخاصة به ، إلا أن أغلب الإنتاج الفنسى كسان يميزه الممتوى الرفيع .(١)

كان النبلاء بعيشون حياة تقافية ، نظيفة وقاهرة ، وكانت بعصص الطبقات الدنيا تعانى من بعض مظاهر الفقر ، ولم يكن هناك أى تذمر وحتى الطبقة الوسطى كانت قائعة بنصيبها في الحياة ،

وكان كل ذى أهمية ، يحتل وظيفة فى الحكومة أو فى طبقة الكهنة ، وسمح للأبئاء بأن يرثوا وظائف آبائهم ما داموا أهلا لها ، وسمح لكبار شخصيات الأسرة المغامسة بأن يتقلدوا منصب الوزير ، وبعد أن كان هذا المنصب قاصرا فسى عصسر سنفرو على كبار الأمراء ، ولم تترد أميرة من البيت المالك فى أن تتزوج من قسزم كان يدعى سنب (١) . وكان سنب موظفا مصريا كبيرا ، وكان رئيسا لكل أقسزام القصر الملكى ، وكان مسنولا عن ملابس الملك ، وكان ملحقا ببعض الوظائف الكهنوتية : فكان كاهنا أروح الملك خوفو وجدف رع ، وكان يملك آلاقا من رؤوس . الماشية وأسطول شخصى من المراكب .(١)

وعثر الألماني يونكر في عامي ١٩٢٦ و ١٩٢٧ على مقبرة القرم سنب في الجيزة ، وعثر في هذه المقبرة على تمثال من الحجر الجيرى الملون يمثل القرم وعائلته ، ويبلغ ارتفاعه ٣٤ سم وعرضه ٢٢ سم . وعندما أراد الفنان أن يمثل سنب وزوجته معافى جلمة عائلية أختار أن يمثلها جالسين .

\_\_\_\_\_\_

Vandier, Manuel d'archeologie III, p. 13. (1)

Junker, Giza III, p. 211; Weigall, op. cit., p. 57. (Y)

<sup>(</sup>٣) فمن النقوش بابه الوهمي بالمتحف المصرى ، نعرف أنهه كان يمتاك المراد الله من الشيران ، و ١٠ ألاف من الأبقار ، ١٢،٠١٧ من الكباش ، و الحمير ، و ١٠,٠١٠ من الأتن ( أنثى المصار ) ، و ١٢,٢٠٥ من الكباش ، و و ١٠،١٠٠ من النعاج ، راجع : دليل المتحف المصرى – القاهرة ، وزارة النقافة – مصلحة الآثار ١٩٦٩ ، ص ١٢٩ (١٠١٠) .

وفى مستوى واحد لا يظهر الفرق واضحا بين طول قامة الزوجة سنت ايت إس وقصر الروج سنب ، ومثل أمامهما ولده عنخ مع جد إف رع وابنته اوت ايـــب إن خوفو واقفين (١) .

ولا شك في أن إخراج هذا التمثال بهذه الصورة يعبر عن اتجاه النحات المصرى القديم في احترام الشخصية الإنسانية في حد ذاتها وعدم السخرية بأية حال من العيوب الخلقية لأخيه الإنسان وهذا تبرز أيضا عمق أحاسيس هذا الفنان الأصيل الذي لا نعرف اسمه ولكن حسن صنيعه يعبر عن شخصيته .

أما بالنسبة للحباة الدينية فنجد أنه كان : لكل مدينة معبودها المحلى ، وتعترف أيضا بمعبودات المدن الأخرى ، قمثلا نجد أوزير فى أبيدوس ويوزوريس<sup>(۲)</sup> ، وأنوبيسس فى أسبوط<sup>(۲)</sup> ، وخنوم<sup>(۱)</sup> فى أسبوط<sup>(۲)</sup> ، وخنوم<sup>(۱)</sup> فى أسوان وسانت (۱) وعنقت (۱) ، وواحبت (۱) وحورس فسى بوتو (۱) (مدينة ب ودب القديمسة) ونخبست فسى الكساب (۱) ، ورع<sup>(۱۱)</sup> وآتسوم فسى ايونو (11) وحرى شف فى هير اقليوبوليس ماجنا (۱۱) وتحوتسى فسى هرموبوليس (11) ،

Saleh - Sourouzian, op. cit., no 39. (1) Griffiths, LA IV, p. 623 – 633. (Y) Altenmuller, LA I, p. 327 – 333. **(**\(\mathbf{r}\) Otto, LA I, p. 950 ~ 954. (1) Valbelle, LA V, p. 487 - 488. (0) Otto, LA I, p. 333 - 334. (r)Martin, LA VI, p. 864 - 868. (Y) Schenkel, LA 111, p. 14-25. (^) Van Voss, LA 1V, p. 366 - 367. (1) Barta, LA V, p. 156 - 179. (1.) Kakosy, LA I, p. 550 – 551. (11)Altenmuller, LA 11, p. 1015 - 1017. (11) Kurth, LA V1, p. 498 – 523. (17)

وحورس في هبراقونبوليس ( الكوم الأحمر حاليا ) وسبك (1) في كوم امبو والفيدوم ؛ وبتاح (٢) وتاتتن (٢) وسوكر (١) في منف ، ونيت في سايس (٥) ، وست في مب أمبوس (١) ومع ثالوث طيبة في تانيس ، و آمون وموت ( أو أمنت ) وخونسو في طيبة في بدايسة الدولة الوسطي (٢)، ومين في أخميم (٨) ، وحتجور في دندر (1) ومونتر في أرمندت (١٠٠) وسويدت ( سوتيس ) (١١) ... الخ .

وللى جانب هذه المعبودات المحلية المعروفة فى كل مدينة وفى كل إقليه ، كان هذاك مجموعة أخرى من المعبودات العامة ، التى كانت تعبد فى مصر القديمة ، وهى معبودات ذات طابع جغرافى مثل معبود الذيل : حعبى (۱۲) ، ومعبود المحلصيل والمزارع : آخت ومعبود الحبوب : نبرى (۱۲) ، ومعبدود الحصلة : رننوتت آو

Brovarski, LA V. p. 995 - 1031. (1) Te Velde, LA IV, p. 1177 – 1180. (٢) Schoske, LA V1, p. 238 – 239. **(T)** Brovarski, LA V, p. 1055 – 1074; Helck, LA V, p. 1074 – (٤) 1075. R. el Sayed, la Deesse Neith de Sais, BdE 86, le Caire (0) 1982; Schlichting, LA 1V, p. 392 - 394. Te Velde, LA V, p. 908 – 911. (1) Otto, LA I, p. 237 – 248; Te Velde, LA 1V, p. 246 – 248; (Y) Brunner, LA I, p. 960 – 963. Gundlach, LA 1V, p. 136 - 140. (4) Daumas, LA 11, p. 1024 – 1033. (4) Borghouts, LA 1V, p. 200 - 204.  $(1 \cdot)$ Kakosy, LA V, p. 1110 – 1117. (11) Eggebrecht, LA 11, p. 951 - 952. (11)Th. Derchain, LA 1V, p. 454. (17) رنتوت (۱) ، ومعبود الأرض : جب (۱) ومعبودة السماء : نوت (۱) ومعبود الفضساء : شو (۱) . وهناك معبودة العدالة : ماعت (۱) ، ومعبودة الكتابة : مشات (۱) ، والمعبودة ترريس Toueris أنثى عجل البحر التي تساعد على المسمنة (۱) ، ومستخت معبودة الولادة (۱۸) ، والمعبود : بس الذي يجمى من التأثيرات السحرية (۱۱) ، ومعبسود القوة والسحر : معمن (۱۱) ، وغيرها ارتبطت بالأساطير والمعتقدات والخليقة مثل ايزيس (۱۱) ونفتيس (۱۲) ، وخونمو (۱۲) ونفرتم (۱۲) ، وسلكت (۱۰) اونوريس (۱۲)

B. Seeber, LA V, p. 232 - 235. (1) Te Velde, LA 11, p. 427 - 429. **(**Y) Kurth, LA 1V, p. 535 - 541. (٣) Te Velde, LA V, p. 735 – 737. (4) Helck, LA 111, p. 1110 - 1119. (0) Helck, LA V, p. 884 – 888. (r)Gundlach, LA V1, p. 494 – 497  $\{Y\}$ Grieshammer, LA 1V, p. 107 - 108. (4) Altenmuller, LA I, p. 720 - 724. (9) Staehelin, LA V, p. 323 - 333. (1.1)Jan Bergman, LA 111, p. 186 - 203. (11)Graefe, LA 1V, p. 457 - 460. (13)Brunner, LAI, p. 960 - 963. (17) Schlogi, LA 1V, p. 378 - 380. (14) Von Kanel, LA V, p. 830 - 833. (10) Schenkel, LA IV, p. 573 - 574. (13)

وكان هناك ما يعمى بأنصاف المعبودات والقوى الحامية والقسوى الخسيرة ذات الأشكال المتعددة (١) . ومع الأساطير وتطور الفكر الدينى حاول الكهنسة تفسير الكون والوجود والخليقة بطريقة أكثر تعقيدا فنشأت في بداية الأمر فكرة المذاهسب الدينية في هليويوليس ، منف ، وهرموبوليس .

فالمعبود آتوم ، معبود الخليقة في ليونو ، خلق بقواه الشخصية داخسل المحيط الأزلى ، وبعد ذلك بدأ بدون أية معناعدة خارجية في خلق العناصر الأساسسية للكون التي بدونها لا توجد الحياة : الهواء – شو ، الرطوبة – تفسوت ، وأنجب كلاهما جب معبود الأرض ، ونوت معبودة السماء ، وأنجب هؤلاء الأخرون بدورهم المعبودات الهامة التي تجاوزت مع الزمن حدود أقاليمها الأصلية منها حسورس ، وأيضا تحوتي وأثوبيس وماعت ، ونجد أن طيبة اعتنقت أيضا مذهسب التاسوع وأطنافت عليه خمس معبودات وجعلته يتكون في عصر الملكة حتشبسوت من مونتو في المقدمة ثم أتوم ، شو ، تفنوت ، جب ، نوت ، أوزير ، أيسه ، ست ، نفتيسس ، حورس ، مبك ، تنت ، نفتوت ، وليونيت ، أوزير ، أيسه ، ست ، نفتيسس ،

ومن المحتمل أن كهنة منف أرادوا أن يخرجوا بنظرية أو مذهب عن الخلق بواسطة الكلمة المنطوقة بواسطة المعبود بتساح فهم يعتقدون أن كل الأشهاء والمخلوقات معادرة عنه عن طريق الكلمة والنطق ، أى ان المعبود فكر بذهنسه أى قلبه وحقق كل شئ عن طريق فمه أى الكلمة ، ومن المحتمل أن تأسيس هذا المذهب يرجع إلى بداية الدولة القديمة().

<sup>(</sup>۱) يعطينا د.عبد الحليم نور الدين في مؤلفه : اللغة المصريـــة القديمــة ، ص (۱) كاتمة بأسماء بعض المعبودات وأمـــاكن عبادتــها ( أعطى ٦٨ اسما ) .

<sup>(</sup>٢) عن هذا التاسوع ، راجع : 479 - 473 - (٢)

Brunner, LA 1V, p. 475; Id., V1, p. 610. (r)

Jankuhn, LA 111, p. 212. (1)

Te Velde, LA IV, p. 1178. (0)

وخرج كهنة الأشمونين (مدينة الثامون ) بمذهب آخر على رأسه تحوتى معبود المعرفة والحكمة والكتابة . ونظرا الارتباطه بالقمر أصبح حاسبا للوقت ، وهو الذى اخترع الكتابة واللغات وقان حعسن التعبير وقد عبد في الأشمونين (هرموبوليس) منذ وقبت بعيد مع ثامون مقدس كان مستقلا عن المعبود تحوتى في البداية ، وقد أدى هذا الثامون دورا هاما في خلق الكون ويلاحظ أن تحوتى يظنهر بقلة في هذا المذهب . وهو يقوم على مبدأ التزاوج بين أربعة كاننات مذكرة ومونثة : نون ونانوت ، وهما يمثلا المحيط الأزلى ، حى وححت فهما الخير بدون نهاية ، هذا الثامون يمثل برؤوس ضفادع وثعابين لها صلة بحياة المستقمات والسبرك التسى ظهرت منها الأرض ، وهي أيضا التي ساعدت على خلق الشمس وأعدت لها مكانا في الثامون يمثل برؤوس ضفادع وثعابين لها صلة بحياة المستقمات والسبرك التسي في الثال الأزلى ، وتجعل بعض النصوص الشمس تخرج أحيانا من زهرة اللوتسمس في خلقها التامون ، وأحيانا نجد أن الثامون هو الذي خلق البويضة التسي خرجات

إلى جانب هذه المذاهب الدينية الرئيسية الثلاثة نسب أهل الفكر الدينى إلى بعض المعبودات الرئيسية أدوارا هامة في عملية الخلق والخليقة ، مشل رع وأتــوم وأمون وخنوم ونيت ، وتعكس لنا نصوص التوابيت فكرة الخلق طبقا لعبع مراحل ، وهو مذهب جديد غير معروف قملا بدراسته .(٢)

وكانت أغلب المعتقدات تتفق مع بعضها بعضا فيما عسدا فسى العصسور القديمة ، وكان من النادر أن نجد عمراعا دينيا ، وكانت تقام أعيساد كثررة تكريسا المعبودات وكانت الخدمة الدينية في المعابد جزءا من الحياة اليومية .

Daumas, Les Dieux de L'Egypte, Paris (1955), p. 1963 - (1)65, 112 - 113; Sethe, Amun, p. 38 (136); Sauneron - Yoyotte, la Naissance du Monde, p. 26 - 28; Meeks, Sources Orientales 8 (1971), p. 40; Junker, Gotter lehre von Memphis, p. 59; Helck, ZAS 79 (1954), p. 28; Kees, Gotterglaube, p. 103 Altenmuller, LA I, p. 56-57.

R.el Sayed, RdE 26 (1979), p. 76 - 80. (Y)

وفي كل المجالات نلاحظ الأهمية التي أسبغها المصريون القدماء على عادات الدفن وتكريم الروح ، ففي مصر العليا كانت أغلب الجبانات تقع في حسواف الصحراء ، وهكذا احتفظت لنا الأرض الجافة بكثير من المقابر وكانت القصور والمنازل نقام عادة بالقرب من الأراضى الزراعية وهذا هو المسبب فسي اختفائها والمنازل نقام عادة بالقرب من الأراضي الزراعية وهذا هو المسبب فسي اختفائها بسرعة ، وهكذا خلد ما يخص الموتي أكثر مما يخص الأحياء ، ولهذا فمن الخطأ الحكم على أن المصريين القدماء قد اهتموا بالموت أكثر من الحياة ، وأدى الاهتمام بالحياة بعد الموت ، إلى محاولة حفظ الجسد عن طريق التحنيط الذي توصلوا إليه مبكرا في بداية الأسرة الثالثة (۱) ، وكان من الضروري امتلاك مقبرة تسكن فيسها روح المتوفى ، وحيث يأتي الناس إليها حاملين القرابين ، وعلى الرغم من ذلك ففسي حياتهم المائلية والاجتماعية ، ظهر نوع من المصريين يفضلون حياة المسرح وعدم التفكير أو الانشغال بأمور الآخرة ، وكانوا يقدرون نعمات هذه الأرض ، المسكن ، المنبس ، والغذاء ، الشراب ، اللهو والتعلية ، الألمساب الرياضية ، الموسيقي ، والرقص والأغاني وينعكس تفكيرهم هذا في إحدى القصائد التسبي تركسها عازف القبارة ، وهي على الرغم من أنها من عصر لاحق ( سنوسرت الشساني ) إلا أنسها نتعبر عن روحهم ،

وفي الواقع تثبه هذه القصائد المواويل التي كانوا يرددونسها فسى تنغيم ويدعون الناس فيها إلى المتمتع بمباهج الدنيا دون القلق على الأخرة وما يصيبهم فيسها ونرى أحد المواويل يرددها أحد الرجال على أنغام الجونك في حفال الذكارى أماير عنوال بعد أن مدح صاحب الذكرى (٢):

Vandier, La Religion Egyptienne, Paris (1944), p. 111; (1)
Daumas, la Vie dans L'Egypte Ancienne (1968), p. 120;
Engelbach, Introduction to Egyptian Archeology, p. 190—
201.

Lichtheim, Ancient Egyptian literature, p, 193; Id., (Y)
JNES 9 (1950), p. 187 – 191; Daumas, La Civilisation
de L'Egypte Pharaonique, p. 403-404; Weigall, op.cit.,
p. 59

" أجيال تختفي وتذهب ، وأخرى تبقى وذلك معروف منذ عهد الأسلاف فهناك معبودات (ملوك) كانت ترقد في أهرامها من قبل الآن (موجودة) ، وببلاء وأناس مشهورين دفنوا في مقابرهم ، ولقد ثبيدوا متازل لم يبق لها أثر . فماذا حلل بهم ؟ سمعنا جملا من ايموحتب وجنف حور التي تذكر كعكم (١) وهي خالدة أكثر من أي شيء ولكن أين منازلهم ؟ تهدمت جدراتها ، ولم يبق منها أي أثر ، كما لو أنها لم تقم على الإطلاق ، وما عاد أحد من هناك حتى يحكى ما حدث ويقول عما يحتاجون ، لكي تطمئن قلوبنا حتى نرحل إلى المكان الذي حلوا به .ومن اجل هسذا ، طمئن قلبك ، فالنسيان أجدى لك ، اتبع قلبك طالما أنت تعيش . وضع الزيوت المعطرة فوق رأسك ، ارتد الكتان الفاخر ، أدفن نفسك بأفضل عجانب القريسان المقدس (مسن الزيوت ) اعمل على دوام سعادتك ، لكي لا يضعف قلبك ، ابتع قلبسك ومسا هو الزيوت ) اعمل على دوام سعادتك ، لكي لا يضعف قلبك ، ابتع قلبسك ومسا هو اليوم الذي يأتيك فيه العويل الجنائزي ( النعي ) ، ومن كان قلبه صلبا فهو لا يستمع الي ندائه على الإطلاق ، فنداؤه لا ينقذ أي إنمان من المقبرة ، لهذا العبب تمتسع ولا تمل هذا على الإطلاق ، تنظر لا أحد حمل متاعه معه ، انظر لا أحد ذه ب ( إلسي هذا على الإطلاق ، تنظر لا أحد خمل متاعه معه ، انظر لا أحد ذه ب ( إلسي هذاك ) وعاد مرة أخرى " .

وقد وجدت نقوش أغنية حامل القيثارة ، في مقيرة نب خبر رع – انتف من الأسرة المسابعة عشرة وهي من أدب منف ، وتقص الأزمات التي مرت بالبلاد في نهاية الدولة القديمة ، اما موضوع الأغنية فهو : "الأغنية التي كانت في منزل الملسك انتف ، المترفى ، أمام المعنى ومعه القيثارة "أما عنوان الأغنية فهو "كل واشرب وكن فرحا ، لأننا سنموت غدا " (1) . ولقد شك أصحاب هذا الاتجاه في الخلود وأفكاره . وهناك اتجاه أخر غلب على أصحابه التشاؤم على أحوال عصرهم ودنيلهم

Posener, LA 111, p. 978 - 979. (1)

Lichtheim, JNES 9 (1950), p. 191-195; Simpson, (Y) Literature of Ancient Egypt, p. 286; Bresciani, Litterature Epoesio del l'Egitto, p. 119.

ويتمثل ذلك في حوار سجله كاتب مصرى على بردية بين رجل يتسس مسن الحياة وعيوب الدنيا في عصره وجعل روحه تتحدث إليه كأنها شخص آخر ، وظل كل منهما يحاور الأخر ، وشكا لها سبب ضيقة من الحياة ، وأنه تكفل بالدعوة بين الناس ولكنه لم يجد من بينهم مجيبا وقص عليها ذلك في أربع قصائد :

يقول في الأولى: " يا روحى أنت غير عاقلة لكى تختفى من بؤس الحياة إنك تحاولين أن تبعدينى عن الموت قبل أن أذهب إليه ، ويقول في الثانية : لمن أتحدث اليوم والأخوة أشرار وأصدقاء لا يرغبون لمن أتحدث اليوم وقد اعتاد الناس على العبوء وأهملت الحمينى في كل كان ، ويقول في الثالثة : " أصبح الموت أسامي اليوم أشبه بعبير المر أو بجلمية تحت مظلة في يوم ريح عاصف ، وفيى الرابعية : " يؤكد إيمانه بالحياة بعد الموت وإيمانه بالثواب وعدل الأرباب " . (١)

وهذه البردية أيضا من عصر الملك سنوسرت الثاني : وتعتبر هذه البرديـــة عن نواح نفسية وفلسفية غاية في الدقة ريرجع ذلك إلى حالة التشاؤم التي سادت فسسي لا أعقاب السنوات الصعبة التي عاشتها البلاد في أواخر الدولة القديمة .

والى جانب هذين الاتجاهين ظهر اتجاه ثالث آمن أصحابه بعقائد أسسسلافهم وفي الخلود ومقوماته .(٢)

Posener, Literature et Politique, Paris (1956), p. 40; Erman, Die literature p. 86 – 108; Daumas, La Civilisation de l'Egypte Pharaonique, p. 403; Simpson, op. cit., p. 201; Bresciani, op. cit., p. III; Posener, LA 111, p. 984 – 986.

د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ١٩٥٠، ١٩٥٠ عام ١٩٥٩ والمعروة عام ١٩٥٩ والمعروة عام ١٩٥٩ والمعروة عام ١٩٥٩ والمعروة المعروة عام ١٩٥٩ إلى المعروة عام ١٩٠٩ إلى المعروة عام ١٩٥٩ إلى المعروة عام ١٩٠٩ إلى ال

وتدل هذه الاتجاهات على إدراك تام بتعاليم الحكم وآداب المسلوك ، وعسن مصادر أصول التربية ، لنا أن تذكر تعاليم والدكايجمنى من عهد الملك منفرو التسى وجهها لأولاده في آداب العلوك المعامة والأسلوب الذي يجب أتباعه ونبذه عند تنساول الطعام ، ولدينا أيضا تعاليم بتاح حتب الذي قام بتأليف عدد من الحكم والتعاليم القديمة موجهة إلى ولده فيما يجب اتباعه في العلوك العام وآداب الحديث . (١) واشتهر فسمي عصر الأسرة العادمة أحد حكام الفنتين بحكمه وقضائله (١) ، وتكثيف لنسا بعسض ذكرنا ما حدث لو اشتباح في عصر الملك ساحورع وتصرف الملك معسه ومسع رع ور ، وكذلك ما ذكره أحد القضاة الذي عاش في عصر الملك ني اوسررع – أني .

وفي مجال المعارف والعلوم ، فقد برع المصريون القدماء في عصر الدولة القديمة في معارف الفلك واجتهدوا في تحديد مواقع العديد مسن النجوم والكواكسب السيارة وحركات الأجسرام العسماوية ومعسار الشسمس الظساهري بيسن بسروج النجوم ،واهتموا بخسوف القمر وكموف الشمس -

وبرعوا في الرياضة وعرفوا استخدام الحساب والجمع والطرح والصـــرب والقسمة والكسور البسيطة ، وعرفوا علم المساحة ومساحة الدائرة .

وفي مجال الطب برعوا في علاج العديد من الأمراض وتشخيصها ، ووصفوا أيضا العديد من الأمراض في بردياتهم الطبية التي وصلت إلينا ، وكانت لديهم خبرة كبيرة في التشريح ومعرفة الأعضاء وأسلوب الجراحة ،وقد عشر أيضنا على بعض الأدوات التي استخدمها المصريون القدماء في الجراحة .(٢)

بل أكثر من هذا فهناك نصوص مصرية تحدثنا عــن بعض الأمـراض

\_\_\_\_\_

Bresciani, op. cit., p. 117. (1)

د. أحمد بدوى -- د. جمال مختار : المرجع العسابق ، ص ١٠٢ -- ١٠١ . Rel Sayed , Quelques hommes celèbres في مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، ٢٦ ، ١٩٧٩ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع العابق ، ص ٨٥ - ٩٣ شكل ١٦ ؛ د.سمير يحيى : تاريخ الطب والصيدليسة المصريسة فسى العصسر الفرعوني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ ، ص ١٤١ - ١٥١ .

وعلاقاتها بالدم والإفرازات المختلفة (أ) . وكان لأطباء مصر القديمة شهرة واسعة في بلاد الشرق القديم . (٢) ، وهناك نص من عصر الدولة القديمة يدننا على وجود طبيبة دون تحديد تخصيصها (٢) . وكانت أيضا قاضية ووزيرة . فهناك أوحسة عشر عليها في أبيدوس وموجودة الأن بالمتحف المصري تحت رقم ١٥٧٨ مسن عصر الأسرة السادسة وعليها نص يخص خوى وزوجته نبت ، ونقرا فسي المسطر ٢-٤ ألقاب السيدة نبت : " الأميرة الوراثية ،ابنة جب ، النبيلة ابنة مرحسو ، ذات السترة ( yty ) ، القاضية ، الوزيرة ابنة تحوتي ، سميرة ملك الوجه البحسري ، ابنة حورس ، المبجلة من قبل ( اوزير )الذي يترأس الغرب ، سيد ابيسدوس ، المبجلسة نبت (أ) فهل هذا يعني أن هذه المناصب كانت قاصرة على بعض سيدات السرة المالكة ؟ وعندما يقال لها أنها ابنة تحوتي ، فهل فذا يعني أنها كانت صاحبة ثقافة

وفي مجال التحنيط ، توصلوا إلى الكثير في معرفة طبيعة الجسم البشرة أسراره وكانت مومياه الملك جسر هي أول مومياء ملكية محنطة .

وفى مجال الكيمياء توصلوا إلى المعارف كثيرة ساعدتهم مثلا على تحضير الكثير من الأصباغ والألوان التي نراها في مقابرهم في الجيزة وسيقارة وعلي بردياتهم ، ساعدتهم أيضا في إعداد المواد اللازمة للملاج والتعنيط . (٥)

وفي مجال الفنون فقد امتازت الدولة القديمة تلك المعالم المعمارية الضخمة

- Ghalioungui, BIFAO 62 (1964), p. 37-48. (1)
  - (٢) د. أحمدبدوى د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ٩١ .
- Ghalioungui, BIFAO 62 (1975), p. 163. (7)
- Borchardt , Denkmaler des Alten Reiches 11 , p . 59 (1); (٤) Vernus , Athribis , BdE 74 (1978) , p . 455 (3) ; Meeks , Alex . 11 , p . 418 ; Wb. V , 344 , 2 . مصر القديمة ، الجزء الأول ، ص ٢١٦ (٤) .
  - (٥) د. احمد بدوى د. جمال مختار : المرجم السابق ، ص ٩٢ ٩٣ .

التي أقامها الملوك في منطقتي الجيزة وسقارة وسماها المحدثون الأهرام. فقد أقام ملوك عصر بداية الأسرات مقابر هم على هيئة شكل مستطيل فوق سيطح الأرض ، بني من الطوب اللبن واصطلح على تسميته مصطبة ثم تطورت المقبرة الملكية فـــــــــــ عصر الدولة القديمة من الشكل مدرج في عهد جسر وسخم هت في سقارة إلى السهرم ذي الطابقين في عهد حوني في ميدوم ، إلى الهرم المتكسر الأضلاع للملك ســـنفرو في دهشور ، إلى الهرم الكامل لأول مرة في عمارة مصر القديمة من عهد سنفرو في دهشور إلى الشمال من الهرم المنكس الأضلاع . وأن هذا التطور في عمارة المقلير الملكية هذا النحو كان ملحيا ومصاريا ولم يتأثر بأى فكر خارجي ، وفسى الواقسع أن السبب في بلوغ عمارة المقابر الملكية إلى هذه الدرجة من الضبخامة والإثقان الهندسي عاملان ، أولهما تقديس الملك ، إذ لابد أن يقيم الناس له بناءا عظيما ليشرف منه في العالم الأخر كما كان يشرف عليهم في الدنيا شامعًا مرتفعًا يراه الناس في كل مكان . وثانيهما حب المصريين للفنون ، فهي التي دفعتهم إلى إيجاد محاولات جديدة قسي تطور عمارة المقابر الملكية ، ولذلك خرج مهندسو العمارة في الدولة القديمسة علسي الناس بهذه الأساليب ولا بدانه كانت لديهم الرسومات الخاصة بشكل تصميم السهرم وأبعاده الداخلية وملحقاته . ومما يدل على عظمة بناء الأهرام غير أبعادها الدنيقة لتحريك ورفع ونقل الأحجار الضخمة ، فلم يمرفوا العجلات والبكرات ولا الأوناش . ولكن استخدموا المنحدرات الصعاعدة حتى آخر مدماك في قمة الهرم إلى ارتفاع ١٤٦ مترا في الهرم الأكبر .<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد زايد :مصر الخالدة ، ص ٢٥٩ .

رمما يدل على دقة بناء الهرم أن العلماء الذين قاموا بقياس الأبعساد داخل الهرم وخارجه وجدوا أن القواصل بين بعض أحجاره لا نزيد عن نمسسف ماليمتر ، وأن متوسط الاختلاف في طول جوانبه لا يعدو ١ علسى ١٠٠٠ وأن الاختلاف في هبيط ضلعيه الشرقي والغربي لا يزيد عن ٣ علسي ١٠٠٠ راجع : د. عبد العزيز صالح : الشسرق الأدنى القديم ، الجنزء الأول:مصر والعراق ، طبعة ١٩٧٦ ، ص ١٠١ .

ونذكر هنا ثلاثة أهرام لم تدرس دراسة علمية حتى الأن (۱) . وهى تنسب إلى الأسرة الثالثة ، أولها هرم سيلا في الفيوم ، وهرم زاوية الموات في المنيا ، وهرم الكولة في أسوان أمام بلدة المكاب على مقربة من قرية البصيلية (۱) . وقام النحاتون والرسامون الذين كانوا يقومون برسم أو نحت المقابر ، بتنفيذ مقابر الجيزة وسقارة وغيرها نجد أنها كانت سجلا لحياتهم ونشاطهم فنجد الصيادين والرعاة يقومون بأداء أعمالهم بجد ونشاط ، في حصادهم يتحركون في صف واحد وقد لوحوا بمناجلهم بانسجام من الأغاني بينما وقف بينهم عازف لهم على أداة أشبه بالمزمار صنعت من غاب ، وحضرت النسوة إلى الحقول ومعهن الطعام ولم ينمن الفنان أن يسجل ما كان يحدث من أدق الأمور وأطرفها ، فقد سجل على أحد الجدران فتأتين تتنازعان ، بينما أخذت من أدق الأمور وأطرفها » فقد منجل على أحد الجدران فتأتين تتنازعان ، بينما أخذت ألائة تعمل على نزع شوكة قد خلت في قدم صاحبتها ، ونجد الفنان قد سجل بالنقش أحد الرعاة وقد أخذ سنة من نوم في ظلال شجرة وبجواره كأبة الألب ف ، وراعسي أخد يقوم فيشرب من قربة ماء مصنوعة من الجلد ،ونرى في مقبرة بتاح حتب في سقارة مناظر تمثل جماعة من الخدم في صحبة سيدهم يقوم أحدهم بتقديم بعيض المناشف له انتظيف وجهه وآخر يقوم بتقليم أظافر يده وثالث يقوم بتسمذيب أظافر الماشف له انتظيف وجهه وآخر يقوم بتقليم أظافر يده وثالث يقوم بتسمذيب أظافر الماشف له انتظيف وجهه وآخر يقوم بتقليم أظافر يده وثالث يقوم بتسمذيب أظافر المناشف له انتظيف وجهه وآخر يقوم بتقليم أظافر يده وثالث يقوم بتصيير أطلساؤر المناشف المائه أو تدليك قدميه وآخر يقوم بتقليم أطافر يده وثالث يقوم بتصير المناشد المناشد المسافرة المناشد المناشد المهاد المناشد المناشد المهاد المناشد ال

وتظهر مقدرة النحات المصورى فيما أخرجه من تماثيل منها تمثال جسر مسن الحجر الذي عشر عليه في معبد الملك الجنائزي بسقارة ، وهو موجود الآن

<sup>(</sup>۱) راجع أيضا المولف الحديث عن أهم أهرام ملوك الدولة القديمة والوسطى (۱) Siliotti - Z . Hawass, Guide to the بين الجيزة والفيوم في : Pyramids of Egypt, publ. by the American University of Cairo Press, 1997, p. 36 – 166.

 <sup>(</sup>٢) د. احمد فخرى: الأهرامات المصرية ، ص ٩٠ – ٩٨ شكل ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) د، عبد الحميد زايد : المرجع السابق ،ص ٢٨١ .

## بالمتحف المصري . (١)

وقد وصل الفنان في الأمرة الرابعة إلى درجة كبيرة من المهارة في سيطرته على المادة التي ينحت منها تماثيله ، ويظهر ذلك في تمثيال خفرع من الديوريت ،والذي عثر عليه معبد الوادي بالجيزة (۱) ومتكاورع من الشسست والدي عثر عليه في معبد الوادي بالجيزة (۱) والرؤوس البديلة المنحوتة في الحجر الجييري والتي عثر عليها في الجبانة الغربية بالجيزة (۱) ، كما تظهر دقة التعبير في تمثيالي رع حتب ونفرت المنحوتان في الحجر الجيري الملون وعثر عليهما في ميسدوم (۱) . وتظهر سبطرة الفنان أيضا في نحته لرأس تمثال المعبودة نيت من الشست التي عيثر عليها في معبد الملك وسر كاف في أبي صبير (۱) . وتمثال الملك نفر إف رع من الحجر الجيري والذي عثر عليه في معبده الجنائزي في أبي صبير (۱) ، وتمثال القزم منب الذي عثر عليه في مقبرته في الجيزة وهو الحجر الجيري الملبون (۱) وتمثال القزم الكاتب من الحجر الجيري الملون من الأسرة الخامسة والذي عثر عليه في مقبرته في سقبارة وأيضا تمثالي رع نفر من بداية الأسرة الخامسة وعثر عليهما في مقبرته في سقبارة

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue; The Egyptian (1) Museum Cairo, no. 16.

Saleh - Sourouzian, op. cit., no. 31. (Y)

Id., op. cit., no. 33. (\*)

Id., op cit., no 32. (1)

Id., op. cit., no. 37.

Id ., op . cit ., no . 35 . (٦) وتحدثنا عن هذه الرأس فيما قبل ( راجـــع : ص ٥٥٠ ــ ٥٥١ ) .

Id., op. cit., no. 38. (Y)

Id., op. cit., no. 39. (A)

Id., op. cit., no. 43. (9)

وهما من الحجر الجبرى الملون (١) ، وتظهر مقدرة القنان أيضا في التسائيل المصنوعة من مواد أخرى ، فغى المتحف المصرى يوجد تمثال الملك ببيى الأول من النحاس والذي عثر عليه في الكوم الأحمر  $(^{7})$  ، وتمثال كا - عبر  $(^{7})$  ، وتمثال كا - عبر  $(^{7})$  ، وتمثال كا المصنوع من الخشب والذي عثر عليه في المصطبة رقم  $(^{8})$  بمقارة  $(^{7})$  ، وتمثال زوجة كاعبر من الخشب أيضا  $(^{7})$  من الأسرة الخامسة  $(^{1})$  وتمثال ني عنخ بيبي مسن الجص والخشب الملون من الأسرة السادسة وعثر عليه في مير  $(^{9})$ 

أما عن مهارة الغنان في النقش الغاتر فتظهر في النقوش التي عثر عليها في مقابر الجيزة وسقارة من الدولة القديمة ، منها نقش جميل لباب و همي مسن الحجسر الجيري الملون للمدعو ني كاورع من سقارة من الأسسرة الخامسة . ونقبش مسن مصطبة كأم أم روهور يبين منظر للحياة اليومية والحرف المختلفة من سقارة مسن الأسرة الخامسة ، وصراع بين فريقين على ظهر مركبين خفيفين مسن سسقارة مسن مقبرة غير معروفة من الأسرة الخامسة . [7] وتفاصيل من الحياة اليومية والحصاد من مقبرة أيبي بسقارة من الأسرة العلامة . [7]

وتبين اللوحات الخشبية الخاصة بحسى رع (^) ، التي عثر عليها في متبرت في سقارة من الأسرة الثالثة ، مدى المقدرة التي وصلها الفنان في النحات في المقدرة الخشب ، فإظهار تفاصيل عضلات جسم حسى رع والتفاصيل الدقيقة للملامات الهيروغليفية الموجودة على اللوحات تبين تفوق النحات المصرى على الخشب الذي

(1) Id., op. cit., no. 45-46. **(Y)** Id., op. cit., no. 63. Id., op. cit., no. 40. **(**T) (1) Id., op. cit., no. 41. (0) Id., op. cit., no. 65. (z)Id., op. cit., no. 57. (Y) Id., op. cit., no. 99. (^) Id., op. cit., no. 60.

يتطلب عناية ودقة بالغين (١) ، ويظهر هذا أيضا في نقش البلب الوهمي من الغشب الخاص بايكا من مقبرته بعمقارة من الأسرة الخامسة (١) وتظهر مقدرة الفنان المصرى في النقوش التي تمثل مناظر صيد في الصحراء ومناظر فلاحة الأرض ، ومن مصطبة نفر ماعت وإتيت في ميدوم من الأمرة الرابعة ، وهي نقوش غائرة مملوءة بعجينه ملونة (١) ، وعثر على هذه النقوش بترى عام ١٨٩٧ .

أما مهارة الرسام فتظهر في رسوم " أوز – ميدوم " في مصطبة نفر ماعت واتنبت ، واكتشف هذه الرسوم ماريت عام ١٨٧١ ، وهي من الأسرة الرابعة ، ويبدو أن المادة التي رسم عليها المنظر كانت هشة ، ولكن الألوان غاية في الإبداع ، لأن تفاصيل كل أوزة من الإوزات الست تختلف عن الأخرى (٢) ، ويبلغ ارتفاع المنظر ٧٧ سم وعرضه ١٧٧ سم .

وكما برعوا في مجال فنون العمارة والنحت والنقش والرسم والتلوين كمسا بينا من بعض الأمثلة ، نجد انهم برعوا أيضا في قنون الموسيقي والغناء والرقسص كما تبينه بعض مناظر الحياة اليومية في مقابر سقارة ، ومنها نقش عثر عليسه فسي متبرة لن خفت - كا في سقارة من الآسرة الخامسة وموجود الآن بالمتحف المصدوى ، وينقسم هذا المنظر إلى قسمين في أعلى نرى فرقة موسيقة من الرجسال ، ونسرى فيها موسيقيا يعزف على الجنك ، وأخرين ينفخان في مزمارين ، مغنى يرفع صوت البالغناء ، بينما يتابع ثلاثة رجال النغم بأصوات يخرجونها من أطراف أصابعهم وفسي أسقل نرى مجموعة من خمس فتيات يرقصن تحت إشراف مدربتين يصفقن لضبط أسقل نرى مجموعة من خمس فتيات يرقصن تحت إشراف مدربتين يصفقن لضبط أسقل نرى مجموعة من خمس فتيات يرقصن تحت إشراف مدربتين يصفقن لضبط

\_\_\_\_\_

Id., op. cit., no. 21. (1)

Id., op. cit., no. 58. (Y)

Id., op. cit., no. 25 a-b; Simpson, LA 1V, p. 376 - 377. (r)

Id., op. cit., no. 26. (5)

Saleh - Sourouzian ,op . cit . , no . 61; Vandier , Manuel (°) d'archeologie IV ,p. 364 - 417

k3. i ) أن الأمرة السادسة بسقارة ، نراه وقد جلس جلسة هادئة ، يستمع السي غناء زوجته وعزفها على الجنك .(١)

وقام سيابوتي وحواس في مؤلف حديث بوصف بعض المناظر عن الحيساة اليومية في المقابر الهامة في سقارة مثل مقبرة الوزير مرى روكا ( مرروى - كا - إ) ، والوزير كايجمني من الأسرة السادسة ، ومقبرة تي المشرف على هرم ني وسر. رع ونفر إركارع ، ومقهرة المشرف على هرم ونيسم خنسو مسن نهايسة الأمسرة السادسة ، ومقيرة ابنة الملك سشات - ايدوت من نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة ومقبرة الوزير محو من بداية الأسرة السادسة (٢) كما تحسدنا عن منساظر المقابر التي اكتشفت حديثًا في الفترة من ١٩٦٤ - ١٩٧٢ بواسطة الأثرى المرحسوم أجمد مومني جنوب الطريق الصاعد للملك ونيس ، وهي مقبرة رئيس مصفقي التسعر نفر حر إن بتاح، ومقبرة المشرف على الفنانين ( الصناع ) نفسر ، ومقسيرة إرو إك بتاح رئيس القصابين في البيت العظيم ، ومقبرة في عنخ خنوم كاهن رع فسي معبد الشمس الخاص بني ومر رع ، ومقبرة خنوم حتب الـــذي يشـــفل نفــس الوظيفــة السابقة ، وجميع هذه مقابر المكتشفة حديثًا ترجع إلى الأسرة الخامسة (<sup>1)</sup> ووجود هذه المقابر بجوار الطريق الصناعد للملك يدل على شدة التقارب تجاه الملك المتوفى كمسا يدل على أمنيات المتوفى المدفون في هذه المقابر بأن تنعم روحه بالدعوات والطقوس التي يقوم بها الكهنة في المعبد الجنائزي أثناء مرورهم وصعودهم عبر هذا الطريق المناعد .

(1) Martin - Pardey, LA 1V, p. 78.

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 205. **(Y)** 

Siliotti - Hawass, Guide to the Pyramide of Egypt, **(r)** Cairo 1997, p. 118 - 125.

<sup>(</sup>٤) Id., op. cit., no. 130 - 137.

### الفصل الثاون

# العصر الوسيطالأول من بداية الأسرة السابعة حتى نضاية الأسرة العاشرة قيام الثورة الطبقية وحكم الأسرات المحلية

(7744-40.4 E.s.)

يبدو أن هذه الفترة المضطربة " الغامضة " التي تعسمي العصر الومسيط الأول قد بدأت في الواقع منذ نهاية حكم الملك بيبي الثاني ، وتشسمل : أولا انسهيار الملكية وقيام أول الثورات الطبقية ، ثانيا : تأسيس الأسرة السابعة والثامنة ، وثالثا : قيام الأسرة التاسعة والعاشرة وتفصل بين الوجسه الأول لتساريخ مصسر المتطسور والمزدهر ، والوجه الثاني المظلم القائم المضطرب .

### أولا: قيام الثورة الطبقية :

تجمعت عناصر هذه الثورة في نهاية حكم الملك بيبي الثاني، وهي تعتبر في نفس الوقت أول ثورة اجتماعية في تاريخ مصر القديم ، وعاشت مصر هكذا - قرابة قرن من الزمان - في حالة من التفكك والقلق والاضطرابات الاجتماعية ، شملت كلي أقاليمها ، وسوف نناقش أسبابها ، مصدادرها ، ونتائجها .(١)

## فقد أدت إلى هذه الثورة عدة عوامل منها :

١- ضعف السلطة المركزية في منف ، وقد رأينا أن بداية انهيار السلطة الملكية يتمثل في أنه منذ بداية الأسرة الخامصة ، وأصبحت سلطة حاكم الإقليم سلطة وراثية ، ويمكن القول بأن ضعف الملوك هو الذي سمح لهؤلاء الحاكم بسلن ينقلوا بالوراثة هذه السلطة إلى أبنائهم في الأقاليم ، وكان من حق الملك أن يعترض ، ولكن

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 36. (1)

لم يحدث مثل هذا الاعتراض ، وتبعا لذلك زادت سلطتهم ولم يدينو بالولاء الملك ولم . يدفعوا الجزية للخزانة الملكية . ولمعل من الأسباب الأكثر وضوحا لانهيار الملكية هـ و . فقدان الملك لهيبته أو بمعنى آخر اختفاء الصفات المقدسة اشخصيته عظم يعـــد ذلــك المعبود على الأرض .

Y- سو الحالة الاقتصادية وظهور المجاعة ، ويرى بعض العلماء أن بدايسة نظام الإقطاع قد ظهر في مصر في تلك الفترة ، ولكن لا يجب أن نذهب بعيدا فسي فيم وتحليل هذه الكلمة . وذلك لأنه لم يكن يوجد نوع من التعديات المحلية للسلطة ، وهذا أمر يختلف عن معنى الإقطاع ، وهذه التعديات كان يعترف بها الملك إلى حسد ما ، لأنه كان غير قادر على القضاء عليها ، ولكن هذه التعديات لم تصل قد إلى حد تكوين نظام قريب من ذلك النظام الذي قام على أنقاض الإمبر اطورية الرومانيسة أي تكوين ممالك منفصلة عن السلطة المركزية في العاصمة .

٣- ربما كان من العوامل أيضا التي أدت إلى سرعة قيام هذه الشورة ، هـى . تلك الغارات التي كان يقوم بها البدو في شرق الدلتا ولم يكن قــى أسـتطاعة الملـك ردعها ، وهي التي أدت أيضا إلى الاضطرابات الاجتماعية ، وقــد وصطـت إلينا إشارات عنها عن طويق عدة نصوص .

وفي الواقع أن الأسيوبين لم ينزوا مصر ، غزوا مسلحا ولكن هناك نسسوع من أنواع التسلل أو التسرب الذي قامت به بعض القبائل الموجدودة علمي الحدود الشرقية وهذه القبائل كانت تحت تأثير ضغط بعض الشعوب الأسيوية وهذا مما أدى بهم إلى الرحيل إلى الشرق ، وقد رأى " بترى " أن كل تغير يحدث علمي مسرح الأحداث في البلاد التي تحيط بمصر كان له تأثير على مصر نفسها (١) .

وعن مصادر هذه الثورة فإننا لا نملك إلا وثائق لسنا قادرين على معرفة مسلم حدث بالتفصيل ، وكنا نفضل أن ندرسها عن كثب ، ولكن – لسوء الحظ – ليس لدينا أية وثيقة تاريخية تحدثنا عن ذلك بنوع من التقصيل ، ولكن لدينا بعض النصوص

Petrie, The Making of Egypt, p. 210. (1)

التى كتبت فى عصر لاحق الأحداث ،بواسطة كتبة ، يمكن أن نطاق عليهم صغة المحافظين - كانوا مكافين من قبل ملوك الأمرة الثانية عشرة خاصة بالإشارة فى كتاباتهم إلى إعادة النظام والاستقرار فى البلاد على أيديهم . ولذلك كان من السهام أن يبالغوا في وصف حالة التفكك البناء الاجتماعي فى العصر المسابق لكسي يسبرزوا عصرهم في صورة أفضل ، وكيف أن ملوك الدولسة الوسطى ، أعسادوا السهدوء والسلام والوحدة المياسية إلى البلاد ، ولا نعرف هل امتدت الثورة إلى كل مصدو أو اقتصرت على بعض المناطق ، ومن المحتمل أنها كانت مركزة فى المناطق المحيطة بمنف ، ولا نعرف بطريقة مؤكدة، أى شئ على الإطلاق عن الأحداث الأخرى التسي

أما عن مظاهرها ، فإن بعض النصوص تمتاز بنوع من الوضيوح حيث تبين أنه حدثت في مصر ثورة حقيقية تحدثنا عن مظاهرها ، وأهم هذه النصوص هي بردية تعرف باسم بردية ليدن وكتبت في عصر الأسرة التاسعة عشرة وتحوى وصف وأراء أيبرور فيما حدث ، وهو يعرض أنا الموقف في العاصمة وما حولها فيقـول : \* كان هناك أشهاص قد تجرئوا على الثورة ضد التاج ، وقد حاول بعض الأشهاص الخارجين عن القوانين أن يحرموا البلاد من ملكيتها ، وأصبح فقراء البلاد هم الأغلياء ، وجرد ملاك الأرض من كل ما يمتلكونه ، وهجر الخدم أعمالهم ، وأصبحت الخادمات متكبرات ، وعندما تتحدث إليهن سيبتهن ، فإنهم لا يخليسن ضجر هن . وتقول النبيلات ' أه " لو أن لدينا بعض الشيء نقتات منه ، لأن الأشسياء الطبية أصبحت تذهب الآن إلى الفقراء ، ومن كانوا يلبسون أحسن الثياب ، أصبحــوا في مالابس رثة ، ومن كانوا لا يمتلكون الخبر ، أصبحوا اليوم يمتلكون مخرَّنا للغلال ودفع أطفال الأمراء بقسوة إلى الحائط ، وألقيت عائلات النبلاء في الشارع ، وأصبح الأغنياء في حزن والفقراء في معادة ومرح ، وأعلن في كل مدينة " اقضمسوا علسي هؤلاء الذين يمارسون السلطة علينا ، وأصبح الرجل مشتت الفكر يقول : " لو أننسسي أعرف أبن يوجد المعبود لأديت ( الطقوس ) له " والعدالة ماز الت تمارس في البـــلاد ولكن اسما فقط ، ويفعل الرجال الشر مع انتسابهم السبي الخدير ، واختفى النظام القديم، والضوضاء لا تريد أن تهدا، وسكنت الضبحات في كل مكان ، وساد الهمس

والبكاء أنحاء البلاد " . ويقول الصغار والكبار " أه لو أننا نستطيع الموت " ويقسول الأطفال الصغار "ليت آباعنا لم يهبونا الحياة على الإطلاق " ، وانقلب القصدر في لحظة ، وطرد المالك بواسطة الجماهير " وانتشر اللصوص في كل مكان ، وأصبحت الأبواب ، الأعمدة ، والجدران قريسة الهب ، وحطمت الصناديق من الأبنسوس السي شذرات صغيرة ، وكذلك الصناديق من أخشاب السنط الثمينة . وأصبح الأمراء في تعاسة يتألمون من الجوع ، والسيدات النبيلات لا يأكلن وأجسادهن مغطاة بالملبس الرثة وفي حالى يرثى لها ، ويأكل الرجال الحشائش ويبتلعونها بالماء، وسادت القذارة البلاد ، ولا يرتدى الأن الكتان الأبيض أحد على الإطلاق ، وفي المحاكم ، القيت كتب القانون خارجا ووطنها الناس بالأقدام في الميلاين العامة . ونهبت المكاتب الرسمية ، واغتيال الموظفون وسرقت وثائقهم ، وأضحت الأشياء كلسها انقاضا (۱) " . وتعرض اقتصاد البلاد نفسه للانهبار (ليسس فقسط بالنسبة لتقسيم الثروات ) : فهناك عجز في المواد المصنعة ... وأصبحت البلاد في انهبار تام ، ولم يبق أي شئ قائما ... وفقدت بالتأكيد كل الأشياء الجميلة . (١)

وهكذا نجحت الثورة على طول الشط ... وختم الراوى هذه الكوارث بقوله بأن الناس مثل القطيع بدون راع ، ويتنبأ بمجىء منقذ مقدس هو " الذى سوف يحسل الرطب إلى من تتملكه الحمى"، و" سوف يصبح راعيا لشعبه وليسس تشوبه أيسة خطيئة، وعندما تتفرق قطعانه ، سوف يهتم بجمع شملها (") " ...وهذا المستهتر الأثيم تجده أينما تذهب ، ولم نعد نرى رجال الأيام المالغة الطاهرين الطيبين ، فهذا الفسلاح

Lichtheim, Ancient Egyptian Literature (1973), p. 145; (1)
Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage,
Leipzig (1909), p. 20; Weigall, Histoire de L'Egypte
Ancienne, p. 63 ~ 64; Simpson, Literature of Ancient
Egypt (1972), p. 210; Bresciana, Literture E Poesia
dell Antico Egitto, p 65; Spiegel, LA I, p. 65 - 66.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 65. (Y)

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ٢٩٠ - ٢٩١ .

لا يستطيع أن يذهب إلى حقله للحرث دون درع يحميه ، وهذا رجل آخر يقتل أخساه الشقيق ، وهؤلاء الرجال قبعوا بين الغابات فإذا ما مر عابر سبيل ودهمسه الظسلام انقض عليه رجال السوء وسلبوه ما يحمل ، اقد أضحى اللسص صساحب تسروة .. ويذكر الراوى إيبوور أن السبب في الفوضى التي حدثت في البلاد هو الملك . فقال عن الملك \* لقد تجمعت في يديك السلطة ولكنك لا تنشر في البلاد غسير الفوضسى . انظر : فكل شخص يطعن في الأخر لأن الناس لا يرضخون لما تأمر به (١) ..

وهكذا صور إيبورو ثورة عنيفة في مظهرها ضحد الأوضحاع السياسية والاجتماعية التي أشد فسادها في عهده ، ويفهم من البردية أنه تضافرت على إشعال هذه الثورة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية ، وظهر عجز الملكية في عدم مقدرتها على صد هجمات البدو الأميويين فتجاوزوا الحدود وتعربوا السي أراضي الداتا ، وظهر جهل الملكية بحقيقة ما يجرى داخل البلاد ، وقال إيبوور وهو يصور كل ذلك " بكت الداتا وأصبحت خزانة الملك نهبا مشاعا لكل إنسان واصبح القصر الملكي في نهاية أمره غير مصان الحقوق " ، وقال إيبوور وهو يصور جهل الملكة بما يحدث داخل البلاد تشعل والناس قد هلكوا بما يحدث داخل البلاد " إن ما يحكي لك هو الزور ، فالبلاد تشعل والناس قد هلكوا وتخاصم حكام الأقاليم فيما بينهم وامتنعت عن خزائن الحكومة المركزية أغلب ضرائب مناطق الصعيد " وقال إيبوور في ذلك " الواقع لن الفنتين وثيني من أراضي مورده ؟ «(١) .

وتعطلت الزراعة وقال أيضا وقاص النيل ولكن ما من أحد يحرث من أجل نفسه وأصبح الناس جميعا يقولون أسنا نعرف ما سوف يحدث في هذه الدنيا وعسزت الحبوب ، وتأثرت الصناعة . وقال "أصبح الصناع لا يعملون ودمر أعسداء البسلاد فنونها وأختل دولاب الحكومة "

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>۱) محاضرات د. عبد العزيز صالح : كلية الأداب قسم الآثار المصرية علم ۱۹۵۹ -- ۱۹۲۰ ؛ المؤلف نفسه :الشرق الأدنى القديسم ، الجرز ء الأول : مصر والعراق ، ص ۱۶۹ - ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٥٠ .

نشيت الثورة إذن من جراء هذه الأوضاع وصحبها في بدايتها نسوع مسن العنف والرغية في الانتقام مسن الأغنياء ، واستغلها الغوغاء من أهسل العنوء ، وأنتشر الخارجون عن القانون في كل مكان وظهرت الأمراض وساد عسم استقرار الأمن ، وهاجر الناس من البلاد وسادت الفوضي في كل مكسان ، وتوقفست الطقوس الدينية وأنهار الكبان الاجتماعي ، وطرد الموظفون من وظائفهم ، وقال إيبرور في وصف هذا العنف ولقد قست القلوب وأنتشر الطاعون في الأرض وأصبح الام في كل مكان وألقي كثير من القتلي في النهر (() وانقلبت أوضاع الطبقات ، ويقول وأصبح المفتراء ملاكا للجاه والمال ، ومن لم يمثلك صندلا أصبح الأن مالكلا للكنوز .. وأصبح الأغنياء يولولون على حين اصبح لفقراء في سعادة ، ولم نقتصسر حملات الناقمين على الأحياء والأغنياء بل امتدت إلى موتاهم فنهبوا الأهرام والمقالم وما أوقف عليها من بعض الهبات ودمروا ما استطاعوا تدميره وعطلوا الأهسمائر

وعلى الرغم من هذه المساوئ والمظاهر فإن هذه الثورة كانت لسها نتسانج ايجابية وأهمها ثلاث :

- ۱- خلق نرع من الوعى لدى المفكرين الذين عز عليهم أن يعجزوا عسن دفع البلاء عن البلاد وعز عليهم تتبههم إلى بوادر الخطر وأن تنتهك حرمات البلاد . وعبر إيبوور عن هذا الوعى حين قال " ليتتى جهرت بالقول من قبل وإذن لانقذى ذلك من عذاب مازلت أعانيه " .
- ٧- بعد انتهاء الثورة نشأت طبقة جديدة لا تعتر بحسب او نسب بقدر مسا تهتم بالفردية وبالمجهود الفردى ويفخر الفرد قيها بأنه مواطن تسادر على أن يتكلم بوحى من نفسه .
- ٣- أن أهل الفكر أصبحوا يتطلعون إلى حاكم صالح وصفه إيبوور بأنه

(١) د، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٥٨ - ٣٦١ .

رجل يستطيع أن يحيل اللهيب أى النار إلى برد وسلام ويعتبره قومه راعيا للناس أجمعين ليس في قليه ضغينة .

وهكذا كانت صورة الأوضاع في أواخر الأسرة الساسمة والتي نقلها إلينسا البدور الذي كان موظفا محنكا ، عاش في أولخر حكم بيبي الثاني أو عهد أحد خلفائه وكان ذا صلة بمناصب الدلتا ويقال أنه نجح في ليلاغ صوته إلى أهسسل البسلاد وأن يقال لملك نفسه وأن يحمله هو وأعوائه ما أصباب البلاد من فوضي وانهيار .(١)

# ثانية : حكم أسر تين معليتين : السابحة والثامنة (٢١٦٠ – ٢٠٠٤ ق.م) (٢)

نجد أن القوائم الملكية ومأنيتون تعطى أسماء حكام جمعت في أسرات ، ولا نعرف أية معلومات عن هؤلاء الملوك أو حكام الأقاليم ، قطبقا لما جاء عند مسانيتون تتكون الأسرة السابعة من سبعين ملكا حكموا سبعين يوما بالكامل (٢) . وهناك بعسض العلماء الذين يشكون في وجود هذه الأمرة ، وقد أعطى المؤرخ " سميث Smith للأسرة السابعة التاريخ ٢١٨١ – ٢١٧٣ ق.م ، أي أنها حكمت مدة تقرب من حوالي سبع سنوات وأعطى لأهم ماركها الأسماء الآتية : (١)

| (١) نفر كارع ( الأول ) | (٦) نفر كامين       |
|------------------------|---------------------|
| (۲) نفر کارع بنی       | (۷) ئی کار ع        |
| (۳) جد کارع شمای       | (۸) نفر کارع تیربرو |

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١٤٢ - ١٤٣٠ .

Baines -- Malek, op. cit., p. 36. (۲)

بعطى بكرات كتاريخ للأمرات السائم والشائنة : ٢٣٤٥ أو ٢٣٤٥ أو Beckerath, LAI, والجع : ٢١٣٠ ق. م. للى ٢١٣٠ أو ٢١٣٤ ق. م، راجع : p. 970.

 <sup>(</sup>٣) ربما اجتمع سبعون من كبار الموظفين وحكام الأقاليم وكونوا من أنفسهم
 هيئة حاكمة أو مجلس حكام ، راجع " د.أحمد فخرى : مصر الفرعونيسة ،
 طبعة ١٩٨١ ، ص ١٩٥٠ .

(٤) نفر كارع خندو (٩) نفر كاحور

(٥) مرى إن حور

ويتمسب بانز إلى أول ملوك الأمرة نفر كارع أنه ريما شيد هرما في مسقارة لم يحدد مكانه حتى ألان ، وكان يحمل اسم "جد عنخ نفر كارع "أى " فاتدم حياة نفسر كارع ".(١)

أما الأسرة الثامنة فهى ليست معروفة إلا من خسلال القوائسم الملكيسة لأن مانيتون أكتفى بالنسبة لهذه الأسرة بإعطاء العدد الإجمالي لملوكسها دون أن يسميهم وهم ثمانية عشر ملكا ، وقد رأى بعض العلماء أنه في بداية الأسرة الثامنسة تجمسع سبعة من كبار حكام الأقاليم الجنوبية لمصر العليا في مملكة مستقلة حول حاكم إقليسم تفط . ولم تستسر هذه الأسرة في الحكم أكثر من أثنى عشر عاما ، وقد حكمت مسن . وطبقا لترتيب مانيتون فهم كالآتي : (١)

- (١) نفر كامين أنى
- (۲) ( کای کار ع ( لیبی )<sup>(۲)</sup>
  - (٣) نفر كارع (الثاني)
- (٤) نفر كاوحرو (حور نثرى باو )
- (٥) نفر إر كارع الثاني ( حور دمج ابيب تاري ) .

وقد استمرت هذه المملكة الصنغيرة المحلية للأسرة الثامنة أكثر مسن عشسسر

Baines - Malek , ١ ٢٨٨ مد فغرى الأهرامات المصرية عص ١٩٨٨ . ) op . cit . , p. 141 .

: د. عبد الحديد زايد :المرجع السابق ، من ٢٩٤ – ٢٩٥ وأيضا: Hayes, JEA 32 (1946) , p . 3-30 ; Drioton - Vandier , L'Egypte (éd .1952), p . 235 .

Beckerath, LA V, p. 36 - 37. (r)

منوات (بضعهم يسرى أنهما استمرت حسوالمي أربعين عاماً) .. ولكن العالم "هيس" قد رأى في عام ١٩٤٦ أن هذه الأسرة التي بقال أنها ففطيسة لم يكن لها أى وجود على الإطلاق بل كان هناك ملوك منفيين حكموا فترة قصيرة في الأسرة الثامنة . ويبدو أن بعض التقاليد التي كانت متبعة في الدولة القديمسة ظلست متبعة أيضا في الأسرة الثامنة ، فقد عثر على بقايا هرم للملك كاى كارع - إيبي فسي سقارة الجنوبية وكان لهذا الهرم معبد جنائزي من الطوب اللبن ولم يعثر على معبد الوادى الخاص بهذا الهرم أن وانتهت هذه الأسسرة في غمسوض تسام حوالسي الوادى الخاص بهذا الهرم (١) . وانتهت هذه الأسسرة في غمسوض تسام حوالسي

ومن أواخر الأسرة الثامنة المنفية كان هناك بعض الشخصيات الهامة بناحية قفط ، وكان أكثرهم أثرا اثنان هما "شسماى - Shemai " وولسده " إدى - Idi "(٢) وقد توليا وظبفة حاكم قفط وشغلا منصب الوزير ، وقد تزوج شماى من كبرى بنسات نفر كا حور رابع ملوك الأسرة (٦) . وكانت هذه الأسرة في قفط تكون العماد الرئيسي للملوك الضبعاف في منف .

### فالفاد حكم أسرتين ومليتين أفربيينء

## الأسرة التاسمة والماشرة (٢١٣٤ – ٢٠٤٠ ق.م) : (١)

في حوالى عام ١٦٦٠ ق.م كان الوضيع السياسي في مصر يتخلص فيي

Baines - ؛ ۲۹۲ - ۲۹۱ مرامات المصرية ، ص ۲۹۱ - ۲۹۳ (۱) Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 140.

(٢) عثر في معبد المعبود مين في قفط على بعض المراسيم التي منحها أخسر ثلاثة ملوك من الأسرة الثامنة لأعضاء بيت قفط فاعتزوا بها ، وأكثر هذه المراسيم كانت لصالح شماى وولده إدى ، راجع : د. أحمد فخرى :مصسر الفرعونية ، ص ١٦٥ .

Drioton - Vandier, op. cit., p. 235; Hayes, JEA 34 (7) (1948), p. 155 - 116; Stock, Die Erste Zwisehenzeit Agyptens, p. 34-40.

(٤) Baines – Malek, op. cit., p. 36. يعطى بكرات كتاريخ لهاتين الأسرتين: ٢١٦٠ أو ٢١٣٤ إلى ٢٠٤٧ أو Beckerath, LA I, p. 970 ق.م، راجع: ٢٠٣٣ ١- فى الشمال الشرقى من الدلتا كان يوجد قلول مـــن تعـــربات القبــائل الأسبوية ، كانوا يتمتعون بقرة فائقة ، وفى منف استمر ما بقـــى مــن الملكية القديمة المركزية .

۲- في مصر الوسطى ، نجد أن حاكم الإكليم العشرين من أقساليم مصر العليا " خيتى - Kheti " حاكم إقليم " هير الليوبوليس " مكانها الحسالي إهناسيا المدينة ، على البر الغربي للنيل ، أتخذ لنفسه لقب ملك مصر العليا والوجه البحري وسرعان ما أخذ نفوذه وسلطانه يمتدان حتى إقليم منف وأيضا الغيوم ، وأسس الحكم الأهناسي .

٣- فى الجنوب نجد أن الملوك الذين كانوا أصلا من مدينة منف قد أبعدوا عن مسرح الأحداث بواسطة حكام إقليم طيبة ، الذين جمعوا الأقساليم الأخرى من حولهم .

ويبدو أن هذا الوضع قد استمر لوقت ما . وإذا أبعدنا من اعتبارنا ما حدث في الدلتا ، فيبدو أن مصر قد عادت إلى عصر ما قبل الأسرات ، يسودها حكام أقاليم في شمال ، وفي مصر الوسطى ، وفي الجنوب (١) .

خرجت الأسرتان التاسعة والعاشرة من أهناسيا ، ويبدو أنه مسن الأسباب التي أدت إلى اختيار ملوك هاتين الأسرتين للعاصمة في ذلك المكان ، هسو عامل جنراني ، لقربها من منطقة الثورة والاضطرابات في إقليم منف ، وعامل دياسي ، وهو أهمية تلك المدينة الدينية فقد كانت إحدى العواصم الرئيسية في عصر ما قبل الأسرات ، وأخيرا علمل سياسي لأنهم كانوا ينتمون في الأصل لهذه المدينة فحارلوا إبراز أهمية مدينتهم ، وقد استمرت الأسرتان أكثر من مائة وعشرين عاما .

أعطى بعض العلماء للأمرة التاسعة تاريخا هـو ٢١٦٠ – ٢١٣٠ ق.م

مع ملاحظة أن هناك عددا كبيرا من الملوك لا نعرف أسماعهم وأن قسراعة تلك الأسماء غير مؤكدة ، ولكن أهم ملوك هذه الأسرة هم (١):

- (١) (مرى ايب رع) (خيتى ) الأول
  - (۲) خيتي (الثاني)
  - (٣) ( نفر كارع ) ( الأول )
    - (٤) ملك يدعى مرى
- (o) مری ایبو تاری ( او مری ایبو رع )
  - (۲) (نب کاو رع )<sup>(۲)</sup>
  - (۷) ملك يسمى سترت

أما عن ملوك الأسرة العاشرة التي تولت الحكم مسن ٢١٣٠ - ٢٠٤٤ ق.م تقريبا فلا نمرف من ملوكها (٢) إلا :

- (۱) مري حتمور
- (۲) نفر کارع الثانی

\_\_\_\_\_\_\_

- Drioton Vandier , op . cit . , p . 629 ; Gauthier , Livre (۱) des Rois I , p . 184 210; Schenkel, LA I, p. 945 946

  (۱) د. عبد المبيد زايد ؛ المرجع السابق من ۲۹۹ ؛ د. أحسد فخرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۷۱ ؛ من ۱۹۷۱ (۱) . (وفي الواقع أنسا أخذنا بالترتيب الذي ذكره د. فغرى ) ،
- Schenkel, op. cit. I, p. 946 (3-2). (7)
- (٣) Drioton Vandier, op. cit., p. 217. وأيضا د، عبد الحميد والماري المرجع السابق ، ثمن ٢٠٢ د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ١٦٨ (١) .

- (٣) (واح كارع) (خيتى) الثالث أو الرابع (١) (١)
  - (٤) (مري کارع)
  - (٥) خيتي ( وهو خامس ملك يحمل هذا الاسم ) .

وقد أوردت بردية تورين أسماء خمسة ملوك بالفعل .

وصف لنا ماتيتون مؤسس الأسرة خيتى الأول (٢) ، بأنه كان إنسانا قاسيا ، فقد قواه العقلية في نهاية حياته والتهمه تمساح ، ولكن ليس لدينا وثانق تاريخية تسمح لنا بأن نؤكد هذه الرواية ، وكل ما يمكن قوله بأنه كان قويا بما فيه الكفاية واستطاع أن يقيم حكومة قوية في اهناسيا ، ولهذا تسمى الأسرتان التاسعة والعاشرة " بسالعصر الاهناسي " وأصبح المعبود المحلى -- حرى شف ( حارسسفيس ) معبسودا رسسميا للأسرة (٢)

وفي هذه الأثناء ظهر رؤساء أقرياء في الجنوب يطلق عليسهم الأناتقة أو المئاتحة وقد ظهر في بداية الأسرة التاسعة ملك في طبية ، اتخذ اسسم واح عنسخ - إنتف ولكن يبدو أنه اعترف بسيادة حاكم الشمال في اهناسيا كملك على البلاد كلها .

وأصبحت هذه الأمرة الطبيبية موالية للأسرة التاسعة والعاشرة لمدة الخمسسة والسبعين عاما (٤) التي تلت ، كما سوف نرى ، بعد سقوط الأسسرة العاشسرة فسى الشمال ، أصبح ملوك الأسرة الحادية عشرة يحكمون في الجنوب كملوك لمصر كلها

- (۱) هناك اختلاف بين العلماء فبعضهم يعتبره الثالث وبعضهم الآخر يؤكد أنه الرابع ، د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، من ۱٦٨ (٢) ؛ وأيضا : Stock , op . cit . , p . 40 . 32 (1946) , p . 3 30; Schenkel, op. cit . I, p. 946 (4.2) .
  - Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. (۲)
  - Daumas, op. cit., p. 602; Id., Les Dieux de L'Egypte, (r)
    Paris (1965), p. 73-74.
  - Drioton Vandier, op. cit., p. 217.

وأسسوا قيما بعد الدولة الومعطى ، وقد حاول البيت الاهناسى التدخل فى شنون حكسام طيبة ، وكان كل ولحد منهم يحاول أن يثبت أقدامه فى ممتلكات الآخر ، وشينا فشينا وسوف يؤدى ذلك إلى صراع طويل ، والشيء الغريب عند هؤلاء الملوك أنهم حاولوا أن يحققوا الأمن عن طريق القوة ، ولفترة طويلة ظل الموقف بنتابسه الكشير مسن الغموض من الانتصارات والهزائم بالنتابع من كلا الطرفين ، وقد حكسم الملك واح عنع سانتف فى طبية حوالى خمصين عاما ، وفى أثناء حكم ثالث أو رابع ملوك اهناسيا واح كارع - خيتى ثار ملك الجنوب وأعلن الحرب على اهناسيا ، واستمرت هذه الحرب بضع منين ، وكان سبب الحرب ، هى بعض الاعتداءات التى قام بسها الحرب باتفاق بين الجانبين يشير إلى أن كلا الملكين ، قد سنما الحسرب ، وانتهت الحرب باتفاق بين الجانبين يشير إلى أن كلا الملكين ، قد سنما الحسرب ، وأصبح هناك نوعا من الاحترام المتبادل بينهما ، وكان يؤيد ملوك اهناسيا أمسراء أسيوط وبيت أرمنت وإنضم إلى جانب طيبة عائلة قفط ودندرة ، وقد وردت بعض إشسارات وبيت أرمنت وإنضم إلى جانب طيبة عائلة قفط ودندرة ، وقد وردت بعض إشسارات الى هذه الحرب فى مقبرة عنفخ تيفى بالمعلا (بين الاقصر وإسنا) . (()

وكان عنخ تيفى مواليا لأهناسيا وقد عاش في أوائل الأسرة العاشرة . وكان الملك خيتي الثالث (أو الرابع) رجلا مثقفا ، بعيد الفكر متدينا جدا ، يغلب عليه طابع الحزن والتعصب وكان واح عنخ – إنتف رجلا عادلا مستقيما أيضب وعلى جانب من الثقافة ، ولكنه كان يمتاز في الواقع بكثير من حسن التصرف وقدحكم المملكة بطريقة رب العائلة وأعلن بقخر في نقوشه الجنائزية أنه كسان "غنيسا فسي الممتلكات مثل النهر ، وأنه لم يقم باي أعمال عنف ضد أحد رعلياه ولسم يجرد أي شخص مما يمتلكه على الإطلاق ".(").

Vandier, Mocalla (BdE 18), Le Caire 1950, p. 5-24; (1) Schenkel, LAI, p. 267-268; Drioton - Vandier, op. cit., p. 217-218.

Weigall . op . cit . , p . 61 . (Y)

المقدسة ، وقد تأثر خيتى كثيرا بهذه الخسارة ، وعندما انتهت الحرب كتب خيتسى نصائحه وتعاليمه إلى ابنه وريثه في وثيقة طويلة ، ولحس الحظ ، نملك منها نسخة محفوظة حفظا جيدا ، ومن هذه التعاليم يتضح أن حكام أقاليم الدلتا قد نجموا فسى التعامل مع الآسيويين الذين تعاللوا إلى أقاليمها الشمالية ، وأعيد افتتاح الموانسي فسي الدلتا واستأنفت التجارة مع الشاطئ السوري وعاد استيراد أخشاب الأرز ، أمسا فسي الجنوب فقد استطاع الطيبيون أن يبسطوا سلطانهم حتسى ابيدوس فسي الإنايسم الثامن (۱) ، ونجح واح عنخ – إنتف الطيبي ومعه رجاله من أهل الجنوب في طرد الاهناسيين من اقليم طيبة (أو ثيني) ، ولما يس الاهناسيون مسن النصر اتبعسوا سياسة السلام مع الجنوب التي حث عليها خيتي الثالث (أو الرابع) في فقسرة مسن تعاليمه لولده مريكارع .

وقد توفى خيتى بعد فترة حكم دامت حوالى خمسين عاما . وكان متوسط العمر وقد توفى قبل أن يصل الطيبيون إلى اهناسيا ، ودفن بالقرب فى سقارة ، ولـم يعثر على اى أثر لمقابر ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة فى اهناسيا ، ولكن يبسدوا أن الكثير منهم قد دفنوا فى جبانة سقارة . فقد عثر فى سقارة على بقايا هسرم لملسك يدعى مرى كارع وهو من ملوك الأسرة العاشرة ، ويحمل الهرم اسم " واج سوت مرى كارع " أى " تاضرة أماكن مرى كارع "() ، وتوجد بقاياه السى الجنسوب مسن المعبد الجنائزي للملك تيتى إذا عثر هناك على الاثار الخاصة بكهنته وموظفيه ())

ومن أهم الشخصيات التي عاصرت هاتين الأسرتين عنخ تبقى السذى كسان مواليا لحكام الأسرة العاشرة ودفع بأهل نخن ( هيراةونبوليس ) ، وإدفو على الشورة ضد طيبة حينما حاولت هذه الأخيرة بمعاونة بين قفط السيطرة على الأقليم كله وكسان

Clere - Vandier, Textes de La Première : Periode (1)
Intermediaire (BAe 10), Bruxelles 1948, p. 10 col.3.

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 140; (7) Gauthier, Livre des Rois I, p. 209 (1).

<sup>(</sup>٣) دالحمد فخرى: الأهرامات المصرية ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩ .

عنخ تيفي حاكما لمنطقة نخن وهي الإقليم الثالث من أقاليم مصر العليا .

وقد عاش عنخ تيفى فى أوائل أيام الأسرة العاشرة فى عهد الملك نفر كلرع ثانى ملوك هذه الأسرة الذى ورد اسمه فى المقبرة . ويفتخر عنخ تيفى فسى نقوشه بسطوته وقوة جنوده ، وتحدث عن المجاعة التي فتكت بالصعيد ولم ينج منها غسير أهالى إقليمه لأنه ساعد الناس ، وكان يوزع عليهم الحبوب ، وحمى الضعفاه من الأقوياء (۱) . وأوضحت نقوش مقبرته فى المعلا أن الهدوه والسلام كانا يسودان اقليم نخن وحدثتنا النقوش عن وقوع صدام بين قوات المعلا وقوات طبية .(۱)

وهناك ثلاثة مقابر في أميوط مورخة من العصر الاهناسي ، أهمها مقسبرة حاكم أسيوط أخيتوى الذي يذكر لنا كيف أنه تربى صغيرا في بلاط إهناسيا مع أبناء الملك ، ومن نقوش مقبرته نعلم أنه كان مهتما بالزراعة وإصسلاح قنسوات السرى واستصلاح الأراضي الصحراوية وقام بتوزيع الحبوب على الناس وحدثنا أيضا عسن شجاعته كمحارب ، ويدل ذلك على اهتمام البيت المالك في أهناسيا بحكام أسيوط .(") ويتفاخر تف إيب خليفته بعدم وجود أي تمرد او عصيان في عهده (1) ، وكثف فسي أسيوط عن نماذج من الخشب لجنود كان يقوم بإعدادهم هؤلاء الرؤساء تجاه أعدائهم

<sup>(</sup>۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٢٠١ وأيضا : R.el Sayed المحميد والمحميد المصريدة المحميدة المصريدة المحميدة المحمد ١٩٧٩ ، من ١٩ - ١٩ .

الجمعية المصرية للدراسات التاريخيـــة ، العــدد ١٩٧٩ ، ص ١٩٧ ، ص ١٩٧ ، ص ١٩٧ ، مصر الفرعونية ، طبعـــة ١٩٨١ ، ص ١٦٩ ، ١٧٠ - ١٦٩ . د. أحد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعـــة ١٩٨١ ، ص ١٦٩ ، مصر د. عبد الحديد زايد : المرجم السابق ، ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد زايد: المرجع السابق ، ص ٣٠١ -

Brunner, dans Ag . Forsch . 5 (1937), p. 11, 160. (5)

الطيبين . (1) وكان حكام إقليم الأرنب ( الخامس عشر ) ( هرموبوليس ) على جانب من الثراء ونرى مظاهر ذلك في نصوص مقابر الشيخ سعيد ودير البرشا ومحساجر حانتوب ، وقد عاش في هذه الفترة أيضا أمير ان يحملان اسم إيمسا وشائ يسمى تحوتي نخت وكانوا من المعاصرين للأسرة الثامنة والتاسعة ، ويبدو أن أصحاب إقليم الوعل ( الإكليم الرابع عشر ) والذي يقع شمال الأشمونين قد توددوا إلى أهل طيبسة لأن العمل في تنفيذ مقابر هم في بني حمن قد استمر دون توقف . (١)

وكانت المناطق الأكثر استتبابا للأمن هي المناطق المتوسطة بين اهناسسيا وطيبة مثل بني حسن واخميم والبرشا .

## أهم ما خلقه لنا العصر الأهناسي :

**(7)** 

من أهم ما خلفه لنا هذا العصر ، برديتان تعتبران من أهم القطع الأدبية :

أولهما هي تعاليم الملك خيتى الثالث (أو الرابع) لولده مريكا رع وسجلت هذه القطعة على ثلاث برديات توجد الأولى في متحف الأرميتاج في أننجراد ( 1116B)، والثانية في موسكو والتالئة في متحف كوبنهاجن ، وكتبت في أواخو الأسرة الثامنة عشرة ويجمع فيها الملك كسل حكمه وتجاربه للسياسة الداخلية والخارجية (٢) بل نجد فيها الكثير من الحكم والأمثال فهو يقول : "أستخدم اللباقة فسي

Drioton - Vandier, op. cit., p. 237; PM . IV, p. 265. (1)

Newberry , مبد الحميد زايد : المرجع العسابق ، ٢١٧ ؛ وأيضا ، ٢٥ عبد الحميد زايد : المرجع العسابق ، ٢١٧ ؛ وأيضا ، ١٤ وأيضا ، ١٤ عبد المرجع العمارة في العصر الوسيط الأول ، راجع Beni- Hassan , p . 5-7

A. Badawi , History of Architecture , The First : Intermediate Period , the Middle Kingdom and the Seconde Intermediate Period , Berkely 1966 .

Scharff, Der Historische der Lehre fur Konig Merikare (Sit Mun. Heft 3) (1936); p. 3; Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 77; lichtheim, op. cit., p. 135 Gardiner, JEAI (1914), p. 20-36. Simpson. Literature of Ancient Egypt, p. 130; Bresciani, op. cit., p. 83; Posener, LA 111, p. 986-989; Beckerath, LA 1V, p. 94; LA 1V, p. 719 (3).

كلماتك ، إذ كنت تريد أن تصل إلى أغراضك ، أنه بالنسبة للملك ، اللسان مثل السيف والكلمة أكثر قوة من كل الأسلحة ، لا أحد يستطيع أن يخدع خطيب ماهر (١) . ومن هو متكبر فهو يسعى لنهايته ، ولا تكن قاسيا ، وتحكم في نفسك فهذا شئ حسن ، وشيد لنفسك أثرا خالدا بحب رعاياك ، وقو حدودك ، لأنه من الأفصل أن تكون مستعدا للأحداث المقبلة ، واحترام حياة مملوءة بالنشاط ، لأن التسأهل مسع نفسك سوف يجعل منك بائسا ، ومن يرغب فيما يملكه الأخرون فهو حقود ، فإن هذه الحياة على الأرض سوف تزول ، فهي ليمت دائمة ، سعيد من يتذكر (كل ) هسذا ، إن امتلاك مليون من الرجال لا يصبح ذا نفع في هذا الصدد بالنسبة للملك ، ولكن ذكرى الرجل الصالح هي التي قدوم إلى الأبد ، ولا تضع تقتك في عدد المنين ، أنـــه بالنسبة لمعبودات ساحة للعدالة ( في الآخرة ) ، فإن الحياة ليست إلا ساعة ، ويعيش الإنسان أيضا حتى بعد أن يصل إلى أبواب الموت ، وتوضع أعماله بجسوار « كأنها ثروته الوحيدة ، فالوجود في العالم الأخر خالد ، وليس بعاقل من لا يكترث بذلــــك ، فكن عادلا حتى يظل اسمك خالدا واس من يبكي ، لا تضطهد أرملسة ، لا تطسرد شخصًا من ممتلكات أبيه ، وحاذر أن تعاقب بخطأ ، لا تقتل على الإطلاق ، لأنك لمن تجني أي شئ ، وصفاء التلب مطمئن للملك ، انه دلخل القصر والعالم الخارجي هــو عالم مماوء بالخوف ، ولا تقتل أي شخص ممن يحيطون بك ، لأن المعبود هو الـذي أوكله إليك ، وهو الذي يحرمه ، فأعمل من أجل أن تكن لك كسل البسلاد الحسب ، فالأخلاق العميدة ، هي الثمن الذي يكون موضعا للذكرى ، لا تفرق بين أبــن أبيــل وابن رجل من طبقة متوسطة بسيطة على الإطلاق ولكن أحكم طبقا لمزايا هذا السذى تريد أن تقربه منك ، ولمل يدك لا تصبح عاطلة ، ولكن أقبل على عملك منشرحا ، فالتراخى يقضى على السماء نفسها ، احكم الناس كأنهم رعايا المعبدود الأنسه خلسق

Weigall, op. cit., p. 62-63. (1)

<sup>--</sup> وأيضبا د. أحمد فضرى : مصر الفرعونيسة ، عن ١٧٤ - ١٧٥ ؛ د. عبد العزيسز صبالح : المرجسع السبابق ، عن ١٤١ - ١٤٢ ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٣٠٥ - ٣٠٦ .

السموات والأرض كما يريدها الناس ، إنهم صورة الشخصية الذين صدروا عنسه ، وهو يصعد إلى السماء طبقا لرغباتهم . (١) . وطبقا لطلبهم ، فهو يخلق الفجر ، وهو يبحر لكى يذهب ازيارتهم وعندما يبكون فهو يسمع بكاتهم وهو الذى خلق لهم المشائش والماشية وأيضا الطيور والأسماك لكى يغذيهم إتسه يعرف كل واحد باسمه . (١) وعندما تعرض لحربه مع الجنوب فهو يذكر المصائب التى حلت بالبلاد ويقول له اكسب إلى جانبك الجماهير وابعد عنها اللهيب ، الشعب الغنى لا يتسور ، فلا تفقره حتى لا تدفعه إلى الثورة ، لأن الفقير هو الذى يخلق المتاعب ... وأعمل على غنى الفلاح وأهل المدينة (١) . وحدثت في عصرى كارثة : لقد تعرضت منطقة ثيني للغزو ، وفي الحقيقة حدث هذا الشيء بسبب خطئ الشخصي ، إنني أعترف به بعد أن وقع ما كان ، أعلم أنني نلت جزائي بسبب ما فعلته ، ضعيف ومخطئ من يريد أن يبرر خطأ أرنكبه ، ومن يودي أعماله بدون تفكير أو يفسسرها لصالحه ، ولمن يؤدي أعماله بدون تفكير أو يفسسرها لصالحه ، ولمن يؤدي أعماله بدون تفكير أو يفسسرها العالحة في كل مسا يحدث ... ولا تسئ معاملة أهل الجنوب فلن يصبحوا هم المثنبين فقد كسانوا على صواب كما أثبتوه " . (١)

ولم يحكم الملك مريكارع الذى قليت له هذه الكلمات طويلا وتوفسي دون أن يترك وريثا المعرش ، وفي حوالى نفس الفترة توفي الملك المعاصر فحسى طيبة واح عنج – إنتف ، وخلفه انتف آخر ، وهو ثاني ملوك الأسرة الحادية عشرة الذى خلفه ملكا آخر يدعى سعنخ إيب تاوى – متتوحتب ، وفي حوالي نهاية حكم هذا الملك الجنوبي سلا الأسرة العاشرة في الشمال فوضى كاملة ، وتركت وراءها أسماء ملوك مؤتين لم يحكم كل منهم على العرش أكثر من سلة أو اثنتين .

ونخرج من هذه النصائح والتعاليم بثلاث صور:

(١) ربط كاتب البردية في هذه الفقرة بين المعبود الخالق ومعبود الشمس رع.

Weigall, op. cit., p. 63. (Y)

Daumas, op. cit., 394 – 395. (r)

Weigall, op. cit., p. 63. ( $\xi$ )

- ١- أن الملك لم يعد ذلك المعبود على الأرض ، بل أصبح شخصا عاديا يتحدث عن أخطائه وضعفه وندمه مثل سائر البشر .
- ٢- إن سعادة الإنسان في أخرته لم تعد تتوقف على قبر يبني ولكن تتوقسف على على مسن أصاله في الدنيا .
- "- نرى فى هذه النصائح وجود محكمة بعد الموت يقف أمامها الإنسان حيست لا ينفعه إلا العمل الصالح وتكون أعماله مكدمة إلى جواره ، فأصبح كل الناس مواسية وكل فرد سوف يحاسب على أعماله أمسام محكمة المعبسودات فسى الآخرة ، وهذه الأفكار والصور كانت من نتيجة الثورة التى طمت الناس كيف يبحثون عن حقوقهم ، وقد أيقظت المحنة التى مرت بها البلاد الناس جميعا ، وخرج منهم من ينادى بالمثل العليا وتطبيق العدالة ويثور ضد الظلم وينطق حيو في تفكيره وأحاديثه ويعلن مخطه على ما وقع عليه ، وهذا ما تمثله لنا البرديسة الثانية ، وهي بردية القروى القصيح ،

وتوجد نعم من هذه البردية في عدة متاحف أهمها متحف برأيين والمتحسف البريطاني (١) ، وأحداث القصة تقع في أيام الأسرة العاشرة ، وترجع كتابتها إلى الأسرة الثالثة عشرة أو ما قبلها بقليل ، وتحتوى علمي تعدم شكارى كشف فيها أجد سكان واحة وادى النطرون التي تقع إلى الغمال الغربي من إهناسيا(١)، عن كل ما في خاطره ، وكان يدعى خو إن إنهو ، وقد اتجه هذا القروى عن كل ما في خاطره ، وكان يدعى خو إن إنهو ، وقد اتجه هذا القروى نصو العاصمة إهناسيا بعد أن حمل حميره بالنظرون والملح وبعمض النباتات والمحاصيل الأخرى التي كانت تنمو في الواحة قديما ، وقد أراد الذهاب لكي بقايضها بمحاصيل أخرى فسي مدوق العاصمة ، ولما بلغ ضيمة أحدد الأشراف بالقرب من العاصمة ، كانت حافة الطريق تطل على النهدر

<sup>(</sup>۱) ذكرت هذه القصة على أربع برديات رئيسية هي : برلين أرقام 3023 و 3025 . و 12499 ، والمتحف البريطاني رقم 10274 ابردية بنظر 527 ) ، راجيه : Lefeovre , Romans et Contes Egyptiens p . 45-46 : lichteim, op . cit . p . 169 : LA IV, p . 683 (4), p . 690 (2) . وانطب : د . عد العزب فر السابق ، ص ١٧١ - ١٨٠٤ . المرجم العزب فر السابق ، ص ١٧١ - ١٨٠٤ . المرجم العرب المرجم العالق ، ص ١٧١ - ١٨٠٤ . المرجم العالق ، ص ١٧١ - ١٨٠٤ .

والحاقة الأخرى تطل على حقل من الشعير ، وكان يدير هذه الضيعة موظف شسرير يدعى تحوتى نخت نيابة عن كبير أمناء القصر الملكى المدعو رنسسى بسن مسرو . وعندما رأى تحوتى نخت حمير هذا الفلاح أرادها انقعه وطمع فيها ، ذلك نادى على أحد الخدم بأن يحضر له قطعة القماش ومدها بعرض الطريق . وعندما أراد الفسلاح أن يتفادى المرور على قطعة القماش وسار من ناحية حقل الشعير انقض أحد حمسيره على الشعير و أخذ منه قضمة ، وهنا ثار المشرف على ضيعة تحوتى نخست وأخسذ الحمير مقابل ذلك الشعير وعامل القروى معاملة سينة وقام بضربه ، وأخذ القسروى يستعطفه ان يرد إليه حميره ولكنه لم ينجح ، فأتجه إلى العاصمة (إهناسيا) لسيرفع شكواه إلى كبير أمناء القصر رئسي بن مرو فوجده أمام المنزل وكسان على أهبة التوجه إلى مكتبة ، فعللب منه القروى أن يقدم أن يرسل إليه أحسد رجاله لفحسص شكواه ، الذي أدهشته دقى تعبيره وبلاغته ، فتقدم كبير الأمناء بموضوع ذلك القروى إلى الملك ولم يرغب في أن يفحص الشكوى بنفسه مع أن الموضوع واطمع ويمكسن البت فيه بسرعة ، ولكن أعجبته فصاحة القروى فأراد أن يعرضها على الملك لكسى يبين له أن من بين رعيته فلاحا فصيحا .

ويقول : " مولاى لقد وجدت واحدا من أولئك القروبين جيد الكلمة يتحسدت بالصواب ، نهب متاعه واتانى يتظلم إلى" . ولما قص قصته على الملك رد قائلا: (١)

" (استطفك) بحق ما تحب أن ترانى معافى ، أن تؤخره ها هذا ولا تعقب على أى شئ يقوله ، عساه يواصل الحديث ثم يؤتى إلينا بحديثه مكتوبا فنسمعه ، بشرط آن تتكفل بقوت زوجته وأولاده فالقروى من هؤلاء القروبين يأتينا عادة بعسد إملاق . وعليك كذلك أن تتكفل بمعاشه (طيلة بقائه هنا) بشرط أن تصرف له (ما يحتاجه) دون أن تشعره بأنك آنت معطيه " . وبالفعل تركوه يتكلم حتى انتهى مسسن شكاياته وسجلت كل أحلايثه وشكواه وهي عبارة عن تممع فقرات . ينادى فيها العدالة والحق ، وهي تحديرات لغوية دقيقة (۱)

<sup>(</sup>١) د، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٦٣ .

Lefebvre, op.cit., p. 41 – 70; Daumas, La Civilisation (Y) de L'Egypte Pharaonique, p. 396; Fecht, LA I, p. 638 -

فيقول في الشكوى الأولى إلى رنعني بن مسرو: " أنست أب اليتيسم وزوج للأرملة وأخ المرأة المطلقة ، وأنت توب لمن لا أم له ... "

وفي الثانية : " أبتها الدفة لا تتحرفي ، ويا أيها الصارى أستقم ، ويا أيسها الميزان لا تمل ، أنت يا أكثر الناس علما ، هل تظل جاهلا بشكواى ... أنت السذى ينتشل من يغرق في النهر ، آنت الذي ينقذ الهلك ، أنقذني " ،

وفي الثالثة: " لا تجب الإحسان بالشر ، لا تضع شيئا مكان الأخسر ، إن كلامي سوف يكثر ... لا ترد أبق صامتا " ، وأمر رنسي بن مسرو بأن يضسرب القروى فأنز عج القروى وقال : " هكذا يضل رنسي بن مرو مرة أخرى لقسد عمسي وجهه عن أن يراني ، وصمت أنناه عما يسمع " ،

وفى الرابعة : عندما ترى العين ، فإن القلب يمكنه ان يسعد ، لا تكن ظالمط طالما أنت قوى ، حتى لا تصبيك الدوائر فى يوم ما ، لا تهمل أية مسألة ، حتى لا تتفاقم بعد ذلك مرة أخرى ، ومن يسأكل فهو يستطعم ، ومن يمسأل فهو يجيب ... فهذه هى المرة الرابعة التي أستجيرك فيها فهل اقضى طول وقتى في ذلك " :

وفي الخامسة: " لا تسلب فقير! مما يمتلك ، ولا ضعيفا تعرفه ، إن مسا يمتلكه الفقير فيه حياته ومن يأخذه منه فهو يخنقه ، لقد وليت لكى تسمع الشكوى ولكي تقضى بين المتخاصمين ولتعلقب المجرم ، ولكنك لا تفعل أى شئ سوى إعطاه تاييدك للمارق ، ولقد وضعت الثقة فيك فلا تصبح غير أمين ، ولقسد وليت لكسى تصبح سندا للبائس ، فحذار من يغرق لأنسك بالنمسجة له مشل المساء ذو التيسار الجارف " .

وفى السادسة: "ما حقق قاض فى قضية إلا وأظهر المدالة وقضى على على الكذب وحقق الخير ومحا أثار الشر مثلما يحل الشبع محل الجوع، والكساء محسل العرى، ... أنظر بعينك: من يجب لن يطبق العدالة هو سارق، ومن يجب أن يواسى هو نفسه الذى يعبب الحزن، ومن يجب ان يزيل الصحاب (أى المشاكل) هو السندى يسبب الأسى.. ". وعاد مرة أخرى يقول ".. ومن هو أشد أهل البلاد خداعا يتظلمهم

بالاستقامة ، ورجل البستان الشرير يروى أرضه بالمساوئ فيحول أرضه السي أرض. الكذب ، لكي ينمو كل ما هو سيئ في ضيعته " .

وفي السابعة يقول: " يا كبير الأمناء ، سيدى أنت دفة البلاد كلها ، البسلاد تبحر بأوامرك ، أنت مثل ثان المعبود تحوتي ( رب العدالة ) الذي يحكم دون تحيز كن محمعنا إذا إستجار بك أحد الرجال ، لكي تقضى له بالدق ، لا تكن عنيدا فليسس هذا من خصالك ، ومن ينظر بعيدا جدا يصبح كلقا ... ولكن ان ترى فلاحا مثلسي ، وغافلا مثلك يستجيره عند بابه ( من هو ) مثلي ، فليس هناك رجل أخسرس جعلته يتكلم ، ولا نائم جعلته يستيقظ ... ولا رجل صعامت الفم جعلته يفتسع فمه ( لكي يتكلم ) ، ولا جاهل جعلت منه عالما ... وعلى ذلك فإن كبار الموظفيسين يجسب أن يكونوا مناهضين للشر وأسيادا المخير ويجب أن يكونوا قنانين قادرين على تصريسف أي شئ طيب ...

وفى الثامنة: "إن كبار الموظفين هم لصوص وقطاع طرق وهمم الذيب عينوا لكى يقضوا على الفساد ، فأصبحوا مأوى للشر ، هاهم كبار الموظفين الذيب عينوا لكى يقضوا على الكذب والاقتراء (هم يفترون) ، إننى لا استجير بك خوف منك ، إنك تعرف قلبى ، لأنه قلب رجل صريح يتجه باللوم إليسك ... أنست تملك الأراضى في القرية ، ولك أملاك في الضيعة ولك زاد في مخازن الغلال وكبار الموظفين يعطونك وأنت تأخذ أيضا ، فلا يجوز أن تكون لعما ، وتحمل لك السهدايا عندما يحرسك الجنود عند تقسيم الأراضى . أقم العدالة من أجسل رب المدالة لأن عدالته هي المعدالة الحقيقية ... إن العدالة خالدة أبدا ، وهي تنزل القبر مسه مسن عمارسها (۱) فإذا توارى هذا الإنسان في قبره (فإن) اسمه مدوف لن يمحي وسسوف يمارسها (۱) فإذا توارى هذا الإنسان في قبره (فإن) اسمه مدوف لن يمحي وسسوف الميزلن ... فلن تصبح النتيجة عادلة ".

Lefebvre, op cit., p 51 - 68; Simpson, Literature of (1) Ancient Egypt, p. 31; Bresciani, op. cit., p. 95; Fecht, LAL, p. 638 - 651.

وفي التاسعة يقول: " يا كبير الأمناء ، سيدى ، إن السنة الناس موازينسهم ، ان الميزان هو الذي يبين المسرقة ، فعاقب من يستحق العقساب ولسن يعساب عليك عدالتك ، لا تكن منحازا ولا تطع اللبك ، ولا تخف وجهك عمن تعرفسه ، ولا تكسن اعمى إذا لاتيت من رأيته مرة ( من قبل ) ، ولا تنهر من آتك شاكيا ، فليس هنساك أمس ( ماضى أي رصيد ) للمتراخى وليس هنك سعادة لمن يحب المال ، وهنا يسس القروى وختم حديثه قائلا : انظر إلى شكوت إليك وما أراك منصنا ، فهل تريد منسى . أن أذهب إلى المعبود اتوبيس حتى أشكو إليه ؟ "

وترك القروى مكانه وسار فى طريقه قارسل رنسى بن مرو وراءه النيسن من أعوانه فأعاداه . وظن القروى أنهم صيعاقبوه على ما بدر منه من ألفساظ ، فلسا وقعت عيناه على رنسى بن مرو قال له : " آنى لتواق اللى الموت كما يتتوق الظمسان لشرب الماء ، وكما يتتوق فم الرضيع إلى لبن أمه " . ولكن رنسى بن مرو رد عليسه قائلا : " لا تخف أيها القروى ، انظر أنك ستقيم معى " . ولكن يأس القروى كان قسد بلغ مداه وقال له : " لن أكل خبزك أو اشرب من جعتك ما حييت " .

وفي الختام الهمه رنسي بن مرو أنهم أهملوه قصدا وأخرج قرطاميا مسن البردى قرأ منه شكواه ، ثم أرسلها رنسي بن مرو بعد ذلك إلى الملك ، وأمر الملك كبيرا الأمناء أن يتولى هو بنفسه التحقيق في الأمر ، وحكم رنسي بنفسه في الشكوى وحكم لصائح القروى وأمر اثنين من رجاله بان يحضروا تحوتي نخت وأعطيت كل أملاكه أو أجزاء منها إلى القروى وأصبح تحوتي نخت عبدا لهذا القسروى ، وهكسذا انتهت القصة بأنصاف القروى بعد تمسكه وإصراره بعدالة شكواه .

لقد زود القروى شكاياته بأسلوب بليغ فيه صور واستعارات تصور المركب والدفة والشراع وكرر ذلك اكثر من سبع مرات . وشبه الميزان بالمركب ست مرات ونجده يثبه رنسى بن مرو بالقلم والردى وريشة الرسام وبالمعبود تحوتى ، ولوحظ أبضا أنه يحب التكرار فيبلغ أحيانا أسلوب الإسهاب والسجع إذ يقول :

أقم العدالة لرب العدالة الذي تقوم عدالته على العدالة الحقيقية (¹¹)

<sup>(</sup>١) نلاحظ أنه استخدم كلمة " عدالة " خمس مرات في جملة واحدة ،

### وأحيانا نجده بسيطا في أساويه إذا يقول:

\* إذا كان الخير خيرا فتلك خير \* (١)

لذلك نجد أن أهم آثار العصر الوسيط الأول هي تلك البرديات التي تعكسس لنا الحياة الاجتماعية ، فأشرنا إلى بردية إيبوور التي صورت أنا حالة البلاد وما مسلا فيها من فوضى واضطراب اجتماعي ، ورأينا في بردية النصائح التي وجهها خيتي لابنه مريكارع نوعا من الوعي لدى رجال السلطة . وأخيرا بردية القروى الفصيسح التي تدل على وجود نوع من الإدراك عند بعض العامة من النساس ، فقد أنقلت البلاغة والوعي الفقير من بطش العني وإيقاف ظلم كبار الموظفين ، ظم يسأم أو يصلى وأخيرا كان لجديثه أذن صاغية وسر الملك بفصاحته واستجاب لمطلبه وأنصفه ، وقد استخدمت مثل هذه القصص كنماذج لموضوعات إنشائية لطلاب المدارس .

وظهرت في عصر الأمرة التامعة والعاشرة ما سمى بنصسوص التوابيت وهي مجموعة من الصيغ الجنائزية التي كانت تكتب بالمداد الأسود وعناوين الفصول بالمداد الأحمر . داخل وخارج توابيت من البرشا ومير والأشمونين وأسيوط وسقارة وجبلين وأسوان وغيرها ، وهي عبارة عن صيغ وفصول لتسأمين حماية مومياء المتوفى في المقبرة ولضمان استمرار تقديم القرابين له واختلاط أعضساؤه بأجساد المعبودات وأطرافهم ، وقد صورت على توابيت البرشا طرق العالم الأخر لإرشساد المتوفى وقد سمى ذلك بكتاب المبيلين ، فقد تغيل المصريون القدماء أن على المتوفى في العالم أخر أن يملك طريقين : الأول طريق مائي والثاني بسرى ، وبينهما نسار مشتعلة يهرى فيها المتوفى إذا لم يتمكن من المدير في المبيل القويم التسبى سلكها ، وكان عليه أن يمير في المبيلين أهوالا وصعابا كثيرة ومخلوقات وحراسا برؤوس مخيفسة عليه أن يقابل في العبيلين أهوالا وصعابا كثيرة ومخلوقات وحراسا برؤوس مخيفسة عليه أن يقابل في العبيلين أهوالا وصعابا كثيرة ومخلوقات وحراسا برؤوس مخيفسة الطريق وسمح له بالمرور إلى حيث توجد حقول أوزير ، عند ذلك تنعم روحه التسبي الطريق وسمح له بالمرور إلى حيث توجد حقول أوزير ، عند ذلك تنعم روحه التسبي

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٢١١ -- ٣١٤ .

ترافق الشمس فى رحلتها من الشرق إلى الغرب وإلى العالم العفلى ويكتب له الخلود الدائم ، ولدينا نسخ عديدة من كتاب السبيلين ، بعض فصوله مأخوذة مسن نصوص الأهرام .(١)

Vandier, la Religion Egyptienne, Paris (1914), p. 31 - (1) 33 et. 107; Barguet, RdE 21 (1969); p. 7 - 17.

## الغمل التاسع

#### عصر الدولة الوسطى

### الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة

# عصر إعادة وهدة البلاد السياسية وتحقيق الكثير

# من الإنجازات في الداخل والخارج

( ۲۰۰۲ - ۱۷۸۵ ق.م )

\_\_\_\_\_\_

في أعقاب تلك الفترة الطويلة من الإضطرابات التي انتهت في حوالي عام ٢٠٥٢ ق.م، اتحدت السلطة المركزية في مصر من جديد بفضل مجهودات حكام الإقليم طيبة ، وقد بدأت هذه الوحدة بواسطة حكام الإقليم ، في نفس الوقت الذي بدأ فيه ظهور ملوك اهناسيا المدينة ، فقد كانت الأسرة الحادية عشرة معاصرة في بدايتها لملوك إهناسيا والأسرة العاشرة ، وبينما كان ملوك إهناسيا مهتمين بالدلتا بوجه خاص ونجحوا في طرد البدو الأسيويين ، نجد أن حكام طيبة الأوائل قد اتجهوا السي بلاد النوبة لتحقيق الأمن على الحدود الجنوبية ، وبغضل هذين الجدائين المتشابهين في الجنوب والشمال ، أصبحت وحدة مصر في طريق التحقق ، ولم يهتم ملوك طيبة كثيرا بمواضيع الحكم والتعليم والنصائح مثل أهل (هناسيا ، بل عرفوا بأنهم محاربون أشداء ، وبعد قرن من المسراع ، نجحوا في القضاء على مملكة إهناسيا في هجسوم أخير ، وكان على ملوك الأمرة الحادية عشرة أن يحققوا وحدة البلاد ولم يكن هسذا

وقد ظهرت أهمية طيبة مع بداية الأسرة الحادية عشرة (١) وكانت تتكون

\_\_\_\_\_

Vercoutter, L'Egypte ancienne, p. 67. (1)

<sup>(</sup>۲) د. محسد عبد القادر : آشار الأقصير ، ۱۹۸۲ ، ص ۸ ،وأيضسا Stadelmann , LAVI , p . 465 – 473 .

طود (۱) ، أرمنت (۱) ، ومدامود (۱) ، وكسان يطلق عليها لعسم واست أى الصولجان أ . وتارة أخرى المدينة أو سميت بلفظ واحد مختصر المدينة المدينة عن تفردها بين سائر المدن المصرية القديمة (۱) . وكسان معبودها الرسسمى أمون ، وكان المعبود مونتو معبود الحرب الذي يصور على هيئة الصقر يعبد فسي أرمنت (۱) وكان معبودا حاميا للمدينة .

وأهتم الملوك المناتحة ( نسبة إلى معبود مونتو ) بمعبد آمون في الكرنسك وشيدوا معبدا أخر شغل مكانه جزء من معبد الأقصر الحالي .(١)

#### الأسرة المادية عشرة:

- ۱۲۲۶ - ۲۰۰۲ ق.م

- ۲۰۰۲ ۱۹۹۱ قم (۲)

( يبدأ التاريخ الأول بحكم الأناتفة في طيبة ويبدأ التاريخ بتحقيدة الوحدة السياسية للبلاد (^) ) . ولا نعرف الشيء الكبير عن مؤسس الأسرة وهو أنيوتف الذي

Gomaa, LAVI, p. 615-616. (1)

Eggebrecht, LAI, p. 435 – 441. (Y)

Gomaa, LAIII, p. 1253 – 1253 (7)

(١) د. أنور شكرى : العامرة في مصر القديمة ، ص ٧٧ .

(٥) عن أصل هذه الأسرة، راجع:

Newberry, ZAS 72 (1936), p. 118; Vandier, BIFAO 36 (1936), p. 101.

Barguet, LAIII, p. 342-352. (1)

(٧) يعطى فون بكرات كتاريخ للأسرة الحادية عشسرة ١٩٩١ ص ، م، Von Beckerath, LA I, p. 970 راجع : Baines – Malek , op . cit . , p . 36 .

Gauthier, Livre des Rois I, p.222,228,232,243- (A) == 244; Wolf, Das Alte Agypten (1971), p. 231.

يكتب أيضا إنتف ، وكان بداية هذه الأسرة معاصرة للأسرة العاشرة في إهناسيا المدينة ، وقد توالى على عرش الأسرة الطبيبية سبعة ملوك :

- (۱) سهر تاوي ( إنتف ) الأول (۱)
- (۲) واح عنخ ( إنتف عا ) الثباني .
- (٣) نخت نب تب نغر ( اِنتَ ) الثالث .
  - (؛) تبى عا ( منترحتب ) الأول .
- (٥) سعنخ ايب تاري (نب حبت رع) (منتوحتب) الثاني .
- (٦) (معنخ تاوى إف ) (سعنخ كارع ) (منتوهنب ) الثالث .
  - (٧) (نب تارى) (نب تارى رع) (منتوحتب) الرابع .

لم يطل حكم الملك إنيوتف الأول ( 1172 - 1114 ق.م ) (7) . أكثر مسن ستة عشر سنة (7) . وقد ورد أسمسه فسى لوحة الأجداد التي أقامها الملك تحوتمس

.....

- وأيضا نيقولا جريمال: المرجع السابق، ص ٥٠١؛ جمعت بردية توريف الفترتين واعتبرت مجموع سنوات هسذه الأسبرة ١٤٣ عامسا راجسم: د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديم، الجسزه الأول: مصسر والعراق، ص ١٥٥ (١) ٤٠. أحمد فخرى: مصر الفرعونية، ص ١٨٣. (١) عن قائمة ملوك الدولة الوسطى، راجع: , LA III , عن قائمة ملوك الدولة الوسطى، راجع: , LA I, p. 300 301; Id., p. 545 -- 546; Id., LA IV, p. 66 –
- Baines Malek, op. cit., p 36. (7)
- Drioton Vandier, L'Egypte (1952), p. 217 et p 629; (۳)

  Stock, Die Erste Zwischenzeit Agyptens, p. 276-279.

  إيعطى شتوك كتاريخ لاتيونف الأول من عبام ٢١٣٠ إلي ٢١٣٠ ق.م ٢ كن الملك ، راجع:

  Von Beckerath, LAI, p. 301.

  لم يعط جوتييه لملوك الأناقة أي تواريخ ، راجع:

  des Rois I, p. 216 (2) (3). P. 219 (5), p. 221 (6), 225 (8), p. 227 (9) p. 237 (12), p. 238 (13), p. 246(15)

  و يعطى أسماء تسعة ملوك يحملون اسم انتف.

الثالث في الكرنك كأول ملوك العمرة الحادية عشرة ، وكان هذا الملك محل تقديس من أهل طيبة ، وقد شيد لنفسه مقبرة في جبائة الأتاتفة شمال شرقى درع أبي النجا . (١)

وتلاه على العرش ، إنبوتف الثاني ( ٢١١٨ – ٢٠٦٩ ق.م )(٢) . وقد حكم خمسين عاما على الأقاليم الخمسة في الصبعيد ، وقد بدأ الطبيبون في عهده مهاجمية الإقليم السادس وهو إقليم ثيني ، وكأن إنيوتف من الحكام الأثوياء ، وقد زادت أهميــــة طيبة في عهده وأصبح معبد الكرتك ، مركزا هاما لعبادة المعبود آمون . ولكن منبن أين أتى هذا المعبود ؟ لا يمكن الإجابة بسهولة على هذا السؤال ، فبعض العلماء يرى أنه كان يوجد بين معبودات الثامون في هرموبوليس أسم آمون " المعبـــود الخفـــي " واعتقدوا أيضا أن هذا المعبود الغامض قد أخذه الطبيبون من المدينة المقدسة العتبقية لكي يستخدموه كنواة لمذهب ديني جديد ، ولكن من المحتمل أيضا أن أمون كان فيسير البداية معبودا طيبيا غامضا وتطور في الكرنك منذ ولت بعيد . ولكن طبقا لعقيدتــــه فهو معبود للهواء أو معبود للخصيب ، وهذه الصفات مأخوذة في الواقع من مذاهـــــ مثل مذهب هليوبوليس والأشمونين ومنف وأحيانا من عبادات أقل شهرة مثل عبسادة معبود مين في قفط .(٣)

ويمثل المعبود أمون عادة على شكل إنسان وأحيانا يرأس كبش وتصبطحيه زوجته المعبودة موت ، وهي معبودة محلية من منطقة مجاورة للكرنك ' الشهرو"، وأبنه المعبود خونسو ، معبود القمر ، وكانت له زوجة أخرى هي المعبودة أمنت. وقد ساعدت الظروف السياسية على انتشار عبادة أمون ، فقد أصبح معبسودا حاميسا لملوك طيبة الذين وحدوا للبلاد .(٤)

وقد قص علينا انبوتف الثاني أعماله في نقوش اللوحة التي أقامها أمام هرم

Baines – Malek, op. cit., p. 36.

Von Beckerath, LAI, p. 301.

Otto, LAI, p. 237 – 248; Daumas, les Dieux de L'Egypte,

Paris (1967), p. 48 – 50 **(**Y)

هناك حوالي ٧٦ جبانة من عصر الدولة الوسطى موز عسمة بين أمسوان (1) والواحات الداخلة ، راجع : 427 – 415 – Gomaa, LA 1V, p. 415 – 427

<sup>(</sup>٣) Paris (1967), p. 48 - 50.

Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne (٤) Posener (1929),p. 12.

مقبرته:

" لقد ملأت معابد آمون بالأواني الفاخرة ، وأقميت المقاصير ، مشيدا درجهم ، ورمعت الأبواب ، وقررت القرابين المقدسة حتى أصبحت المدينة مثل البحر المتألق في بهانه " (١)

وقد صنور على لوحة عثر عليها فى طيبة ومعه خمسة من كلابـــه أســماها بأسماء ليبية وكتب إلى جانب ثلاثة منها معانيها باللغة المصرية : الغزالة ، الســـلوقى الأسود ، المكتنز (حرفيا : الدائرى) .(٢)

وفي نقوش مقبرته التي نقع إلى الجنوب من مقبرة إنيوتف الأول ، تحسدت عن استيلائه على منطقة ثيني واتساع حدود مملكته إلى الشمال .(٢)

وجاء من بعده ولده إنبوتف الثالث (  $(^{\circ})$  حرام كروباء من بعده ولده إنبوتف الثالث (  $(^{\circ})$  وذلك طبقا لبردية تورين وشيد بواسة الا مدة بسيطة ، ويبدو أنه حكم ثمانية أعوام  $(^{\circ})$  وذلك طبقا لبردية تورين وشيد بواسة من الحجر الرملى للمعبود باستت ، ويقص علينا " أديني " حاكم أبيدوس ، أن أبيدوس أصبحت ضمن ممتلكات إنبوتف الثالث وتعرضت لمجاعة وأنقذها منها الملك $(^{\circ})$ . ودنن

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 65-66. (1)

Vandier, Manuel d'archéologie II, p. 466 – 468. (٢)

Brunner – Traut: وعن الحيوانات المستأنسة في مصر القديمة ، راجع
, LAI, p. 1120 – 1127.

(٣) وقد ذكرت هذه المقبرة في بردية أبوت التي تحدثنا عسن مسرقات مقابر الملوك في البر الغربي في طيبة في عصر الأسسرة العشرين ، إذ زارت لجنة التحقيق هذه المقبرة وأشارت إلى اللوحة التي أقامها الملك ، راجسع : د، أحمد فخرى مصر الفرعونية ، ص ١٨٦ ؛ د. عبد الحميد زايد :مصر الخالدة ، ص ٣٢٥ .

Von Beckerath , LAI , p . 301 . : عن هذا الملك ، راجع (٤)

Baines - Malek, op. cit., p. 36. (°)

Vandier, La Famine dans L'Egypte Ancienne, Le Caire, p. (1) 11,112.

مثل بقية ملوك الأسرة في البر الغربي.

تولى العرش من بعده ايتسه منتوحتب الأول ( ٢٠٦١ - ٢٠٤٣ ق.م )(١) بمعنى " منتور اض " وللذي قدس بعد وفاته بآلاف السنين (٢) ، والذي اغتنم فرصبية ضعف الأسرة العاشرة وحاول أن يمد سلطاته إلى الشمال ولكنه توفى أتنساء الحطسة بعد أن حكم ثمانية عشر عاما (٣) ، وكان قد وضعم تصميما لمقيرة تزيد في حجمــــها عن مقابر كل من سيقوه من المأوك . ولكنه لم يقمها .

حكم بعد ذلك منتوحتب الثأثي ( ٢٠٤٣ - ١٩٩٨ ق.م )(١) ، السذى كسان أنوى وأهم ملوك هذه الأسرة وفي عهده أراد ملوك إهناسيا أن يسترجعوا ما فقــدوه ، قحدث بينه وبين ملوك إهناسيا حرب ، حاولوا فيها استرداد إقليم ثيني وكان ذلك في عهد الملك خيتى الثالث (أو الرابع) ولا تعرف هل تجموا في تلك أو لا ، ولكن عهد الملك خيتي الثالث ( تعرف أن الملك منتوحته الثاني قام يهجوم قحو الشمال وسقطت أهناسيا نفسها فسيي العام التاسع من حكمه ، وأعلن نفسه ملكا على مصدر كلها ، وكان أول ملك من ملوك طبية يصبح في الواقع ملكا على الوجهين ، وكان ذلسك حوالسي عسام ٢٠٣٤ ق.م وأمسحت مدينته الأصلية وطبية عاصمة للبلاد لأول مرة (٥) .

وقد حاول منتوحتب الثاني أن يكمل أعمال انيونف الثاني في أن يجعل مسن مدينته الأصلية عاصمة تليق بمصر كلها وأقام فيها قصره ، وهو المكان الذي كانسات تمضى فيه العائلة الملكية فصل الشتاء (١). وقد شود الملك في البر الغربي مقهرة

Baines - Malek, op. cit., p. 36 ؛ ويضبع فون بكرات هذا الملك (١) على رأس الأسرة الحادية عشرة ، راجع :, Von Beckerath, LAIV p.66.

Posener, op. cit., p. 171.

<sup>(</sup>٢) (٢) لم يذكر جوتبيه مدة حكم لهذا الملك ، راجع : Gauthier ,Livre des Rois I,p. 217(4)n (3).

<sup>.</sup> Baines - Malek, op. cit., p. 36 ؛ وعن هذا الملك ، راجع :. (٤) Von Beckerath, LAIV, p. 66-68.

د، أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ١٨٨ . (°)

Weigall, op. cit., p. 66.

ومعبدا جنائزيا بالقرب من معبد الدير البحرى ولا زال بقاياه موجودة إلى الجنوب من معبد حتشبه عن (١) .

وكاتت المقبرة تحمل اسم " أخ منوت " أي " الأماكن النافعة أو المفيدة "(١) .

وعثر في أرضية المعهد على أواني فخارية تحتوى على أنواع مختلفة مسن القرابين وكذلك قوالب من العلين وأواني من الخثب والحجر والمعدن . وكانت هده الأدوات جزءا من ودائع الأساس (٢) . وقد ثنيد المعبد على جزء مرتفع أقاموا أمامسه عمنوفا من الأعمدة . وثنيد لنفسه في وسط المعبد هرما من الحجر الجيرى الأبيض ، وتبلغ مقاييس قاعدته حوالي ٢٣٠ مترا مربعا تقريبا ، وكان محاطا بثلاثسة أروقة للأعمدة ، ثم بحائط طوله حوالي ٢٤ مترا تقريبا ، ويقوم كل البنساء على قساعدة صخرية نصل إليها عن طريق صاعد ، نصل إلى حجرة الدفن عن طريق حجرة ببني الهرم والمجبل ، وكان يوجد في هذه الحجرة مقصورة مسن المرمر ، وأمسام هده المباني ، اعد فناء كبيرا ، زرع على حوافه أشجار الجميز ، وكانت كل شجرة تنمسو في حفرة مستديرة حفرت في الصفر وملئت بالطين ، وأخيرا مهد طريقا مستقيما ، تحف به الأشجار والتماثيل حتى الحقول التي تجاور النيل . وقد شيد الملك بسسالقرب من الدير البحرى أيضا ست مقابر لمزوجاته . (٤) وكانت كل مقبرة تتكون من حجرة من الدير البحرى أيضا ست مقابر لمزوجاته . (٤)

<sup>(</sup>۱) راجع د. أنور شكرى : العدارة في مصر القديد ... نام ۳۷۰ - ۳۷۸ ، ۳۷۸ - ۳۷۸ ، شكل ۱۹۱ - ۱۹۱ د. أحمد فخرى : مصدر الفرعونية ، ص ۱۹۱ - ۱۹۱ شكل ۲۰۱ ؛ المؤلف نفسه : الأهرامات المصريبة ، ص ۲۹۱ - ۲۰۲ شكل Arnold , LAI, p . 1011 - 1017; Helck, : ويوجه خاص : ۱۰۹ فروجه خاص : ۱۰۹ لا LA V, p. 6 .

Gauthier, Livre des Rois I, p. 228 (11).

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ١٩٢ - ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) أهمها مقابر أمه وزوجاته الملكات "نفرو" واتسم" وكذلك عشابيت" واكميت و "كميت" و "كاويت "وقد نفتت هؤلاء الزوجات تحت أرضيسة المعبد ، ولجم : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ٢٩٦ – ٢٩٩ ؛ ----

واجدة منحوتة من الصخر وتحتوى على تابوت . وقد عثر في شمال طبية في دندرة على لوحة لمشرف ، كان في خدمة إحدى ملكات هذا العصر ، وهو يتحدث عسن سيدته قائلا أنها كنت : "ماهرة في الكتابة وبارعة في مافات العلوم التي تمستوعبها المكتبة الكبيرة في الجنوب " ، ويقول عن مجموعة الكتب الخاصة التي تملكها هسذه الملكة " لقد أضفت إلى هذه المجموعة بلحضار كمية كبيرة من الكتب ذات القيمسة ، لدرجة أنه لا ينقمها أي شئ في حدود معرفتي بسالامور ، اقسد قست بترتيبها ، وأصلحت ما وجدته تافا منها ، جمعت المخطوطات التي وجدتها معزقة ، ووضعت النظام ما وجدته قد أهمل (١).

وتمتبر فترة حكم هذا الملك ، بداية لمجد الأمرة الحادية عشرة ، فقد ارتقى العرش لمدة ستة وأربعين عاما (٢) نجح خلالها في إحسلال النظمام فسى الجنسوب والشمال واعترفت له أجيال المصريين بهذه الجهود .

وعلى مقربة من مقبرته عثرت بعثة منحف المقروبوليتان على جئست ما يقرب من ستين جنديا ربما كانوا قد سقطوا عند مهاجمة الملك لمدينة إهناسيا ونقلست جثثهم بعد ذلك إلى طيبة ليدفنوا على مقربة من ملكهم .(٢)

وقد حاول الملك في سياسته الداخلية الحد من سلطات حكام الأقاليم ، تلسك السلطات التي تطورت أثناء العصر الوسيط الأول ، واتجه إلى الحد من نفوذ بعسص كبار حكام الأقاليم وإعادة السلطة المركزية ، أما في سياسته الخارجية فقسد أخضسع المنطقة جنوب الفنتين ، ويبدو أنه وصل حتى الجندل الثاني ، وقد عثر على نص لسه

Vandier ، نفس المؤلف : مصر الفرعونية ، من ٢٠١ ، وراجع أيضا : ——

Manuel d'Arche'ologie II,p . 160-166 ; Naville , Deir el

Bahri I , London , (1907) p . 39 , 65 .

Weigall, op. cit., p. 66.

<sup>(</sup>٢) يذكر جوتبيه أنه يوجد لهذا الملك آثار مؤرخة بالعام الثاني من حكمه ، Gauthier, Livre des Rois I, p. 222(7)n.(1). 
راجع:

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى المصر الفرعونية ، ص ١٨٩

عند الجندل الأول ، وهناك نص من عصر الملك منتوحت الثانى نعرف منه أنه أسور الرسال بعثة عبر الصحراء إلى بلاد بونت ، (١) وحارب البدو في شرق الدئتا ، وقسام أيضا بإعداد طريق وادى الحمامات الذي يربط بين البحر الأحمر والوادى ويستخدم كنقطة عبور انطلاق البعثات نحو شبه جزيرة سيناء .(١)

وقد عثر على اسمه وتماثيله في عدة أماكن في معبد المعبودة " ساتيت " في الفنتين " وفي أساسات معبد المعبودة " نخبت " في الكافب وجبلين ، وأعاد بناء معبد مونتو في طود (٦) ، وعثر على اسمه في معبد مونتو بأرمنت (١) وأقام المقاصير فسي دندرة (٩) وفي ابيدوس (١) . وقد جاء ذكر اسمه في قائمتي أبيدوس وستقارة كأول ملوك الأمرة الحادية عشرة .

ومن أهم رجال عصره داجى " حاكم طيبة والوزير " وصاحب المقبرة رقم ١٠٣ بالبر الغربي في منطقة الحوزة العليا (١) ، ومرو رئيس حملة الأختام وصاحب

(۱) د. رمضان عبده: بونت وتانثر في مجلة التاريخ والمستقبل ، كليـة الأداب جامعة المنيا ، للعدد الثاني يوليو ١٩٩٩، ص ١٠ (١٣) .

Vercoutter, op. cit., p. 68; Posener, Ar. Or. 20(1952), p. (Y) 162-166.

Bisson de la Roque, Tod (1934-1936), p. 1, 10, 14; (r) Vandier, Syria 18 (1937), p. 174-182.

Mond and Myers, Temples of Armant I, London (1940) p. 166; Corteggiani, BIFAO73(1973), p. 146.

Petrie, Dendera, London (1878), p.53 et pl. 12. (a)

Petrie, Abydos II, London (1903),p. 14,32 et pl. 24. (1)

(v) التي عثر فيها على تابوت جبيل من الحجر الجيري موجود الأن بالمتحف المصرى تحت رقم 28024 CG . وكتبت نصوصه من الداخل بالمالالوان وهي صبيغة للترابين مخصصة لكل من اوزير وأنوبيس .. وأسسفل هذه الصبيغة صورت الأشياء التي يحتاج اليها المتوفي كالنمال وأتية العطر وكلاند وأساور وكتان وتروس ورماح وأقواس ونشاب، وسجلت بعد ذلك ما يسمى بمتون التوابيت التي كتبت بالمداد الأسود في خطوط رأسية، راجم:

المقبرة رقم ۲۶۰ بالدير البحرى ، ومكت رع مستقدار الملك ورئيس القضاء وصاحب المقيرة رقم ۲۸۰ خلف تل الحوزة العليا ، وخيتى حسامل الختسم الملكى ورئيس القضاء وصاحب المقبرة رقم ۲۱۱ بالدير البحرى ، وحننو رئيس الاستقبال وصاحب المقبرة رقم ۳۱۳ بالدير البحرى ، وابيى حاكم طبية والوزيسر وصساحب المقبرة رقم ۳۱۳ بالدير البحرى ، وجار حارس الحريم الملكى وصاحب المقبرة رقسم المتبرة رقم ۳۱۳ بالدير البحرى ، وجار حارس الحريم الملكى وصاحب المقبرة رقسم ۲۲۲ بالعباسيف .(۱)

وعاش في عهد هذا الملك أيضما المثال ارتى من الذى نراه مرسسوما مسع زوجته وأبنائه على إحدى اللوحات ويقتخر بأنه كان يعرف برسسم حركسات التقدم والتأخر في صور أقدام الإنسان .(١)

وعثرت بعثة متحف المتروبوليتان في حجرة الدفن في مقبرة مكت رع على ما يقرب من ألف ومانتي تطعة مختلفة من نماذج الأسلحة والأدوات المختلفة المتسل ، وعثر في السرداب على مجموعة من النماذج الغشبية (٢) وعددها شادئة وعشرون

Saleh – Sourouzian , official Catalogue : The Egyptian

Museum Cairo, no 71

أما عن الاسم داجي فيدر أنه مشتق من الصفـــة المصريــة d3gy التـــي

ظهرت في عصر الدولة الوسطى ( راجع : 3 , 419 ) التـــي

تعنى "طويل الأذنين " ( راجم أيضا 31 , 431 ) الأنين " ( راجم أيضا 431 , 431 ) المتنى "طويل الأذنين " ( راجم أيضا 431 , 431 )

- (۱) عن أرقام هذه المقابر ومواقعها ، ولجع دسيد توقيق : تاريخ العمارة فسي مصر القديمة ( الأقصر ) ، ص ٣٦٨ ، ٣٧٧ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ ، ٣٨٠ .
  - (۲) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ۱۸۹ حاشية (۱) .
- (٣) د. أحمد فخرى : المرجم السابق ، ص ٢٠٩ ؛ د. أنور شكرى : العمسارة في مصر القديمة ، ص ٤٥٨ ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخسائدة ، ص ١٤٥٤ ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخسائدة ، ص Winlock , Models of Daily life in Ancient Egypt from: ٣٣١ the tomb of Meket Rê (1953) , p 1 . 10 .

تمثل جميع ممتلكات مكت ورع وهي وإن كانت صغيرة الحجم نعبيا إلا أن صانعيها عنو بتفاصيلها عناية كبيرة ، منها نموذج لمنزله ولحديثته ونماذج لأماكن حرف مختلفة منها مكان الغزل والنسيج تعمل فيه طائفة من النساء وورشة النجارة ويعمل فيها عناع . وهناك تموذج لمعجن ومخبز يعمل فيه عند من الرجال والنساء ونموذج لمكان تخمير الجعة وتصفيتها ، وهناك أيضا مخازن ، ومراكب ، ونماذج للخدم وحملة القرابين والمظلة التي يجلس تحتها مكت رع وهو يستعرض أمامها قطعان الماشية .

وأغلب هذه النماذج معروضة الآن في المتحف المصيري وبعضيها لهسى متحف المتروبوليتان في نيويورك .

خلف منتوحتب الثانى ، ابنه منتوحتب النساك ( ١٩٩٨ - ١٩٩١ ق.م ) (١) الذي لا نعلم عنه الشيء الكثير ، وكل ما نعلمه أنه حكم لفترة قصديرة مسن الزمسن حوالى سبع سنوات (١) وكان من أهم أعماله هو لرساله لحمة إلى بلاد بونت ، وقد وضعت هذه الحملة تحت قيادة ضابط يسمى "حتنو - Hennou" الذي يقص عليا الكثير من مقتطفات هذه الرحلة في النقش رقم ١١٤ بوادى الحمامات ، وكيسف ألسه نهب عبر الصحراء نحو البحر الأحمر ، وكان عليه أن يحارب قبائل البدو ، وكسان نمب عبر الصحراء نحو البحر الأحمر ، وكان عليه أن يحارب قبائل البدو ، وكسان يصرف لكل واحد من جنوده كمؤنه يومية ، ، ٢ رغيفا وقدرتين من الماء ، وأعدت المراكب وأنزلت إلى الماء بعد تقديم كثير من التضحيات والقرابين " أرسلنى سسيدى المراكب وأنزلت إلى الماء بعد تقديم كثير من التضحيات والقرابين " أرسلنى سسيدى لكى أجهز سفنا من بيبلوس متجهة إلى بونت لكى أحضر له المر الطازج الذي ينتجه الحكام روساء الصحراء لأن المؤوف الذي يوحي به ( جلالته ) كان يعم البلاد الأجنبية : ورحلت من قفط عبر الطريق الذي أمرنى جلالته بسأن أتبعه مصحوبا الموات من أرض الجنوب ، وقمت بما أمرنى به جلالته وأحضرت له كل المنتجات التي وجدتها في تا - نثر " (١٩)، وأخيرا كالت الرحلة الطويلة بالنجاح وعادت إلى التي واحدتها ألى تا - نثر " (١٩)، وأخيرا كالت الرحلة الطويلة بالنجاح وعادت إلى

Von Beckerath, LAI, p. 68 - 69. : وعن هذا الملك ، راجع (١)

Baines - Malek, op. cit., p. 36. (Y)

 <sup>(</sup>٣) د. رمضان عبده : بوتت وتانثر في حجلة التاريخ والممنقبل ، كليــة الآداب جامعة المنيا ، العدد الثاني يوليو ١٩٩٩، ص ١١ ( ١٤ ) .

البلاد محملة بكميات هائلة من البخور والعطور . وريما استعاد منتوحتب الثالث بذلك جزءا من بلاد النوبة .

وقد تأثر رخاء هذا الحكم بمجاعة حدثت نتيجة لعدم ارتفاع مياه النيل إلى المستوى المعتاد ، وهناك بعض الخطابات الشخصية التي تلقي ضوءا على المدياة اليومية ، وتكثف لنا إلى أى مدى كان من الصعب الحصول على مسواد غذائيسة ، وهي رسائل حقا نخت الذي كان يعمل ككاهن لروح الوزير إيبي في طبية .(١)

وقد عثرت بعثة متحف المتروبوليتان في الغناء الخارجي لمقسجرة الوزيس ايبي على هذه الرسائل ، وكان له مزرعة في شمال منف وكان يتردد عليها ، وكلف ولده مرى سو بالإشراف على أرضه وشئون بيته الذي كان يوجد في بلدة نب مسويت على الشاطئ الغربي للنيل إلى الجنوب من العاصمة ، وكتب إلى والدته التي توجـــد في الجنوب يقول : " كيف حالك ، لا تشغلي بالك بشأني وإنني أحيا وبصحة جيدة ، ولكن كل البلاد تموت من المجاعة ، لقد حصلت على مسواد غذائية ألله بقدر المستطاع ، ولكن أليس النيل منخفضا جدا ، لا تغضبي من القلة ، فسأفضل العيسش نصف ميت على الموت كله ". وكان قبل أن يرحل إلى الشمال قد ترك لولده مسرى سو تقاصيل قواتم الحيوب وكتب خطابين لولده خاصين بإدارة المزرحة ، وقال فسمى أحدهما: " يجب عليك أن تغذى رجالي على حين أنهم يباشرون العمل - تذكر هذا -والزلوا أرضى بأقصى ما يمكن ، واحفروا الأرض واشغلوا أنفسكم بسسالهمل حتسى الرقبة ، كن نشطا وتذكر أنك تأكل خبزى ومن حسن طالعك إنني أستطيع أن أعولك. وإذا احتق أحد رجالي هذه الأطعمة فأرسله إلى هنا حالاً . سوف يبقى معى وسسوف يميش مثلما أعيش ، ولا أحد يجرو على ذلك " . ويكلف لبنه بأن يرمسل المشرف يّ على الزراعة لاستئجار حقاين ويوسيه بأن يعطى الإيجار من ثمن الأقمشسة التسى كان قد أرسلها لابقه من الشمال ويتصحه بأن يمدح نسوع الأكمشة عضد عرضها للبيع ومن الملاحظ أنه كان في غاية الشدة مع ابنسه مسرى مسو وكسان يوصمني بولديه الأصغر سنا إنبوو سنفرو وكاتت له خائمة تسمى أيوت أم حب وطلسب مسن

Kakosy, LA 11, p. 1123. :

<sup>(</sup>١) عن هذه الرسائل ، راجع :

ولده حسن معاملتها وعدم الإساءة إليها من أية واحدة من الخادمات. (١)

توفى الملك قبل أن ينتهى من مقبرته ومعبده الجنائزى فى الجزء الجنوبيي من الدير البحرى .(٢)

وقد عثر على بعض آثار هذا الملك في ودائع الأساس التي كانت توضع في حفر تحت أرضية المعبد .

وشيد كثير من رجال منتوحتب الثالث مقابرهم على مقربة من ذلك المكان . وأهمها مقبرة مكت رع الذى أشرنا إليها من قبل ، ومقبرة إنبوتف بن مكت رع الـذى تولى وظائف أبيه بعد وقاته .

تولى العرش بعد ذلك منتوحتب الرابع وكان آخر ملوك الأمرة ، ولم تذكره بردية تورين والقوائم الملكية الأخرى (٢) . ولذا لا نعرف عنه الشيء الكثير ويرجسع ذلك أيضا بسبب الأهمية البالغة التي احتلها وزيرة الأول امنمحسات فسي نقوشسه الرسمية (٤)، فيعطينا أمنمحات صورة هامة عن نفسه لدرجة أننا نشعر معها أنه مسيد البلاد الحقيقي :

" الأمير الوراثي حاكم المدينة ، القاضي الكبير ، رئيس الأعمال الكسبرى " وكان يطلق عليه أيضا " المفضل عند الملك ذو المرتبة العالية ، ذو المكان المشسرف في القصر ، الذي يحيه الكبار حتى الأرض ، والذي ينبطح كل الناس أمامه ".(٥) وقد عثر على اسم الملك بالقرب من مناجم الأماتيست في وادى الهسودي جنوب شسرقي

James, The Hekanakhte Papers (1961), p. 5; Id., LA 11, (۱): عبد العزيسز صالح: p. 1123; Weigall, op. cit., p. 68; العرجم السابق، مس ١١٠ - ١١٢ ؛ د. احمد فشرى: المرجم السابق، مس ٢٠٦ م ٢٠٠ ميدة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المسدد ٢٠٥ ميدة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، المسدد ٢٠٥ ميدة الجمعية المصرية الدراسات التاريخية، المسدد ٢٠٥ ميدة الجمعية المصرية الدراسات التاريخية المسدد ٢٠٥ ميدة المسرية الدراسات التاريخية المسردة الدراسات المسردة الدراسات التاريخية المسردة الدراسات المسردة المسردة الدراسات التاريخية المسردة الدراسات المسردة المسردة الدراسات المسردة المس

Gauthier, Livre des: لم يعط جوتبيه فترة حكم لهذا الملك ، راجع : Rois I به 288

Rois I, p. 288.

Von Beckerath, LAI, p. 69 - 70. (٢)

يذكر جوبييه أنه حكم لمدة ٢٤ عاما طبقا للأثار المؤرخة مسن عهده،

Gauthier , op . cit . , I , p . 228 (11) n (4) . : خلجع : Weigall , op . cit . , p . 60 . (٥)

أسوان. (۱). وأهم عمل قام به أمتمحات ، همو قيامه بحمله إلى محاجر وادى الحمامات فى الصحراء الشرقية ، لكى يحصل على الأحجار اللازمة لتابوت الملك ، وقد ترك هناك نقشا يقص فيه الأعمال التى قام بتنفيذها ، وكان معه فى هذه الحملة عشرة آلاف رجل وأشاء هذه البعثة حدثت معجزتسان ، الأولسي همي أن وحسوش الصحراء جميعا وصلت إلى الجبل وظلت واقفة في المكان المختار لقطع الأحجسار ، وجاءت غزالة حبلي ووضعت مولودها على الحجر فكأنما هي التي أرشسدتهم عسن المكان فقاموا بقطع قطعة كبيرة لفطاء تابوت الملك ، والثانية هي أنه بعد ومعولهم بشانية أيام عبر الصحراء المحرقة هبت رياح معطرة فقجر الماء من بئر .(۱)

ولكن في أثناء ذلك الوقت ، ساعت الأمور في الوجه البحسرى ، ويدات التبائل التي تقوم بالسلب والنهب ، تظهر في البلاد على الحدود الشهروية (١) وفي غرب الدلتا ، جاعت قبائل أخرى من الصحراء الليبية ، وظل النيل منخفضها كمها حدث في عصر الحكم السابق ، وحدثت اضطرابات وأصبح الموقف العام في الشهال ميئوسا منه مثلما كان عليه في نهاية عصر الأمرة العاشرة، وفي هذه الفترة الحرجة، توفى الملك أو عزل ، واستولى وزيره الأول أمنمحات على العرش ، ووضع نههاية

Fakhry, The Amethyst Quarries of Wadi el Hudi (1952), (۱) p.19 - 23; Sadek, The Amethyst Mining Inscription of Wadi el Hudi (1979), p. 4-5, 100 - 101.

Couyat - Montet, Quadi Hammamat (MIFAO34).le (Y)
Caire (1912) no 1, 40, 55, 105, 110, 113, 191-291;
Goyon, Nouvelles Inscriptions rupestres du Wadi
Hammamat, Paris (1957), n 52-60; Goedicke, in JARCE
3 (1964), p. 46.

وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١٥٨ -- ١٥٩ . Weigall, op. cit., p. 69. (٣)

للأسرة الحادية عشرة التي ظلت في الحكم حوالي ١٤٠ عاماً .

### الأسرة الثانية عشرة (١٩٩١ –١٧٨٥ ق.م):

لا تعرف كيف انتقات مقاليد الحكم من الأسرة الدائية عشرة إلى الأسرة الثانية عشرة ولكن بيدو أن أمنعات قد اغتصب العرش وأسس الأسرة الثانية عشوة في حوالي 1991 ق. م، (1) وهي تعتبر من الأسرات الهامة في تاريخ مصر القديسم ، فتحت حكم وإدارة هذه الأسرة لم تجد مصر فقط الاستقرار الداخلي بل نجدها أيضا تتألق في الخارج ، وإذا يعتبر عصر الأسرة الثانية عشرة أز هـــى عصسور الدولسة الوسطى ، وذلك منذ عهد مركزية الدولة القديمة وسلطان ملوكها العظام في الأسسرة الرابعة ، وعلى الرغم من أن هذه الأسرة كانت تنتمى في الأصل إلى طبية إلا أنسسها المتمت بمنطقة الفيوم وذلك لكي يسهل عليها الإشراف على البلاد كلـــها مــن هــذا المكان ، وهكذا خرجت مصر من عزلتها بعد فترة طويلة من الاضطرابات وكان من أهم ملوك هذه الأسرة ثمانية هم :

- الأول .
   الأول .
  - ٢- عنخ مسوت ( خبر كارع ) ( سنوسرت ) الأول .
- ٣- حكن لم ماعت ( نوب كاو رع ) ( أمنمحات ) الثاني .
  - ؛ مشم تاوى ( خع خير رع ) ( سنوسرت ) الثاني .

Wolf, op. cit., : أعطى وولف ويكرات هذه التواريخ التقريبية ، راجع (١) p. 223; Von Beckerath, LA I, p. 970.

Gauthier, livre des Rois I, p.: وعن الأسماء الحورية ، راجع : 259 – 341; James, An Introduction to Ancient Egypt, London (1979), p. 263 – 264; Von Beckerath, LA 111, p. 546 (1-8) وعن القائمة، راجع أبضا : نيقولا جريمال : المرجع السابق، ص ٥٠٠ م

- ٥- نثر خبرو (خم كاو رع) (سنوسرت) الثالث ،
  - ٦- عاباو (ني ماعت رع) (أمنمحات) الثالث.
  - ٧- خبرو (ماعت خرورع) (أمتمحات ) الرابع .
    - ۸- مریت رع (سبك كارع) (سبك نفرو).

# أونيمات الأول : ( ١٩٩١ – ١٩٩٢ ق. م ) (١)

كان أول ملوك هذه الأسرة ، أمنمحات الأول محظوظا وساعدته الظروف ، فقد حكم حوالي ثلاثين عاما (١) ، كانت حاقلة بالكفاح والمخاطر في بدايتها ونهايتها . وقد جاء أول فيضان بوفرة وذلك بعد الاحتفال بتتويجه ملكا ، وزادت تبعا لذلك المحاصيل وانتهت المجاعة ، ونعلم من بردية تتبزات نفرتي (١) ، أن الملك سسنفرو كان يبحث عن تعلية يسرى بها عن نفسه فأكترح عليه رجال حاشيته إحضار الكاهن المرتل للمعبودة باست نفرتي ، وعدما سأله الملك عن أحداث المستقبل عندئذ قسال له : 'أن ثورة سوف تهز مصر كلها وكل شئ سوف ينتهي بسلام وذلك عندما ياتي من الجنوب شخص يدعى أميني ، ابن امرأة من النوبة وطفل مصر العليا ... تمتعوا يا رجال عصره ، إن الرجل المنتظر سوف يكتسب شهرة للأبد ، ويرجع القانون السي مكانه ويلقي بالحيرة خارجا ، فليسعد من يرى ذلك ومن يتواجد في خدمسة ( هذا ) الملك . .

<sup>(</sup>۱) عن عصر هذا الملك ، راجع : 189-189 عن عصر هذا الملك ، راجع

<sup>(</sup>۲) تذکر بردیة تورین أنه حکم ۲۹ عاما ویذکر مانیتون أنه حکے ۱۹ عاما ویذکر بردیة تورین أنه حکے ۱۹ عاما وهناك آثار مؤرخة بالعام الثلاثین من حکمه ، راجع : des Rois I, p. 253 (1) n. (3-5).

Posener, Litterature et Politique, p. 22-47-51; Daumas, (۲) la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 7 et p. 405 Blumenthal, LA 1V, p. 380-381 : وعن هذه الشخصية ، راجع

ولم يكن المقصود من كتابة تلك البردية ، إلا الترويج بين أفراد الشعب لهذا الحاكم الجديد ومحاولة إقناع الناس بأن اختيار ، لإنقاد مصدر كان أمرا أرادت المعبودات منذ فترة طويلة .

كان المعبود الرئيسي الأرمنت هو المعبود مونتو معبود الحرب ، وكان غالبا يصور برأس صقر وجسم إنسان (۱) ، وتداخل اسم هذا المعبود في اسم ملوك الأسسرة الحادية عشرة ، منتوحتب ، ولكن ظهر في الأسرة الجديدة أمون الخفي الذي عبد فسي طبية ، فتمبوا أسماءهم إليه وتوارثسوا فيما بينهم اسم أمنمحات ، بمعني أسون في المقدمة ، وعبد المعبود مين في قفط ، وكان من أول أعمال أمنمحات أنه رأى من الأقضل نقل الإدارة من طبية إلى نقطة أكثر مركزية ، واختار لذلك مكانيا بالقرب من بمها أو اللشت الحالية وأعطى المنطقة اسم اليثت تاوى " بمعنى القابضة على الأرضين ، أي الوجه القبلي والبحرى (۱) . وقد اختار هذه المنطقة ، لكي يكون على مقربة من الأسيويين الذين كاتوا يتسللون إلى الدلتا ، ثم رغبته فسي أن تكون عاصمته الجديدة على مقربة من منطقة خصبة يمكن استغلالها في مشاريع الزراعية وأبضنا ليكون على مقربة من أقاليم أنصاره في مصر الوسطى (۱)

وأسس هذاك القيادة العسكرية والإدارية وشيد أيضسا مجموعت الهرمية وأماكن المطقوس الدينية (1) . ومن هذا المكان المختار ، حكم البلاد بيد قرية ، وأصبع قريبا من الحدود الأسيوية التي تتطلب كل الحرص ، ونجح خلال بضع سنوات في أن يحقق رخاء لم تعرفه مصر منذ الأسرة السائمة ، واهتم بالإدارة ، ولتعضيد مركسزه يبدو أنه لجأ إلى الاعتماد على نبلاء الأقاليم ، وهذا ما يفسر عودة بمسض الاستقلال

Borghouts, LA 1V, p. 200 – 204. (1)

Simpson, JARCE ، ۱۷ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۲۷ (۲) 2 ( 1063 ), p. 53 – 63 Helck, LA 111, p. 211 .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٧٠ -- ١٧٨؟ د.عبد الحميد زايد : المرجع السابق، ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٤) د. أحمد فخرى : الأهرابات المصرية ، ص ٣٠٣ - ٣٠٧ شكل ١١٠ .

الذاتى لهؤلاء ، ولكى يعيطر على البلاد إداريا ، ثبت حكام الأقاليم الموالين لمه فسى أماكنهم وطرد الأخرين . وأصبحت وظيفة حاكم الأقاليم غير وراثية واكنسها تمنسح بواسطة الملك . وثبت حدود الأقاليم والضياع بواسطة موظف إدارى مركزى كمسان يراقب كل صراع محلى أو أى امتتاع عن دفع الضرائب .

وكان من أهم أعماله أيضا اهتمامه بإعلاة النظام في الوجه البحرى ولتحقيق هذا ، قام بطرد جميع قبائل البدو الذين دخلوا عن طريق الشسرق واستقروا علسي الحدود الشرقية ، ثم شيد حاتطا كبيرا بطول حدود المسحراء ، على الجانب الشرقي للدلتا ، وكان غرضه ، كما أعلنه فيما بعد ، أن يمنع القبائل من دخول مصر ، لكسي يطلبوا الماء لقطيعهم (1) ، وسمى باسم "حاتط الأمير أو الحاكم " . وهكذا نجح فسسي القضاء على المعارضة الداخلية وطرد البدو الذين كانوا يستقرون في أحراش الدلتسا وخاصة في الشرق وقام بتحصيفها وزود الدولة بإدارة قوية وخاصة فسي موضوع تقسيم الأراضي وتوزيعها .

وفي بلاد النوبة يبدر أن أمنمحات قد توغل حتى "كورسكو" وربما حتى سمنة عند الجندل الثانى إلى الجنوب عند كرما التي سوف تلمسب دورا هاما عسن قريب ، وربما أيضا امتد توغله أكثر من ذلك ، وكانت هذاك على ما يبدو علاقسات دباوماسية بين أمنمحات الأول وبعض أمراء سوريا العليا .(1)

وقام باستغلال محلجر ومناجم النحاس في شبه جزيرة سيناء ، وأبقى على على ثراء بعض حكام الأفاليم ونفوذهم في أقاليمهم أمثال أمراء إقليم بنى حسسن ، وقسام بتشييد المعابد في حدة أماكن في شرق الدلتا وفي سيناء ، وبخاصة في الخناعنة وفي تل بسطة ، كما نرى بقايا معبد له في مدينة الغيوم (كيمان فارس) ، وشديد أيضسا

Posener, op. cit., p. 55 - 59; Weigall, op. cit., p. 70; (1) Gardiner, JEA I (1914), p. 105.

<sup>:</sup> Posener, op. cit., p. 110 . (۲) Preasted, AR. I ( 472 – 473 ); Brugsch, ZAS 20 ( 182 ), p. 30 .

وكان الهرم يحمل اسم " سوت خعو امنعهات " أى " أماكن اشراقات امنعهات "أن " وكان المعبد الجنائزي يحمل اسم " كا -- نفر امنعهات " أي " عال جمال امنعهات " (") ويقع إلى الشرق من الهرم ، و " سوت خعو مر أى السهرم ذى الأماكن المشرقة " . (") والمعبد الجنائزي إلى الشرق منه ، ثم طريق مسوصل إلى الوادي ومعبد آخر عند بداية ذلك الطريق ، ويشتمل المعبد على دهليز منحدر يسؤدي إلى البئر الذي يؤدي إلى حجرة الدفن ، وعثر علماء الآثار هناك في الشسست على كثير من الأحجار المنقوشة من المعبدين ، وعثر أيضنا على بعض ودائس الأساس كثير من الأحجار المنقوشة من المعبدين ، وعثر أيضنا على بعض ودائس الأساس

وكشفت الحفائر عن وجود مصاطب داخل سور السهرم وخارجه لكبار موظفى المائك وبعض أفراد أسرته .

واهتم أمنىحات بإعلاه شأن المعبود آمون . وربما أقام له معبدا في طيبـــة وفي شمال القاهرة عثر على أطلال معبد من اللبن ربما من عهد أمنمحات الأول .(٢)

وهكذا أمضى أمنمحات الأول معظم المنوات الأولى فى تدعيم حكمه ونرى فى مقابر كبار الشخصيات فى بنى حسن صورة لهذا النشاط ، ومدى سلطان حكاما إقليم الوعل . ففى مقبرة خنوم حتب الأول ( رقم ١٤) الذى كان أميرا وراثيا حاكما للصحراء الشركية ولمقاطعة منعات خوفو ، نرى مناظر ليبييسن وأسروبين جساءوا وأحضروا معهم هداياهم وفى أحسن حالهم . وكما ذكرنا أن أمنمحات ثبت حدود كل إقليم حتى يمنع النتافس بينهم وقام بتوزيع مياه النيل الضرورية لرى أراضسي كسل

Helck, LA V, p. 6; Baines - Malek, Atlas of Ancient (1) Egypt, p. 141; Gauthier, Livre des Rois I, o. 253 (1).

Baines - Malek, op. cit., p. 141; Helck, LA V, p. 6.

 <sup>(</sup>۳) د. أنور شكرى: العمارة في مصر القديمسة ، ص ۱۷۷ ، ۳۸۰ حاشية
 (۱) ؛ د. لحمد فخرى: مصر الفرعونية ، ص ۲۱۳ - ۲۱٤ .

#### ويذكر في نصوص مقيرته:

\* عينه (أى الملك ) ليكون أميرا وراثيا وهاكما للصحسراء الشسرتية فسى منعات خوفو . وقد أقام لوحة لحدوده الجنوبية وأمن حده الشمالي كالسماء ، وقد قسم النهر الكبير (أى النيل) إلى مانة قسم ، وصعم جلالته على فيعاد الظلسم . أشسرق كأترم نفسه ، كما أصر على أن يرمم ما وجده مهدما ، وأن يرد إلى كل مدينة مسا أخذته منها مدينة أخرى ، وأمر أن تعرف كل مدينة حدودها مع الأخرى ، وقد كانت علامة حدودها مثل السماء (أى ظاهرة) أما مياهها فقد فصلت طبقا لما هو معسجل في (السجلات) وتحقق هذا وفقا كما هو ثابت في الوثائق . كل ذلك لحسب جلالته في (السجلات) وتحقق هذا وفقا كما هو ثابت في الوثائق . كل ذلك لحسب جلالته

وقام ومعه حاكم إقليم الوعل خنوم حتب بحملة تفتيشية على رأس أسسطول بلغ عدد وحداته عشرين مركب في مصر العلبا ووصل حتى الفنتين .(٢)

وعندما تولى أمنمهات الحكم كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت الخمسسين عاما ، وفي العام الحادي والعشرين من حكمه – أي عندما بلغ سن السبعين تقريبا – قرر إشراك ولده معه في الحكم ، حتى يعتاد على تصريف الأمسور قصيت إشسرالله ويأمن الخلاف والطمع في عرشه بعد رحيله ، ولكن قبل أن يتم مشروعه كانت هناك محاولة بدون نجاح لاغتياله ويبدو أنه قد حدثت مؤلمرة في القصر وضعصت نهايسة مفاجئة تحكمه وكان ولده في هذه الأثناء على رأس حملة على الحدود الليبيسة ولكسن يبدو أنه رجع في الوقت المناسب وتولى السلطة حتى لا تحدث ثورة في الداخل .

Faulkner, JEA 39 (1953), p. 36 - 38; Breasted, AR. I (1) (625); Wildung, LA I, p. 955.

<sup>(</sup>٢) ترجمة د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة، دار النهضة العربية، ١٩٦٦ ، ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٧ .

وهكذا لم يترك أمنمحات أى شئ يفعله خلفاؤه ، ونجح فى خلق دولة قويسة لمدة قرنين ، تميزت بالسيدة والاستقرار فى سياستها الداخلية والخارجية ، ويسالثراء فى المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية .

وأهم الأصال الأدبوة في ذلك العهد ، برديتان ، أولهما تعاليم أمنمحات لابنه سنوسرت الأول ، وصف فيها الملك بنفسه تفاصيل ما حدث وخلاصة تجاربسه فسى السياسة فيقول(١) :

"حدث هذا بعد وجبة المساء ، وكان الليل قد حل وقتنذ . وأعطيت نفسي ساعة للراحة ، مسترخيا على قراشى كنت استريح وبدأت أفكر فى هسدوء ، ولكن فجأة أشهرت الأسلحة ، وكان هناك من يعبرع نحوى ، وعندنذ قمست مشل شعبسان الصحراء ، لكى أصارع بمفردى ، (ينقص هنا سطر واحد ) ممسكا باليد الأمسلحة بسرعة ، وأبعدت التعساء إلى الخلف ، (ينقص سطر من جديد ) وهكذا حدث هسذا الشيء البغيض وأنت لم تكن معى في ذلك الوقت ، يا بني ، وحيث لم يكن البلط على علم أيضا يا بني ، ابني أسلمتك مملكتى ، حتى تجلس على العرش المؤدوج " . وقد أثرت فيه هذه المحاولة ، ونصح واده بأن يستخدم الشدة تجاه رعاياه ، وألا يشق في إنسان وألا يتخذ صديقا من قريب فهو يقول له :

" احترس من أعوانك حتى لا يحدث الك شئ غير متوقع ، لا تقترب منسهم منفردا ، لا تثق على الإطلاق في صديق ، لا تتعسرف علسي (أي لا تقسرب) أي صديق ، لا تثق في أي إنسان لأن هذا أيس له قائدة وعندما تقضى الليسالي فأجعل

Daumas, op. cit., p. 401 – 402; Weigall, op. cit., p. 71 – 73; (1) Erman, Die Literature der Aegypter, p. 108; Wilson, ANET (1950) p. 418; Maspero, Les Enseignements dAmenem – het Ier (BdE6) (1914), p. 20; Simpson, Literature of Ancient Egypt, p.193; Bresciani, Litteratura Epoesia dell Antico Egitto, p. 150; Blumenthal, LA 111, p. 962 – 971; Sesana – Nelson, Memnonia 1X (1998), p. 194-196.

ذكاءك هو حارسك لأن الإنسان لا يجب أن يعتمد على الرعية في يوم الكارثة ، لقد أعطيت الفقير وربيت البتيم ... ولكن من أكل طعامي هو الذي ثار ضددي ومسن مدنت له يدى هو الذي دبر المؤامرة ضدى . ومن كسوقهم بالكتان الغالي اعتبروني مثل الظل (أي لا شيئ) .... " .

ويبدو أنه كان لديه من الأمباب ما يكفى لكى يتحدث بهذا الأسلوب ، لأنسمه فى خلال العشرة أو الأنتى عشر عاما الأخيرة من حكمه ، ظهر نوع من التذمر غير المؤكد ، ولهذا عندما توفى الملك المسن عاد ولده بسرعة إلى القصر لكسى يتجنب حدوث فتنة .

ويفهم من نصوص رجل معاصر له يدعى خنوم حنب أنه ظهر الأمنمحات في بداية حكمه منافسون على العرش .

والثانية هي قصمة "سنوهي " وكان أحد أعضاء العائلة الملكية ، وكان خانف المن أن يتهم بالخيانة ، لذلك هرب تاركا مصسر ، ويصلف لنا سنوهي وفساة المنمحات (١) :

" لقد صعد إلى السماء (١) ، واقتد بقرص السُّمس ، واختلطت أعضساؤه

- (۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق، ص ١٦٦؛ الله نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٤٢ – ٤٤٣ .
- (٢) النص الكامل لهذه القصة محفوظ على برديتين في متحف برايسن و هناك مقطفات منها على برديات وقطع لخاف أخسرى ، راجسع ، Lefebvre مقطفات منها على برديات وقطع لخاف أخسرى ، راجسع ، Romans et Contes Egyptiens, p. 41-70; Wilson, ANE T (1958), p. 5; Daumas, op. cit., p. 400; Weigall, op. cit., p. 73; Simpson, op. cit., p. 57; ld. LA V, p. 950-955; Simpson, op. cit., p. 57; ld. LA V, p. 950-955. المرجع السابق ، ص ١٩٥٨ حاشية (١) و ٢١٦؛ ألفه نخبة من العلماء : تساريخ الحضسارة المصرية ، ص ١٤٤٤ .

المقدسة بخالفه ، وأصبح القصر ساكنا وامتلأت قلوب الرجال بالألم وعندنذ أغلقست الأبواب المزدوجة الكبرى ، وظل رجال البلاط منكسى الرؤوس ، وخيم الحزن على الشعب " . ويقول أيضا " وفي ذلك الوقت كان صاحب الجلالة (أمنمحات) قد أرسل جيشا كبيرا إلى الصحراء الغربية بقيادة ابنه الأكبر الملك سنوسرت ولما كسان هدذا الأخير قد أصر على هذه التحملة ، فقد أرسل نبلاء البلاط الرسل لكى يخبروه بوفساة أبيه ، وقد التقى به الرسل قرب المعناء ، ودون أن يفقد أى دقيقة ، طار الصقو (أى سنوسرت) مع تابعيه دون أن تعلم باقى القوات ، ويضيف سنوهى ، " وقد ظننت أنه سوف يكون هناك قتال في القصر " .

وبقية قصة مغامرات سنوهي تعتبر من أجمل القصص في الأدب المصوري القديم ، ونعلم من بقيتها ، أنه اختبا لمدة أيام في الصحوراء ، وأخذ يتقدم شينا فشينا فدو القمال ، وعبر سنوهي النهر في قارب سرى ، وبعد ذلك سار على قدميه حتى وصل إلى الحائط الكبير الذي شيده الملك المتوفى ، وهناك حاول أن يتجنب حراس الحدود ، وتقلغل في الصحراء جنوب فلسطين ، وكان على وشيك الموت ظما ، وأنجده رئيس الصحراء الذي سبق له أن جاء إلى مصر وتعرف عليه واستقبله بكرم ، ومن هناك بدأ ينتقل من قبيلة إلى أخرى ، حتى وصل أخسيرا إلى سوريا المعليا ، وتزوج من ابنة الأمير المحلى واعتنق المادات المورية ، وأهلق لحيته كوب عائلة وعاش في تلك البلاد سنين مملوءة بالمغامرات حتى أدركته الشيخوخة والوهمين في يوم ما وبدأ يفكر في نهايته وألمه أن يدفن بعيدا عن ثرى مصر وزاد الحنيان يدعوه فيه إلى المودة ويقول له أن هرويه كان بدون سبب ، لأنه لم يتهم أحد بالخيانية على الإطلاق ، وعندنذ عاد سنوهي إلى مصر واستقبله الملك سنومرت كياخ كان غانبا منذ وقت طويل ، وأعطاه الملابس الجديدة وأرسله عند مصفف الشعر ليقصص عانبا منذ وقت طويل ، وأعطاه الملابس الجديدة وأرسله عند مصفف الشعر ليقصص لحيته وأحد له منز لا وأوقافا .

وجاء في بردية سنوهي ما يلي :

<sup>&</sup>quot; عندما اشتد شوقه لرؤية أرض الوطن قال:

\* با معبود هل قدرت لي أن أرى القطر الذى أحبه ، فلا شي أعظم عنسدى من أن أدفن في الأرض التي ولنت فيها ... وأسعد في خدمتها \* ( مما يدل على إنسه كان في خدمة الملكة ) . وعندما وصلت أمنيته هذه إلى مسامع الملك علا عنه وأرسل الله معاتبا :

\* اتك غادرت البلاد برغيتك \* وما أن وصل خطاب العقو إلى مسنوهى ودع أولاده من ابنة الزعيم السورى ، ولما وصل سنوهى ومرافقيه إلى العاصمة ركب مركب وظل فيها فترة من الزمن حتى وصل إلى القصر صباحسا ، فاستقبلوه فسى القصر استقبالا رائعا ، وعندما وصل خر على يابه ساجدا ، وما أن وصل إلى يسهو الملك خر ساجدا أيضا ، فأمر الملك من حوله بأن يساعدوه على النهوض وتحسدت الملك خر ماجدا أيضا ، فأمر الملك من حوله بأن يساعدوه على النهوض وتحسدت اليه كائلا \* ها قد رجمت إلينا بعد أن طويست الأقطار وبعدد أن أصبحت شيها كهلا \* .(١)

سنوسرت الأول الذي أسماه الإغريق " سيزوستريس " خبرة بشئون الحكم . (۱) وفي علم ١٩٧١ ق. م ) كان الملك الجديد سنوسدرت الأول الذي أسماه الإغريق " سيزوستريس " خبرة بشئون الحكم . (۱) وفي علم ١٩٧١ ق. م . أصبح والده هرما ولم يترك القصر وأصبح ولده سنوسرت هو السذي يقسود الحملات في أسيا والنوبة وليبيا ، ويقول عنه سنوهي بأنه " هو الذي يراقب المناطق الأجنبية على حين والده يقطن في داخل قصره وكان يدرك أن ما قرره أبسوه كسان يجب أن ينفذه " . وقد عثر في معبد الرمسيوم على بردية مهلهلة تبين احتفالات تتويج الملك سنوسرت الأول . (۲) ولعل أهم حدث خلال هذا الحكم هو إرساله لحملة حربيسة كبيرة إلى بلاد النوبة السفلي في السنة الثامنة عشرة من حكمه (۱) ، وذلك بغيرض

<sup>(</sup>١) ترجمة د. عبد الصيد زايد : مصر الخالدة ، ص ٣٦٣ - ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) عن سنوسرت الأول ، راجع : 899 - 899 عن سنوسرت الأول ، راجع :

Quibell, Ramesseum (1896), p. 3-5; LA 1V, p 726 (E) (r)

<sup>(؛)</sup> كثنت بعثة حفائر جامعة الإسكندرية عن موقع ميناء فسسى منطقة وادى جواسيس على ساحل البحر الأحمر بدأ في استخدامه منسذ عصسر الملك سنوسرت الأول ، راجع : د. عبد المنعم عبد الحليم : البحر الأحمسر وظهيره في العصور القنيمة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، ١٩٩٣ ، ص ٧٧ - ٥٠ .

إخضاع القبائل الزنجية التي تعيش في تلك المنطقة والتي كانت تعتبر فيما سبق كبلاد للأرواح ، وقد نفذت هسذه الحملسة للأرواح ، وقد نفذت هسذه الحملسة بنجاح كبير ، وعين أمير مصرى يسمى "جفا إي حعيى " (١) حاكما لتلك المناطق الجديدة في كرما ، وقد توفي هناك ودفن في احتفال كبسير ، ويبسدو أن الملك قسد استولى أيضا على مناجم الذهب في وادى العلاقي ، ولكي يصل إلى هذه المناجم كان لابد له من أن يرحل من وادى حلفا ، ولكي يؤمن معلامة البعثات ، لجأ سنوسرت إلى المامة التحصينات عند كوبان حتى بوهن عند الجندل الثاني ، وعند هذا الجندل أنشسا طريقا تجاريا يؤدى إلى كرما تحميه الحصون ، واستغل محاجر الديوريت التي كانت تستخدمها بعثات الملك خواق في غرب توشكا .

كانت البعثات تقوم بنقل النحاس من وادى الهودى جنوب أسوان ، والذهب والذهب والرخام الأخضر من وادى الحمامات تجاه قفط (۱) ، وقد أرسل حملة إلى هناك فسى العام الثانن والثلاثين من حكمه مكونة من سبعة عشر ألفا من الرجال لقطع الأحجسار لعمل سنين تمثالا على هيئة أبى الهول ومائة وخمسين تمثالا .(١) وعثر على اسمه

<sup>---</sup> Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, Oxford (1980), p --- 19. واستخدم هذا الميناء للإنطلاق إلى بلاد بونت . وجدد هذا الميناء في عصر الأسرتين الخامسة والعشرين والسائسة والعشرين والعصر الفارسيي كما كشف عن معبد في نهاية وادى جواسيس من عصر الأسرة الثانية عشوة وهذا ما يفسر المشور على لوحات وبقايا مقاصير .

<sup>(</sup>۱) وأطلقت النصوص المصرية اسم " كاش " منذ ذلك الحين على منطقة النوبة العليا ، واجع : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٢) ويعنى الاسم ' خذائى أو موردى ( هو ) القيضان ' راجع : Beinlich, LA I, p. 1105 .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٢١٨ .

Daumas, op. cit., p. 76; Simpson, JNES 18 (1959), p. 20-37 (5)

أيضا في محاجر حاتتوب (1) وعلى لوحة الوزير إنتف - إثر التي عثر عليها في وادى جواسيس تعجل نقوشها أمرا صدر من الملك سنوسرت الأول إلى الوزير لبناء مفنا الإرسالها إلى منطقة مناجم بونت، كما أن هناك نقوش بقايا مقصورة كانت مقامة في وادى جواسيس لشخص يدعى عنجو ، كان رئيسا البحارة في عصر هذا الملك وتسجل نقوشها أخبار بعثة بحرية إلى مناجم يلاد بونت في ثلاثة أماكن منفرقة مسن النص (1)، وأرسل الحملات إلى الغرب لتأديب ومراقبة الليبيين كما تبين لنسا قصسة سنوهي .(1) وحكم هذا الملك أكثر من ٤٢ عاما .(1)

وبفضل هذه الحملات ضد الليبيين في الغرب أصبح من المسهل الاتصال بالواحات وخاصة أبيدوس حتى الخارجة . ومن ناحية آسيا ، فإذا كان الملك لا يمتلك مناطق نفوذ فيها لأن علاقاته مع أمراء فلسطين وسوريا كانت قريسة وأيضا مع الإمارات الصغيرة وكانت اللغة المصرية معروفة في البلاط الأسبوى والعلاقات مسع بيلوس تأكدت بواسطة العثور على آثار هناك تحمل اسم هذا الملك .(٥)

وشيد الملك الكثير من المبائى ، وفي مصر ظلت بقايا المعابد التى شميدها ، وأهم نلك المعابد كان يوجد فى إيونو حيث بقيت حتى الأن إحدى مسلاته الكبيرة التى كانت تقوم أمام المعبد ، وهى عبارة عن كتلة واحدة من الجرانيت الأحمر السوردى ، يبلغ ارتفاعها أكثر من ٢٠ مترا وتزن ١٢١ طنا ، جئ بها مسن محساجر الجندل الأول ، ونقلت ووضعت مكانها بمهارة بالغة ، مما يدل على أعماله الكبرى لصسالح المعبود رع .

Grdseloff, ASAE 51 (1951), p. 143 – 146.

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبده : بونت وتانثر في مجلة التاريخ والمستقبل ، العدد الشانى يوليو ١٩٩٩ ، ص ١٢ -- ١٥ ( ١٧ ، ١٩ ) .

Posener, op. cit., p. 53, 104.

(٢)

تذكر بردية تورين لقه حكم ٥؛ علما ويذكر مانيتون أنه حكـم ٢٠ عامـا

(٤)

وهناك آثار مؤرخة بالعـام الرابع والأربعين من حكمـه، راجع:

Gauthier, Livre des Rois I, p. 265 (2), (3-5).

Daumas, op. cit., p. 79; Montet, le Pays de Negau (Revue Syria 4) (1923), p. 183; Id., Quelques objets Provenat de Byblos, (Revue Syria 10) (1929), p. 11-13.

وقد شيد هذا المعيد في المبنة الثالثة من حكمه ، وقد بدأ العمسل في بنساء هرمه بالقرب من اينت تاوي - العاصمة - وقام بتقييده المدعو سنفوسرت عنخ (١) وبطغ ارتفاعه الأصلي ٢١ مترا . وكان يجمل اسم : " بنز سنوسرت تاوى " أي سنوسرت بنظر الأرضين " . (١) ويحمل المعيد الجنائزي اسم " غنمــت مسوت " أي ' الأماكن المندمجة '. <sup>(٢)</sup> وقد عثر على بقايا المعبد الجنائزي وعشرة تماثيل جميلسة تمثل الملك جالسا على العرش . وهي تمثل الملك شابا وديعا جميل السمات رسمت على شفتيه ابتسامة هادئة ، وكان يؤدي إلى المعبد الجنائزي لسبهرم الملك طريسق صاعد مسقوف . (1) وعثر له في الكرنك على مقصورة للقارب المقدس من الحجر الجيري الأبيض الناصع . ولمهذا تعرف باسم " المقصورة البيضاء " . وكانت مفكك. واستخدمت في بناء الصرح الثالث في الكرنك ، وقد عثر عليها الأسرى المعماري الفرنسي ' شفرييه Chevrier ' كاملة وأعاد ترميمها من جديد ، وهي تعتسير من أجمل الأعمال المعمارية الصنفيرة .(٥) وعش على اسمه على العديد من الأتسار فسي المناطق الأثرية في الفيوم حيث أقام معبدا هناك لم يبق منه إلا كتل حجريــة وأقــام معبدا في منطقة حرب الأطاولة بأسبوط وفي المرابة المدفونة وفي دندرة وفي قفسط وفي جزيرة فيلة وهيراقونبوليس ونخن ، وأعاد بناء معبد مونتو في طود الذي أقاسه على طراز المعبد القديم .(٦)

وقد أشربنا إلى أن من أهم رجال عصره جفا إي حميي الذي كــــان يشـــغل وظيفة رئيس زعماء الجنوب في كرما ، والمندوب التجاري لمصر هناك وكسان لسه مقبرة هناك ، ومقبرة أخرى في أسيوط سجلت نقوشها عقسودا خاصسة بهيسة مسن

Baines - Malek, op.cit., p. 141; Gauthier, op.cit., I, p.265. **{}**}

د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ١١ .

المرجّع السابق ، ص ٣٨٣ . Lacau – Chevrier, Une Chapelle de Sesostris la Karnak,

p. 2. د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ۴ ۳۷۲ د. أتــور شـكرى : PM 1V, 99; V, p. ٤ ١٥ مشكل ١٧, 99; V, p. ٤ ١٥ (7)174, 191, 196, 200.

الأراضى عقدها مع كهنة المعبد المحلى ويوواوت<sup>(١)</sup> ، فقد عين كاهنا الروح ليثسرف على الطقوس الجنائزية الخاصة به بعد وفاته وأوقف على مقبرته الأراضى والعبيسسد والماشية .<sup>(١)</sup>

وهناك مبارنبوت الذي عينه منوسرت الأول بعد انتصاراته على المهنسوب حاكما على أملاكه الجديدة في الجنوب ، وهو الذي أشرف على المراحل الأولى فسي تشييد المصمون في الجنوب ، وقد قص علينا سارنبوت تاريخ حياته في نقوش مقبرته في أسوان . (٢) وهناك أيضا أمنمحات المسمى اميني الذي يقص علينا في مقبرته فسي من قصة اشتراكه مع الملك منوسرت الأول في حروبه ضد النوبيين ، وفسس حملة أخرى كان على رأس ، ٢ جندي البحث عن الذهب من المناجم هنساك ، وقام بحملة ثانية على رأس ، ٢ جندي البحث عن الذهب في الجبال ما بين حدود مصر والبحر الأحمر ، وبصفته حاكما الإقليم الوعل في مصر الوسطى فإنه يذكر أنه توخس العدالة في حكم القليمه ولم يسئ إلى أي مواطن قط ولم يزجر أرملة ، ولم يقس علسي مزارع ، ولم يهمد راعيا ، وتحدث عن سنوات حكمه وكيف أشرف علسي استغلال أراضي إقليمه الزراعية لتوفير الأقوات الناس . (١) وهناك كذلك من عهد منومسرت أراضي إقليمه الزراعية لتوفير الأقوات الناس . (١) وهناك كذلك من عهد منومسرت أنتف ولكي يتجنب عودة الأحداث الدامية التي صاحبت نهاية حكم أبيسه ، عمد سنوسرت إلى مشاركة ابنه الأكبر معه في الحكم أنثاء حياته ويبدو أن خلفاءه الذيب الذيب

Graefe, LA V1, p. 862 – 864. (1)

Weigall, op. cit., p. 73; Reisner, JEA 5 (1918), p. 79-89; (Y) Griffith, The Inscriptions of Siut and Der Rifeh, p. 2, Montet, Kemi I (1928), p. 53.

<sup>(</sup>r) عن هذه الشخصية ، راجع : Habachi, LA 11, p. 1121

<sup>(</sup>٤) R. el Sayed, Quelques Personnages Célèbres في مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، العدد ٢٥ ، ١٩٧٨ ، ص

اتبعوه مداروا على نفس السياسة .

وبالفعل عندما بلغ منوسرت الأول من المبعين ، أشرك معه ، في الحكسم ولاه أمنمها الثاني ، ولكن الملك المعن توفي أثناء المسنة الرابعة مسن الحكسم المشترك ، وبقى وقده يحكم بمفرده بعد ذلك .

## $(^{(1)})$ أونوعات الثاني ( ۱۹۲۹ – ۱۸۹۲ ق. م )

اختار الملك الجديد لبناء هرمه مكانا منعز لا في الصحراء على بعد ٨ كسم جنوب الهرم المدرج بناحية دهشور ، ويبدو أن مشاريع أبيه قد أثرت فسى الخزائس لاللك لجأ إلى خفض النكاليف وخلط بناء الأحجار بالطوب اللبن ، وكان يحمسل اسم "جفا امنعجات "أى " رخاء امنعجات "أ" وكان المعبد الجنائزي يحمل اسم " أخ ست أي " إشراق المكان المفضل لأمنعجات " .(١) وكان هناك طريق صاعد عثر على بقلياه ولكن لم يمثر على معبد الوادى وعثر بالقرب من هرمه على مقابر بعض الأميرات ، التي عثر فيها رجال المفاتر على حلى فاخرة تزين المتحف المصرى الآن ، منها عقود من الذهب ومن الأحجار الكريمة وأدوات أخرى مغطاة بصفائح من الذهب ومنها شنجر مطعم بالذهب ومختلف الرموز الملكية . وقد بلغست مناعة هذه المحلى درجة كبيرة من الإثقان تدل على ذوق فني رفيع . وقد عثر له في مناعة الطود عام ١٩٢٦ على بعض الأثار في ودائع الأماس ، وهي عبارة عن عناديق مصنوعة من البرونز وبداخلها أواني ذهبية وفضية تدل على وجود علاقسة بينه وبين أسبا الصغرى وبحر ايجه .(١)

ا عن عصر هذا الملك ، راجع: 190 - 189 عن عصر هذا الملك ، راجع: (١

Baines- ۲۱۲ – ۲۱۱ من الأهرائيات المصرية ، من (۲ Malek, op. cit., p. 141; Gauthier, op. cit., Ip. 284 (3); Helck, LA V, p. 6.

<sup>(</sup>٣) فقد عَثْر في صندوق من النحاس عليه اسم أمنمحات الثاني ، كان يحتسوى على العديد من الأواني والهدايا الفينيقية أو تقليد كريتي وأختام أسطوانية من بلاد النهرين التي كانت هدايا من بعض المدن الأسيوية لهذا الملك ، راجع : Daumas, op. cit., p. 81; Bisson de La Roque, Depot Asiatque trouve 'a Tôd (1834 – 1936), p. 113.

وقد عثر على آثار أخرى لامتمحات في الأشمونين وفي منف وفي الدينمون قرب فاقوس وتل فرعون ( نبيشه ) . (۱) فالطراز الفني لمهذه الأواني هو طراز غريب عن الفن المصرى ، ولم يختلف هذا الملك عن غيره من الملوك فقد أرسل البعثسات لاستخراج المعادن في سوناء وأيضا إلى محاجر المرمر في حانتوب ، وأرسل بعثسة إلى بلاد بونت ، وإلى جانب ما أحضرته البعثة من مواد ومنتجات هذه البلاد ، فقسد أتاحت هذه البعثة للبحارة فرصة تأليف القصص الطريفة ، منها قصة ' بحار السيفينة الغارقة ' أو " الملاح الذي نجا " وتسمى أيضا بقصة " جزيسرة الثعبان " ويرجع أصلها إلى بداية الأمرة الثانية عشرة وهي معروفسة باسسم برديسة " جولنيشف " ومحفوظة الأن في متحف الأرميتاج في ليننجراد .(۱)

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها المصريون إلى بالاد بولست لإحصار الصمغ والبخور ، ولكن مثل هذه الرحسات كسانت معلسوء بالمخساطر والمصناعب ، فكانوا يرحلون من فقط ويعبرون الصحراء حتى يصلسوا الله البحسر الأحمر وهناك كانوا يعدون السفن للاتجاه إلى الجنوب ، ومن هنا ولئت قصة الملاح الذي نجا فيقص علينا : في البداية كان على مركب يستقلها معه مائسة وعشرون بحارا من خيرة ملاحي مصر ، كانت لهم قلوب السود ، يراقبسون السماء والأرض ويتنبأون بالعواصف قبل أن تحدث ، وبالفعل قامت الماصفة وغرق المركب ولم يبق منهم غير راوى القصة ، الذي حملته أمواج البحر وألقت به على جزيسرة وأمضسي هناك ثلاثة أيام وحيدا لا أنيس معه ، وكان يبحث عن أي شئ يقتات به ووجهد فوق

PM 1V, 168; Roeder, MDA1K 2, p. 123; t. 7, p. 12-17; (1) Z AS 22, p. 2

Lefebvre, Romans et Contes Egyptiens, p. 20 - 40; '(۲) lichtheim, Ancient Egyptian Literature (1973), p. 211; Simpson, op. cit., p. 50; Id., in LA V, p. 619 - 622; Bresciani, op. cit., p. 173; Noblecourt, Memnonia 1X; Bresciani, op. cit., p. 173; Noblecourt, Memnonia 1X; . عبد الحميد زايد :المرجع العابق، ص ٢٤٨ ولكن د. عبد العزيز صالح د. عبد العربية إلى ١٩٥٤ من ٢٤١ - ٢٤١ يسميها ' نجاة المالح ' ، ويسميها ' المرجع العابق ، ص ٢٤١ - ٢٤١ يسميها ' نجاة المالح ' ، ويسميها لمحد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصدو ، ص ٢٧ بـ فصة البحار " أو " البحار الغريق ' ١٤٠٤ رمضان عبده : بونت وسا المنيا ، المدد الثاني يوليو ١٩٩٩ ، ص ١٥ - ١٨ ( ٢١) .

أرض الجزيرة ، التنين والعنب والخضراوات من كل الأتواع وثمار الجميز والخيار ، وكان هناك أبضا أسماك وطيور ، وأشعل نارا وقدم القرابين للمعبودات شكرا لها على نجاته ، ثم سمع صوبًا مثل الرعد وظن أنه أت من البحر ، وعندما كشف عن وجهمه وجد أمامه ثعبانا كبيرا يبلغ طوله ثلاثين ذراعا وله لحية طولها أكثر مــن ذراعيسن ، وأعضاؤه مغطاة بالذهب ، وحاجباه من اللازورد الحقيقي ، وفتح فمه نحسو المسلاح على حين كان هو منبطحا أمامه وقال له: " من أحضرك هنا ، مسن أحضرك يسا صغير . من أحضرك ، وإذا تأخرت عن إجابتي عن من أحضرك إلى هذه الجزيرة سوف تتحول إلى رماد ... " . (١) فرد عليه بأنه كان ذاهبا في بعثة ملكية في سلطينة بحرية بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا وبلغ عرضها أربعيسن ذراعسا ، مسع مائسة وعشرين من خيرة ملاحي مصر ، يتصفون بالشجاعة والإقدام مثل الأسود ، وأخسيرا تعرضت السفينة لعاصفة وتعطمت وغرقت ، وقال له عندنذ لا تخف ، لا تخف يا صغير ، إن المعبود أراد أن تحيا ، لأنه اصطحبك هذا إلى جزيرة السروح . سوف تمضيي شهرا يلي شهرا حتى أربعة وبعد ذلك تأتى مركب لتعود بها إلى بلسدك مسع بحارة تعرفهم ، معوف تعود معهم وتتوفى في مدينتك ، وقص عليه الشعبان قصنته التي حدثت له على هذه الجزيرة ، وإنه كان مع بني جنسه وكان يوجد من بينهم أطفسال ، وكان عددهم جميعا خمسة وسبعين تعبانا ، وكان يوجد أبضا فتاة صغيرة السن ، وهبت لهذا التعبان عن طريق الطقوس والدعاء . وحدث أن مقطت نجمة من السماء وأهلكوا جميعا بثارها ، وحرقوا جميعا دون أن يكون بينهم ، وقد أوشسك أن يمسوت بسببهم عندما وجدهم كومة واحدة من الجثث ، وقال الملاح كن قويا وسوف تصبيح بين أولادك وتقبل زوجتك وسوف ترى منزلك وهو أهم من كل شئ وسوف تصل إلى وطنك حيث تعيش بين إخواتك ، وقال له الملاح سوف أحكى عن قوتك وعن عظمتك للملك ، وسوف أعمل على أن يحضر الله البخور والعطور ، وسوف أنحر من أجلك الثيران والطيور وسوف أعمل على أن تأتى إليك المراكب محملة بكل منتجات مصسر

الثمينة كما تقسدم للمعبود الذي يحبه الناس ، وهنا ضحك منه التَّعيان ومما قالــــه ... وقال له أن ما تتحدث عنه من بخور وعطور يوجد في هذه الجزيرة وقال في المسطر . ١٥ : \* أنك لا تملك الكثير من المر ( بينما أنا ) نشأت كعبيد للبخور . وأنا بالتسأكيد حاكم بونت والمر الذي بها يخصني . ( أما عن ) عطر - هكنو هذا الذي قلت أنسك تستطيع إحضاره فانه المنتج الرئيس لهذه الجزيرة "، وعدما تترك هذا المكان فــــانك لن ترى هذه الجزيرة التي سوف تختفي تحت الأمواج . وعندنذ جاءت المركب كمـــــا تلبأ . وعندما ذهب الملاح ليخبره بذلك وجده على علم بهذا قبل أن يحدث ، وقال لسه عد في صحة يا صغير إلى منزلك لترى أولادك وأعمل لي سمعة طيبة فسى مدينقك فهذا كل ما أطلبه منك ، وأعطاه حمولة من العطور والزبوت والبخور وكلابا للصيد وتردة وكل المنتجات الطبية . وحمل كل ذلك في المركب وقال الملاح : " ثم أعطاني حمولة من المر وعطر - هكنو وعطم وعطم iwdnbw والتوابسل والبسهارات ومنتسج ال 3c-ch وكحل أسود وذيول زراف وزكائب كبيرة من البخور وسن فيل وكاللب صيد وفردة ونسانيس وكل النفانس الطيبة ثم حملت ( كل ) ذلك إلى هذا المركب ' . وقال له منوف تصل إلى بلدك في غضون شهرين ، ورحلت المركب ووصل ت فسي على لوحة للمدعو خنتي – ور الأمير الوراثي من عصر هذا الملك ، عثر عليها فسي الموقع الروماني بوادي جواسيس ، ولكن يبدو أنها كانت مقامة في الأصل بالقرب من التعبد للمبعود وأداء الابتهالات إلى مين قعط بواسطة الأمير الورائسي " حامل ختم الوجه البحري ، المشرف على القاعة؛ خنتي ~ ور وذلك بعد وصوله يسلام من بسلاد بونت وقوائه معه ورسى يأسطوله بسلام في ساوو \* . وهو اسم الميقاء البحري أ---و ادی جو اسیس ۱(۲)

Daumas, op. cit., p. 399 .

(۱)

د. رمضان عبده : بونت وتانثر في مجلة التاريخ والمستقبل ، كلية الآداب - جامعة المنيا ، ص ۱۸ (۲۲) .

وقد سجل موظف من عصر الملك أمنمحات الثانى ويدعى ساحتدور علسى لوحته الجنائزية التى عثر عليها فى أبيدوس ، انه أحضر منتجات أراضى المناجم سن بلاد النوبة . (١) و كان نشاط أمنمحات الثاني موجها بصفة خاصة إلى استغلال منساجم المعادن والأحجار نصف الكريمة .(١)

وقد اشرك أمنمجات الثاني معه ولده في الحكم كما فعل سلفه ولكنه توفسي في السنة انسابعة من الحكم المشترك . (٢) وتوفى الملك نفسه بعد أن حكم على العرش أكثر من خمسة وثلاثين عاما . (١)

### $:= (^{\circ})$ . منوسرت الثاني ( ۱۸۹۷ – ۱۸۷۸ ق. م

في بداية حكمه حدث تهديد خطير من الجنوب ، حيث بدأت القبسائل مسن الأصل الزنجي والتي سبق أن غزاها سنوسرت الأول ، تثور وترفض طاعة مصسر واحتلت كل الأراضي جنوب الجندل الثاني وبدأت تهدد بغزو حدود مصر الجنوبية ، وهناك ثوحة صغرية في أسوان المدعو "حابو " يذكر عليها أنه زار بلاد النوبة فسي المعام الثالث من حكم سلومريت الثاني ليتلقد طريق " واوات " .(1)

أما في الشرق فقد عاملت مصر رؤساء القبائل البدو التي تسكن الصحسراء الشرقية باحترام ، وذلك لضمان صداقتهم ومساعدتهم . وفي إحدى مقابر بني حسسن في هذه المفترة وهي مقبرة خنوم حتب الثاني (رقم ۲) (۲) ، نرى وصول أحد أسواء

(٢) د. أحمد فغرى: مصر الفرعونية ، ص ٢١٩ .

(a) عن هذا الملك ، راجع : Simpson, LA V, p. 899 - 403

(٦) ولتر إمرى: المرجع السابق، من ١٩١٠.
 (٧) Wildung, LA I, p. 955
 (٧) ومقبرة خنوم الرابع ( رقم ؛ ) وهو ابن خنوم حتب الثاني،
 (١جم: 457 - 456 - 457).

<sup>(</sup>۱) ولتر إمرى : مصر وبلاد النوبة (ترجمة تحفسة حندوسسة ) ۱۹۷۰ ، ص

ن) يذكر مانيتون أنه حكم ٢٨ عاما، وهناك أثار مؤرخسة بالعبام ٢٥ من ( Gauthier, Livre des Rois I, p. 284 (3) n. (3-4) حكمه ، راجع : (4-3)

الصحراء في السنة السادسة من هذا الحكم ، وكان يسمى ابشاى Abshai السنى كان رئيسا لقبيلة من الأسيوبين في جنوب فلسطين . وقد مثل ابشاى مع معتة وثلاثين شخصنا من قبيلته ، رجالا ونساء وأطفالا ، يرتدون جميسا الملابس الفساخرة ذات الألوان المتعددة ، وكان الرجال يطلقون الحيتهم ومسلحين بالأقواس والسهام ، وكسان النساء شعر طويل أسود ، وكن يلسن النعل وليس الصندل كما في مصسر ، وهمذا التمثيل يعطينا فكرة عن أشكال تلك الأجناس ، وصورة من العلاقسات بيسن مصسر وأسيا ، وكان خنوم حتب الثاني في استقبال هذا الوقد ، قبل جاءوا إلى إقليم الوعسل بمصر الوسطى بغرض الزيارة ، أو بغرض التبادل التجارى خاصة وأنسهم جاءوا بمعاون منتجات بلادهم ، أو بغرض الاستقرار وبحثا عن سبل العيش ، أو أنهم مروا بهذا الإثليم في إحدى مراحل تنقلاتهم العديدة بحثا عن أماكن الهجرة في مصر (١١) ؟،

طال حكم هذا الملكحتى زاد على تسعة عشر عاما (\*) ، وقام ببعض النشاط المعمارى في هير الطيوبوليس . (\*) وعثر له على لوحة في رادى جواسيس وقد شسيد سنوسرت هرمه في منطقة اللاهون على بعد ٤٠ كم جنوب أيثت تأرى عند مدخسل النيوم وأصبح مدخل الهرم في عهد هذا الملك في المجانب الجنوبي . (\*) وكان المعبد الجنائزى يحمل اسم " سخم سنوسرت " أى " قوة سنوسرت " . (\*) وأقامه فوق صخرة

Newberry, Beni - Hassan I, p. 23-31; Erman - Ranke, la (1) Civilisation Egyptienne, p. 639; Vergote, Joseph en Egypte

. 16. (1969), p. 16 وأبضا : د. عبد العزيز صالح : العرجع العسابق ، ص 18. (١) . ٢٩ ٤ د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١٨٧ (١) .

(۲) تذكر بردية تورين انه حكم ۱۹ عاما ، ويذكر مانيتون أنه حكم الم عاما وهناك اثار مؤرخة بالعام الثالث عشر من حكمه ، راجع : . (۲) cit., I, p. 295 (4) n. (2-4)

Naville, Ahnas el – Medineh , London (1894) , p. 25; (r) Nibbi, JEA 62, p. 45 - 56.

(٤) د.أنور شكرى: العمارة في مصر القبيمة ، ص ١٣٨٠ د. أحمد فخرى: الأمرامات المصرية ، من ٣١٢ – ٣١٧ .

Gauthier, op. cit., I, p. 295 (4) n. (5); Helck, LAV, p. 6. (0)

وأكمل البناء بالأحجار والطوب اللين وكساه بالحجر الجيرى الأبيض وقد عثر أيضا على مدينة الهرم يجوار معبد الوادى ، التي كانت تشمل حجرات العمال والمشارفين ومساكن موظفيه . (١) وهي من أقدم مدن العمال ، وقد عثر فيها على مجموعة مسن أوراق البردى الخاصة بالطب والحساب والقانون والإدارة والأدب . (١) وعلى مقربسة من هرمه عثر على عسدد كبير من المصاطب لأفراد عائلته ورجال بلاطه .

وقد اهتم سنوسرت الثاني بالفيوم وهو أول من بدأ مشروع التحكم في ميا. النيل عند الفيوم واستغلال المياه في ري الأراضي .

وقد توقى الملك قبل أن يصل إلى السن الذي يستطيع أن يعين له شريك في الحكسم . وأهم ما يبين غنى الأدب في هذه الفترة ، برديتان من عهد سنوسرت الثاني .

الأولى : عبارة عن مجموعة من التأملات (٢) ، وبعسض الصيسغ وبحث بإمعان عما يوجد القلب . كتبت بواسطة كاهن مطهر من هليوبوليس يسمى خع خسبر رع سنب المسمى أيضا عندو (١) ، وهو يريد أن يجد كلمات يصف بها حالة لم يشعر بها من قبل ذلك ، وكتبت هذه البردية على لوح صبى من تلاميسذ الأسرة الثامنية عشرة ، ويوجد هذا اللوح الآن في المتحف البريطاني ، ويقول فيها : (٩)

(١) د. أحد فغرى: الأهرامات الممرية ، ص ٢١٣ - ٤١٤ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ٤١٣ .

Helck, LA 111, p. 977. (5)

Posener, RdE 6 (1949), p. 37; Daumas, op. cit., p. 402 - (°) 403; Lichtheim, op, cit., p. 145; Simpson, Literature of Ancient Egypt, p. 230; Bresciani, op. cit., p. 139.

\* آه لو أننى أعرف ثبينا لا يعرفه ( الآخرون حتى الآن ) ثبينا لم يتكرر من تبل على الإطلاق ، لكى لقوله ويجبينى قلبى . لكى أرى بوضوح مأساتى وأبعد ذلك الحمل الذى يجثم على كاهلى \*، ويقول : \* لأن أى قلب أخر يرفض أن يستمع إلى هذا \* \* أه لو استطعت أن أملك قلبا صلبا يتحمل الأهوال ، حينئذ سأركن إليه وأصسب في حناياه من معانى العطف ولو وددت سوف ألقى بأسباب شجنى عليه \* ، ثم يخاطب ئلبه قائلا : \* اقترب أى قلبى أحادثك تعال أسألك وتجيب على أسئلتى ولتكن لى دليسلا تبصرنى عما يجرى في أنهاء البلاد \* . (١)

والثانية : هي حوار اليأس من الحياة مع روحه وقصائد عسازف القيثارة اللتين تحدثنا عنهما في نهاية الدول القديمة ، وكانت هذه القصائد تلقى في الخفسلات الرسمية ، ويغنيها عازف القيئارة وقام بتسجيلها بعض الكتبة علسى بعسض أوحسات المقابر وعلى بعض صفحات جدران المقابر ،

سنوسرت الثالث ( ۱۸۷۸ – ۱۸۶۱ ق،م ) (۲)

يعتبر هذا الملك من أكبر ملوك مصر وكانت ذكراه التي رددتها العصور مدعاة لعدة أساطير جمعها الإغريق في العصور المتأخرة ، وكان من أكبر سلالة ملوك هذه الأسرة ، وقد ترك ذكراه بعد مرور قرنين كملك قوى وفاتح موهوب الجانب ، ورفع إلى مصاف المعبودات ، ففي بلاد النوبة اتبع السيامة التي بدأها سلفاه أمنمدلت الأول وسنوسرت الأول وأكمل ما تركوه بتحقيق المحافظة على النفوذ المصسرى هناك ، ولحماية مصر من هذا الخطر قام الملك سنوسرت الثالث بإقامة عدة تحصيفات قوية ، عبسارة عن حائط كبدير من الطوب اللبن بطول الشسلطئ الشسركي

Daumas, op. cit., p. 403; Gardiner, The Admonitions of an (۱) وأيضا د، عبد العزيز سدالح: العرجم Egyptian Sage, p. 95. السابق، ص ٢٦٦؛ ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصريسة، ص ١٥١ حاتية (١) .

<sup>(</sup>٢) عَن سنوسرتُ الثَّالَثُ ، راجع : Simpson, LAV, p. 903 - 906

لنيل ، عند الجندل الأول . وهكذا وضع نهاية التهديد الذي تعرضت له البلاد من الجنوب من غزو زنجى ، وثبت الحدود المصرية عند الجندل الثانى ، وقسام بأربع حملات ضد هذه القبائل ، ونجح في إصلاح الوضع وشيد على الحدود الجديدة ثلاثة حصون كبيرة واحد على كل شاطئ النيل في سمنة وقمة والثالث علسى جزيسرة فسى وسط نهر النيل ، بالقرب من وادى حلفا ، ولتسهيل السيطرة على الجنوب ، لجأ إلى فتح قناة في الجندل الأول للحد من شدة التيار ولكى يسمح للمراكب بأن تمر بسسرعة وكذلك لتسهيل رسو المراكب في هذا الجزء الوعر من النهر ، حيث كانت المراكب وقد تشد على معابر صناعية عير التيار ، أو أنها كانت تربط بالحبار عند إنزالها النسهر ، وقد سميت هذه القناة باسم " حسنة طرق خع كاورع " ، وقد أقام في سسمنة تمثالا كبيرا الشخصه ولوحات لكى يحدد مكان الحدود . (١) وقد عثر هناك على لوحة تقصص نقوشها أنه شيدها " لكي يمنع أي زنجي من أن يعبرها عن طريق السبر أو النيسل ، على قارب أو مع قطعانه من الماشية على الإطلاق ، وذلك إلا بإذن خاص " .

وهناك نقش آخر أقيم فيما بعد ببضع سنوات يبين مدى الخوف العميق المذى شعر به المصريون لمدة طويلة ودهشتهم عندما رأوا أنهم استطاعوا إخضاع هذه القبائل الزنجية القوية . ويقول الملك في هذا النقش (٦) : " إن هؤلاء الزنوج ليسوا أناسا شجعانا بعد كل هذا : إنهم تعساء ومجردون من الشجاعة ، لقد رأهم جلالتسمى وهذا ليس كذبا ، لقد أسرت نساءهم واصطحبت رعاياهم ، وذهبت حتى أبارهم ، وقضيت على ماشيتهم وأحرقت غلالهم ، وأقسم بحياتي وبأبي ، أننى أقول الحقيقة وليس هناك أية فرية تخرج من فمي فيما يتعلق بهذا الموضوع " .

وفى الحقيقة أن المصريين كانوا يخشون هؤلاء الزنوج . ويقسم الملك في نقوشه ويؤكد أنهم ليمنوا إلا شعبا ضعيفا ، ويتحدث الملك تحرتمس الثالث عن هيده الأعمال ويرفع منوسرت الثالث إلى مصاف المعبودات حيث أقام له عبادة في معبد

Daumas, op. cit., p. 78 – 81. (1)

Waigail, op. cit., p. 76. (Y)

سمنة ، ويتحدث هيرودوت أيضا عن الغزوات التي قلم بها الملك الكبير ويقول (١):

ابه تقدم بأسطول من مراكب الحرب من البحر الأحمر تحر شرواطئ البحر الأرتيرى وأخضع القبائل في أثناء مروره ، حتى وصل أخيرا إلى بحر لا يمكن الإبحار فيه نظرا لمياهه الضحلة ، ومن هنا عاد إلى مصر ١، وقد عثر على نسبص من عصر لاحق ، في ثل بسطة يؤكد هذه الحملة ويشير إليها .

وهكذا ضمنت مصر الدقاع عن الجنوب ضد غزو متوقسع مسن العناصر الزنجية ، وضمن السكان الذين يعيشون في اضطراب في تلك المناطق ، نوعا مسن الهدوء . وللأسف ردمت هذه القناة التي حفرها عند الجنسال الأول ليسهل عمليسة الوصول إلى وراءها . ويبلغ عدد ما أقامه هناك حوالي أربع عشرة قلعة وحصنا (١) مزودة كل منها بدار للعبادة ، وأصبح محل تنديس في منطقة سمنة وفي معبد عمسدا ببلاد النوبة (٢) ، ومعبد بوهن (٤) ، وقد وجه هو تفسه في أحد لوحاته رسسالة إلى الأجيال المقبلة :

ا إن أيا من أبنائى يحافظ على هذه الحدود التى أقرها جلالتى فإنه ابنسى وولد مسن صلبى وأما من يدمرها ويفشل في الحفاظ عليها قليسس ابنسا لسى ولسم يولد مسن صلبى الها، (٥)

Id., op. cit., p. 76. (1)

Smither, FEA 31 : ۳۸٥ من مهد زاید : المرجع السابق ، من (۲) (۱945), p. 3 – 10.

Weigall, Lower Nubia, p. 104.

Maciver - Wooley, Buhen (1911), p. 41- 42; Wilbour - (5)
Maspero, RT 13 (1891), p. 202.

<sup>(°)</sup> د، أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ٣١ ؛ جاردنر : مصر الفراعنسة ( ترجمة د، نجيب ميخائيل ومراجعة د. عبد المنعم أبر بكر ) ، ص ١٥٦ .

وقد حارب أيضا في الشمال في فلسطين ، ووصل إلى رنتو في سيوريا ، فقد أرسل سنوسرت أحد قواده "سبك خو " على رأس حملة إلى فلسطين وصل فيها إلى مدينة سشم ومن نتائج هذه الحملة أنها زادت من سبطرة مصر علي فلسطين وسوريا . (1) كان سنوسرت الأول أو الثالث ( ؟ ) أول من فكر فيهي ربيط البدر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق قناة تخرج من الفرع البوياسطي للنيل شم تمتيد خلال ، لاي الطميلات حتى تنتهي إلى البحيرات المرة . (1)

-----

**(Y)** 

Posener, Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne, p. 265 (1)

نسب بلينى أقدم مشروع لهذه القناة إلى عهد الملك " سيزومستريس " ورأى بعض علماء المصريات أن هذا الاسم هو اسم محرف لاسم سنوسرت الأول أو المثالث (؟) ، راجع: د. عيد العزيز صالح: الشرق الأدنسي القديسم ، المجزء الأول: مصر والعراق ، ص ١٧٠ ، ويذكر بوزنر أن التقاليد هسي التي تنسب إلى أحد الملوك وهو " سيزوستريس " إنه كان أول من شق هذه القناة ، راجم: . Posener, op. cit.p. 41

وينفى د. عبد المنعم وجود هذه القناة فى عصر الأسرة الثانية عشسوة ، راجع : د. عبد المنعم عبد الحليم : " قناة النيل – البحر الأحمر المسسماة " قناة مبيزوستريس " وأدلة عدم وجودها فى المصر الفرعونسسى " ، دراسسة ظهرت فى مؤلفه : البحر الأحمر وظهيره فسسى العصسور القديمسة ، دار الممرفة المجامعية ، الإسكندرية ١٩٩٣ ، ص ١٩٩ – ٢٠٠ .

ويذكر أن الذي حفر هذه القناة هو الملك الفارسي دارا الأول ، وقسي رأينا أن الذي أمر بحفر القناة في بداية الأمر هو أحد ملكين : إما سنوسرت الأول أو الثالث (؟) عن هذه القناة في عصر نكاو ودارا الأول ، راجسع مؤلفنا هذا : " تاريخ مصر القديم " الجسرة الثباني ، هن ٤٢٥ - ٤٢١ ، ٤٤٨ .

يرى بعض العلماء أنها طهرت في عصر البطالمة وأقيمت أهوسة عند التصالها بالبحر الأحمر . ولكن هذه القناة سدت في خلال القرن الأول قبل الميلاد . وأعيد فتحها في عهد تراجان (٩٨ - ١١٧ م) وذلك بعد أن مد ---

مسارها من شمال الفسطاط ويربط بين حصن بابليون ومدينة هليوبوليس . وسميت بـ " نهر تراجان " وظل هذا القرع يمر بالقساهرة ويتبسع القسم الأعلى من القرع البيلوزى النيل ، ولما ردم هذا الفرع ، اسستخدمت قناة أخرى أكثر اتساعا متفرع من النيل عند جزيرة الروضة وحفرها هادريان ( ١١٧ – ١٣٨٨م ) . ويرى المقريزى أنه عند الفتح العربي لمصسر ١٤٠ كتب عمرو بن العاص إلى الفليفة عمر بن الخطاب بأن الاتصسالات كسد تطعت والملاحة هجرت بسبب ردم الفرع القديم للفليع . وبناه على ذلسك أمر الخليفة في ١٨ هـ / ١٢٩ م بأن يعيد عمر بن العساص القناة (أي الفليفة في ١٨ هـ / ١٢٩ م بأن يعيد عمر بن العساص القناة (أي واستخدمها عمرو بن العاص لنقل القمح من الفسطاط إلى القازم (السويس) واستخدمها عمرو بن العاص لنقل القمح من الفسطاط إلى القازم (السويس)

ولما شيدت القاهرة في عام ٣٥٨ هـ / ٩٦٩ م كانت هذه القناة تتعاذي صورها الغربي . ثم لما اتسعت المدينة أصبحت التناة ( = الخليج ) تخسترق المدينة ، وكانت تخرج من النيل عند سجرى العيون الحسالي إلسي فنساطر السباع (ميدان المديدة زينب حاليا ) ثم تمر ببركة الفيال ودرب الجساميل وبلب الخلق وبلب الشعرية وتسير خارج القاهرة إلى جامع الظاهر بيهبرس ومن هناك تسير بين الحقول والمزارع إلى الزاويسة الحمسراء والأميريسة وسرياقوس والخانكاه في الشرق . وكان المؤرخون العرب يسمونها " خليج القاهرة " و " خليج أمير المؤملين " وأخيرا " الخليج الحاكمي " وأصبحــــت تسمى الخليج الخط . وظلت القناة باقية وتعمل بعد رحيل الحملة الفرنسسية على مصر عام ١٨٠١ إلى أن ردمت في عام ١٨٩٦ في المسافة الواقعيسة بين مقام السيدة زينب وترعة الإسماعيلية وزال الخليج من حيساة القساهرة واصبح يسير مكافه أول خط الترام في القاهرة من السيدة زينب حتى ميدان باب الشعرية وأصبح مكانها يسمى شارع " الخليج المصرى " الذي أصبيح وقلعة الجيل ( ترجمة د. أيمن فؤاد ) مكتبة المُسافجي بالقساهرة ، ١٩٨٨ ، ص ١٨ - ١٩ ، ١٥٦ - ١٦١، ٣٣٣ ، شكل ١ ، ٢، موسوعة المجسالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ - ١٩٩٤ : ملامسح شروة مصدر الأثريسة والسياحية ، ص ٥٥ - ٥٧ .

وقد أقام الملك الكثير من المباتى وخاصة فى أبيدوس (١) ، وشسيد لنفسه هرما بالقرب من هرم سنفرو بدهشور وشيد باطن الهرم من الطوب اللبن وكساه مسن الخارج بالحجر الجيرى وكان يبلغ فى ارتفاعه الأصلى ٧٨٠٥ مترا (١) ومسن حواسه مقابر أميرفت من العائلة الملكية التى عثر فيها على بعض الحلسى(١) وكسان معبده الجنائزى يحمل اسم وقبع سنوسرت أى طاهر سنوسرت (أ) وشيد معبدا للمعبسود مونتوفى بمدامود بمناسبة يوبيله وفى الجهة الجنوبية القريبة من الهرم وعلى مقربسة من السور الخارجي عثر على ست مراكب كانت مدفونة فى كهوف مثيدة بسالطوب اللبن اثنان منها فى المتحف المصرى ، وواحدة فى متحف التاريخ الطبيعي بجامعسة شيكاغو ، وواحدة فى متحف التاريخ الطبيعي بجامعسة رائتا فى دهشور ؟ . (٩) كما شيد سنومرت الثالث لنفسه مقبرة رمزية فى أبيدوس . (١)

وفي إحدى مقابر البرشا التي تخص حاكم الإقليم " تحوتي - حتب الثالث " ( رقم ٢ ) (٢) ، يوجد بعض المناظر والنقوش المهامة التي تلقى ضوءا علسى الحياة والعادات في تلك الفترة ، نذكر منها ذلك المنظر الذي يمثل نقل تمثال ضخسم جسالس من المرمر يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ويبلغ وزنه حوالي ستين طنا ، وسبق أن ذكرنسا أنه من الخطأ الكبير الحكم على المصريين بأنهم كانوا يعملون تحت نير المساط علسي حين أنهم يضعون تلك الكتل الضخمة في أماكنها ، ولكنه كان شعبا مسالما يؤدي عمله

<sup>(</sup>١) د. عبد الصيد زايد: المرجع السابق ، ص ٢٩١٠ .

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 141. (Y)

 <sup>(</sup>٣) د. أحد فغرى: الأهراءات النصرية ، ص ٣١٧ – ٣٢١ ، شكل ١١٢ .

Helck, LA V, p. 6. (1)

<sup>(</sup>۵) د. أنور شكرى: العمارة في مصر القديسة ، ص ۱۸۳ ۱۸۴ شكل (۲۲) .

Petrie, Abydos, vol. 111, p. 11.

Junge , LAI, p, 711. (Y)

بنوع من النقوى والإدارة الحكيمة والحيوية غير المعروفة في المجتمعات الأخسرى ، وتأكيدا لذلك ، نذكر هنا تلك القصة التي يقصها علينا الأمير عن نقل هسذا التمثسال وتأكان الطريق الذي يجب أن ينزل فيه لتمثال (١) من المحاجر صعبا ، وكما أن تجسوى الرجال سوف تخور إذا هم استمروا في صحب هذه الكتلة الضخمة على هذا الطريسق ، لذلك قمت بعمل طريسق جديد ، وعند قلم اللهجسال الأقويساء : وهانحن المنا ، سوف نحمله ، وقد اسعد هذا قلبي ، وتجمع سكان المدينة كلها طواعية وكان جميلا أن يرى هذا ، لكثر جمالا من أي شي آخر ، فقد كان هناك رجسال بعسواحد قوية وضعيفة أيضا ، ومن بين المتطوعين كان يوجد رجل هرم يستند على طفسل ، لقد كانت شجاعتهم كبيرة وأصبحت سواحدهم أكثر قوة وبذل كل واحد مجهودا مشسل الف رجل ، كلهم يصعيحون ويصفقون ، وعندما وصلنا المدينة ، كان النساس على كثرتهم ينتظرون ويستمعون إلى الغناء ، لقد كان شيئا جميلا روية هذا ، أكثر جمالا

وقد حكم هذا الملك أكثر من ثالثة وثلاثين عاما .(١)

# أمنمهات الثالث ( ۱۸۴۶ – ۱۷۹۷ ق. م ) (۲)

قبل وفاة الملك سنوسرت الثالث ، أشرك معه ولده (؟) في الحكم ، وهـو الذي كان يطلق عليه أمنمحات الثالث ، وله مكانة خاصة في تاريخ مصـر القديم ، بسبب الأعمال التي قام بها في أثناء فترة حكمه ، ويبدو أنه اسـتغل حالـة الـهدوء السائدة التي حققتها حملات أبيه الحربية واتجه فيما يبدو إلى الاسـتغلال الزراعسي

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 77-78. (۱)
. ۲۲۴ وأيضا: د. لعمد ففرى: مصر القرعونية، ص

<sup>(</sup>٢) تذكر بردية تورين أنه حكم ٤٠ عاما ويذكر مانيتون أنه حكم ثنان سنوات Gauthier , Livre : وهناك آثار مؤرخة بالعام ٣٣ من حكمه ، راجع des Rois I, p. 292 (5) n. (2-4).

Von Beckerath, LAI, p. 190-191 : من عصر هذا الملك ، راجع (٢)

بوجه خاص والاهتمام بإصلاح اقتصاد مصر (۱) ، فعلى بعد ٨٠ كم من القاهرة فسسى الصحراء التي تمتد غرب وادى النيل ، كان يوجد واحة مساحتها ٥٠ كم تسمى اليوم الفيوم ، وكاتت تصل اليها مياه فيضان النيل عن طريق لسان من الأرض الخصيسة ، عرضه ٨ كم فقط ، وكاتت الفيوم في ذلك الوقت واحة غنية بها مدينة وعدة قسرى ، وبحيرة في أطرافها (۱) ، وكاتت فيما سبق عبارة عن مستقمات واسعة مملوءة بالمياه . وفي الأسرة الخامسة جففت الأجزاء الأكثر قربا عن طريق عمل جسسور وشيدت مناك مدينة مسميت باسم " شدت Shedet " التي اغتمست " ، فكسر أمنمحسات ومهندسوه في جعل كل هذه المنطقة مثل الخزان الواسع ، الذي تتجمسع فيسه ميساه الفيضان الاستخدامها في حالة المضرورة ، وعلى بعد ١٠ ٢ كم بسالقرب من شسمال أسيوط عند ديروط في المنطقة المعروفة حاليا باسم بحر يوصف ، استخدم المجسسرى الطبيمي الذي كانت تجرى فيه مياه النيل ، وجعلها تمر في ترعة تجلب المياه مباشرة الي هذا الخزان ، وعندما يرتفع النيل بمياهه كان هناك الكثير من المياه المخزونسة ، وكان هذا الخزان مقفلا بواسطة سد كبير وله أهوسة وعيون ، وكانت هذه المواويس نفتح المحافظة على معسوى معين المياه في الوادى الرئيسي في أشهر الجفاف في نفتح المحافظة على معسوى معين المياه في الوادى الرئيسي في أشهر الجفاف في نفتح المحافظة على معسوى معين المياه في الوادى الرئيسي في أشهر الجفاف في نفتح المحافظة على معسوى معين المياه في الوادى الرئيسي في أشهر الجفاف في نفتح المحافظة على معسوى عداية الصيف في الموسة وعيون المحافظة على معسوى معين المياه المهرة المحافظة على معسوى معين المياه المناه المؤسة وغيون المحافظة على معسوى المحافظة المحيود و المحافظة المحروفة حاليا المحروفة على المحروفة على المحافظة على المحروفة على المحروفة على المحروفة على المحروفة على المحروفة المحروفة على المحروفة على المحروفة على المحروفة على المحروفة على المحروفة المحروفة على المحروفة المحروفة على المح

وعلى أطراف المد أقام تمثالين له ، كان ارتفاع كل منهما ١٢ مترا وكسان التمثالان قائمين حتى العصر البطلمي الروماني ، ولكنسهما لخنفيا اليسوم ، وقسام بوصفهما هيرودوت عندما زار مصر في القرن الخامس ق. م .(1)

<sup>(</sup>۱) د. أحدد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ۲۳۱ - ۲۳۳ .

<sup>(</sup>۲) راجع : Arnold, LA 11, p. 87 – 93

 <sup>(</sup>٣) وطبقا لما ذكره ستر ابون أن السد كان طوله ٤٤ كم وهسو يعسمح بـرى
 أراضى ثناسعة لمدة مائة يوم عن طريق تسرب المياه وانسيابها ببطئ .

<sup>(</sup>٤) وقد أقيمت التماثيل الضخمة التي زارها هيرودوت علم حافسة البحسيرة (٤) Daumas, op. cit., p. 81; الصناعية بالقرب من بهو الحالية ، راجع : Weigail, op. cit., p. 79; Butzer, LA I, p. 822 – 823 .

وكان من نتيجة هذا العمل الكبير أن حفظ كل الجزء الجنوبي البسلاد مسن المجاعة التي يصيبها أحيانا انخفاض منسوب المياه في النيل . وهناك دلائل تشير إلى أن عملية مراقبة ارتفاع منسوب المياه كانت تحدث عنسد الجنسدل الثساني ، وأقسام أمنمحات المقاييس في سمنة لتسجيل المناسيب المختلفة الارتفاع المياه . وقد اسستفادت من هذا الغزان أيضا الأقاليم الواقعة بين أسبوط ورأس الداتا .

ولا نعرف الكثير عن معيد الوادى والطريق الصعاعد لأغلب أهرام الأسرة الثانية عشرة ، وتقع المعابد الجنائزية إلى الشرق من مبنى الهرم فيما عسدا المعبد الجنائزى لأمنمحات الثالث في هوارة ، إذ يقع في جنوب هرمه ، أيس يبعيد عن هدا الغزان ، وكان يشغل مساحة ما يزيد على سبعين ألف مستر مربع ( ٢٠٠ × ٢٠٠ مترا ) وكان يحمل اسم ؟ عنخ امنمحات ' أى ' فليعش امنمحات '. (١) وشيد في هسذا المعبد مركزا إدارى وديني مثل فيه كل أقليم من أقاليم مصر ، وهو يحتسوى على قاعة ومعبد صغير لكل معبود مطى . (١) وكان هناك العديد من المقسرفين والكهنسة لادارته . وكان هذا البناء أعجوبة من عجائب العمارة في مصر القديمة حقا ، وكانت هذه المجموعة موجودة أيام هيرودوت الذي زار مصر عام ٤٤٤ ق. م ، والذي يؤكد أنه كان هناك لا يقل عن ثلاثة ألاف حجرة منفصلة نصفها تحت الأرض ، وتصفها أنه كان هناك لا يقل عن ثلاثة ألاف حجرة منفصلة نصفها تحت الأرض ، وتصفها الذي ويقا ويه أيضا الثني عشر فناء مسقوقا .

ويقول: 'إن المجموعة تفوق كل أعمال اليشر الأخسرى وكسانت هنساك ممرات عبر المبانى والطرق التى تتقابل في الأفنية ، تبعث في نفسى إعجابا حيا على حين أننى أتجول في الأفنية إلى الحجرات ، حجرات بأعمدة ، ومنسها إلسى قاعسات

Helck, LA V, p. 6. (1)

Lanzone, Papyrus du Lac Moeris, pl. I (A); Pleyte, (Y) Papyrus du Lac Moeris, pl. 3-4; Mariette, Pap. Mus. Boulaq, p. 8, pl. 2-3; LA IV, p. 688 (A) (1).

أخرى ، ثم أفنية أخرى من جديد ، وكانت الأمقف في كـــل مكـان مــن الحجـارة والجدران أيضا وكل فناء محاط بصف أعدة " .(١)

وعن الممرات يقول: "إنها بمثابة التيه لدرجة أن الأجنبى لا يستطيع أن يتجرل فيها دون مرشد" (١) ووصفه ديودور الصقلى السذى زار مصر عمام ٥٩ ق. م . وقال: "بأنه لا يدعو للعجب بعبب اتماعه (فقط) وإنما لدقة صناعته التسى لا تحاكى ولا تحدث "، وذكر أنه قصر كبير مؤلف من قصور عديدة بعصد أقاليم مصر في الزمن القديم ، وأعجب بعدد الأبهاء المحاطة بأعدته .(١)

وزاره أيضا بليني الذي جاء إلى مصر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي . وقال :

\* ان بعض القاعات قد شيد بطريقة خاصة لدرجة إنه فى اللحظة التى تفتيح فيها الأبواب يحدث صوت مزعج ، شبيه بصوت الرعد ، ينعكس فى الداخل ، ويجب عبور معظم الأبنية فى ظلام تام (1) ، وكانت هذه المبانى فيما يبدو مركز الحكومة وكان يطلق عليها بواسطة الإغريق " لللبيرانث " .(1) ولكن تعرضت هذه المبانى

 <sup>(</sup>۱) د. أنور شكرى : المرجع السابق ، ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٨٥ .

Weigail, op. cit., p. 80; Daumas, op. cit., p. 81. (£)

<sup>(</sup>٥) يعنى التيه وسمى بهذا الاسم نظرا المتثابه بينه وبين اللابيرانت الذي شيده ملك كريت في كنوموس وذلك لكثرة حجراته ودهاليزه . ولكن لم يبق أي شيء من هذا البناء العجيب ولذلك لا يمكننا أن نصدد خطته ومعالمه ، والجمع : د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق ، ص ٢٩٨ ؛ د. ألسور شكل ١٦٧ ؛ د. أحمد شكرى : المرجم الفرعونية ، ص ٣٨٣ – ٣٨٥ شكل ١٦٧ ؛ د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ٢٢١ ؛ د. عبد العزيز صدالح : المرجم السابق ، ص ١٧٢ ؛ وبوجه خاص : - 905 مصر المراكم . المراكم . المسابق ، ص ٢٨٠ ، وبوجه خاص : - 905 مصر المراكم . وبوجه خاص : - 905 مصر المراكم . 907 .

للتخريب والهدم كلية في العصر الروماني والعصم ور الوسطى ، وكسان النساس يستخدمونها كمحاجر ، ولم يبق منها إلا القايل الذي نجا بأعجوبة ، وبسالقرب مسن اللابيرانث في هوارة ، شيد الملك بالحجارة والطوب اللبن هرما طول كل قاعدة مسن قواعده أكثر من ١٠٠ متر . وكانت كل الحجرات والمسرات الداخلية مبنيسة مسن الحجارة ، ويوجد المدخل في الجانب الجنوبي وليس في الشمال كالمعتساد ، وعسد مهندس البناء إلى حيل مختلفة لتضليل اللصوص ، منها كثرة الدهاليز والغرف فضلا عن ذلك فإن غرفة الدفن كانت قطعة واحدة من حجر الكرارتزيت وتزن نحسو ١١٠ طنا ، وقد نحتت بمهارة فائقة ، وكأن السقف مكونا من ثلاث كتل كبيرة مسن حجر الكوارتزيت أيضا .

واتخذت كل الاحتياطات الهامة لأمن وسلامة موميساء الملسك مسن نسهب اللصوص (۱)، ولكن على الرغم من كل هذه الأعمال فقد نجح اللصوص فسى فتسح ممر حتى حجرة الدفن حيث عثروا على مومياء الملك مدفونة مع ابنته الصغسرى المفضلة عنده والتى توفيت عندما كان لا يزال حيا، وقد أصبح محل تقديس وتكريسم في منطقة الفيوم بعد وفاته بحوالي ألفي عام،

وقد شيد الملك أيضا هرما آخر في الصمعراء ، على بعد قليل مسن جنسوب سقارة في دهشور ويبلغ ارتفاعه الأصلي ٨٩،٥ مترا وكان مثليدا بالطوب اللبن .(١) وكان المعبد الجنائزي يحمل اسم " سخم امنمحات " أي " قوة امنمحات " .(١)

<sup>(</sup>۱) د. أحد فقرى : الأهراسات المصريسة ، ص ۳۲۱ – ۳۲۹ ؛ د. أنسور شكرى : المرجع السابق ، ص ۳۸۱ شكل ۱۵۹ شكرى : المرجع السابق ، ص ۳۸۱ شكل ۱۵۹ شكل ۱۵۹ . ۳۱۹

د. أحمد فكرى: الأهرامات المصرية ، ص ٢٢١ - ٢٢٩ شــكل ١١٤ . Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 141 .

Arnold, LA 1V, p.: وعن أهرام الدولة الوسطى بوجه عام ، راجع : 1263 – 1272 .

Helck, LA V, p. 6. (7)

ومنذ عهد سنوسرت الثالث كانت نواة الهرم تبنى بأكملها بمداميك من اللبن ، وكان يعلو الهرم هريم من كتلة ولحدة من حجر مصنول من الجرانيت أو البازلت ، وفي المتحف المصرى هريم خاص بهرم أسمحات في دهشور ، وهر مسن الجرانيت الاشهب وعليه نقش بخط هيرو غليفي جميل يبين ألقاب الملك ونقش لقرص الشمس المجنح ويبلغ ارتفاعه ١٣٦١ سم . (١) وبالقرب منه أقيمت أهراما أقل هجما الأمريرات عثر فيها على حلى جميلة .(١)

وأهم ما يميز هذا الحكم هو أوجه النشاط المختلفة على الحدود ، فلدينا وثائق تشير إلى حملة قام بها الملك في بلاد النوبة جعلت حدود مصدر تمتد حتى الجندل الثالث ، وقام باستغلال محاجر النحاس في سيناء ،(٢)

ونذكر هنا بهذا الصدد ما جاء في نصين ويدل على مدى التقدير الذي كان يناله العمال في مصر القديمة . أحدهما عبارة عن نقش لقائد حملة الذي يقول : " لقد عملت في المحاجر وكان عدد رجالي من الشباب لا ينقص أبدا ، ولسم يتوف أحد منهم " .

والثانى ، يخص قائد آخر ، فبعد أن أكد أنه لم تجدث أية وفاة أثناء العمل ، يضيف هذه الجملة المعبرة : " لقد عاملت جميع رجالى بكثير من الطبية ، ولم أنساد على العمال صائحا على الاطلاق " .(1)

وقد عثر على اسم هذا الملك على أثار عديدة عثر طبها في أماكن كشسيرة في أرمنت وفي تانيس وفي كرما وفي شبه جزيرة سيناء وفي وادى الهودي. (\*) فسي الكاب وتل اليهودية ومنف واهناسيا والكرنك ، وأقسام مقصسورة المعبود رننوتست

Baines - Malek, op. cit., p. 138.

Petrie, Researches in Sinai, London (1906), p. 94. (\*)

Weigall, op. cit., p. 82. (1)

PM 1V, p. 100 – 101.

د. أحدد فقرى ؛ مصر الفرعونية، ص ٣٢٨ – ٣٣٩ ؛ د. أثور شكرى ؛

Vandier, Manuel ، ٣٨٥ – ٣٨٤ من عمر المرجيع السيطيق ، من ٣٨٤ – ٣٨٥ d'arche'ologie 11, p. 190 – 194.

(أورننوت) ، معبودة الحصداد في مدينة ماضي ، في جنوب غسرب الفيسوم  $^{(1)}$  ، ومعبدا للمعبود سبك في كيمان فارس  $^{(1)}$  ، بقيت منه أعمدة كبسيرة مسن الجرانيست الوردي أساطينها على هيئة حزمة البردى  $^{(1)}$  وأضاف الملك مبان لمعبسد المعبسود بناح في منف .

وقد حكم أمنمحات الثالث أكثر من سبعة وأربعين عامسا() ، وفسى السينة الأخيرة من حكمه أشرك معه خليفته وكان يسمى أمنمحات الرابع .

وفى عام ١٩٥٦ تم الكشف عن مقبرة تقع إلى الجنوب الشرقي مسن هرم أمنمهات الثالث وهي تخص ابنة الملك نفرو بتاح .(٩)

ومن عصر أمنمحات الثالث سجل رجل يدعى سحتب إيب رع فسى نسص تركه فى مقبرته وصية وجهها إلى أولاده ، أوصاهم فيها بأن يخلصوا الملكسهم قلبا وقالبا ونبههم إلى أن الملك يقطن إلى ما فى المنفوس . (١)

\_\_\_\_\_

Beinlich - Seeber, LAV, p. 232 - : عن هذه المعبودة ، راجع : - 232 (١)

(٢) عن المعبود سبك وانتشار عبادته في كسل أقساليم مصر تقريبا ، راجع : Brovarski, LA V, p. 995 - 1031.

Petrie, Labyrinth and Gerzeh and Mazghuneh (1912), p. 27 (۳) من 28, pl. 22 – 32,. المرجع السابق ، من 1۷۸ شكل ۲۱ ، من ۱۷۸ شكل ۲۱ ، من ۱۷۸ شكل ۲۱ ، من ۲۲۱ ، من ۲۲۱ . أحد فخرى : مصر الفرعوثية ، من ۲۲۱ .

(3) تذکر بردیة تورین انه حکم 0 عاما ویذکر مانیتون أنه حکم ثمان سلوات و هناك آثار مؤرخة بالمام 1 من حکمه 1 ، راجع 1 , 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (7) 1 (8) 1 (8) 1 (8) 1 (8) 1 (9) 1 (9) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10

(٥) وقد عثر في داخل حجرة الدنن على تأبوت كبير من الجرانيت الأحمسر. وقد عثر على اسم هذه الأميرة مكتوبا على أوان كبيرة من الفضة كما عـثر على مجموعة كبيرة من الحلى الجميلسة ، راجمع : د. أحمد فخسرى: الأحرامسات المصريسسة ، ص ٣٢٦ 'Iskander, The ٣٢٦ من الحلى discovery of Neferwptah (1971), p. 15.

(١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

لم يحكم أمنمحات الرابع ( ۱۷۹۸ - ۱۷۸۹ ق. م )(1) مدة طويلة ، ربما لا تتعدى تسمة أعوام وذلك طبقا لبردية تورين (۱) . ولكنه ترك آثارا عديدة منها معبد في مدينة ماضى لمعبودة المحصاد رنتوت ولمعبودات أخرى مثل سببك وحورس . والمعبد مشيد من الحجر الرملي وكشف عنه في عام ۱۹۲۱ . وعسشر علمي تمثال باسمه للمعبودة " حتحور " في طبية وتمثال آخر له على هيئة أبي السهول بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، وأرسل بعثات الإحضار أحجار الجمشت من وادي المهودي . (۱) وهناك بقايا هرمين في مزغونة يرى البعض أن أحدهما وهو الجنوبسي يخص أمنمحات الرابع وان الهرم الشمالي الذي لم يستخدم يخص الملكة سبك نفدو أو أحد ماك الأسرة الثالثة عشرة . (١)

وتوفى الملك دون أن يترك وريثا ذكرا للعرش ، ولكن اعتلنت العرش الأميرة سبك نفرو ( 1700 - 1700 ق. م ) ( $^{\circ}$ ) ، للتى أصبحت ملكة ولقبت بالألقاب الخاصة بالمأوك ، وحكمت على الأقل ثلاثة أعوام طبقا لبردية تورين  $^{(1)}$  وقد ذكسسر مائيتون أنها كانت أختا لأمنمحات الرابع ، وقامت بعدة إضافات معمارية في مدينسة

Von Beckerath, LAI, p. 191 - 192 : راجع ، راجع عصر هذا الملك ، راجع (١)

<sup>(</sup>٢) تذكر بردية تورين أنه حكم تسع سنوات و ٣ أشهر و ٢٧ يومسا ، ويذكسر مانيتون أنه حكم ثمان سنوات، وهناك آثار مؤرخسة بالعمام العائسسر مسن حكمه ، راجع : (2-4) . (8), n. (2-4)

<sup>(</sup>٣) د. عبد الصيد زايد : المرجع السابق ، ص ٤٠٢ – ٤٠٣ .

Siliotti - Z. Hawass . Guide to the Pyramids of : راجع (٤) Egypt, 1997, p. 149; Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 141. المنافذ الأسرة الثالثة عشرة، راجع : د. أحمد فخرى :الأهرامات المصريسة، مارك الأسرة الثالثة عشرة، راجع : د. أحمد فخرى :الأهرامات المصريسة، من ٢٣٦ - ٣٣٨ .

<sup>(</sup>o) عن هذه الملكة ، راجع : 1051 - 1050 - 1051 عن هذه الملكة ،

<sup>(</sup>٦) تذكر بردية تورين أنها حكمت ثلاث سنوات و ١٠ اشهر و ٢٤ يوما ويذكـ و Gauthier, op. cit., I, : مانيتون أنها حكمت أربع سنوات ، راجســع : p.341 (9) n. 3 – 4.

هوارة . (١) وهذه هي المرة الثانية في تاريخ مصر التي تتولى العرش فيها امرأة بعد الملكة نيتوكريس في نهاية الأسرة السلاسة .

و هكذا انتهت الأسرة الثانية عشرة ، عرفت فيها مصر فترة رخاء طويلة . وكان هذا الرخاء نتيجة مباشرة للعمل الجماعي لملوك هذه الأمسرة أصحاب الإنجازات في الداخل والخارج .

#### أهم المظاهر المغارية في عصر الدولة الوسمان :

فبالنسبة للسياسة الداخلية نجد أن الملك أمنمحات الأول قدد اضطمر إلى التساهل قليلا في الملاقات التي تربط بين الملك وحكام الأقاليم ، فإن هذا التساهل لسم يستمر طويلا ، فتحت حكم سنوسرت الثالث ، أصبحت العلطة الملكية مطاقدة مسن جديد ، لدرجة أن مسئوليات حكام الأقاليم قد ألفيت . (١) وأصبح توريث حكم الإقليم أيام الدولة الوسطى من حق القصر وأصبح الأمراء يتوددون إلى الملك بأسلوب يسدل على الخضوع التام وكان القصر يمنحهم الأراضي لاستغلالها ولم يكسن لسهم حق توارثها إلا بإذن من الملك (١) وهكذا عادت إلى الملك سلطته القوية .

واهتم ملوك الأسرة بالاتجاء إلى استغلال أراضي البلاد وخاصة في الفيسوم التي جعلوا منها واحة حقيقية وعن قرب منها شيدوا عاصمتهم ليثت - تساوى فسى اللشت ، واعتبر ملوك الأسرة من كبار البناة أيضا ، ومصر مدينة لهم ببنساء تلك المجموعة من التحصينات في الجنوب وفي للشرق التي تجعلها في وضع حماية ضحد أعدائها ، واعتبر قصر أمنمحات الثالث في هوارة من التحف المعمارية .

وتحدثنا عن مشروعاتهم في الفيوم ، وقد جنب هذا العمل الكثير من الانتباء حتى الفترة اللتي زار فيها هيرودوت مصر -

Petrie, Kahun, Gurab and Hawara, pl. 26 (12); Weigall, (1) op. cit., p. 82.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 70.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصيد زايد : المرجع السابق ، ص ٢٠٥٠ -

وفيما يختص بالعلاقات الخارجية ، فيبسدو أن الاتصال بعسوريا العليسا وبيبلوس كان نشيطا وقائما على الصداقة ، وقد تعاعل يعض العلماء عما إذا كسانت فينيقيا قد أديرت في تلك الفترة بواسطة حاكم مصرى (1) ، وقد اسستغلت محاجر سيناء بانتظام ، وأرميل المصريون البعثات التجارية إلى بلاد بونت ، وامتدت حدود مصر حتى سنة (على بعد ٧ كم من وادى حلفا) حيث وجد هناك منطقة محصشة تحصينا قويا ، ضد غارات الزنوج ، وأهمها تحصينات سمنة وقمة وبوهسن وأقيسم حصننا سمنة وقمة وبوهسن وأقيسم مشيدة من الطوب اللبن فوق قواعد متينة من الحجر ، وبداخلسها ثكنسات الجنسود ومستودات ودور عبادة ،

وأصبحت تلك التحصينات المعقدة تحمى من الأن فصاعدا المدخل الجنوبسى لمصر ضد القبائل الزنجية المشاغبة بصفة دائمة . وبالاعتساد على التحصينات القوية عند الجندل الثانى نجع ملوك الأصرة الثانية عشرة في إرسال البعثات التجارية حتى جنوب الجندل الثالث ، وكان المركز التجاري لهذه البعثات يقع في ذلك الوقست 'كرما ' في جنوب الجندل الثانث ، حيث أقام أمنمحات الثالث مناك مركزا إداريا

وإذا كانت تنقصنا معظم الوثائق فإن القوائم الملكية تفيدنا بأن مصر كسانت تعرف جيدا الجزء الذي يمثله الهلال الخصيب حتى سوريا ، فقد عثر فسى الواقسع على أساء أمراء البلاد الأسيوية . كتبت فوق تماثيل صغيرة مسن الطين لسهدف مسرى وهي تثبت أنه كان لدى المصريين معرفة دقيقة بالأماكن وروسائها ، ومسن ناحية أخرى فقد عثر على آثار في طود تحمل الطابع الفينيقي والكريتي ، وللأعسف لا نستطيم تحديد طبيعة العلاقة بين مصر وآسيا الصغرى ومدى حجمها .

أما عن العلاقة مع جزر كريت التي اعتقد بعض العلماء أنها علاقات مؤكدة وكانت قائمة منذ هذه الفترة ، فهي علاقات غير معروفة جيدا حتى نستطيع أن نكون رأيا قاطعا عنها . وربما كانت هذه العلاقة قائمة في الواقع ولكن عن طريق فينوقيا وليس عن طريق السواحل المصرية مباشرة .

وهكذا ساد الاستقرار مصر في عصر الأسرة الثانية عشرة وأصبحت أكثر نظاما وترتبيا من الناحية الإدارية في الداخل ، محميسة بواسطة مجموعية مسن التحصينات في الشرق والمغرب والجنوب ، يفضلها لا تخشى أية غارات من الخارج ولكن هذا الأمن في الواقع لم يكن إلا وقتيا لأنه كان يعتمد أولا على قسوة السلطة المركزية نمنوك الدولة الوسطى ، ومن ناحيسة أخسرى على ضعف الأعداء الأسيوبين ، ولكن هذين الماملين الأساسين للمحافظة على أمن مصر قد اختفيا خلال بضع سنوات لكي تواجه مصر من جديد صفحة أخرى من تاريخها المضطرب .

وبالنسبة للمعتقدات الدينية والمذاهب ، فقد كانت الدولة الوسطى فترة تطور سريع ، فقد شاعت عبادة المعبود أوزير معبود الموتى ورب الأغرة في أييدوس في مصر العليا ، بالقرب من العاصمة القديمة ثيني ، وكسانت تسؤدى له الطقسوس والاحتفالات ، وفي طبية تطورت عبادة المعبود المحلسي أمسون ، وذلسك بفضسل ارتباطه بمعبود الشمس القديم ، وأصبح المعبود آمون رع ، المعبود الأكثر أهميسة وسوف يسمى " ملك المعبودات " ، وقد شيدت المعلبد الكثيرة في أنحساء البلد ، والتي كانت مخصصة لمختلف المعبودات في مناطق عديدة - وزاد تبعا لذلك غنسي ونفوذ العديد من الكهنة في كل إلليم وفي كل عصر ، وكانت مصر بلدا غنيا ، بفضل خصوبة أرضها من ناحية وبفضل المواد العليمية ومصادرها مسن مناجم الذهب في الصحراء الشرقية ، ومناجم النحاس في شبه جزيرة مسيناء من ناحيسة أخرى ، وقد زاد الاهتمام بإظهار قيمة هذه المثروات بوجه خاص في هذه الفترة .(١)

Weigall, op. cit., p. 83.

وقد شید بالقرب من مدخل بحیرة النیوم مرکز اداری ودینی مثل فیسه کسل اقلیم من اقالیم مصر ، و هو یحتوی علی صالة ماندة قرابین و معبد صغیر لکل معبود محلی .(۱)

وكان هذاك الكثير من المشرفين والكهنة لإدارته ، وكان هذا البناء أعجوبة مصرحة . وفي القرن الأول الميلادي زاره سترابون ووصفه بإعجاب .

وتقدم الأدب وزاد الإنتاج الأدبى في ذلك العصر أيضا ، وأصبحت بعسط النصوص تصلح لأن تكون قطعا مسرحية . فعثلا في قصة مغامرات سنوهي نجست بعض الفقرات المؤثرة التي يتحدث فيها عن شيخوخته وعندما استقبل بواسطة العائلة الملكية . وبقية القصة ، تعتبر من أجمل القطع الأدبية في أدب القصة ، وهناك أيضسا نوع من الخيال في القصة الشهيرة من هذا العصر والتي تسمى " الملاح الذي نجسا " والتي تقص علينا مغامرات بحار ألقت به الأمواج على جزيرة مسحورة حيث كسان والتي تقص علينا معور ذو حجم كبير ، له صوت إنسان وطبيعة طبية ومن المحتمل أن هذه الجزيرة هي جزيرة سان جون الواقعة بعيدا عن الشاطئ الأفريقسي للبحر الأحمر بالقرب من رأس بناس .(1)

وهناك أيضا تعاليم الكاتب " خيتى بن دواواف " الذى كان يعيش أيام الملوك الأوائل للأسرة الثانية عشرة وهى توجيهات إلى ولده " بيبي " وهو في طريقه إلى المدرسة وهو يحثه على التعليم والفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الكاتب أكثر مسن غيره ، وبالغ في احتقار المهن والحرف الأخرى ، ويبين لمه في الوقت نفسه عاقبة الجهل وأضراره ، ويصور لمه في أسلوب هجائى مدى المعاناة التي يقاسيها أصحاب الحرف والمهن المختلفة في سبيل كسب قوتهم اليومى ، فيحدثه عن متاعب الحداد

Lanzone, Papyrus du Lac Moeris, pl. I(A); Pleyte, Pap. du (1) Moris, pl. 3 – 4; Mariette, Pap. Mus. Boulaq, p. 8, pl. 2-3; LA IV, p. 688 (A) (1).

Wainwright, JEA 32 (1946). P. 31-38; Myers, JEA 34 (٢) وتذكر لنا نوباكور رأيا آخر بخصيوس هنذا 1948), p. 119-120. Noblecourt, Memnonia 1X (1998), p. 59-66

والنجار والبناء وصانع الطوب والنساج والدباغ والإسكافي وصانع السسهام والخباز والنجار والبستاني وغاسل الثياب وصياد البر والبحر وساعى البريد والسقى والتلجر والجندى والكاهن ، وذلك ينصحه بقوله : " كن كاتبا ، تعفى من المعانساة وتحسى نفسك من كل عمل شاق " .(١)

إلى جانب هذه البرديات الأدبية ، خلفت لنا الدولة الوسطى مجموعة من البرديات الطبية فمثلا بردية – ادوين سميث – المشهورة الخاصة بالجراحة مؤرخة من عهد الهكسوس ولكن الأصل يرجع غالبا إلى ما قبل ذلك بكثير وترجع البرديات الطبية : إبرس Ebers ( المحفوظة بمتحف ليبزج )(٢) وهرست Hearst ( المحفوظة بمتحف جامعة كاليفورنيا )(٢) ويرلين ٢٠٣٨() إلى عصر الدولة الوسطى أيضا وهي تحتوى على مجموعة من الوصفات للأمراض المختلفة واختلط فيها الطبب بالمسحر والأساطير . وبردية – رند Rhind – الرياضية بالمتحف البريطاني ونقلست هذه الوثيقة من أيام ملك الهكسوس أبى فيس من نسخة قديمة من أيام أمنمحات الثالث وبها حلول لعدد كبير من المعمائل الحسابية (٥) ومنها عرفسا مساحة الدائسرة والمثلث والكسور بأنواعها والجمع والضرب والقسمة بأنواعها .

\_\_\_\_\_\_

Posener, RdE 6 (1949), p. 36-37; Lichtheim, Ancient (۱)

Egyptian literature, p. 184.

Egyptian literature, p. 184.

الحضارة المصرية ، ص ۴۳۷ -- ١٤٤ ؛ د. أحمـــد بــدرى - د. جمــال

مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، ص ۱۵۱ - ۱۵۵ ، وأيضا :

Brunner, Die Lehre des Cheti (Egypt. Forsch. 13), p. 14;

Id., LA 111, p. 977 - 978.

Rossler - Kohler, LA 1V, p. 704.

Id., op. cit., p. 707. (r)

De Meulenaere, LA 1V, p. 684 (c) (3). (5)

Chace - Manning and Bull, The Rhind Matternatical (°)
Papyrus, 2 vol. (1927), (1929); Reineke, LA 111, p. 1237 1239; LA 1V, 730.

ومن الناحية الفنية: تقدمت في تلك الفترة جميع الفنون ، وتبين لذا الصدور المنحوتة لأمنمحات الثاني وكذلك تمثالي أبي الهول ذوى الرأسين الآدمييسن – عثر عليها في تاتيس – مدى تقدم فن النحت وقوة تعبير الفنان المصرى ودقته التي ليم يسبق أن شوهدت قبل ذلك العصر (١) ، وكانت هناك المدارس الفنية المتعددة فسي الفيرم وتمتاز بالمثالية ويتمثل ذلك في تماثيل سنوسرت الأول التي عثر عليها فسي معبده الجنائزي باللسّف والتي عثرت عليها بعثة المعهد الفرنسي للأثار الشرقية عام ١٨٩٤ ، وهي معروضة الآن بالمتحف المصرى .(١) ومدرسة أخرى فسي طيبة وتميل إلى الوقعية ويتمثل ذلك في نقوش تابوت كويت من الأسرة الحادية عشرة ، والذي عثر عليه في معبد منتوحتب الثاني بالدير البحري عام ١٩٠٣ ، ١٩٠٠ ، والمعروض الآن بالمتحف المصرى .(١) فمن بين المناظر المعبرة والمؤشرة نسرى منظرا يمثل مزار عا يحلب بقرة ولمزيد من إعطاء البقرة إحساسا بالأمان والطمأنيسة ربطوا وليدها في رجلها اليسرى حتى يزداد ادرار النبن ، ولا تشمر بالوحشة التسمى بسببها البعد عن وحيدها . والملفت النظر هنا هو أن البقرة تدرك تماما أن اللبن ليسس لوليدها ، ولهذا فقد صورها الفنان الحساس وهي تذرف دمعة من عينها اليمني .(١)

------

Weigall, op. cit., p. 82. (1)

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue: The Egyptian (Y)
Museum Cairo, no 87.

<sup>(</sup>٣) د، عبد العزيـــز مسالح ؛ المرجــع السابق ، ص ١٩٤ (٣) Vandier, ، ١٩٤ من أنواع التوابيــت وتقسيم المناظر على جدرانها الخارجية منذ عصر الدولة القديــــة حقــي العصـــر المتأخر ، راجع الدراسة الهاسة لـــ : 468 - 469 Niwinski, LAV, p. 430 - 468

Saleh – Sourouzian, op. cit., no. 68; Naville, The XI (5)

Dynasty Temple at Deir el – Bahari I, London 1907, p.

48 – 56 pl. 19 – 20.

ومن أهم مقابر هذا العصر ، بنى حسن ، دير البرشا ، دير ريفا ، وأسوان وكلها لحكام أقاليم . وهى منحوتة من الصخر ، وفى مقابر فاو الكبير كاتت الردهات والأفنية منحوتة فى الصخر ، وهناك أيضا مقابر مير مركبر القوصية محافظة أسيوط ، وأهم ما فى تلك المقابر مناظرها ، فمثلا فى مقابر دير البرشا منظر المصارعة الذى يبين أنه كان هناك حكم يقوم بمراقبة المتصارعين ،

أما في مقابر بني حسن فكانت مناظر المصارعة مقدمة السبي مجموعات مختلفة (١) ، وتتكون كل مجموعة من ٢١٩ شخصا وأخرى من ١٢٧ شخصا وأخرى من ١٩٠ شخصا وأخرى من ١٩٠ شخصا وأخرى من ١٩٠ أيس معهم حكام وتتميز كل مجموعة بزى مأون ، وغير مناظر المصارعة هناك مناظر حمل الأثقال والقفز وتمارين تشبه لعبة الملاكمة والجمهاز الحالية ومنها ما يصور لعب الفتيات بالكرات الصغيرة ، وغير هذه المناظر الرياضية هناك مناظر الرقص الديني عند نقل تمثال المتوقى إلى المقبرة ، ومناظر التعلية مثل لعبة الداما ، ومناظر العميد في الصحراء . (١) ومن أجمل التماثيل في هذه الفترة تمثال ملون من الخشب المغطى بالمصبص لحاملة العلة ويوجد الأن في متحف اللوفسس وكان قد عثر عليه في أميوط . (١)

<sup>(</sup>۱) عن هذه المقابر ، راجع : Junge, LA I, p. 695 – 698

د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، من ١٧٦ (٢) Newberry, Beni -- Hassan 11, pl. 16-32.

Vandier, Manuel d'arche'ologie 111, p. 235 - 237. (۲) وأيضا د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربيسة والتعليم فسى مصر ، ص ٢١٢ - ٢١٣ ، حاشية (۱) .

### الفصل العاشر

#### العصر المسيط الثاني

# من بداية الأسرة الثالثة عشرة حتى نماية الأسرة الرابعة عشرة عصر حكم بعض الأسرات المحلية مرة أخرى

( ۱۷۸۵ – ۱۲۰۶ تی.م. تقریبا ) <sup>(۱)</sup>

تعتبر فترة العصر الوسيط الثانى من أكثر فترات التاريخ المصرى غموضيا لأننا لا نعرف عنها الشئ الكثير ، إلى جانب ذلك ، فهى ما زالت حتى الأن تثير الجدل بين العلماء حول مدة استمرارها . يميل بعض العلماء السبى اعتبارها فيترة المستمرت طويلا ( وذلك بعد إضافة الأرقام والسنوات التي أعطيت بواسطة مسانيتون وبردية تورين لكل الأسرات من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة التي نتكون منسها هذه الفترة لكي نصل إلى الرقم الإجمالي وهو حوالي ألف وخمدمائة وثلاثة وثمانين عاما ) . (1) ولكن الشائع بوجه عام حتى الأن أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من مائتي عام تقريبا ، وهناك بعض النظريات الحديثة التي تنقص من هذا الرقم أيضا ، ونلك لأن الأحداث التي مرت بها أميا المبنري لا تسمح بالقول بكل هذه المدة ، فالأحداث المواكبة في تلك البلد تجعلنا ننقص مسدة هذه الفسترة إلى العدد اللذي ذكرناه . (7) ويمكن تغمير هذا المدد الكبير من الملوك الذين حكموا في تلك الفسترة ،

Daumas, op. cit., p. 82. (7)

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 36.

Vercoutter, L'Egypte ancienne. p 71; Daumas, la (۲) Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 82; Drioton – Vandier, L'Egypte (éd. 1952), p. 325 – 331.

هؤلاء العلوك كانت تحكم في القدمال ، ومجموعة أخرى تحكم في مصر الوسسطى ، ومجموعة ثالثة تحكم في الجنوب ومن المحتمل أن مؤرخى آسيا الصغسرى سسوف يساهمون في يوم ما في التوصل إلى عدة حقائق عن تاريخ وترتيسب ملسوك هنه الفترة . فقد كان هناك في ذلك العصر العديد من نقاط الاثنقاء والاتصال التي تربسط بين مصر وأسيا فهي فترة الغزو لكل المنطقة ، فقد جاء الهندو أوروبيون في موجات متتالية على أسيا الصغري وبدأنا نرى اختفاء الآثار المصرية في الشرق القديم ابتداء من الأسرة الثالثة عشرة ، وعلى الرغم من أن أرشيف مارى يذكر فينيقيا ، إلا أنسب كان يجهل مصر تماما ، ويمكن بمساعدة بعض المصادر الأسسيوية أن نصبل إلسي ترتبب بعض التواريخ بدقة لتصبح بالنمية لمنا كنقطة انطلاق كافية لتحديد تاريخ تلسك الفترة بأكملها . (1) ومهما يكن طول مدة العصر الوسيط الثاني ، فإنه يمكننا أن نمسيز في هذا العصر ثلاث مراحل مختلفة :

- فترة أولية كانت تحكم أتفاءها أمرات مصرية ، واست ريحكم فيها ملوك مصريون بمفردهم ، وكانت تحكم في وقت واحد ، فكان هناك بيت قصوى فسى طيبة ، وبيت أخر في قفط ، وثالث في أسبوط ، ورابع في الدلتا ، وخامس فسي غربها ، ولكن أممها جميعا هو ما نسميه بالأسرة الثالثة عشرة وهو البيت المالك الذي خلف لنا آثارا كثيرة في طيبة وفي أماكن عديدة في البلاد ، والسذى ظهر منه بعض الملوك امتد نفوذهم جنوبا إلى بلاد النوبة ، أو كسانت لهم صسلات مباشرة ببلاد النوبة ، أو كسانت لهم صسلات مباشرة ببلاد النوبة ،

وكان ملوك الأمنرة الثالثة عشرة وربما الرابعة عشرة أيضا ، يدفنون فسسى حيانة منف .<sup>(۱)</sup>

Vercoutter, op. cit., p. 71. (1)

<sup>(</sup>٢) د. أحمد ففرى : مصر الفرعونية ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .

- فترة ثانية هي التي تعرضت فيها البلاد لغزو أجنبي لأول مرة ، ودخولهم البلاد
   واغتصابهم الحكم بعد ذلك .

ويمكن القول بأن الأمور لم تكن في الحقيقة محددة بوضوح هكذا ، وقد بدأ غزر الهكسوس لمصر في فترة لم تكن فيها الملكية المصرية قد ألغيت بل كانت قائمة ( ويرى بعض العلماء أن الغزو الأجنبي قد بدأ منذ الأسرة الثالثة عشرة ) وأن رد الفعل المصرى والطرد قد بدأ أثناء حكم ملوك الهكسوس لمصر . (١) وقد أعطي مانيتون الفترة التي تفصل بين الأسرة الثانية عشرة والثامنة عشرة ما يقرب مسن حوالي خمسة عشر قرنا ولكن في الواقع أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من قرنين من حوالي خمسة عشر قرنا ولكن في الواقع أن هذه الفترة لم تستمر أكثر من قرنين من

### الأسرة الثالثة عشرة ( ١٧٨٥ – ١٦٣٢ ق. م ) (١) :

إن ترتيب ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة أمر غيير موكسد ، وقد عرفت هاتان الأسرتان عن طريق أسماء ملوكها فقط ، فنجد في بداية الأمر أنسه نظرا لمجد وهيبة الأسرة السابقة ، فإن ملوك الأسرة الثالثة عشرة كانوا يتخذون غالبا أسماء أمنمحات ومنوسرت ، على الرغم من أنهم لم يكونوا في الحقيقة خلفاء لهم أو من أصل أسر هؤلاء الملوك ، ولا نعرف على وجه التحديد كيف بدأ اتجاه الانهيار ، وكما سوف نرى أن الكثيرين من ملوك الأسرة الثالثة عشرة كانوا يحملون أسسماء : فرحتب ، مبك حتب ، ديدى مس . على حين يذكر مانيتون أن أصل ملوك الأسرة

Vercoutter, op. cit., p. 72. (1)

وعن تاريخ هذه الأمرة يعطينا فون بكرات ١٧٨٥ - ١٦٦٠ ق. م، راجع: المرة يعطينا فون بكرات ١٧٨٥ - ١٦٦٠ ق. م، راجع:

<sup>(</sup>۲) يعطى فون بكرات لهذه الأسرة عدد ٤٠ ملك + ١٨ ملك الانعسرف ترتيبهم ، فيصبح العدد ٥٠ ملكا ، راجع : ۲۰ ملك الله عصبح العدد ٥٠ ملكا ، راجع : 1446 - 1445 - 1446 ك Von Beckerath, LA 111, p. 546 - 547 .

الثالثة عشرة كان يرجع إلى طبية وأنها كانت تتكون من سنين ملك علم و ٣٠٠ عاما . وقد أعطى العالم \* هيس Hayes \* قائمة بأسماء طوك هذه الأسرة الذين يركوا لنا أشار! يبلغون الواحد والثلاثين ملكا . (١) ولكن نذكر هذا أسماء الملوك الذين تركوا لنا أشار! تحمل أسماءهم :

 $( خع عنځ رع ) <math>^{(1)}$  مىڭ ختب الأول  $^{(7)}$  ( حوالى ١٧٥٠ ق. م )  $^{(1)}$  :

نعلم أن أول ملوك الأسرة - قد حكم مصر كلها - ويبدو أن الشعب قد شعر بنوع من الهدوء بوجه عام عندما أحس بأنه لم يعد يحكم بواسطة ملكه كما حدث في نهاية الأسرة الثانية عشرة ، وقد أبدى الشعب تأييده المطلق لمؤسس الأسرة الملك ؛ القوى ، الذى يبدو أنه لم تكن تربطه بالأسرة المائكة في عصر الأسرة الثانية عشسرة أية أواصر قربي مباشرة أو غير مباشرة ، وطبقا لأغلب الأراء يبدو أنه كان ينتسبي إليه أمراء طببة ذلك البيت الذى كانت تنتمي إليه كل سلالة الملوك السليقين،

عبد (۱) Drioton - Vandier, op. cit., p. 284 - 287 . وأيضا : د، عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٤٦ . ويعطى جيس أسناه ثلاثة مارك .

(٢) الأسماء بين القوسين هي الأسماء التي كتبت على الآثـــار داخــل الخانــة الملكية ، راجع : نيقو لا جريسال : تاريخ مصر القديمـــة ( ترجمــة مساهر جويجاتي ومراجعة د. زكية طبـــوزاده ) دار الفكــر الدر اســات والنشــر والتوزيع ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٥٠١ ، وهي أسماء تربطهم بــــالمعبودين أمون وسبك ، راجع : د. عبد العزبز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعراق ، ١٩٧٩ ، ص ١٨٢ .

Spencer, LAV, p. 1036 -: عن هذا الملك وقرامة اسنه ، راجع : - 1036 ويأتى هذا الملك في قائمة فون بكرات تحت رقم ١٢ ، راجع : Von Beckerath, op. cit., p. 1445 (12).

Baines - Malek, op. cit., p. 36 : أعطى هذا التاريخ: (٤)

و هناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الملك جعل من هذه المدينة عاصمة للمسرة الثانيسة ، ويرجح أنه تزوج من الملكة سبك نفر ورع التي ختمت الأسرة الثانية عشرة ووصل الى العرش عن طريق الزواج ، ويمكن قبول هذا الرأى من فاندية . (1) ولكن هنساك رأى آخر يرى أن الملك قد اغتمب العرش ولكي يخفي صورة عسدم أحقيته فسي العرش اختار كأسم له ، اسم أمنمحات ، وسبك حتب وهي أسماء تربطه بأواخر ملوك الأسرة السابقة (أمنمحات الرابع وسبك نفرو رع) . ولم يعثر حتى الأن على اسم هذا الملك سبك حتب الأول في الوجه البحرى ولكن يرجح على الرغم من هسذا أنه كان يحكم مصر كلها ، وقام بتثنييد المقاصير في مدامود والدير البحرى . (1)

وفى العام الرابع من حكمه ( يبدو أنه لم يحكم أكثر من هذه الفسترة ) قسام بتسجيل ارتفاع مياه النيل عند قياس سمنة وقمة عند الجندل الثانى ، مما يدل على أن الملك الجديد قد ركز مجهوداته على تلك المنطقة حيث أنه ربما كان يشسخل وظيفة الحاكم هناك قبل أن يرتقى العرش .(٢)

ولكن هذا الملك لم يحقق كل أهدافه وقد توفى فجأة بعد أربع سنوات فقط من اعتلائه للعرش .

### سخم رع ( سعنخ تاوی ) ( نفر حتب الثالث ) (1) :

تولى العرش ، و لا نعرف على وجه التحديد اسمه الشمصفصى ، وقد ورد اسمه فى بردية تورين على أنه حكم ست سنوات فى حين أن الآثار المعاصرة ، تدل على أنه حكم ثلاث سنوات فقط ، وقد عثر على اسمه منقوشا على لوحة اكتشفت فى

Drioton - Vandier, op. cit, p. 281. (1)

Id., op cit., p. 281. (7)

وأيضا : د. عبد الصيد زايد : المرجع السابق ، ص ٤٤٠ .

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 35. (7)

(٤) وبأتى هذا الملك فى فائمة فون بكرات تحت رقم ( أ ) بعد الاسم رقم ٠٤، راجع: ( Von Beckerath, op. cit., p. 1445 ( i ) أتريب (بنها) كما عثر له أيضا على بعض الآثار في الفيوم ومصر العليا ، ويبدو أن سلطته كانت قد تعرضت للاهتزاز ، وبيدو أن انقسام البلاد إلى مملكتين ربما قسد حدث في عصره ونعلم من ناحية أخرى أن سلطانه لم يمتد حتى بلاد النوبسة لأنسه مقاييس ارتفاع مياه النيل لم تسجل في هذه الفترة عند سمنة وقمة .

وبعد حكم هذين الملكين اللذين تواليا على العرش - وذلك مـــما تؤكده البرديات المعاصرة والتي عثر عليها في اللاهون في الفيوم - نجد أن التاريخ يفسح المجال بعد ذلك لعدة أراء يمكن تأكيدها لبعد حكم هذين الملكين ، ويجب أن نذكر حكم ملكين أخربن هما :

- (سخم رع ، خوتاوی ) (با إن تن ) (۱)
- (سخم كارع) ( أمنمحات ) ( سنبو إف )<sup>(۲)</sup>

وهما يحملان في أسمانهما أسماء سلفيهما ، وتولى العرش من بعدهما أربعة ملوك ينتمون إلى نفس المجموعة وهم :

- ( سعنخ ايب رع ) ( أمتمحات السادس ) <sup>(۱)</sup>
- ( سدج إف كارع ) ( أمنمحات السابع ) (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>۱) يأتى هذا الملك في قائمة فون بكرات تحت رقم (a) بعد الاسم رقسم ٤٠، الرابع : (اجم: (a) الملك في قائمة فون بكرات تحت رقم (a)

Id., op cit., : يأتى هذا الملك في قائمة فون بكرات تحت رقم ٢ ، راجع p. 1445 (2) .

Von: ذكر هذا الملك في قائمة فون بكــرات تحست رقم ٧، راجع Beckerath, LA V1, p.1445 (7).

<sup>(</sup>٤) ذكر تحت رقم ١٥ في القائمة السابقة ، راجع : 1445 (٤) . . . ( 15 ) .

- (وجلف) (رع خوتاوی )<sup>(۱)</sup> ( ۱۲۸۳ ۱۷۷۹ ق.م ) <sup>(۱)</sup>
  - (سنفر ايب رع) (سنوسرت الرابع) (١)

ولا نستطيع أن نجزم من الذي بدأ الحكم من بينهم ، لأن ترتيب تواليهم على العرش ليس بالشيء المؤكد على الإطلاق ، ولا نعرف إلى أي مدى بلغت سلطتهم .

وقد ترك ثانى ملوك الأسرة من ورائه مملكة يسودها حالة مسن الفوضسى ويتمثل ذلك في أنه حكم بعده إثنا عشر ملكا ، وحكموا في نفس الفترة مختلف أقساليم مصر ويتص علينا هيرودوت أن هؤلاء الأثنى عشر ملكا قد تقاسموا المسلطة فسي البلاد في الفترة التي شيد فيها قصر اللابيرانث ، ومن المحتمسل أيضسا أن الملكيسة اتجهت في ذلك المهد إلى التمركز في الجنوب وأنها استقرت نهائيا في منطقة طيبة .

ونعلم فقط أن سدج إف كارع - كاى - أمنمحات وجانب رع خوتاوى تواليا على العرش لأنه عثر على اسم كل منهما يلي الأخر على كتلة من الحجر الجديرى عثر عليها في مدامود ومن ناحية أخرى نجد أن اسم الملك وجانب كان مرتبطا باسم سنوسرت على لوحة من الحجر الجيرى عثر عليها في الفنتين .(1)

وربما كان المقصود بهذا هو سنفر ايب رع - سنوسرت الرابع الذي عستر له على لوحة وتمثال في الكرنك ، وقد عثر للملك أمنمحات السادس على هسرم فسى دهشور في عام ١٩٥٧ . (٩) وكتب اسمه على أواني الأحشاء التي هشمها اللصوص .

.....

Id., op. cit., p. 1445 : ذكر تحت رقم ١ في القائمة السابقة ، راجع : 1445 (١) (١) ; Id., LA V1, p. 838; Vercoutter, RdE 27 (1975), p. 222 – 224 .

Baines - Malek, op. cit., p. 36 . أعطى هذا التاريخ (٢)

(٣) فكر هذا الملك في القائمة السابقة تحت رقم ( g ) بعد الاسم رقسم ٤٠، Von Beckerath, op. cit., p. 1445 ( g ) : راجع

Vercoutter, op. cit., p. 223, (5)

(٥) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١٩٧ .

ويلاحظ أن أغلب آثار هؤلاء الملوك قد عثر عليها في مصر العليا مما يجعلنا نقب للنظرية الذي نادى بها " شتوك " وهي أن هؤلاء الملوك لسم يحكمسوا إلا الجنسوب نقط .(١)

# - (منحتب إيب رع) (أمنمحات) <sup>(۱)</sup> :

الذي يجمل نفس أسم مؤسس الأسرة الثانية عشرة ، ويبدو أتــه حكــم فـــى الثمال .

### - (حر إيب شدت ) (أمنمحات ) :

الذي أقام في الفيوم معبدا للمعبود سبك ، وشيده في مدينة شمست ( وهمو الاسم الذي كان يطلق على عاصمة الغيوم ) -

# - (أوسر كارع) (خنجر) (<sup>(۱)</sup> :

الذى كان من معلالة الملك السابق ، وعشر له على هرم فى منطقة مسقارة عشر عليه " جكييه ) وكان مشيدا من العلوب وكساؤه الخارجي من الحجر الجيرى (؛) ويبلغ ارتفاعه الأصلى ٣٧ مترا .

وكشف عنه عام ١٩٢٩ ، ونمرف أيضا أن هذا الملك أمر وزيــره عنخــو ليقوم بترميم معبد سنوسرت الأول في أبيدوس فكلف الوزير بدوره الكـــاهن المدعـــو

Stock, Studien Zur Geschite und archaologie der 13 bis 17 (1) dyn. Egyptens, Ag. Forsch. 12 (1935), p. 63.

Von Beckerath, LA V, p 827 : عن هذا الملك ، راجع (٢)

Von Beckerath, LA I, p. 922 : عن هذا الملك ، راجع (٣)

Drioton - Vandier, op. cit., p. 285 . (٤) الأهرامات المصرية ، من ٣٣ ن ، شكل ١١٥ وأيضا : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، من ٣٣ ن ، شكل ١١٥ . Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 140 .

امينى - سنب القيام بهذه المهمة واصطحب معه بعض الفنائين لإنجاز هذه المهمة. (۱) (سخم رع خوى تاوى ) (سبك حتب الثانى ) (۱) :

ذكرته بردية تورين تحت رقم ١٩ ، جاء ذكر أمه نبوحتبتي على بعض الجعارين .

# ( سمنح کارع ) مرمشع ) <sup>(۱)</sup> :

وجدت ألقابه منقوشة على تمثالين عثر عليهما في تسانيس (1) وقد نسهبا بواسطة ملك من ملوك الهكسوس أبى فيس وهذا يعنى أنه سابق لحكم الهكسوس ، وربما أن الهكموس قد أحضروا إلى تانيس تلك التماثيل الضخمة من مصر العليسا . ومن المرجح أيضا أن هذين التمثالين كانا في الدلتا ، وبالتالي فليس من المستبعد أن الملك مرمشع كان يحكم في الوجه البحرى -

- سنفر كارع ( إيبي )
  - (ست کارع)

اللذان ربعا حكما بهذا الترتيب في الدائسا ، وكان هدذان الملكان مسن المعاصرين على وجه التقريب لملك الجنوب سنفر ليب رع - سنوسرت ، وقد ذكرا على بردية تورين ، وهكذا نرى في النصف الأول من عصر الأسرة الثالثة عشد مجموعة من الملوك تحكم في الجنوب ومجموعة أخرى تحكم في الشمال والى جانب

-----

- (۱) د. أحمد فخسرى : مصدر الفرعونيسة ، طبعسة ۱۹۸۱ ، ص ۲۳۸ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۱۸۶ .
- (۲) عن هذا الملك ، راجع : Spencer, LA V, p. 1037 1038 وذكر في Von Beckerath, LA VI, : راجع ، ۱۱ ، راجع ، بكرات تحت رقم ۱۱ ، راجع ، 1445 ( 16 ) .
  - Von Beckerath, LA 11, p. 148 149 : عن هذا الملك ، راجع (٢)
  - Weigall, op. cit., p. 85.

هؤلاء الملوك الذين ذكرنا أسماءهم نجد أن بردية تورين تذكر أيضا أسماء ملوك غير معروفين من الصعب ترتيبهم نظرا لقة ما لدينا من معلومات عنهم .

# ( سخم رع سوادج تاوی ) ( سبك حتب الثالث ) ( ۱۷٤٥ ق. م ) (7) :

مع بداية حكم هذا الملك دخلت مصر في فترة ازدهار نسبيا - ويعسد هسذا الملك مغتصبا أيضا - وكان أبوه يدعى منتوحتب وأمه تعمى ايع - حتب - ايسب. وقد جاء ذكر اسمه في مقبرة الكاب وعلى لوحة موجودة الأن في متحف اللوفسر . (٦) وقام بتشبيد معبد في مدامود ، ولكن يبدو أنه قام باغتصاب بعض الآثار التي كسانت ملكا لأسلافه من ملوك الأسرة الثانية عشرة والثالثة عشرة ، وربما بغضسل جسهود، تحققت لمصر وحدتها ، وقد عثر على اسمه أيضا في اللشت في الفيوم ،

- (خع سخم رع ) ( تقرحتب ) $^{(1)}$  ( ۱۷۲۱ ۱۷۳۰ ق.م )  $^{(2)}$
- (خع نفر رع) (مبلك حتب الرابع)<sup>(٦)</sup> ( ١٧٣٠ ١٧٢٠ ق- م)<sup>(٢)</sup>

------

- Von Beckerath, : يضع فون بكرات هذا الملك تحت رقم ۲۱ ، راجع (۱)

  Spencer, LA V, : وعن أعماله ، راجع LA VI, p. 1445 (21).

  p. 1039 1041;
- Baines Malek, op. cit., p. 36.
- Hayes: Egypt: from the Death of Ammenemes III to (7) Sequenne II, (CAH 1962), p. 10-15.
- Von Beckerath, : يضمع فون بكرات هذا الملك تحت رقم ٢٢ ، راجع لل الملك تحت (٤) Id., LA IV, p. 1445 (22).

  374 375.
  - (ه) أعطى هذا التاريخ: Baines Malek, op. cit., p. 36
- Von Beckerath, : يضع فون بكرات هذا الملك تحت رقم ٢٤ ، راجع (١) Spencer, LA V,: وعن أعماله ، راجع (24). p. 1041 1048.
- Baines -- Malek, op. cit., p. 36 . اعطى هذا التاريخ (٧)

وهما أخران من أسرة من الخواص البسطاء ، ويبدو أنسهما حكما كل مصر ، وقد عثر حديثا في بيبلوس على الشاطئ الفينيقي على أثر على جانب مسن الأهمية وهو عبارة عن نقش غائر يمثل أمير بيبلوس يوناثان جالسا أمام شخص آخو ( اختفت صورته الآن بعد تهشم الأثر ) ولكن النص الذي يصاحب هذا المنظر وجسد كاملا ومن خلاله نستطيع أن نؤكد أن هذا الشخص كان خع سخم رع - نفر حتب ، وإذا صح هذا ففي ذلك دلالة على أنه كان لهذا الملك بعض اللفوذ في فينيقيا ، ولابسد أنه حكم أيضا في الدلتا . (١) وكان هذا الملك رجلا قويا ونقص علينسا النقوش المعاصرة ، أنه درس الكتب القديمة في المكتبات وترك أكثر من أثر يدل على تسأثيره الواضع .

وهناك نص معجل باسمه ، تحدث فيه عن رغبته فى أن يزور مكتبة معبد المعبود أترم فى أيونو ليطلع فى وتاتقها القديمة على الصورة الأصلية لمعبود الغسرب أوزير وهيئة جسده وأطرافه ، حتى يوصى رجاله وفنانيه بصنع تماثيله على منوالها ، ونعلم أن الملك بنضه حضر عيد المعبود أوزير فى أبيدوس ، وجمع كهنته وأرصاهم بعدم التهاون فى مراسيم معبدهم وطقوسه ، وقال لهم أيضنا :

" أنا الملك عظيم البأس ، تنديد الإرادة ، ان يحيا من يعاديني ، وان يتنفسس الهواء من يتآمر ضدى ، ان يبق له اسم بين الأحياء ، ولعموف نزهق روحه أمام المواطنين ويطرد من عند هذا المعبود (أى من المعبد) هو ومن لا يهتمون بامر جلالتي ، ومن لا يعملون بأمر جلالتي ... " .(1)

وعثر الملك خع نفر رع - سبك حتب الرابع على تمثال في " تانيس ، ولكن ربما نقلت هذه التماثيل إلى الدلتا في فترة الاحقة وذلك خلال عهد الأسرة التاسعة عشرة . وعثر له على تمثال أخر في جزيرة أرجو بالقرب من الجندل الثالث ويبسدو

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ۱۸۳ ؛ وأيضسا : د. أحمسد فخرى : المرجع السابق ، ص ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة د. عبد العزيز منالح: المرجع السابق ، ص ١٨٤ حاشية (٥) .

أنه نقل أيضا في عصر الأسرة الخامسة والعشرين . ومن المؤكد أن مسلطة هسؤلاء الملوك لم تتعد حدود السودان . أما عن بقية الآثار الخاصة بهذين الملكين فقد عسشر عليها في مصر العليا وخاصة في الخليم طيبة حيث أقاموا هناك عاصمتهم . ونجهد بردية تورين تذكر بعد اسم خع نفر رع – سبك حتب اسم ملكين هما :

- (ساحتمور)
- (خع حتب رع) ( سبك حتب الخامس ) ( ١٧٢٠ ١٧١٥ ق.م)<sup>(۱)</sup>

وطبقا لقائمة الملوك في الكرنك نجد أن الذي خلف هذا الأخير هو الملك خع عنخ رع ، وفي هذه الحالة بمكتنا أن نفترض أن خع عنخ رع الذي ورد اسمه على الجعران هو نفسه ذلك الملك الذي ذكر اسمه في قائمة معبد الكرنك وعلى أية حسال نجد أن خع عنخ رع ، قد ترك لنا أثارا كثيرة منها مائدة قرابين ولوحتان وبعسص الكتل المعمارية .(١)

أما عن خع حتب رع ( مبك حتب الخامس ) فلا نعرف عنه إلا القايل عن طريق بعض نقوش الجعارين ولكن له أثرا أخر قلم بتسلجيله الأشرى الإيطالي وولكن بردية تورين تذكر أنا أنه جاء بعد خع حتب رع ملكا أخر هلو واح أيب رع أو يع أيب ) الذي ذكر اسمه على لوحة في طبية وفي اللاهون فلسي الفيوم وعلى أنية من القيشاني ، ويبدو أن هذا الملك لم يحكم مصر كلسها ، إلا أنسه مارس سلطته على جزء كبير من البلاد وذلك افترة تعتبر طويلة إلى حد ما يالنسبة للعصر نامه وذلك الأن بردية تورين تبين لذا أنه حكم حوالي عشرة أعوام ،

<sup>(</sup>۱ Spencer, LAV,p. 1048 : وعن أعماله ، راجع : ۷٬ p 1445 (25)

Gauthier, Livre des : عن ملوك و أثار الأسرة الثالثة عشرة . راجـــــع : Rois II, p. 1-56 .

وفى عام ١٨٩٤ كشف دى مرجان فى حفاتره فى دهشور عن مقبرة ملك يسمى حتب إيب تاوى (أو ايب رع) (حور) . (أ) وعثر فى هذه المقسرة علسى أشياء شينة ومن بينها تمثال خشبى للملك نفسه يمثله واقفا فى ناووس من الخشسب ، وقد مثله الفنان عاريا وفوق رأسه علامة الذراعين رمز الكا . ويوجد هذا التمثال فى المتحف المصرى . (أ) وعثر فى هذه المقبرة على تمثال آخر من الخشسب المذهب وأوانى من المرمر ومجموعة من الجعارين وتابوت ولوحة عليها اسم هذا الملك .

يذكر قون بكرات اسم ملكين ضمن ملوك هذه الأسرة :

- مرى عنخ رع - منتوحتب الخامس

وعثر له على تمثال في خبيئة الكرنك .

- سوادج رع - منتوحتب السادس

عشر له على بقايا تمثال في معبد منتوحتب الثاني بالدير البحري .(٦)

 $(a_i)^{(1)}$  ( ای ) ( ۱۲۰۲ – ۱۲۹۰ ق. م )

(۱) يضع جوتبيه هذا الاسم كأحد ملوك الأسرة الثانية عشرة بعد اسم سنوسسرت الثالث ، راجع : (6) Gauthier, op. cit., I, p. 317 ، بينما يضعه فون بكرات ضمن ملوك الأسرة الثالثة عشرة تحت رقاح ۱۱ ، راجيع : Von .

Beckerath, LA V1, p. 1445 (14).

Gauthier, op. cit. I, p. 317 (6) (1). (1)

Von Beckerath, LA IV, p. 70. (7)

Gauthier, op. cit, I, p. 317 – 319 (11 – IX). (5)

( مر جنب رع )

وهو اخر ملوك هذه المجموعة ولم يذكر لقيه الأخر على برديــــة توريــن ويمكننا أن نشك في اسمى هذين الملكين لأنهما كانا يحملان على بعض أثــــار هــذه الفترة اسمى سبك حتب و ( مرشبس رع ) ( أنى ) .

- ( مر حتب رع ) ( سبك حتب السادس ) .<sup>(١)</sup>
  - ( مر كاورع ) ( سبك حتب السابع ) . ( م
- ( سخم رع سوسر تاوی ) ( مبك حتب الثامن ) .<sup>(۱)</sup>
  - ماع رع ( سبك حتب التاسع ) .<sup>(1)</sup>

وفى مزعونة ، بين دهشور واللثنت ، عثر على هرمين مهدمين ينسبان إلى الأسرة الثالثة عشرة .(٩)

------

(۱) عن هذا الملك الذي يضعه سبنسر هندن ملوك الأسرة الثالثة عشرة وانسه علم حوالي عامين من ١٦٩٨ ق. م ، راجع: V, p. 1048 -- 1049

وربما كان هذا الملك هو الذي تذكره بردية تورين باسم مر حتب رع فقط

- (۲) جاء ذكر اسمه على بردية تورين وحكم حوالي عامين مسن ١٦٨٤ إلسي Spencer, LA V, p. 1049 ق. م ، راجع : ١٦٨٢ ق. م ، راجع :
- (٣) عاش في نهاية الأسرة الثالثة عشرة ، وحكم في الفترة ما بين ١٦٩٥ إلى و ٢٦٥ السي Spencer, LA V, p. 1049
- (٤) عاش في نهاية الأسرة الثالثة عشرة ، ويضعه فون بكرات تحت رقم (٤)، Von Beckerath, LA V1, p. 1446 (9)
  - (a) د. أحمد فخرى : الأهرامات المصرية ، ص ٣٣٦ ٣٢٨ .

# الأسرة الرابعة عشرة ( ١٧٨٥ – ١٦٠٣ ق. م ) (١)

لا نعرف شيئا عن كيفية انتقال مقاليد الحكم من الأسرة الثائشة عشرة والرابعة عشرة ، وطبقا لمانيتون فإن عدد ملوك هذه الأسرة كان يبلغ منة وسسبعين ملكا .(1) وكانوا من إقليم " سخا Xois " بمحافظة كفر الشيخ وأنسهم حكموا ١٨٤ علما وذكر الأثريقي وأوسب ذلك عن مانيتون أيضا ، وهذا المعدد من الملسوك من الكثرة بحيث لم يسبق أن توارد مثله لأسرة مصرية حاكمة ، وفي ذلك دلالة وأضعة على اضطراب الحكم في نهاية عصر هذه الأسرة بوجه خاص . كما يدل على عدم الاستقرار في الداخل ، ويبدو أن هذه الأسرة قد بدأت في نفس الوقت الذي قامت فيسه الأسرة الثالثة عشرة ،(1) ونتيجة لهذا التباين أصبح في مصر مملكتان ، إحداهما فسي الشمال والأخرى في الجنوب ، وعلى الرغم من أن السلالة الملكية التي كانت تحكم في الوجه البحرى كانت موالية ومعاصرة إلى حد ما لسلالة الملكية التي كانت تحكم يحدث نزاع بينهما ، ونظرا لقصر فترات حكمهم فإن تأثيرهم التاريخي كان غسير ذي أهمية تذكر .

فهمد قائمة الملوك التى أعطننا إياها بردية تورين الملوك السابقين نجدها تمدنا بقائمة طويلة بأسماء الملوك الذين جاء ذكرهم بطريقة ناقصة أو مفقودة وريما - أن النالبية العظمى من هؤلاء الملوك كانوا من أسر لم تحكم إلا على أجاؤاه متارقة من البلاد ، وقد عرفت مصر في هذه الفترة بعض الأسرات القوية مثل بيت طيبة ،

<sup>(</sup>۱) يعطى قون بكرات لهذه الأسرة عدد ٥٥ أو ١٢ ملكـــا ، راجــع : Beckerath, LA 111, p. 548; Id., LA.V1, p. 1446.

Baines - Malek, op. cit., p. 36 : أعطى هذا التاريخ: (٢)

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : مصر القرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٢٤٠ .

ومن بين ملوك الجنوب الذين جاء نكرهم على الآثار يجب أن نذكر :

- ۱ -- ( مرسخم رع ) (ناتر مثنيا ) .
- ٢- ( سنواح إن رع ) ( سنب ميو ) .
- ٣- (جد عنخ رع) (منتولم ساف) .
  - ٤- (منځعو رع) (مشيب) ،
- ٥- (حتب ايب رع سيامو ) (نجد حر ايت إف )

وقد عثر على آثارهم في مصدر العليا في المنطقة بين الجبلين وأسيوط ومسن المحتمل أن بعضا منهم لم يحكم سوى مدن مستقلة إلى حد ما عن السلطة في طبية ، ولا تذكر بردية تورين بوضعها الحالي أي اسمام مسن هولاء الملوك .

- ۲- (جد نفر رع) ( دیدی مس) الأول .
- ٧- (جد حتب رع) (ديدي مس) الثاني .

جاء على بردية توردين في السطر الثالث عشر من العمود السابع بقايــــا الجزء الأولى من اسم ملك يدعى ديدى - مس . (١) وتذكر لنا الأثار ملكين يحملان هذا الاسم هما : جد نفر رع وجد حتب رع . (١) ويعرف الأولى عن طريق لوحسة عسئر عليها في جبلين وآثار أخرى عثر عليها في طيبة ، وجاء اسم الثاني على لرحة عـــثر عليها في إدفو ( وقد جاء ذكر اسم ديدى - مس على لوحة أخرى عثر عليها أيضـــا

Gardiner, The Royal Canon of Turin, p. 16 - 17 pl.3; (1) Burchard - Pieper, Handbuch, p. 38 (146).

Von Beckerath, LA I, p. 1003 : حن هذین الملکین ، راجع : (۲) عن هذین الملکین ، راجع : کم الله و احد هو دیدی مس ویضعه ضمن ملوك Von Beckerath, LA : الأمرة الرابعة عشرة ، تحت رقم ۳۷ راجع : VI, p. 1445 (37).

في ادفو) ولا تعرف هل المقصود بهذا الاسم هو الأول أو الثاني ؟ . (١) ومن الناحية التاريخية يبدو أن هذين الملكين قد حكما في فترات متقاربة في مصر العليا وأنهما ينتسبان إلى أواخر الأسرة الثالثة عشرة ، التي عاصرت فترة ما بداية الأسرة الرابعة عشرة التي حصرة التي حكمت في الوجه البحرى .

وقد ذكر أحدهما بواسطة مانيتون على أنه كان معاصرا لغسزو الهكسوس ( وذلك إذا صبح أن الاسم الذي ذكره مانيتون توتيمايوس هو نفسه ديدي – مس ). (٢) وفي خلال هذه الفترة كان يحكم في الشمال الشرقي من الدلتا ملك يدعي نحسى ( يعنى اسمه الزنجي ) وعرف اسمه عن طريق لوحة خصصها للمعبود سست سيد افاريس ولهذا المبب رأى المؤرخ " ماير" أنه كان معاصرا للهكسوس وربما كان هذا

-----

- Waddel, Manetho, p. 72 –75; Chassinat, BIFAO 30, p. 301. (٢) في الواقع أن بعض العلماء يضع الملوك الأسرة الثالثــة عشرة والرابعــة عشرة قائمة واحدة مشتركة ، على حين يضع بعضهم الأخر عددا من ملوك الأسرة الأرابعة عشرة ضمن ملــوك الأمــرة الثالثــة عشـرة ، راجــع : Weigall, op. cit., p. 85; Vercoutter, op. cit., p. 73; Drioton وليضا : د. عبد الحميد زايــد : المرجــع السابق ، ص ٢٤٤ .

الملك هو قبل الأخير للأسرة طبقا لبردية تورين . وإذا لهم يكن معاصرا لفزو الهكسوس فربما أنه قد حكم في فترة ما قبل استقرار الملوك الغزاة في الدلتا . وفسى الحقيقة أن بعض عناصر الغزاة كانوا قد استقروا في شرق الدلتا منذ نهاية الأسسرة الثالثة عشرة وبدأت حركة التوسع تتركز في نهاية حكم ملوك الأمرة الثالثة عشسرة ومع بداية حكم ملوك الأمرة الرابعة عشرة ، فغي الواقع نجد أن نحسي قسد اعتسبر نفسه منفذا في ذلك الوتب الأوامر الهكسوس مما يعني أن الغزو كان قد انتشر بسرعة (على الأقل في شرق الدلتا) .

## أهم وثائق هذا المعر وبقايا آثاره المعمارية :

عشر في مدينة اللاهون في الفيرم وفي إقليم طيبة على عدة وثائق مؤرخدة من الأسرة الثائلة عشرة ، وهي عبارة عن عقوة إدارية ، والمعلومات التسبي توجد على هذه الوثائق على الرغم من قبمتها إلا أنها غير واضحة بما فيه الكفاية لكسي نستطيع أن نكون فكرة عامة . وهي وثائق عشر عليها في منطقة قريبة من العاصمة لذلك نجهل الحالة التي كانت عليها الإدارة الإقليمية في هسدا العصسر ، ويهدو أن الإدارة قد تغيرت بالتأكيد خلال المصمر الوسيط الثاني ، ففي البداية يبدو أن الاتجاه العام كان يميل إلى المركزية كما حدث أثناء الأسرة الثانية عشرة ومن المحتمل أن مذا الوضع كان قائما بالفعل ، وعندما نقر أ الصبيغ على بردية اللاهون والتي كانت تحرر في مكتب أو إدارة ما فين المحتمل إذن أنه كان هناك إدارات مماثلة وتوجد في كل إقليم لنسخ نفس الصبيغ بسهولة ،

### برديات اللهون:

عثر في مدينة اللاهون على مجموعة كبيرة من البردى مؤرخة من نهايسة عصر ملوك الأمرة الثالثة عشرة ، ومحتويات هذه البرديات متتوعة : نصوص أدبية ، وصفات طبية ، مسائل رياضيسة ، خطابسات ، وثانق قانونية وحسابات (۱) ، وأغلب هذه الوثانق تخص التعداد وهذا بسالطبع عسامل

LA 1V, p. 712 - 713 (A - G). (1)

أساسى الإدارة فى أى باد وقد كتبت بعناية كبيرة جدا . وكان تعداد الأفراد يتسم فسى مكتب رئيس التعداد أمام موظف كبير ، ويسجل بواسطة كانت توثيق أمام عدد معين من الشهود ، من موظفى المقاطعة الإدارية الشمالية . وكان يوجد أيضا مشل هذا التعداد بالنسبة الماشية والممتلكات العقارية . ومن المحتمل أنه كان بحدث فى فسترات محددة بحيث تستطيع الحكومة المركزية الإحاطة على وجه التقريب فى كسل وقست بعدد السكان وحصر ثروة البلاد .

وكان يوجد ضمن مجموعة البرديات كثير من الوصايا وهي مشل التعداد كانت تحرر بحضور ثلاثة شهود ، وتحفظ نسخة منها في مكاتب المقاطعة ، ونرى من هذه البرديات أن إقليم الفيوم كان مقسما إلى مقاطعة شمالية وأخسرى جنوبية ، وأعمال الحسابات التي حفظت لنا على برديات اللاهون تبين لنا مدى دقة التنظيم فسي الإدارة ويكفي أن نشير هنا إلى "مكتب تبرعات الأهالي " وهي هيئة كانت تلعسب دورا هاما في الإدارة في هذا العصر ويبدو أن وظيفتها كانت تتحصر فسي جمسع الهبات التي تؤدى إلى التاج الملكي من الفلاحين والأهالي .(١)

### بردية بولاق ١٨ :

عثر عليها في دراع أبو النجا عام ١٨٦٠ (") وهي ترجم إلى بداية الأسوة الثالثة عشرة أو النصف الأول منها ، وقد حررت بواسطة كاتب من طبية يدعى نفر حتب ، كان يعيش تحت حكم ملك له وزير يسمى عندو . وكان هذا الكاتب مكلف بعمل ميزانية دخل البلاط الملكى حيث كان يسجل يوميا المصروفات والإيرادات لمعل موازنة ويحدد رصيد اليوم التالى وكانت المصروفات الوعين :

\_\_\_\_\_

Drioton - Vandier, op. cit., p. 301 - 308; Kaplony - (1) Heckel, LA 111, p. 292 - 293.

LA 1V, p. 689 (C) (1); Scharff, ZAS 57 (1922), p. 55. (Y)

- ١- مصروفات عادية تشمل مخصصات الدولة ومعسستحقات العائلية الملكيسة ومرتبات الموظفين .(١)
- مصروفات غير عادية وتشمل الهبات التي منحت بواسطة الملك الأفسراد
   حاشيته على هيئة مكافأة بمناسبة عبد من الأعياد الدينية .

وكان الكاتب يتبع كل مجموعة من المصدروفات بأيضاحات :

أمر شفهي من الملك تقل بواصطة موظف سمى باسمه أو عن طريق أمر
 مكتوب مشابه إلى المنشورات أو القرارات في وقتنا الحاضر .

أما الدخل فكان يشمل جملة الضرائب التي كانت تجمع في ثلاثية أنسسام يحمل كل قسم فيها اسما عاما ، أي أن دفع الضرائب كان موزعا بين ثلاثة مكاتب ، ويشمل دخولا عادية وغير عادية ويومية ، وتكثف لنا البردية عن بعض التفساسيل الأخرى ، فيظهر دائما من بين المستفيدين بالعطاءات الملكية ، الملكة وأخوات الملك ويبدو طبقا للبردية أن هؤلاء كن يقمن بوظائف إدارية في الدولة ولكن لسوء الحظ لا نستطيع أن نحدد طبيعة هذه الوظائف .

وهناك قائمة طويلة بالموظفين ، ومما يؤسف له أن التدرج الوظيف من لم يؤخذ به إلا بالنسبة لأربع وظائف هامة هي : الوزير وكسان معسه ثلاثمة مسن المستشارين الذين يمارسون المهام الآتية على التوالى : قائد الجيسش ، رئيس (أو المشرف على ) الزراعة ، كاتب السجلات الملكية .

وتشمل بقية القائمة مجموعة من ألقاب البلاط سواء أكانت ألقابا شـــرفية أو فعلية مثل رئيس الديوان الملكى الذي كان مكلفا بنقل الأوامر الملكية الشـــفهية إلـــى كاتب البردية وكان يشرف أيضا علني " مكتب تبرعات الشعب " . والثاني هو " كبـير مقاطعة المدنيين " وهي الوظيفة المعروفة حاليا باسم العمدة ، ولم يهمل ذكر أبســــط

Hayes, op. cit., p. 5 -10; Drioton - Vandier, op. cit., p. (1) 304 - 305.

الوظائف في تلك القوائم ، كوظيفسة الموسيقيين والمغنييسن من ذكور وإنساث وكالمهرجين وكذلك طائفة العمال والصناع ... الخ ، كل هنولاء كانوا يعساملون معاملة الموظفين ويقوم الملك بإعاشتهم وكذا نسائهم وأطفالهم ، وهي مدفوعات عينية تحل محل المرتبات لأن البلاد كانت لا تعرف في ذلك الوقت نظام العملسة ، وكسان يجب ألا تمثل هذه المدفوعات عبنا تقيلا على الخزينة العامة .

ذكرنا أن الملك كان يمنح أفراد العائلة الملكية بعض الهبات العينية بمناسبة الأعياد وتذكر بردية بولاق عيدين كلاهما يخص طقسوس المعبود مونسو معبود مدامود . وعثر أثناء الحفائر التي أجريت حديثا في منطقة مدامود على عدة كتل ذكر عليها أسماء ملوك عديدين من العصر الوسيط الثاني . وهي تبين بشكل واضح مدى التكريم الذي حفظه ملوك هذه الفترة للمعبود مونتو . وهذا التكريم نلمسه أيضا مسئ بردية بولاق ، وعلى الرغم من أن عبادة المعبود مونتو ظلت منتشرة خلال الأسرة الثانية عشرة إلا أن هذا المعبود كان محل تكريم بوجه خاص في الأمسرة الحديبة عشرة ، ويمكننا أن نرى ذلك في الارتباط باسم المعبود في الأسماء الملكية ، وذلك يدل على رغبة ملوك هذا العصر في الارتباط باسم المعبود في الأسرة الحادية عشرة الطيبين يدل على رغبة ملوك هذا العصر في الارتباط بملوك الأسرة الحادية عشرة الطيبين الذين كانوا ذوى مصير مشابه لهم ، وهناك وثيقتان تلقيان الضوء أيضا على الإدارة في ذلك العصر هما :

### لوعة المتحد المعري رقم ١٩٩١ :

وهى جزء من لوحة من الحجر الرملى ، عثر عليها فى الكرنك وهسى لسم تنشر بعد وقد أقامها الملك خع نفر رع – سبك حتب الرابع وذلك تخليدا لما حققه من أعمال خبرة بالنسبة لمعبد أمون فى الكرنك ، وتذكر اللوحة أيضسا أسماء شلات إدارات كانت تختص بجباية الضرائب ، وكان لمكتب الوزيسر المسلطة العليسا فسى مراقبتها بوجه عام ومن المعب تحديد دور الثلاث الإدارات بشىء من التفصيل .

#### لمحة المتحف المصري ٥٣٤٥٣ :

عشر عليها أيضا في الكرنك وتحتوى على عقد بمقتضاه أن شخصا يدعسى كبسى أراد أن يدفع له ما قيمته ستون دبنا من الذهب (حوالي خمسة كيلسو جسرام ونصف ) لكي يتنازل للشاكي سبك نخت عن وظيفته كحاكم لمنطقة الكاب .(١)

وكان قد ورث هذه الوظيفة عن أبيه الوزير أى مرو ، وقد تم عمل بحسث إدارى بواسطة مكتب الوزير والمشرف على المقاطعة الشمالية ، وعلى الرغم من أن هذا النص لم يفحص حتى الآن بواسطة متخصص بالنسبة لما جاء فيسه مسن بنسود قانونية إلا أنه يمكن أن نمنقى منه معلومات لا بأس بها بالنسبة للإدارة .(١)

ويفهم من هذا أن مصر كانت مقدمة إلى عنة أقاليم ، وكان كل إقليم منسما إلى قسمين إداريين ويطلق عليهما طبقا النقسيم الجغرافي : مقاطعة الشمال ومقاطعة الجنوب .

ولكن يمكن القول بأن صفات شمال وجنوب التي تتصل بالاسم لا يجبب الأخذ بها نهاتيا بل إلى حد ما ، ويفهم كذلك أن وظيفة حاكم الإقليم كان يمكن التسازل عنها نظير قدر من الذهب ، ولكن يمكننا القول أيضا بأن هذا كان يحدث كاستثناء فقط وليس كقاعدة عامة ، ويبدو أنه في هذا المصر عندما تشترى هذه الوظيفة فإنسها تنتقل فيما بعد إلى الورثة من عائلة الحاكم ومن الطبيعي أن حكام الأقاليم عندما كانوا يمتبرون أنفسهم مستقلين عن الإدارة المركزية ،

ويمكن إضافة أن إقليم للكاب كان يتمتع بوضع متميز ، ففي الواقع كان هـو الإقليم الرحيد في الصعيد الذي نشأت فيه - خـــلال العصر الوســيط الثاني - عائلة

<sup>(</sup>۱) د. أحد فقرى : مصر الفرعونية ، ص ۲۲۸ ،

<sup>(</sup>٢) هذا هو تقريبا ملخص لما جاء عن الإدارة في هذه القترة طبقا لما جاء عند Drioton - Vandier, op. cit., p. 302 - 308; : فانديه ، راجع : , Kees, ZAS 70 (1934), p. 88 - 100.

إقطاعية بلغ نفوذها حدا كبيرا.

أما عن الأعمال الفنية الباقية من هذا العصر فتكاد تكون نادرة جدا وأنسا أن ندرك بسهولة أن هذه الفترة لم تكن ملائمة للإيداع الفني ، وإذا كانت التحف الفنيسة نادرة فهذا مرجعه إلى أن الإنتاج الفني نفسه قد قل إلى حد كبير ، ويلاحظ في بعسض تحف هذا العصر افتقاد فنانيها للأصالة والإبتكار هذا إلى جانب عدم الإتقان ، ومسن العصر الوسيط الثاني كشف حديثا في سقارة عن بقايا هرمين ملكيين ، أحدهما كمسا ذكرنا سابقا كان مخصصا للملك أوسر كارع خنجر والثاني لا نعرف اسم صاحبه ، وهذه الأهرام نسخة طبق الأصل من أهرام الأسرة الثانية عشرة فسي دهشور ، وبالنسبة للجبانة الملكية في دراع أبو النجا فقد تهدمت بأكملها ، ولكن مسن الأطسلال الباقية يمكننا أن نتخيل تكوين كل مقبرة ، فكل منها كانت عبارة عن هرم من الطوب اللبن يرتفع فوق قاعدة عالية إلى حد ما أمام مقصورة محفورة في الصخر ، وأمسام كل هرم توجد مملتان عثر على بقاياهما .(۱)

وعثر على بعض مقابر كبار الشخصيات في ذلك العصر ، وهسى مقسابر الكاب ، فقد حفر حكام هذا الإقليم الأقوياء ، وأفراد عائلتهم مقابر في الصغر ولكسن مما يؤسف له أن هذه المقابر قد تهدمت إلى حد كبير ، ويبسدو أن جدرانسها كسانت مغطام بالمناظر التقليدية التي تمثل نشاط صاحب المقبرة في حياته الدنيسسا وخاصسة نشاطه في إقليمه من الإشراف على الزراعة والحصاد والصيد وحصر الماشية ،

ونظرا لأن كل ما تركوه قد تعرض للهدم والتخريب قمن الصعب أحيانا

<sup>(</sup>١) د. أحد فخرى: الأمرامات المصرية ، ص ٣٤٠ .

Drioton - Vandier, op. cit., p. 303 -31; A. Badawi, A. (Y)
History of Egyptian Architecture: The first Intermediate
Period, the Middle Kingdom and the Second intermediate
Period, Berkely 1966, p. 20 - 40.

ومع نهاية الأسرة الرابعة عشرة تدخل البلاد في فترة مظلمة من تاريخها التوسى وذلك بمجيء الهكسوس إلى مصر واحتلالهم لها . ولكن بعد هدذه الفترة تبدأ صفحة جديدة من المجد في هذا التاريخ مع بداية الأسرة الثامنية عشرة . وبدأت سيامة التوسع وفيجاد مواطن النفوذ المصرى قسى أسسيا ، ومن الصعب التحدث هنا عن تكوين إميراطورية بالمعنى المفسهوم ، كما يذكر بعض المورخين أو المؤلفين في كتاباتهم ، لأن مصر أو جيوشها لسم تحتل هذه البلاد في أسيا احتلالا عمكريا ولكن بقاء نفوذها كان يحتاج دائما إلى تعضيد بواسطة الحملات العمكرية في كل الأوقات بل قام على عدة علاقات منها الدبلومامية والفكرية والثقافية والتجارية والفنية ، وقام أيضما على حماية بعض البلدان الصغيرة أو الإمسارات الصغيرة من أطماع الجيران الأقوياء في أميا وخاصمة في يلاد الشام . وقام كذلك على روابسط الود والمصاهرة بين بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة وأمراء أسيا .

#### كشاف الأعلام

(1)

(سيدنا ) إيراهيم : ٢٠٤ ، ٢٠٠

۳۳۰ ، ۳۳٤ ، ۳۳۳

ايرس: ۳۳۸

ابريسس : ۲۵، ۲۲، ۲۲۲،

137 , PO1

ایشای : ۱۲۱

ابن الفقيه: ۲۲۸

ابن النديم: ۲۷۰ ، ۱۳ - ۱۹ - ۱۹

ابن الوزان: ۲۸۰

ابن ایاس : ٥٢٥ – ٢٧٥

ابن بطوطه: ۲۷۷ ، ۲۲۹

ابن جبيـير :۲۷۲- ۲۷۳، ۹۱۰ –

017

ابن حوقل : ۲۲۹ ، ۲۲۹

ابن ځندون : ۲۷۸ ، ۵۲۳

ابن رسته: ۲۹۷

ابن دقمان : ۲۷۸

ابن سعيد المغربي : ٢٧٥

ابن ظهيره: ٢٧٩ ، ٢٢٥ - ٥٢٥

ابو الصلت امية : ٢٧١ ، ١٤٠٥ --

010

أبو الغدا : ٢٧٦

آبوت: ۷۲۱

أبو سميل: ۳۹، ۲۸، ۹۶، ۱۰۸ (۲)، ۱۲۸، ۲۱۲ (۲)، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۳۰،

000 . 194

أبو صنير: ١٥٩، ٢٩٩، ٥٥١، ٥٥١، ٣٥٥، ٣٥٥، ٩٥٥، ١٥٥، ١٩٥٥، ٩٥٥،

أبو صدير الملق : ٤٠٢

أبوعوده : ۲۹۷،۲۹۹

أبوغراب : ١٦٠

أبو أيس : ۲۹۲، ۲۹۲

أبوقير ۱۱۸ (۲) ، ۱۱۸،

224

ابيدوس : ۲۱، ۵۵، ۲۲۰

- Y14 : 110 : 111 : 177

. 111 . 177 . 770 . 719

. 17. , 179 , 174 , 770

1 251 1 273 1277 1 277

. 140 . 130 . 111 . 11T

143, 200, 140, 740,

۷۸۰ ، ۹۹۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ،

۳۵۲ ، ۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۹ ،

148

آبیس : ۲۸ ، ۱۲۰ ، ۲۸ ، ۳۰۸

617 . KY3 . PY3

اتریب: ۱۶۴ ، ۱۸۹

آتوم: ۲۰۵، ۸۸۰، ۸۸۹،

795 . 75V

آثینا : ۲۳۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ،

111

أحدد كمال (باشا) :۱۳۱ ، ۱٤۲ ،

141

أحسن: ٣٠٨ : ٢٣٥

أحسن بن ابانا : ٢٣٥

أحسن بن نخبت : ٢٣٥

الهتبوى : ٦١٧

اخميم : ۸۸۵ ، ۱۱۸

اخناتون (أو امنحتب الرابع): ٢١٣

. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . ( 1 )

• T1 • • Y44 • YAA • YYA

717

آخوريس : ۲۲۹ ، ۲۵۲

إداس: ۲۱، ۵۵، ۵۸، ۲۹ (۲)،

4 ETT4 ETA 4-YAA 4 TY.

173 , 010 , 111 , PPF

(سيدنا ) لدريس : ٢١ه ، ٢٥٥

(سيدنا ) آدم ١١٨٠ ، ٣١٥ ، ٣٣٥

اراتسو مسئينيس : ۲۱ ، ۲۰۳ – ۲۰۲ ، ۲۰۲

ارمان : ۱۳۱ ، ۱۰۰ – ۱۰۶ ، ۱۹۳

أرمنت: ٥٨ ، ٩٤ ، ٣٩٧ ،

. 187 . 184 . 110 . 044

337 3 377

ارسنوقيس : ۲۹۳

ارنوبيوس : ٢٦٢

اسرحدون : ۲۹۹

استا : ۲۸ ، ۱۵ ، ۱۹۶ ، ۹۹ ،

110 , TOT , TOT , TAA

أسوان : ۳۹، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹ ،

. TTT . TT1 . T1. . 9E . 0A

VYY, A3Y, Y3Y, 3AY, FY3 ,

. PY9 : PVA : PY7 : 614

4 11 · 107 · 104 · 116 ·

7.8

آسيا : ۲۳، ۱۳۲۰ ، ۲۳۱

. 740 . TT1 . YEY . YTA

Y.Y. JAT

أسيوط : ٣٩٢ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ،

105 (11Y : 110 ; DAY

740 , 747

آشور : ۳۲۰، ۲۲۳

أشور بانيبال : ٣٦٩

اطفيح : ١٤٢

إعج حتب : ۲۰۱، ۳۰۸ اغسطس ( اسـبراطور ) :۲۹۲، ۳۹۳، ۲۹۰، ۳۴، ۴۹۵ افلاطون :۲۲، ۲۵۲ – ۲۵۳

الله : ۲۹۷، ۲۹۰

الإدريسى : ۲۷۲

الإسكندر الأكبر : ٧٧ (حاشية) ،

٥٨ ، ٢١ ، ٧١ (٤) ، ٨٢٢ ،

117 , 177 , 777 , 703

الإسكندر الثاني : ١٩٩

الإســـكندرية :۲۷ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۲۷ ، ۳۳ ، ۲۷ ، ۳۳ ،

. 47 . 47 . 40 . 47 . 47 . 47

. Y1 . 1AY . 1.1 . 1..

1773, 707 , 007 , FOY s

1777 . 1779 . 1774 . 1774s

. 114 . 114 . 117 . 117

\* \*\*\* \* \*\*\* \*\*\* \* \*\*\*

**788 - 387** 

الأسسيويون :۱۷۳ ( ۲ ) ، ۲۱۳

YTO : YTE : (1)

الأشمونين : ۹۲، ۹۲، ۹۹، ۹۹، ۹۳۱ ۱۳۲، ۲۵۷

الاصطفرى: ٢٦٩

الأفريقى : ٢٦٣، ٤٤١ ، ٥٤٥ ،

الأقصر: ۳۱، ۳۸، ۳۹، ۲۹، ۲۹، ۵۰، ۵۰، ۵۷، ۸۹، ۲۱۰، ۲۲۲، ۳۷۲، ۳۷۲، ۳۲۲

الأهرام : ۲۷۱ ، ۲۷۹ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۷ ، ۲۲۳، ۳۸۳ ، ۶۸۳

الأبيس: ٣١٤، ٦٦:

البداری : ۳۹۳ - ۳۹۳ – ۳۹۰ البرشا : ۱۱۲، ۲۱۸ ، ۳۲۲،

البلوي : ۲۷۷

174

البيروتي: ۲۷۰

الجبلين : ٢٣٦

الجدار الأبيض : ٣٠٠ ، ٣٣٥

الجندل الأول : ٢٠٥ ، ٣٣٤ ، ١٦٤ ، ٢٦١ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ،

770 , 775 , 705

الجندل الثاني : ۹۲ ، ۹۴ ،

377 , 473 , 173 , 000,

1760 : 770 : 017 : 017 :

707

الجندل الثــالث : ۲۰۲، ۱۷۶، ۱۹۶

العبثـــة :۲۲، ۱۱۱، ۲۶۳، ۳۵۰، ۳٤۸

الحرجة: ٤٠٣

الحيثيون : ٢٣٨ ، ٢٤٣

الخرطوم : ١٠٨ ء ١١٧ ، ١٢٧

الدر : ۲۹۱، ۲۳، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۷

الدیر البحری : ۱۳۹، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۳۷ ۱۴۰، ۱۳۷

الرمسيوم : ١٤٤،٥٨

السسرابيوم : ۱۲۰، ۱۲۲، ۳۰۷، ۳۰۸

السودان : ۱۲۸، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰

السيوطي : ۲۷۹

الشيخ سعود: ١٤٢ ، ١٦٨

الشيخ عبادة : ٩٦ ، ٩٢

الشيخ فضل: ٢٨٥

العبدري : ۲۷۱

العقرب (ملك ) : ۲۱۶ ، ۳۰۶ (۳) ، ۲۰۶، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ،

277

المعادي : ۲۲۲ ، ۲۰۱ - ۲۰۱

قمره: ۲۲۲ ، ۲۰۰

المدرى: ٣٩٧ - ٣٩١، ٣٩٧ -

8 + 1

الفرس : ۲۹۷، ۲۴۷ الفنتين : ۲۰، ۲۷ (حاشية)، ۲۱۲ (۳)، ۲۰۰ (۱)، ۲۲۰، ۲۷۰، ۸۸، ۲۸۰، ۵۶۰،

79. . 787 . 770

الفدس: ۲۲۰ ، ۲۲۰

القرماني: ٥٢٧ - ٥٢٨

القرنه: ٥٥، ٩٠، ١٤٤

القزويني:۲۷٤ ، ۱۹ه – ۲۱ه

القلقشندي: ۲۲۸ ، ۲۲۸

الكيف : ١٤٤، ٥٥، ١٩٤، ١٩٤،

Y.0 , 197 , 0AV

الكرنك : ۲۹،۳۱، ۴۶، ۵۶، ۵۶،

00 , 175, 375, . 97 , 097 ,

V. 8" 797

الكندى: ٢٦٩

الكوم الأحمر : ٥٨ ، ٤٢٦

اللاسيرانث : ٢٥٦،٢٥٠،

11. . 177

اللامون : ۱۲۳، ۱۲۰، ۲۳۸،

177 s PAP s 025s 1-Y s

Y . Y

اللسبيه : ۲۹۷ ، ۲۹۷

اللشت : ۱۹۳، ۱۶۲، ۱۹۳،

144

الليبيون: ٢٣٦، ٢٢٥، ٢٣٢

المحاسنة : ٤٠٣

المدينة (المنورة): ٢٦٤

المسيسعودي : ۲۲۸ ، ۹۰۹ –

015

المطرية : ٤١ ، ٢٧٤

المقدسي : ۲۷۰

المقريزي: ۲۷۸ ، ۲۲۵ -- ۲۵

المنيا : ۲۱۰،۵۸

الهرم الأكبر: ٣٤،٣٠،٣٩، ٣٤،

. 140 .114 . 27 . 74 . 77

. 770 , 777 , 70. , 759

347, 187, 780

الهروی السائح : ۲۷۲، ۲۷۲ سـ ۱۷۰

الهكسوس : ۱٤٥، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۰

271

الهمامية : ٤٠٢

الولمات : ۱۰۱، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۵۵،

177, AAY, O(T, OIT, VIT,

707 . 074

الواحة الخارجة : ١٢٥ ، ١٢٦

اليعقوبي: ۲۲۷، ۲۲۷

اليونان : ۲۱،۲۰،۷۱،۰۵،

. 709 . 707 . 779 . 1 . 4 . . . .

. (1) ٣٤٥ ، ١٨٤ ، ٢٨١ ، ٢٦٠

729

اليونىسانيون : ١٠، ٦١، ٧٣،

**717 . 717 . 717 . 779** 

امازيس: ۲۳۷، ۲۶۶، ۲۹۹

امبوس : ۳۹۹ ، ۲۱۷ ، ۶۶۶ ، دد؛ ، ۸۸۵

أمنت : ٦٣١

امنحت ب الأول : ٢٣٩ ، ٢٣٤ ،

TEY , TE . , TTA , 797

امنحتب الثاني : ۱۱۶ ، ۱۷۰ ،

777 , 177 , 777, 397, 117

المنحتب الثالث : ١٦٩ ، ١٦٩ ،

.TTA , TTT , TTT , TT.

T. 7 : 198 . 701

امنحتب الرابع (انظر اخناتون)

امتمحات الأول: ١٣٩ ، ٢٢٤ ،

177 , 377 , 077 , 777s

. 727 . 721 . 72. . YAY

777 . 759

امنمحات الثاني : ۲۳۸ ، ۲۳۸ ،

11. - 101

امنحات الثالث : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

FOY , YOY , PFF-

7A1 . 1V0

المنمحات الرابع : ٢٣٣، ٢٧٥ -

177

امنمحات (وزير ): ٢٣٢

امنمؤبى : ۱۲۳

آمون : ۱۹۰، ۲۲۲، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۹۳، ۲۹۳،

. TT . T1 . Y99 . Y97 . Y97 . Y97 . Y97 . Y91 . OAA . (T0) . Y97 .

V . 5

آمون - حر : ۲۱۲ (۳)

انطونیوس ہیرس : ۹۹

انوبيس: ۸۲۰، ۵۹۰، ۵۲۰

انيونف الأول : ٦٣٠ ، ٦٣٢

انبوتف الناتي : ٦٣١، ٦٣٦

انيونف الثالث : ٦٣٢

اهتاسيا : ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳،

. TTT , TYA , TYY , TYO

778 . 770

اوزينو : ۹، ۳۵، ۲۲، ۲۱،

. TOP . YOY . YYE , YYT

. Tor . Til . Ti. . Yar

1 fot , 119 , 114 , 303 ;

٧٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥١ ، ١٢٦ ،

798 , 779

اوسب : ۲۲۱ ، ۲۲۱ – ۲۲۲ ،

344 . 477

اوسركون الأول : ٢٢٩

أوسركون الثاني : ٢٦١

آی : ۲۹۹

ایت : ۲٤۳

لیبی : ۱۱۱ ، ۸۰۱ ، ۲۰۰ ، ۱۳۹

ایبسؤور : ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۸،

ل<u>یئہ ت نہ اوی</u> : ۱۱۶٪ ، ۲۰۱۴ ، ۲۳۱

ایزیس : ۲۱، ۱۹ (۲) ، ۲۰۹ ، ۲۸۶ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۸۹

ايمتس : ٥٧٥

ليمحونــب: ٦٩ (٢) ، ٨٢ (٥) ،

TA (Y) , YF3 - PY3

ايونيت : ٥٩٠

إيونو : ۲۲۴ ، ۲۲۰ ، ۲۳۹ ،

YOY , YAY , YTT YES

. TOT . DOD . DEQ . EVY

(ب)

باستت : ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ،

باك إن رن إنه : 10

بــاوان رع : ۱۹۵، ۲۳۵، ۵۲۵

باور جدت : ۲۲۵ ، ۷۷۸

بتاح : ۲۷۱ ، ۲۲۲ ، ۲۰۰ ،

4 Y97 , Y95 , Y97 , Y00

A.T, AV3 , YOO , AAC ,

بناح حنسب : ۲۲۰ – ۲۳۰، ۲۰۰۱ ، ۲۱۹، ۹۹۰، ۸۹۰

بتری : ۱۳۱، ۱۲۳ – ۱۰۰، ۱۷۳ (۲)، ۳۰۰، ۳۱۰، ۳۱۱ برایب سن : ۳۱۰

برديـــة بـــولاق: ۱۲۲، ۲۰۲، ۷۰۲،

بردیة سالیبه رقم (۱) : ۲۳۰، ۲۴۰

بردیهٔ شیستربیتی : ۳۳۸ بردیهٔ هاریس : ۲۳۲

برستد : ۱۲۲ ، ۱۲۱ -- ۱۲۲ ، ۱۹۲

بر – عا (لقب ): ٥٦١ – ٦٠١ يروجش : ١٢٣ – ١٢٧، ١٣٠ يعنني : ٢٤٠

بغداد : ۲۹۸، ۲۲۲

برنيقه : ۷۱ ۵۸

بسماتيك الأول : ١١٤، ٢٢٩، ٢٣٩،

بسمانیک الثانی : ۲۱۲ (۲)، ۲۲۷ (۲)، ۲۳۷ (۲۷)،

بطلميوس الأول : ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ (١) ، ٢٥٣ ، ٤٥٩

بطامیوس الثانی :۲۲۶ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ (۱)

بطلمبوس الشاك : ۱۱۸، ۱۰۰ ، ۱۱۸ ، ۲۰۳ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰

بطلميوس الرابـــع : ٦٥ (١) ، ٢٧ (حاشية) ، ٢٩٣ ، ٢٩٣

بطلميــوس الخــامس : ٦٨ ، ٢٠ (حاشــية) ، ٢٧ (حاشــية) ، ٢٧ (حاشــية) ، ٢٧ ، ٨٥ ،

(Y) AA

بطلميوس السادس: ٢٩٢

بطلميوس السابع : ٨٣

بطلميوس الشامن : ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳

بطلميوس القاسع : ٢٩٣

بطلميوس العاشر :٦٥ (١) ، ٢٥٩

بطلميوس الثاني عشر : ٢٩٢

بطلميوس الثالث عشر : ٥٩

بسوسينس الأول : ٢١٣ (١) ،

801

بلاد النهرين : ٢٦، ٣٤ ، ١٤٤ ، بلاد النوبسة : ٣١ ، ٣١ ، ١٦١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٠

بلوتــلرخ : ۱۱، ۲۶۰، ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۱

بلینی : ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۸۳ ، ۱۷۲

بنی حســن : ۱۱، ۹۲، ۹۲، ۹۳، ۹۳، ۱۲۱ ، ۱۹۱ ، ۲۶۰ ، ۱۲۸، ۱۲۵ ، ۲۶۲ ، ۲۲۰ ، ۳۸۳

بوبسطه : ۲۵۱

بوتو : ۱۹۴ ، ۱۱۹ ، ۱۸۹ ، ۲۹۹ ، ۲۶۷ ، ۱۹۶۶ ، ۲۸۹

بور خــــارت : ۱۳۲، ۱۹۹۰ ۱۹۱

بوزوريس : ۱۱۱، ۱۹۱ ، ۱۸۰

4 797 4 775 4 PAR 4 509 بونسلارت : ۲ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۶ ، 195 ۹۱، ۵۰، ۵۲، ۵۳ (حاشیة)، ۵۰، تحريمس الأول : ٣٤٠ ، ٣٤٠ ،

10, 40, 40, 60, 71, 01, 71. 14. 14. 18. 11.

بوهن: ۲۹۷، ۲۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۳ تحوتمس الثاني : ٢٣٥

بيبلوس: ۹ ، ۲۳۷ ، ۲۳۹ ،

. YIV : IY. : IIE : AA 133 , 110 s . You 140 s

PYY , 3YY , OYY , YXY , 196, 107, 174, 045

. Y97 , Y90 , Y9E , Y9T بيب على الأول : ٢٢٣ ، ٢٢٠ ،

: VO : 1 / VO - 3 / OV : OV : 77. 4 715

0 £ Y , YYX , YY7 بيبسي الثاني: ۲۳۲، ۲۳۲،

تحرتـــي : ۲۹، ۸۱، ۲۷۱، .VO , VVO , /A0 - YA0; . OAV LTOY . TEY . Y97 119

> بيبي نخت : ۲۳۷ ، ۹۷۹ تحوتي (قائد ): ٢٣٦ بيت الوالي : ۲۹۲ ، ۲۹۰ ، ۲۹۷ بيت المقبدس: ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ،

YAY

بيت خلاف : ٤٦٧

بيتوزيريس : ۳۱۳، ۳۱۴ (=)

تسل العمارنــة: ١٤٣، ١٤٥، ثاكبترس: ٦١ 101, 11 , 717 (1), 177, 10th تاموت آمون : ٣٦٩ ATY . P.T . . IT . YIT .

تانیس : ۱۲۰، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، YYY , OAY , YAY , 317 ,

تل اليهودية : ١٤٤

تحويمس التــالث: ٧٦ ، ٨٧ ،

تحوتمس الرابع : ١١٤، ٢٣٠،

770 , 097 , 091 , 09.

تموتى حتب الأول: ١١٢

تموتي حتب الثاني : ٦٦٨

نراجان : ۸۵

تف نخت: ۱۹۹، ۲۳۲، ۱۹۰

تفنوت : ۹۰۰

PYT

ئل بسطه : ۲۸۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ مطه برا جا برا بسطه : ۲۸۱ ، ۱۹۵ معنون : ۲۵ ، ۱۹۵ معنون : ۲۵ ، ۱۹۵ معنون : ۲۵ ، ۲۵۷ م

توت عنخ آمـون : ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۲۳، ۲۷۳ ، ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۸۹

ترشکا : ۲۰۷، ۲۰۸

تولاً الجبل : ٣١٥ ، ٣١٣ ، ٢٨٥

تى : ۲۲۰،۲۳۰، ۱۹۰

ئيــبريوس : ۲۹۲،۹۳،۲۹۲، ۲۹۳

نيجلات بلاصر الثالث : ٣٦٨ نيتوس : ٢٦٠

تیتی : ۱۹، ، ۷۰ – ۷۲۱، ۱۱۲، ۵۷۳

تيوس : ۲۲۰

(A)

ئيني : ۲۲۰ ، ۲۱۹ ، ۳۲۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲

ثیردسی*دس : ٦٠ (۱)* (ه)

جاجا ام عنخ : ۱۹۵ جارندر : ۱۳۲، ۱۷۳ - ۱۷۰ جامبلیك : ۲۱۲

جب : ٤٥٤ , ٢٤٥ ، ٨٩٥ ، ٩٥٠ ، ٩٥

جيل السلسلة : ٢٤ ، ٥٥ ، ٩ ٩

جبل الطير : ١٤٢

جبل العركي : ٢١٣، ٢١٠

جبل برقل : ۲۹۲،۱۲۱

جبلین : ۱۹۹

جبيل : ٥٥٥

جين حسور : ٢٤٤، ٣٣٥،

050

جنف رع : ۲۲۰ ، ۲۳۵ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، جد کارع اسیسی : ۲۱۱، ۳۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

جدی : ۱۲۲ ، ۲۳۵ ، ۸۱۰

جر: ۲۲۴، ۲۳۶، ٤٤٠

جرجا: ۲۹،۵٥

جرزه: ۳۲۲، ۳۲۰ - ۲۰۱ جرف حسین : ۳۹۳، ۲۹۵، ۲۹۷

جرینیٹ : ۱۳۱ ، ۱۰۸ – ۱۰۹ ، ۱۹۳

جسر: ۳۱۴، ۳۳۴، ۳۱۳، ۵۱۰ ه.، ۲۱۹، ۲۲۹، ۹۲۰، ۹۲۰

جفا ای حعبی : ۲۵۲ ، ۲۵۲

حورج الراهب : ٢٦٣ جوليوس الأفريقس : ٢٢٦، ٢٢١، ٣٠١

#### (a)

حاتنوب : ۱۱۸ ، ۱۵۳ ، ۱۵۷ ، ۱۰۷ حتب هسترس : ۳۱۶ ، ۹۱۱ ، ۹۱۱ ،

جتب سخموی : ۳۶۶ حتحور ۲۹۳ ، ۲۹۲ ، ۳۶۲ ، ۳۱۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ ، ۲۶۵ ، ۲۷۵ ، ۸۸۵ ، ۲۷۲

حتثبسوت : ۱۹۲۰، ۱۹۲۹، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۸۲، ۲۹۳، ۲۸۳، ۲۳۳، ۲۹۰، ۲۳۳، ۲۹۰، ۲۳۳،

حجر بــــالرمو : ٢١٦ – ٢١٧، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٥٥٥ ، ٢٢٥ ، ٣٤٤ ، ٢٨٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥

حرخوف: ۲۳۷، ۵۷۵، ۲۷۵ – ۲۹۵، ۵۸۰

> حزی شف : ۲۱، ۵۸۷ ، ۲۱۰ حسی رع : ۲۸، ۲۰۰ ، ۳۰۹ حعبی : ۲۱، ۲۰۰ ، ۳۰۹ حقا (معبود ) : ۳۰۲ حقا ایب : ۲۸۰ حقا نخت : ۲۳۹

حلوان : ۳۱۵ ، ۳۲۹ ، ۶۶۰ ، ۲۶۱

> حم ایونو : ۵۳۰ حماکا : ۳۹؛ ۸۶۱

حنو : ۲۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

حـور محـب : ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۹۲، ۲۱۳ حونی : ۲۸۲ – ۲۸۲، ۸۸۱،

(à)

خاتومىيل: ۲۴۳، ۲۳۸

OAY , EAY

خباباتا : ١٥٩

خع با : ۲۸۱

خع سخم : ٤٤٥

خع سخموی: ۲۱۰، ۴٤٥

خفرع : ۱۲۰ ، ۲۰۸ ، ۳۹۰ –

099 : 055

خنتكارس : ۱۹۴ ، ۱۲۰ ، ۱۲۹ خنتكارس

ختوم : ۲۰۲، ۲۸۰

خنوم حشب الأول :١٤٦ - ١٤٧

خنوم حتب الثاني : ٦٦٠

خو ان انبو : ۱۲۱ – ۱۲۵

خران : ۱۱۷ ، ۱۹۶ ، ۱۷۹ ،

- 597 , 793 , 763 , 775

A. C. PYO, YYO, YTO, A30 .

707 1757 : 047 : 059

خونسو : ۳۱۰ ، ۳۶۳ ، ۸۸۹ ،

751 , 019

خيتي الثالث (أو الرابع): ٢٣٤ ،

. 710 . 715 . 717 . YTV

TITE ALE STATE

خیتی بن دواو اف : ۱۸۰

(A)

دابود : ۲۹۲

دارا الأول : ۲۲۸ ، ۲۲۳ ،

237 , 799 , 755

ىدون : ٤٩٤

دراع أبو النجسا: ۲۰۸،۱۲۰، ۵۰۸، ۵۲۰، ۲۰۸،

بريوتون : ١٣٥ ، ١٧٦ - ١٧٨

بشاشة: ١٤٤

YY9 ( 12Y : 435)

دقادیانرس : ۳٤۱ (۱)

197 : 4Sa

دن : ۱۳۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۸ ، ۲۳۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵

بندرة : ١٥ ، ٥٨ ، ٩٣ ، ٩٧

4A7 : 773 : 370 : AA91

708 , 777 , 710

ىندور : ۲۹۳

دهشور : ۱۲۱ ، ۲۹۱ ، ۳۱۰

177A: 019: EAY: EAT

. 747 . 147 . 175 . 177

Y. 1

دوش : ۲۸۸

دوشا : ۲۹۲ ، ۲۹۷

دومیسیان : ۲۰ ، ۸۰

دومیشن : ۱۲۲، ۱۲۵ ، ۱۲۷ –

119

ديدي مس الأول : ٦٨٦ ، ٦٩٩

دیدی مس الثانی : ۱۹۹ ، ۷۰۰

دير البرشا: ١٤٢

دير الجبراوي : ٨١٥

دير الشلويط : ٣٥٣

دير المدينة : ١٩٤

دير تاسا : ۳۹۲، ۳۹۲

دير سانت كاترين : ۲۷ ، ۳۰ (۱) ديودور الصقلى : ۲۱ ، ۱۱ ، ۲۵۷ ، ۲۵۲ – ۲۵۱ ، ۲۵۸

. 0.1 - 0.7 . 551 . 579

144 . 0 . 1

#### (6)

رع حتب: ۱۲۰، ۲۹۱، ۹۹۰ رع نفر : ۹۹۰

رغ ور: ٥٥٧ ـ ٨٥٥ ، ٥٥٥

رفيو : ١٣٧ – ١٣٩

رمسيس الأول : ۲۲۰، ۲۱۹ ، ۲۲۰ رمسيس الثاني : ۸۸، ۸۸، ۸۸،

(11) 011, 171, 117,

. 77 . 777 . 777 . 777 . 777 .

737 , 407 , 797, 797 ,

397 , 097, 197 , 997 .

1773

رمسیس الثالث: ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۸۷

رمسيس الرابع: ٩٥

رمسيس السائس: ٢٩٥

رمسيس الثامن ١١٥:

رمسيس الحادي عشر: ٥٨١

رنسی بن مرو: ۱۲۲ -- ۱۲۵ -- ۱۲۵ رنبوت: ۱۷۳ -- ۱۷۵ م ۱۷۵ -- ۱۷۵ م ۱۷۵ م

زار: ۸۱۱

زیته: ۱۳۲، ۱۳۲ – ۱۹۱، ۱۳۲ – ۱۲۷، ۱۹۲

(3)

(w)

سابنی : ۲۳۷ ، ۸۰

ساتیت : ۲۹۰ ، ۸۷۰ ، ۲۳۱

ساحورع: ۲۲۲، ۲۳۲، ۵۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰،

سارع ( لقب ) : ٢٥١

سارنبوت : ۵۵۰

سانخت : ۲۳۳، ۱۸۱

سایس: ۲۶۱ ، ۲۳۲ ، ۲۹۱ ء ا

1 117 .TT1 . TT. . YOY

773 , 733 , 840

د ۱۷۰ ، ۹۰ ، ۹۸۰ ؛ طبس

171

سبك حتب الأول: ٦٨٧ - ٨٨٨

سبك حتب الثاني : ٦٩٢

سبك حتب الثالث :٦٩٣

مبك حتب الرابع : ١٩٤

سبك حتب الخامس: ٦٩٥

سبك خو : ٢٣٥

سېك نفسور : ۲۱۹، ۲۹۹، ۲۷۱ ،

AAF

سېنتيتوس : ۲۲۵

ست : ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۳،

. 100 , 107 , 110 , 111

440 4 484

سترابون: ۲۱، ۲۵۰، ۲۵۲ –

74. (7) 74. . 747 . 705

سخا : ۱۹۸

سخمت : ۲۲۲

سخم شت : ۲۳۳، ۳۱۰، ۲۲۹ –

£A1

سخم رع خوتاوی : ۱۹۲

سخم رع سعنخ نارى : ١٨٨

سخم کارع امتمحات : ۱۸۹

سدمنت : ١٤٤

سرابية الخلام: ١٤٤

سرجون الثاني: ٣٦٩ ، ٣٦٩

نشات : ۸۹۹

سقارة : ۲۰ ، ۲۷ ، ۱۱ ، ۹۲ ،

. 197 .170 . 177 . 17.

. 271 . TIT . TIE . YAO

. 257 , 251 , 277 , 277

v23 , P32, of2 , YF3 ,

443 : 343 : 670 : 700;

000 , 200 , 770 , 770 ,

4 4V0 4 0VE 40Y) 4 0Y.

1997 : 097 : 0A1 : 0PY

. 1.1 . 1 . . . 099 . 094

4 19) 4 197 alfil a 197

4.1

ستنن رع: ۲۱۱، ۲۳۰

سليم حسين : ١٣٥ ، ١٧٥ -

141, 141

سماينة : ٤٠٣

سعرخت : ۲۲۶ ، ۳۱۰ ، ۲۳۹

سمنخ کارع : ۲۱۹ ، ۲۹۹

سنة : ۲۹۷ ، ۱۱۶ ، ۲۹۷ ،

184

بىمئود : ٢٢٥ ، 113

سنب : ۲۸۹ - ۸۸۹ ، ۹۹۹

سنج : ٤٤٤

سنفرو : ۲۱۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶

ATY , 272 , 187 , 017 ,

\* £9 £ . £9 Y - £ A0 . £ AT

77A . 0A7

سنوسرت الأول : ٤١ ، ١٣٩ ،

. 777 , 770 , 778 , 777

3 YY , VAY , 3PY , OPY .

1.7 , A31, . OF , 10F -

FOF , YEF , FFF , YAF,

791

سنوسرت الثاني : ۳۲۸ ، ۹۹۲ ،

370 , , 77 - 777

سنوسرت الثالث : ۲۳۳ ، ۲۳۰ ،

-777 . Y4. . YYA . Y46

177 . 172 . 114

سنوسرت الرابع: ١٩٠

ستوهى : ۲۲۴ ، ۱۹۹ – ۱۹۱ ،

74. . 707

سوبدت : ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۸۸۸

سسوريا : ٩، ،٤، ،٤، ،٤، ،٤،

2 11 (T) 1 · 1 · 1 · · · £9

. YET , YTA , YTY , TYO

. 777 . 00£ . £.A . TY9

144

سوس: ۲٤٤٤

ســــيتى الأول : ١٠١ ، ١١٥ ، ١١٠ ، ١١٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٠ ، ٣٣٢، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٠ ، ٣٤٥ ، ٣٤٥

سبرابيس : ۲۲۲ (۱)

سينسلوس : ۲۲۷ ، ۲۵۲ ، ۲۲۳

( m)

شابا کا : ۲۹۴

شامبولیون ( جان فرنسوا ) : ۲ ، هامبولیون ( جان فرنسوا ) : ۲ ، ۹۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰۱ (۱) ، ۲۰۱ ، ۱۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۸۶ ، ۲۲۶ ، ۲۸۶ ، ۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۲۸۶ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ،

شامبوليون ( فيجاك ) : ۷۸، ۲۹، ۹۷، ۹۷، ۹۷

شامبوليون ( دى ) : ۷۸

شېسسکار ع : ٥٥٣، ٥٥٨

شبسسكاف : ٥٤١ - ٧٤٥،

00.

شبه جزیرهٔ سیناه : ۲۷ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۱۷ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۲۳۵ ، ۳۲۳ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹

<u>ش...بیجابرج</u> : ۱۳۳، ۱۳۳۰ – ۱۹۳، ۱۷۲

شدت : ۲۷۰، ۱۹۱

ششنق الأول : ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷

ششنق الثالث : ١٦٣

شمای : ۲۱۱

شوتارنا : ۲۳۸

شیشرون : ۲٤٦

(a)

صغط الحله : ١٤٤

صعی الدین الیفیدادی : ۲۲۱ ، ۲۱ د – ۲۲۰

صلاية العقبان: ٤١١

صولب: ۲۹۷، ۲۹۱

(d)

طافا : ۲۹۲

طيرقا: ۲۲۴ ، ۲۹۰ ، ۲۰۱ ،

109

طينا : ٤٢

طود : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۲ ،

107, 705

(z)

عبد اللطيف البغدادى : ۲۷۶ ، ۱۸ م – ۱۹ ه

عج ایب : ۳۱۱ ، ۳۹۹ ، ۷۹۹

عجا : ۲۲۱ ، ۲۳۱

عشرت : ۲۹۰

عددا : ۹۶۱، ۹۶۱، ۲۹۷، ۲۹۷،

عمود السوارى: ۲۷۱، ۲۷۷، ۲۸۳

عنخ تیفی: ۱۱۷، ۱۱۳، ۱۱۷ منت عنقت : ۵۸۷

عنيبة : ۲۹۲، ۲۹۰، ۲۹۲ عين شمس : ٦٦، ١٦٩، ٢٥٧، **XIY , PIY , . YY , IVY ,** YAL . YYO (سیدنا ) عرسی : ۲۷ ، ۳۳۴ ، 270 (£) غراب : ١٤٣ (E) فرس: ۲۹۷ فسبا سيانوس : ٢٦٠ فلسطین : ۲۸، ۳۰، ۱۰۱ (۳) ، . TTY .TTO . 150 . 11V . 475 . 777 . 755 . 779 777 , 077 , 779 فبلة : ١٠ ، ٥٤ ، ١٠ (١) ، ۲۹ (۲) ، ۷۱ (حاشیبة) ، ۸۲ ، 1 17A : 1 · V : 4£ : (Y) AA TOE & YAA فينبقيا : ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩ ، 740 , TE9 , TTT

(8)

قائمتا اببدوس : ۲۱۸ - ۲۱۹ ، T . . . Y99

قائمة الكرنك : ٢١٧ – ٢١٨ قادش : ۲۲۱ ، ۲۵۸

قاع : ۲۱۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۹ ، £ £ ¥ 4 £ £ 4

قاو : ١٤٥

قايتيای: ۲۸۲، ۷۲، ۲۲، ۲۸۲

قرقمیش: ۲٤٤

قصر ابریم: ۲۹۰

قصة المسلاح: ٢٥٧ - ٢٥٩،

. A.F

. YTT . 1AV . 1ET : LE ( TII , TIN , OA) , TO

. 17% . 171 . 117 . 116

740 , 705 , 707 ,758

قية : ١٦٤، ١٨٩

قناة السويس: ٤٨، ١١٨، 144

قبصر: ۸۰، ۲۲۲

(五)

کاعبر : ۲۰۰۰

کامس -: ۲۱۵ ، ۲۳۵ ، ۲۰۸

كاو عب : 330

کاویت : ۱۸۲

کایجمنی: ۲۸۳ ، ۲۹۲ – ۴۹۳ ،

7.7.090.041

کرما: ۲۳۸، ۱۶۵، ۲۹۳،

174 , 175 , 105

کلابشه: ۸۸۲ ، ۲۹۲ ، ۳۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰

كلاوديوس : ۹۳،۹۳

كلمنت السكندري : ۲۲۱ ، ۲۲۱

کلیوبانز ۱: ۷۰ ، ۲۲ ، ۸۶ ، ۸۵

کوبان : ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۲ ،

TOY . YAY

کوش : ۱۲۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۷ ،

790 . 797 . 71.

کوم امیســو : ۴۰ ، ۹۶ ، ۲۸۸ ، ۸۸۵

کیس: ۱۷۹ - ۱۷۸ - ۱۷۹

كورسكو: ٨٠٥

(J)

ئېسىرس : ١٠١ ، ١١٦ -- ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٩٠

لرحة الأنساب: ٢٢٢ – ٢٢٣

لوحة سقارة : ۲۹۹،۲۲۰

الوكاس : ۱۳۲، ۱۳۳

ليبا : ١٥٥ ، ١٥١ ، ٢٣٤ ،

. TO. . TET . YTY . YTY

TYT . TT.

(6)

ماری : ۱۸۵

مساریت : ۹۱، ۹۸، ۹۱۰ - ۱۲۳ ۱۲۳ ، ۱۸۱ ، ۲۲۰ ، ۲۰۷ ، ۳۰۸

ماعث : ۸۹۹

ماسبرو: ۱۳۰، ۱۳۹ - ۱۶۲، ۱۹۹، ۱۲۱، ۳۰۹، ۳۱۱

مانيتون: ۲۱، ۲۲۲ - ۲۲۹،

. YIY . YII . YI. . YE.

. ٣٠٠ . ٢٩٩ . ٢٩٨ . ٢٦٣

. TIY . T. 7 . T.0 . T.1

. TTY , TYT , TYT , TIA

137 . 273 . 273 . 773 .

: £91 : £A0 : £70 :£7£

110 1 .00 1 FOO1 A00 1

IFO , FFO , VVO , YAO ,

Y . . . 1 X 1 . 1 Y 1 . 1 . 9

ماندولیس: ۲۹۳

متصف بسولاق: ۱۲۱، ۱۲۲،

111 , 171

مجدو : ۲۳٦

مدامسود : ۵۵ ، ۱۷۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

مر إن رع الأول : ٧٠٠

مر إن رع الثاني : ٨٢

مرس عنخ الأولى : ٢٨٣

مرس عنخ الثانية : ٣٧٥

مرس عنخ الثالثة : ؟ ؟ ٥

مرسوم کساتوب :۱۵ (۱)، ۱۱۸،

TE+ , TT9 , TTA

مرمدة بني سلامة: ٣٢٢، ٣٩٥ –

5.1 6 497

مرنبتاح: ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۸،

A O 3

مریت ایت اِس: ۵۳۱

مریت نیت : ۲۱۱

مری رع عنتی ام سا إف : ۲۳۷،

eve . ev.

مسری روکا : ۷۱، ۹۷۱،

7 · Y

مروی: ۱۱۷ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ،

794

مریکارع: ۲۲۴، ۱۱۱، ۱۱۸،

17.

معيد أبو بسيل : ١٢٨ ، ٢٣٠

معبد أبيدوس : ٢١٠،٥٥٠

مغبد إدفو: ٥٥، ٦٩ (٢) ، ٩٤،

**771 . 171 . 171 . 177** 

معيد الأقصير: ٢٩، ١٤، ٥٥،

777 . 179 . 9. . 47 . 90

معبد الدين البحري: ٩٠، ١٢٠،

191 . 178 . 717 . 71 .

معبد الرمسيوم : ٩٥ ، ٩٥ ، ٢٢١ (١) ، ٢٥١

117, 717, 095

معبد دندرة : ۱۲۳، ۱۲۸

معبد مدامود : ٥٥

معبد مدينة هابو : ٥٥ ، ٩٤ ،

7.1 , . 11 , 111 (1) , . 77.

**TTA , T.A** 

مکت رع: ۱۲۷، ۱۳۸، ۱۹۳۰

Y78 : 354

ملوي : ۲۱۰

منتوحتب الأول : ٦٣٣

منتوحتب الثاني : ۲۱۲، ۲۲۲،

ידד , סדד , דדד , דדר

391 4 784

منترحتب الثالث : ۲۳۷ ، ۲۳۸ ،

31.

منتوحتب الرابع : ٣٣٣ ، ٦٤٠

مندس : ۱۸ ، ۷۱ (حاشسسیة) ،

TYE

منشاة أبو عمر: ٤٠٤

منف : ۶۶ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۸۹ (حاشیة)، ۱۰۷، ۱۳۹، ۱۱۶۶ r (1), 177 , (1), 177 , 177 . ATTY , YOU , YOU , YTY \* YYO , YYY , YYY , YYA TYY , PYY , YAY, TIY , . TT9 . TT1 . TTT . TTY . 7.7 . 507 . 557 . 577 . 171 . 117 . 117 . 1.0 140 , 140 , 145 منكار حور : ٥٩١ منكاورع: ٥٥٥ – ١٩٤٧، 099 . 000 . 059 منی (ملك ) : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، LEYA . TYE . TIA . YES 241 منیفس : ۲۸ مواتلي : ٢٣٦ مرت : ۸۸۸ ، ۱۳۲ ( سیدنا ) موسی : ۱۰ ، ۱۳ ، · TTE · TTT · T·E · YTO 220 مونش: ۲۰۸ ، ۳۰۱ ، ۲۵۱ ، AND A PPO A PYFA FTF I 301 , 3 · V

میتانی : ۲۳۸ ، ۲۳۸

میت رهینة : ٦٥ (١) ، ٩٢ میخو : ۲۳۷، ۸۰۰ میدوم : ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۴۹۱ ، 7.1 . 044 . 047 میر : ۱۹۲ ، ۲۰۰ مین : ۸۸۰ ، ۱۳۱ ، ۱۹۴ (3) نابر بولاصبر : ۳۷۰ نابوځذ نصر : ۲٤٤ ، ۳۷۰ ناصر خسرو: ۲۷۱ 27. نباتا : £ £ 77 £ . : تبرع 187 : تېشە \$ . 0 : نبطه : 443 نب – کا نثر کارع ؛ ۸۲۰ نجع الدير : \$ . \$ نجع حمادی : ۲۹۸، ۳۸٤ ، نخبت : ١٤ ، ٢١٨ ، ١٥٤ ، ۷۸۵ ، ۲۳۲ نختير الأرل : ٥٥،١٥٥ نمنتبر الثاني : ۲۳۲ ، ٤٥٩ نخن : ۲۱۸ د ۱۱۹ م ۲۹۹ م . OVÉ : 101 :110 : 1T. 701, 717, 717

نصوص الأهرام: ٥٦٦ - ٥٦٨ نعرمر :۲۱۴ ، ۳۲۳ ، ۲۱۶ ، ETT - EYO نعرمر -منی : ۲۱۲، ۲۲۲، YIT , AIT , TYY , TYS, £41 - £45 نفتيس : ٥٨٩ نفر ارکارع – کاکسای : ۵۵۰، 1.7 : 007 - 001 : 00T نفـرإفرع:٥٥٠، ٥٥٠، 099 نفرت: ۱۲۱، ۲۹۱، ۹۹۰ نفرتاری: ۲۹۱ نفرتم : ۸۹ه نفرتى : ٩٩٤، ٤٩٦، ٢٤٣ نفرتیتی: ۳۱۲ نفرئيس : ۲۲۹ نفر حتب الثالث: ٦٨٨ – ٦٨٩ نفر کارع: ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۳ نفرو بتاح : ٦٧٥ نفرو ماعت: ١٠١ نقاده : ۱۱۶ ، ۱۲۵ ، ۲۰۹ ، 177 . VP7 - PP7 . TYY نقر اطبي ..... : ٦٩ (٢) ، ٧١

(حاشینه) ، ۱٤٥ ، ۲۳۲ ، ۲۳۹ ،

YEV

نكاو : ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۲۲، ۲۲۲ نوبت : ۲۱۵، ۵۸۰، ۵۹۰ نوب : ۳۶۵، ۵۹۰، ۵۹۰ (سيدنا) نوح : ۳۳۰ نی لوسررع آنی : ۱۱۰، ۲۳۳ ۵۳۲، ۲۲۱، ۵۹۰، ۲۳۰ نی کا عنخ : ۲۵۰ نی ماعت حاب : ۵۶۱، ۲۲۱

نی نثر : £££ نیت (معبودة) : ۲۳۲، ۲۵۲ ، ۴۱۲ ، ۳۳۲ ، ۵۸۸ ،

099

نيت (ملكة ) : ٥٨٢ نيت إقرت (نيتوكريس ) :٥٧٠ ، ٥٨٢ ، ٦٧٧

> نبت حتب : ٣٦٦ نيرون : ٣١ ، ٩٣ ، ٩٥٤ ( هــ )

(مىيىنا ) ھارون : ۳۰، ، ۳۰، ، ۳۳۳

هرموبولین : ۵۸، ۵۸۷، ۵۸۹، ۵۸۹، ۵۹۱ ۵۹۱ ، ۲۱۸ ، ۲۲۱

هلیوبولیس : ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۱۲، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۲۲

هواره : ۱٤۳ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۱۷۷

هورابوللون : ۲۲، ۲۲۳

هوميروس : ۲٤٦

هيراقليوبوليس: ٤١٧، ٧٨٠

هيراقونبوليس : ٢١٠ ، ١١٨ ،

773 , 644 , 874 , 877

301 : 108

Y.Y = Y.Y , 787 , 777 ,

. 194 . 170 . 17. . 179

1.01 .077 . 0.7 - 0.7

030 , 740 , 077 , 077 ,

111, 177, 171

هيكاتيه الإبديرى: ٢٦ ، ٢٤٥ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥

هیکانیه الملتی : ۲۱ ، ۲٤٥ ، ۲٤٦

(a)

والجي : ۲۱۰، ۲۲۸ ، ۲۱۲، ۱۵۶

وجاف : ۹۹۰

واجيت : ١٨٤ ، ٢٣٩ ، ١٩٤٤ ،

٥٨٧

واح عنخ انتف : ۱۱۵ ، ۱۱۱ ، ۲۲۰

واحة سيوه : ٤٣٦

واحة ننقل : ٥٠٤

وادى الحمامات : ٢٣٢ ، ٢٣٦ ،

181 , 187

وادی السبوع: ۲۹۳ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰

وادی العلاقی : ۲۳۳ ، ۲۹۱. ۲۵۲

وادی المغارة : ۲۳۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۵ ،

وادى الكويانية : ٣٢٠ (١)

وادی الملوث :۳۸ ، ۳۹ ، ۲۱ ، ۵ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۵ ، ۳۱۱

واد*ی ق*لهودی : ۲۳۳ ، ۱۹۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۷۲ ، ۲۰۰ ، ۲۷۲

وادی جواسیس : ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۱ ،

وادي طفيا : ٩٤، ٣٧٤ ، ٢٥٢،

375

وادی فسیران : ۳۲۰ (۱) ، ۳۲۱ (حاشیة)

واش بناح: ٥٥٧

واولت : ۲۹۰ ، ۲۹۰

وبوراوات : ۲۰۰

وجاهر رسنت : ۲٤٠

وسررع : ٤٩٥

وسركارع : ٧٠٥

وستركاف : ٢١٥، ٥٤٩ ، ٥٥٠

099 .071 . 07. . 007

ون آمون : ۲۳۹

ونج : 333

رنی : ۲۳۰ ، ۷۲۱ ، ۹۷۱ -

340 , 740

ونيس: ۱۷۵، ، ۵۰، ، ۵۲۰ ـ

1.4 . 014

ويلكينسون : ١١٢ – ١١٦

(g)

ياقوت الحموى: ٢٧٢ ، ٢٧٦ ،

014-014

( سيدنا ) ومقرب : ١٣ ، ٢٠٤ ،

777

( سیننا ) برسف : ۳۳ (۳)، ۲۹۰،

7XY , 7XY, 3 . 7, 777, 377

يوسسولوس : ۲۱، ۲۲۱ ، ۲۲۰

17.

يرسيبيوس ( اوسب ) : ۲۵۲ ،

133

## همتويات الكتاب

## الكتاب الأول

-

#### عموميات

# علم الدراسات المعربية القديمة –معادر هذا التأريخ – تقسيم عموره –طبيعة البلاد الجغرافية

#### صفحة

| 1 - "                      | مقدمة                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 17-11                      | مدخل : أهمية دراسة ومعرفة تاريخ مصدر القديم         |
| 3 Y — Y £                  | القصل الأول : علم الدراسات المصرية القديمة          |
|                            | النشأة والتطور والازدهان                            |
| Y • A                      | القصل الثاني: مصادر دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها |
| $A \star Y = \Upsilon t Y$ | أولا - المعادر المعرية القديمة الخالعية             |
| 737 - 057                  | ثانيا - الأثار والنقوش القديمة وغير المصرية         |
| * YA1 - Y70 c              | ثانيًا - ما ورد في مؤلفات الرحالة والإخباريين العرب |
| fAY = 3AY                  | رابما - المصافر الأوربية الحديثة                    |
| Y+Y - YAE                  | - تظرة تعليلية لهذه المصادر بأتواعها                |
| <b>*17 - *.Y</b>           | - قحفاتر كمصدر مسجدد المادة الأثرية                 |
| <b>r</b> tt - <b>r</b> 17  | الفصل الثالث : تقسيم عصور تاريخ مصر القديم والتقويم |

#### صفحة

£7.£

الفصل الرابع : طبيعة البلاد التي شهدت وقوع أحداث مداد التاريخ ونشأة وتعلور مظاهر هذه الحضارة

#### الكتاب الثاني

\_\_\_\_

### أحداث هذا التاريخ منذ أقدم العسور حتى نحاية الأسرة الرابحة عشرة

441 القميل الخامس: عصور ما قبل التاريخ العصور الحجرية **٣٩. - ٣٨1** أقدم المواقع أو المحلات أو المراكز السكانية ٢٩١ - ٤٠٦ وما اكتشف فيها من بقابا أثرية لها دلالتها المعارف التي توصل إليها الإنسان القديم من ٢٠١ - ٤٠٨ خلال دراسة بقايا المحلات أو المراكز السكانية الانتماج العضاري في عصر ما قبل الأسرات ٤٠٨ – ٤١٥ مراحل التكوين السياسي قبل اتحاد القطرين ١٥٠ - ٢٢٢ -الفصل السائس: عمس بداية الأسرات £YY الأسرة الأولى £ £ 1 - £ Y Y 133 - 133 والأسرة للثانية 175 - 117 - أم المظامر الحضارية في عصر الأسرتين الأولى وللثانية

الغصل السابع: عصر الدولة القديمة

## ۷۲۳ .

| صفحة                                        |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 373 = 343                                   | الأسرة الثالثة                                                   |
| 0 · A = \$A\$                               | الأسرة الرابعة                                                   |
| V. 0 - 74.0                                 | <ul> <li>إلا هرام في نظر الإخباريين العرب</li> </ul>             |
| 470 <u>430</u>                              | <ul> <li>عودة إلى مواصلة الحديث عن المجموعة المعمارية</li> </ul> |
|                                             | للملك خوقو                                                       |
| 430- 270                                    | الأسرة الخامسة                                                   |
| ۹۲۵ - ۲۸۵                                   | الأسرة المبادسة                                                  |
| 240 - Y•F                                   | - أهم المظاهر الحضارية في عصر الدولة القديمة                     |
| 7.5                                         | القصل الثامن : العصر الوسيط الأول                                |
| $T \cdot T = P \cdot T$                     | أولا – قيام الثورة الطبقية                                       |
| $P \circ \mathcal{E} = f \circ \mathcal{E}$ | ثانيا – حكم أسرتين محليتين : السابعة والثامنة                    |
| 1111 - 111                                  | ثانثًا - حكم أسرتين معليتين أخريين : التاسعة والعاشرة            |
| . TYY = 11A                                 | - أهم ما خلفه لنا العصر الاهناسي                                 |
| 771 - 774                                   | الفصل التاسع : عصر الدولة الوسطى                                 |
| 788 - 738                                   | الأسرة الحادية عشرة                                              |
| 73 <i>F</i> = YYF                           | الأسرة الثانية عشرة                                              |
| 787 - 786                                   | <ul> <li>أهم المظاهر المضارية في عصار الدولة الوسطى</li> </ul>   |
| 3 A F = FA F                                | الفصل العاشير: العصر الوسيط الثاني                               |
| 144 - 141                                   | الأسرة الثالثة عشرة                                              |
| APF = F+V                                   | الأسرة للرابعة عشرة                                              |
| $Y \cdot V = Y \cdot 1$                     | <ul> <li>أهم وثائق هذا المصر وبقليا آثاره المعمارية</li> </ul>   |
| VWV.X                                       | كثبائب الأعلام                                                   |
| <b>YTT-YT1</b>                              | محتويات الكتاب                                                   |

تسحن ننظر إلى الماضي باعتباره أحداثا مضبت واندثرت وانتهي أمرها والكن اليس العاشر هو امتداد للماضي وإن اختلفت ظروف بيئة الإنسان وطرق معيشتة وامكانياته المادية ومعارفه وتجاربه وثقافته وإن اختلف ماحققه من انجازات ، ولهذا يُعكن أن يعتبر تاريخ مصرالقديم هو«الماشي الحي» لأن أثارة التي خلفها الإنسان المصرى القديم تجدها منتشرة في كل مكان على هذه الأرض الطيبة كأنها «منتصف مفتوح» تمثل أثاره جميع العمسور التاريضية، فالتراث الأثرى ليس مجرد أحجار خرساء الأطلال سماء أو بقايا متناثرة ، ولكِنه تجسيد مادي لتسراك فكرى وفئى وروحي عبميق الجذور افعلى الرغم من المسمت الذي رأن على هذا التراث إلا إن نقوشه تعكس أحداثاً تاريخية هامة ومظاهر حضارية مشعددة تدل على ثراء حياة الإنسان المسري القديم و تعدد معارفه و تجاربه تنوع مجالات ثقافته و سمو أفكاره الدينية. لذا يجب علينا أن نعسرف جليداً و باسلوب علمي تاريخ محسر

القديم لأنه جدزه من تاريخنا القاؤمي وجدزه من الذاب الوطنية و الشخصية المصرية، وفهم ما سربهذا الوطن من أحداث يعطينا مسؤيداً من الاعشرار بكرامتنا و يزيدنا تعسكا بقيسة أرضنا و أصالة شراشنا الحسفسارى الذي تتسخساءل إلى جسواره أثارأي بلد أخسر.

الناشر

